# للِقَبِي

لموفَّق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قُدامة المقدسيّ ٥٤١ – ٦٦٠ه و :

الشِيحُ الْبَهِر

لشمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الشمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي

ومعهما :

الإنصاف

فى معرفة الراجع مِنَ الْخِلَافِ لعلاء الدين أبى الحسن على بن سليمان بن أحمد المرداوي

> نحف بن الد*كستور عالبيرُ بنابالمحيّ* التركي

> > الجزوالث مِن المناسك

**حصجين** الطباعقوالشر والتوزيمو**ا** الا حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤١٥هـ = ١٩٩٥م

المكتب: ٤ ش ترعة الزمر – المهندسين – جيزة 🕿 ۲٤٥١٧٥٦ – فاكس ٣٤٥١٧٥٦

المطبعة : ٢ ، ٦ ش عبد الفتاح الطويل أرض اللواء – 🕿 ٣٤٥٧٩٦٣





# بِسُولِينُ إِلَيْ إِلَيْ الْحَيْمِ

### كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

المقنع

يَجِبُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فِي العُمْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ ؟

الشرح الكبير

### [ ١/٣ و ] كتاب المناسِكِ(١)

١٩٣١ - مسألة : ( يَجِبُ الحَجُّ والعُمْرَةُ في العُمْرِ مَرَّةً واجِدَةً ، بخَمْسَةِ شُرُوطٍ ) الحَجُّ في اللَّغَةِ : القَصْدُ . وعن الخَليلِ ، قال : الحَجُّ كَثْرَةُ القَصْدِ إلى مَن تُعَظِّمُه . قال الشاعِرُ (٢) :

وأَشْهَدَ مِن عَوْفٍ حُوُولًا كَثِيرَةً يَحُجُّونَ سِبَّ الزِّبْرِقانِ المُزَعْفَرا أَى يَقْصِدُونَ . والسِّبُ : العِمامَةُ . وفي الحجِّ لُغَتان : الحَجُّ والحِجُّ ، بَفَتْحِ الحَاءِ وكَسْرِها . والحَجُّ في الشَّرْعِ : اسْمٌ لأَفْعالِ مَخْصُوصَةٍ يَأْتِي

الإنصاف

#### كتاب المناسك

فائدة : الصَّحيحُ أنَّ الحَجَّ فُرِضَ سنةَ تِسْع مِنَ الهِجْرَةِ . وقيلَ : سنةَ عَشْرٍ . وقيلَ : سنةَ عَشْرٍ . وقيل : سنةَ جَمْس ِ .

قوله: يجِبُ الحَجُّ والعُمْرَةُ في العُمْرِ مَرَّةً واحِدةً . وُجوبُ الحَجِّ في العُمْرِ مرَّةً

 <sup>(</sup>١) بداية الجزء الثالث من نسخة المكتبة العامة السعودية بالرياض ، وتجد أرقام صفحاتها في مواضعها من
 التحقيق . وهي المشار إليها على أنها الأصل ، إلى آخر كتاب الجهاد .

<sup>(</sup>٢) هو الخبل السعدى . والبيت في : البيان والتبيين ٣ / ٩٧ ، إصلاح المنطق ٣٧٢ ، كنز الحفاظ في تهذيب كتاب الألفاظ ٥٦٣ ، اللسان ( س ب ب ) ١ / ٢٩٣ ، وعجزه في : جمهرة اللغة ١ / ٣١ ، وسمط اللآلي ٤١٨ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ حُولًا ﴾ . وفي المراجع السابقة : ﴿ حَلُولًا ﴾ .

الشرح الكبر ﴿ ذِكْرُهَا ، إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وهو أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ الْخَمْسَةِ ، والدَّليلُ على وُجُوبِه الكِتابُ والسُّنَّةُ والإجْماعُ ؛ أمَّا الكِتابُ ، فقولُه تعالى : ﴿ وَلِلْهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴾'' . رُوِىَ عن ابن عباسِ : ومَن كَفَر باعْتِقادِه أَنَّه غيرُ واجِبٍ `` . وقال اللهُ تعالى : ﴿ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجُّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلهِ ﴾ `` . وأمّا السُّنَّةُ ، فَقَوْلُ النبيِّ عَلِيِّكُ : « بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ ` : وذَكَر فيها الحَجُّ .

فصل : وإنَّما يَجِبُ مَرَّةً واحِدَةً في العُمُر ؛ لِما روَى مسلمٌ (\*) بإسْنادِه ، عن أبي هُرَيْرَة ، قال : خَطَبَنَا رسولُ اللهِ عَلِيلَة ، فقال أُ « يَاأَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ فَرَضَ اللَّهُ (٢٠ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ ، فَحُجُّوا » . فقال رجلُّ : أَكُلُّ عام يا رسولَ الله ِ؟ فَسَكَتَ رسولُ الله عَلَيْكُ ، حتى قالها ثلاثًا ، فقالَ رسولُ اللهِ عَلِيْكُم : ﴿ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ . ثم قال : « ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيءٍ ٧٧ فَائْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ،

الإنصاف واحدةً إجْماعٌ. والعُمْرَةُ ، إذا قُلْنا : تجِبُ ، فمَرَّةً واحدَةً ، بلا خلافٍ . والصَّحيحُ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٩٧.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الطبرى ١٩/٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٦/٣ .

 <sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه فی ۳٦٣/۱ .

<sup>(</sup>٦) سقط من : م .

<sup>(</sup>٧) سقط من : النسخ .

وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىءٍ فَدَعُوه » . فى أُحْبارٍ سِوَى هِذَيْن كَثِيرَةٍ ، وأَجْمَعَتِ الشرح الكبير الأُمَّةُ على وُجُوبِ الحَجِّ على المُسْتَطِيعِ ِ فَى العُمُرِ مَرَّةً واحِدَةً .

فصل : وتَجِبُ العُمْرَةُ على مَن يَجِبُ عليه الحَجُّ في إِحْدَى الرِّوايَتَيْن . يُرْوَى ذلك عن عُمَر ، وابن عباس ، وزيْد بن ثابت ، وابن عُمَر ، وابن عباس ، وزيْد بن ثابت ، وابن عُمَر ، والسَّغيي ، والتَّوْرِي ، والسَّافعي في أَحَد والحسن ، وابن سِيرِين ، والسَّغيي ، والتَّوْرِي ، والسَّافعي في أَحَد والحسن ، وابن سِيرِين ، والسَّغيي ، والتَّوْرِي ، والسَّافعي في أَحَد وَلَيْه . والرِّوايَةُ النَّانِيةُ ، ليست واجبَةً . رُوِى ذلك عن ابن مسعود ، وبه قال مالك ، وأبو ثور ، وأصحابُ الرَّأي ؛ لِما رَوى جابر ، أنَّ النبي عَلِيلَة مُثِلُ عن العُمْرَة ، أواجبَة هي ؟ قال : « لَا ، وأنْ تَعْتَمِرُوا فَهُو أَفْضَلُ » . أَواه أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِي وَاجبًا ، وقال : حديث حسن صحيح . وعن طَلْحَة ، أنَّه سَمِع رسولَ الله عَيُلِي يَقُولُ : « الْحَجُّ جِهَادٌ ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوَّعٌ » . رَواه ابنُ ماجه (") . ولاَنَّهُ نُسُكَ غيرُ مُؤَقَّتِ ، فلم يَكُنْ واجبًا ، والمُعْرَة بِلَهِ في المُجَرَّد . ووجهُ الأولى قولُ الله تعالى : ﴿ وَأَتِمُواْ الْحَجُّ وَالْعُمْرَة بِلَهُ كَى اللَّه الله يَعْلَقها على الحَجِّ ، والأَصْلُ التَساوِى المُعْطُوفِ والمَعْطُوفِ عليه ، قال ابنُ عباس : إنَّها لَقَرِينَةُ الحَجِّ في المَعْفُوفِ عليه ، قال ابنُ عباس : إنَّها لَقَرِينَةُ الحَجِّ في المَعْفُوفِ والمَعْطُوفِ عليه ، قال ابنُ عباس : إنَّها لَقَرِينَةُ الحَجِّ في

مِنَ المَدْهِبِ ، أَنَّهَا تَجِبُ مُطْلَقًا ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، منهم المُصَنَّفُ في الإنصاف

<sup>(</sup>١) فى : باب ما جاء فى العمرة أواجبة هى أم لا ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذى ٤ / ١٦٢ . كما أخرجه الإمام أحمد ، فى : المسند ٣ / ٣١٦ .

<sup>(</sup>٢) في : باب العمرة ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٩٩٥/٢ . وإسناده ضعيف .

كا أخرجه البيهقي عن أبي صالح الحنفي ، في : باب من قال العمرة تطوع ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ٣٤٨/٤ . وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٤٢/١١ . من حديث ابن عباس مرفوعًا ، وفي إسناده كذاب .

الشرح الكبر كتابِ الله ِ. وعن الصُّبَى (١) بن مَعْبَد ٍ ، قال : أَتَيْتُ عُمَرَ ، فَقُلْتُ : يا أُمِيرَ المُؤْمِنين ، إِنِّي أَسْلَمْتُ ، وإنِّي وَجَدْتُ الحَجُّ والعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْن عليَّ فَأَهْلَلْتُ بهما . فقالَ عُمَرُ : هُدِيتَ لسُنَّةِ نَبيِّك محمدٍ عَلِيُّكُم . رَواه أبو داودَ ، والنَّسائيُّ ("). وعن أبي (" رَزينِ ، أنَّه أتَّى النبيُّ عَلِيلًا ، فقال : يا رسولَ الله ِ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ ، ولا يَسْتَطِيعُ الحَجُّ ، ولا العُمْرَةَ ، ولا الظُّعْنَ . فقالَ : « خُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ » . رَواه أَبُو داودَ ، والنَّسائَىُ ، والتُّرْمِذِيُّ ( ) ، وقال : حديثُ حسنٌ صحيحٌ . وذَكَرَه أَحمدُ ، ثم قال : وَحَدَيْثَ يَرْوِيه سَعِيدُ بنُ عَبِدِ الرَّحْمَنِ الجُمَحِيُّ ، عَن عُبَيْدِ اللهِ (٥) ، عن

الإنصاف

<sup>«</sup> العُمْدَةِ » ، و « الكَافِي » . قال المَجْدُ : هذا ظاهِرُ المذهبِ . قال في « الفروعِ ، » :

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ الضبي ﴾ بالضاد المعجمة .. وكذا جاء في المغنى ، وهو خطأ . وهو الصُّبَيُّع ، بالصاد مصغرًا ، ابن معبد التغلبي الكوفي ، تابعي ثقة مخضرم ، رأى عمر بن الخطاب و عامة أصحاب النبي عَلَيْكُم . تهذيب التهذيب ٤١٠، ٤٠٩/٤ . تقريب التهذيب ٢٩٥/١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، في : باب في الإقران ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤١٧ ، ٤١٨ . والنسائي ، في : باب القران ، من كتاب المناسك . المجتبى ٥ / ١١٣ ، ١١٤ .

كما أخرجه ابن ماجه ، في : باب من قرن الحج والعمرة ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ٩٨٩ . والإمام أحمد ، في : المسند ١ / ١٤ ، ٢٥ ، ٣٤ ، ٣٧ ، ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) في م : و ابن ٤ .

<sup>(</sup>٤) أخرجـه أبو داود ، في : باب الرجل يحج عن غيره ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٢٠ . والترمذي ، في : باب منه ( ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت ) ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٤ / ١٦٠ . والنسائي ، في : باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع ، من كتاب المناسك . المجتبي

كم أخرجه ابن ماجه ، في : باب الحج عن الحي إذا لم يستطع ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٧ / . ٩٧ . والإمام أحمد ، في : المسند ٤ / ١٠ ، ١١ ، ١٢ .

<sup>(</sup>٥) في م : ﴿ عبد الله ﴾ ، وهو عبيد الله بن عمر بن حفص العدوى . انظر تهذيب التهذيب ٣٨/٧ .

نافِع ، عن ابن عُمَر ، قال : جاء رجل إلى النبي عَلَيْكُ ، فقال : أوْصِني . قال : « تُقِيمُ الصَّلاة ، وتُوْتِي الزَّكَاة ، وَتَحْجُ ، وَتَعْتَمِرُ » . وروَى الأَوْرُمُ با سنادِه عن أَبي بَكْرِ بن محمدِ بن عَمْرِ و بن حَرْم ، عن أبيه ، عن جَدّه ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْكُ كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَن ، وكان في الكِتاب : « إنَّ العُمْرة هِي الْحَجُ الأَصْعَرُ » () . ولأَنَّه قولُ مَن سَمَّيْنا مِن الصحابة ، لم نَعْلَمْ لهم مُخالِفًا ، إلَّا ابنَ مسعود ، وقد اختلِفَ عنه . وأمّا حديثُ جابِر ، فقالَ التُرْمِذي : قال الشافعي : هو ضَعِيفٌ لا تَقُومُ بمِثْلِه الحُجَّةُ ، وليس في العُمْرة شيءٌ ثابِتٌ بأنَّها تَطُوعٌ . وقال ابنُ عبدِ البَرِّ : رُوِيَ ذلك بأسانِيك لا تَقُومُ بمِثْلِه الحُجَّةُ ، وهو العُمْرة التي قَصَوْها حينَ أُحْصِرُوا في الحُدَيْبِية ، أو على المُعْهُود ، وهو العُمْرة التي قَصَوْها حينَ أُحْصِرُوا في الحُدَيْبِية ، أو على المُعْهُود ، وهو العُمْرة والتي قَصَوْها حينَ أُحْصِرُوا في الحُدَيْبِية ، أو على المُعْهُود ، وهو العُمْرة والتي قَصَوْها حينَ أُحْصِرُوا في الحُدَيْبِية ، أو على المُعْهُود ، وهو العُمْرة والجبة على مَن اعْتَمَر ، أو على ما ذاذ على العُمْرة والواحِدة . وتُفارِقُ العُمْرة الطُواف ؛ لأنَّ مِن شَرْطِها الإحْرام ، بخِلافِ الطَّواف . الطُّواف ؛ لأنَّ مِن شَرْطِها الإحْرام ، بخِلافِ الطَّواف .

والعُمْرَةُ فَرْضٌ كالحَجِّ . ذكره الأصحابُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : جزَم به جُمْهورُ الإنصاف الأصحابِ . وعنه ، أنَّها سُنَّةٌ . اختارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . فعليها ، يجِبُ إِنَّمامُها الأصحابِ . وعنه ، تجِبُ على الآفاقِيِّ دونَ المَكِّيِّ. إِذَا شُرعَ فيها ، وأَطْلَقَهما في ﴿ الشَّرْحِ ﴾ . وعنه ، تجِبُ على الآفاقِيِّ دونَ المَكِّيِّ. نصَّ عليه في رِوايَةِ عَبْدِ الله ، والأَثْرَمِ ، والمَيْمُونِيُّ ، وبَكْرِ بن محمدٍ ، واختارَها المُصنِّفُ في ﴿ المُغنِي ﴾ ، والشَّارِحُ . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : عليها نُصوصُه . وأَطْلَقَهُنَّ في ﴿ الفَائِقِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني في سننه ٢٨٥/٢ . والبيهقي ، في : السنن الكبري ٨٩/٤ ، ٩٠ ، ٣٥٢ .

المقنع

الْإِسْلَامِ ، وَالْعَقْلِ ، فَلَا يَجِبُ عَلَى كَافِرٍ وَلَا مَجْنُونٍ ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهُمَا . وَالْبُلُوغِ ، وَالْحُرِّيَّةِ ، فَلَا يَجِبُ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا عَبْدٍ ، وَالْحُرِّيَّةِ ، فَلَا يَجِبُ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا عَبْدٍ ، وَيُصِحُّ مِنْهُمَا ، وَاللَّهُ وَلَا يُجْزِئُهُمَا إِنْ بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ عَتَقَ الْعَبْدُ ،

الشرح الكبير

فصل '' وليس على أهْلِ مَكَّةً عُمْرةً . نَصَّ عليه أحمدُ ، وقال : كان ابنُ عباس يَرَى العُمْرةَ واجبةً ، ويَقُولُ : يا أهْلَ مَكَّةً ، ليس عليكم عُمْرةٌ ، وإنَّما عُمْرتُكُمْ طَوافُكم بالبَيْتِ . وبهذا قال عَطاءٌ ، وطاوُسٌ . قال عَطاءٌ : ليس أحدٌ مِن خَلْقِ الله إلّا عليه حَجَّ وعُمْرةٌ واجبان ، لابُدَّ منهما لمَن اسْتَطاعَ إليهما سَبِيلًا ، إلّا أهلَ مَكَّةً ، فإنَّ عليهم حَجَّةً ، وليس عليهم عُمْرةٌ ، مِن أَجْلِ طَوافِهم بالبَيْتِ . ووَجْهُ ذلك أنَّ رُكْنَ العُمْرةِ ومُعْظَمَها الطَّوافُ بالبَيْتِ ، وهم يَفْعَلُونَه ، فأجزأ عنهم . وحَمَل القاضِي كَلامَ الطَّوافُ بالبَيْتِ ، وهم يَفْعَلُونَه ، فأجزأ عنهم . وحَمَل القاضِي كَلامَ الطَّوافُ بالبَيْتِ ، وهم يَفْعَلُونَه ، فأجزأ عنهم . وحَمَل القاضِي كَلامَ فَعْمُ مَا أَنْهُ لا عُمْرةً عليهم مع الحَجَّة ؛ [ ٣/٢ و ] لأنَّه يَتَقَدَّمُ منهم الإمام أحمدَ على أنَّه لا عُمْرة عليهم مع الحَجَّة ؛ [ ٣/٢ و ] لأنَّه يَتَقَدَّمُ منهم فِعْلُها في غيرٍ وَقْتِ الحَجِّ . قال الشيخُ '' ، رَحِمَه اللهُ : والأمْرُ على ما قُلنا . فعلها في غيرٍ وَقْتِ الحَجِّ . قال الشيخُ '' ، رَحِمَه اللهُ : والأمْرُ على ما قُلنا . الإسلام ، والعَقْل ، والبُلُوغ ، والحُرِّيَة ، والاسْتِطاعَة ) لا نَعْلَمُ في هذا الإسلام ، والعَقْل ، والبُلُوغ ، والحُرِّيَة ، والاسْتِطاعَة ) لا نَعْلَمُ في هذا الإسلام ، والعَقْل ، والبُلُوغ ، والحُرِّيَة ، والاسْتِطاعَة ) لا نَعْلَمُ في هذا

الإنصاف

قوله: بخَمْسَةِ شُرُوطٍ ؛ الإِسْلامِ ، والعَقْلِ ، فلا يجبُ على كافر ولا مَجْنونِ ، ولا يَصِحُ مِنَ ولا يَصِحُ مِنَ الكَافِرُ أَصْلِيًّا ، لم يجِبْ عليه إجْماعًا . والصَّحيحُ مِنَ المَذهبِ ، أَنَّه يُعاقَبُ عليه ، وعلى سائرِ فُروعِ الإِسْلامِ ، كالتَّوْحيدِ ، إجْماعًا . وعنه ، لا يُعاقَبُ عليه . وعنه ، يُعاقَبُ على النَّواهِي ، لا الأوامِرِ . وتقدَّم ذلك في أوائل كتاب الصَّلاةِ والزَّكاةِ .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ٥/٥٠ .

كلِّه خِلاقًا . أمَّا الصَّبِيُّ والمَجْنُونُ فلأنَّهُما غيرُ مُكَلَّفَيْن ؛ لِما روَى عليُّ الشرح الكبير ابنُ أبى طالب ، رَضِيَ اللهُ عنه ، عن رسول الله عَلِيلَةِ ، أَنَّه قال : ﴿ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ؟ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبُّ ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ » . رَواه أَبو داودَ ، وابنُ ماجه ، والتُّرْمذِيُّ (' ' ، وقال : حديثٌ حسنٌ . وأمَّا العَبْدُ فلا تَجبُ عليه ؛ لأنَّها عِبادَةٌ تَطُولُ مُدَّتُها ، وتَتَعَلَّقُ بِقَطْع ِ مَسافَة ، ويُشْتَرَطُ لها الاسْتِطاعَةُ بِالزَّادِ والرَّاحِلَةِ ، وتَضِيعُ حُقُوقُ السَّيِّدِ المُتَعَلِّقَةُ به ، فلم تَجبْ عليه ، كالجهادِ . وغيرُ المُسْتَطِيع لِا يَجبُ عليه ؛ لأنَّ الله تعالى خصَّ المُسْتَطِيعَ بالإيجابِ عليه ، وقال اللهُ تعالى : ﴿ لَا يُكَلِّفُ آللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾('' . وأمَّا الكافِرُ فلأنَّه ليس مِن أهل العِباداتِ.

تنبيه : شَمِلَ كلامُ المُصَنِّفِ المُرْتَدُّ ، وهو كذلك ، لكنْ هل يَلْزَمُه الحَجُّ الإنصاف باستطاعَتِه في حال ردَّتِه ؟ فإنْ قُلْنا: يَقْضِي ما فاتَه مِن صَلاةٍ وصَوْم . لَز مَه الحَجُّ، وإلَّا فلا ، ولا تَبْطُلُ اسْتِطاعَتُه برِدَّتِه . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب . وعنه ، تَبْطُلُ ، ولا يجِبُ عليه الحَجُّ باسْتِطاعتِه في حال رِدَّتِه فقط . على الصَّحيح ِ مِنَ المُذهب . وعنه ، يَجِبُ . وإنْ حَجَّ ثم ارْتَدَّ ثم أَسْلَم ، وهو مُسْتَطِيعٌ ، لم يَلْزَمْه حَجٌّ ثانٍ . على الصَّحِيحِ مِنَ المذهبِ . وعنه ، يَلْزَمُه . جزَم به في « الجَامِعِ الصَّغِيرِ » ، وابنُ عَقِيلٍ ـ في ( الفَصُول ) في كتاب الحَجِّ ، و ( الإفادَاتِ ) . قال أبو الحَسَن الجَزريُ (٢) ،

١٥/٣ فقدم تخريجه في ٣/٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) أبو الحسن الجزرى البغدادي ، شيخ حنبلي كانت له حلقة تدريس بجامع القصر ، وله قدم في المناظرة ، ومعرفة بالأصول والفروع . طبقات الحنابلة ٢/ ١٦٧ .

فصل : وهذه الشُّرُوطُ تَنْقَسِمُ ثَلاثَةَ أَتْسامٍ ؟ منها ما هو شَرْطَ للوُجُوبِ والصُّحَّةِ ، وهما الإسْلامُ والعَقْلُ ، فلا يَجبُ على كافِر ولا مَجْنُونٍ ، ولا يَصِحُّ منهما لكَوْنِهما ليسا مِن أهْلِ العِباداتِ . ومنها ما هو شَرْطُ للوُجُوبِ والإِجْزاءِ ، وهو البُلُوغُ والحُرِّيَّةُ ، وليس شَرْطًا للصِّحَةِ ، فلو حَجَّ الصَّبِيُّ والعَبْدُ صَحَّ حَجُّهُما ، و لم يُجْزِئُهما عن حَجَّةِ الإسلامِ إن بَلَغ الصَّبِيُّ أو عَتَق العَبْدُ . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ ، إِلَّا مَن شَذَّ عنهم ، ممَّن لا يُعْتَدُّ بخِلافِه ، على أنَّ الصَّبِيَّ إذا حَجَّ في حالِ صِغَرِه ، والعَبْدَ إذا حَجَّ في حالِ رِقُّه ، ثم بَلَغ الصَّبِيُّ ، وعَتَق العَبْدُ ، أنَّ عليهما حَجَّةَ الإسلام إذا وَجَدا إليها سَبِيلًا . كذلك قال ابنُ عباس ، وعَطاءٌ ، والحسنُ ، والنَّخَعِيُّ ، والتَّوْرِيُّ ، ومالكٌ ، والشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأصحابُ الرَّأي .

الإنصاف ﴿ وجماعةٌ : يَبْطُلُ الحَجُّ بالرِّدَّةِ . واخْتارَه القاضي . وصحَّحَه في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ هنا . وأَطْلَقَهما في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ الكَبْرَى » ، و « الفَاثقِ » ، في كتابِ الصَّلاةِ . وتقدُّم ذلك كلُّه مُسْتَوْفِّي في كتابِ الصَّلاةِ ، فَلْيُراجَعْ .

فوائد ؛ الأُولَى ، لا يصِحُّ الحَجُّ مِنَ الكافرِ ، ويَبْطُلُ إحْرامُه ، ويخْرُجُ منه برِدَّتِه فيه . الثَّانيةُ ، لا يجِبُ الحَجُّ على المَجْنُونِ إجْماعًا ، لكنْ لا تَبْطُلُ اسْتِطاعَتُه بجُنونِه ، ولا يصِحُّ الحَجُّ منه إنْ عقَدَه بنَفْسِه ، إجْماعًا . وكذا إنْ عقَدَه له الوَّلِيُّ ، اقْتِصارًا على النَّصِّ في الطُّفْلِ . وقيل : يصِحُّ . قال المَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ : اختارَه أبو بَكْرٍ . النَّالثةُ ، هل يَبْطُلُ إحْرامُه بالجُنونِ ؛ لأنَّه لم يَبْقَ مِن أَهْلِ العِبادَاتِ ، أُم لا يَبْطُلُ كالمَوْتِ ؟ فيه وَجْهان . وأَطْلقَهما المَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ ، وصاحِبُ ﴿ الفُروعِ ﴾ ، وابنُ عَقِيلٍ ؛ أحدُهما ، لا يَبْطُلُ . قُلْتُ : وهو قِياسُ الصَّوْمِ ، إذا

قال الترْمذِئ : وقد أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عليه . وقال الإمامُ أحمدُ ، وَحِمَه اللهُ ، عن محمدِ بن كَعْبِ القُرَظِيِّ ، قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ إِنِّي أَرِيدُ أَنْ أَجَدِّدَ فِي صُدُورِ المُؤْمِنِينَ عَهْدًا ؛ أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ ، أَرِيدُ أَنْ أَجَدِّدَ فِي صُدُورِ المُؤْمِنِينَ عَهْدًا ؛ أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ ، أَجْزَأَتْ عَنْهُ ، فَإِنْ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ » . رَواه سعيدٌ في سُنَنِه (١) ، والشافعي أَجْزَأَتْ عَنْهُ ، فَإِنْ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ عِبادَةً بَدَنِيَّةً فَعَلَهَا في ﴿ مُسْنَدِهِ ﴾ عن ابن عباس مِن قَوْلِه (١) . ولأنَّ الحَجَّ عِبادَةً بَدَنِيَّةً فَعَلَهَا قَلْ وَقْتِها ، كا لو صَلَّى قبلَ وَقْتِها ، كا لو صَلَّى قبلَ الوَقْتِ ، ومنها (ما هو") قبلَ الوَقْتِ ، ومنها (ما هو") شَرْطٌ للوُجُوبِ ، وذلك الاسْتِطاعَةُ .

أَفَاقَ جُزْءًا مِنَ اليَوْمِ . والصَّحيحُ هناك الصِّحَّةُ ، وهو قوْلُ الأَثمَّةِ الثَّلاَثَةِ ، وهو الإنصاف ظاهِرُ ما قدَّمه في ﴿ الرِّعايَةِ الصَّغْرَى ﴾ . فعليه ، حُكْمُه حُكْمُ مَن أُغْمِى عليه . والوَجْهُ الثَّانى ، يَبْطُلُ . وهو مِنَ المُفْرَداتِ ، وهو قِياسُ قوْلِ المَجْدِ في الصَّوْمِ . الرَّابعةُ ، لا يَبْطُلُ الإحْرامُ بالإغْماءِ على الصَّحيحِ مِن المذهبِ قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : هو المَعْروفُ . وقيل : يَبْطُلُ . وأَطْلَقَ ابنُ عَقِيلٍ وَجْهَيْن في بُطْلانِه بجُنونٍ وإغْماءٍ . الجُامسةُ ، لا يَبْطُلُ الإحْرامُ بالسُّكْرِ ، قوْلًا واحِدًا . ووَجَّهَ في ﴿ الفُروعِ ﴾ البُطْلانَ مِن الوَجْهِ الذي ذكرَه ابنُ عَقِيلٍ في الإغْماء .

فَائِدَة : قوله : والبُّلُوغِ والحُرِّيَّةِ ، فلا يَجِبُ على صَبِيٍّ ولا عَبْدٍ . بلا نِزاعٍ ، لكنْ مالَ فى « القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ » إلى الوُجوبِ على العَبْدِ ، إذا قُلْنا ، يَمْلِكُ . وفي يَدِه مالَّ يُمْكِنُه أَنْ يَحُجَّ به . وكذا إذا لم يَحْتَجْ إلى راحِلَةٍ ؛ لكُوْنِه دونَ مَسافَةٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : أول كتاب الحج . مراسيل أبي داود ١٢١ .

<sup>(</sup>٢) ترتيب مسند الشافعي ٢٨٣/١ . والبيهقي في : السنن الكبرى ١٧٨٥ ، ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : الأصل .

المنه إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ وَيَعْتِقَ فِي الْحَجِّ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ عَرَفَةَ ، وَفِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ طَوَافِهَا ، فَيُجْزِئُهُمَا ،....

١١٣٣ - مسألة: ( إِلَّا أَن [ ٢/٣ ظ ] يَبْلُغَ ويَعْتِقَ في الحَجِّ قبلَ الخُرُوجِ مِن عَرَفَة ، وفي (العُمْرَةِ قبلَ الطوافِها ، فيُجْزِئُهما ) إذا بَلَغ الصَّبِيُّ ، أو عَتَق العَبْدُ بعَرَفَةَ أو قبلَها ، غيرَ مُحْر مَيْن ، فأحْرَما ووَقَفا بعَرَفَةَ فأتَمَّا المَناسِكَ ، أَجْزَأُهما عن حَجَّةِ الإسلام ، بغير خِلافٍ عَلِمْناه ؟ لأَنَّهما لم يَفُتْهما شيءٌ مِن أَرْكانِ الحَجِّ ، ولا فَعَلا منها شيئًا قبلَ وُجُوبه . وإن كان البُلُوغُ والعِنْقُ وهما مُحْرِمان ، أَجْزَأُهما أيضًا عن حَجَّةِ الإِسْلامِ . كذلك قال ابنُ عباس ٍ . وهو مَذْهَبُ الشافعيِّ ، وإسحاقَ . وهو قولُ الحسن في العَبْدِ . وقال مالكُ : لا يُجْزِئُهُما . اخْتَارَه ابنُ المُنْذِرِ . وقال أصحابُ الرَّأَى : لا يُجْزِئُ العَبْدَ ، فأمَّا الصَّبِيُّ ، فإن جَدَّدَ إحْرامًا بعدَ أَنِ احْتَلَمَ قَبَلَ الوُّقُوفِ ، أَجْزَأُه ، وإلَّا فلا ؛ لأنَّ إحْرامَهما لم يَنْعَقِدْ واجِبًا ، فلا يُجْزِئُ عن الواجِبِ ، كما لو بَقِيا على حالِهما . ولَنا ، أنَّه أَدْرَكَ الوُقُوفَ حُرًّا بالِغًا ، فأجْزَأه ، كما لو أحْرَمَ تلك الساعَة . قال أحمد : قال (١) طاوس ،

الإنصاف القَصْرِ ، ويُمْكِنُه المَشْيُ بلا ضَرِرِ يَلْحَقُه ، ومِثْلُه [ ٢٦٤/١ و ] العَبْدُ المُكاتَبُ ، والمُدَبِّرُ ، وأُمُّ الوَلَدِ ، والمُعْتَقُ بعضُه .

قُولِهِ : إِلَّا أَنْ يَبْلُغَ وَيَعْتِقَ فِي الحَجِّ قِبلَ الخُرُوجِ مِن عَرَفَةَ ، وفي العُمْرَةِ قبلَ طَوافِها . هذا المذهبُ مِن حيثُ الجُمْلَةُ ، وعليه الأصحابُ ، ونصَّ عليه . وعنه ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ و ١ .

عن ابن عباس : إذا أُعْتِقَ العَبْدُ بِعَرَفَةَ ، أَجْزَأَتْ عنه حَجَّتُه ، فإن أُعْتِقَ بِجَمْعٍ (١) ، لم تُجْزِئُ عنه . وهؤلاء يَقُولُون : لا تُجْزِئُ . ومالكٌ يَقُولُه أَيضًا . وكيف لا يُجْزِئُه ، وهو لو أَحْرَمَ تلك السّاعَة كان حَجُّه تَامَّا ، وما أَعْلَمُ أَحَدًا قال لا يُجْزِئُه إلَّا هؤلاء .

فصل: والحُكْمُ فيما إذا أُعْتِقَ العَبْدُ (٢) وبَلَغ الصَّبِيُّ بعدَ خُرُوجِهما مِن عَرَفَةَ ، فعادا إليها قبلَ طُلُوعِ الفَجْرِ لَيْلَةَ النَّحْرِ ، كالحُكْمِ فيما إذا كانا فيها ؛ لأنَّهما قد أَدْرَكا مِن الوَقْتِ ما يُجْزِئُ ، ولو كان لَحْظَةً . وإن لم يَعُودا ، أو كان ذلك بعدَ طُلُوعِ الفَجْرِ مِن يومِ النَّحْرِ ، لم يُجْزِئهما عن يَعُودا ، أو كان ذلك بعدَ طُلُوعِ الفَجْرِ مِن يومِ النَّحْرِ ، لم يُجْزِئهما عن حَجَّةِ الإسلامِ ، ويُتِمّان حَجَّتَهما تَطَوَّعًا ؛ لفَواتِ الوُقُوفِ المَفْرُوضِ ، ولا دَمَ عليهما ؛ لأنَّهما حَجَّا تَطَوُّعًا بإحْرام صَحِيحٍ مِن المِيقاتِ ، فأشبَها ولا دَمَ عليهما ؛ لأنَّهما حَجَّا تَطَوُّعًا بإحْرام صَحِيحٍ مِن المِيقاتِ ، فأشبَها البالِغَ الذي يَحُجُّ تَطَوُّعًا . فإن قِيلَ : فِلمَ لا قُلْتُم : إنَّ الوُقُوفَ الذي آلُوغِ : إنَّه فَعَلَاه يَصِيرُ فَوْضًا ، كما قُلْتُم في الإحْرامِ الذي أَحْرَمَ به قبلَ البُلُوغِ : إنَّه فَعَلَاه يَصِيرُ بعدَ بُلُوغِه فَرْضًا ؟ قُلْنا : إنَّما اعْتَدَدْنا له بإحْرامِه المَوْجُودِ بعدَ يَصِيرُ بعدَ بُلُوغِه فَرْضًا ؟ قُلْنا : إنَّما اعْتَدَدْنا له بإحْرامِه المَوْجُودِ بعدَ

الإنصاف

لا يُجْزِئُهما .

فائدة : لو سعَى أَحَدُهما قبلَ الوُقوفِ ، وقبلَ البُلوغِ ، وبعدَ طَوافِ القُدومِ ، وقَالَ البُلوغِ ، وبعدَ طَوافِ القُدومِ ، وقُلْنا : السَّعْيُ رُكْنٌ . فهل يُجْزِئُه هذا السَّعْيُ أَم لا ؟ فيه وَجْهان . وأطْلقَهما المَجْدُ في « شَرْحِه » و « الزَّرْكَشِيِّ » ، و « الفُروعِ » ؛ أحدُهما ، يُجْزِئُه .

<sup>(</sup>١) أي المزدلفة .

<sup>(</sup>٢) في م: واللعبد ، .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

الشرح الكبير أبُلُوغِه ، وما قبلَه تَطَوُّعٌ لم يَنْقَلِبْ فَرْضًا ، ولا اعْتُدَّ له به ، فالوُقُوفُ مثلُه ، فَنَظِيرُه'' أَن يَبْلُغَ' وهو واقِفَ بعَرَفَةَ ، فإنَّهُ يُعْتَدُّ له بما أَدْرَكَ مِن الوُّقُوفِ ، ويَصِيرُ فَرْضًا دُونَ ما مَضَى .

فصل : إذا بَلَغ الصَّبِيُّ ، أو عَتَق العَبْدُ قبلَ الوُقُوفِ ، أو في وَقْتِه ، وأَمْكَنَهِما الإِنَّيانُ بالحَجِّ ، لَزِمَهما ذلك ؛ لأنَّ الحَجَّ واجِبَّ على الفَوْرِ ، فلا يَجُوزُ تَأْخِيرُه مع إِمْكَانِه ، كالبالِغ ِ الحُرِّ . وإن فاتَهما الحَجُّ لَزِمَتْهما العُمْرَةُ عندَ مَن أَوْجَبَها " ؟ لأنَّها واجبَةٌ أَمْكَنَ فِعْلُها ، فأَشْبَهَتِ الحَجَّ . ومتى أَمْكَنَهما ذلك فلم يَفْعلا ، اسْتَقَرَّ الوُّجُوبُ عليهما ، سَواءٌ كانا'' مُوسِرَيْن أو مُعْسِرَيْن ' ؟ لأنّ ذلك وَجَب عليهما بإمْكانِه في مَوْضِعِه ، فلم

الإنصاف وهـو ظاهِرُ كـلام المُصَنِّف ِ هنا وغيرِه . واختـارَه القاضي في « التَّعْلِيقِ » ، وأبـو الخَطَّابِ . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، و « النَّظْمِ » . والوَجْهُ الثَّاني ، لا يُجْزِئُه . وهو الصَّحيحُ . إخْتارَه المَجْدُ ، وقال : هو الأَشْبَهُ بتَعْليلِ أحمدَ الإجْزَاءَ باجْمَاعِ الأركانِ حالَ الكَمال. واخْتارَه القاضي في «المُجرَّدِ»، وقال : هو قِياسُ المذهبِ . واخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ . وجزَم به في ﴿ الْفَائْقِ ﴾ ، و ﴿ الرُّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوِيَيْن » . فعلى الثَّانى ، لا يُجْزِئُه إعادَةُ السَّعْي – ذكرَه المَجْدُ ف ( شَرْخِه ) ، بأنَّه لا يُشْرَعُ مُجاوَزَةُ عدَدِه ولا تَكْرارُه ، واسْتِدامَةُ الوُقوفِ مَشْرُوعٌ ، ولا قَدْرَ له مَحْدُودٌ . وقدُّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ وقيل : يُجْزِئُه إعادَتُه . قال في « التَّرْغِيبِ » : يُعِيدُه على الأصحِّ . قال في « التَّلْخِيصِ » :

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ فنظير ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ بِلَغِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ أُوجِبِهِمَا ﴾ .

٤ - ٤) في م : ﴿ وسرين أو معشرين ﴾ .

وَيُحْرِمُ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ ، وَغَيْرُ الْمُمَيِّزِ يُحْرِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ ، اللّ وَيَفْعَلُ عَنْهُ مَا يَعْجِزُ عَنْهُ مِنْ عَمَلِهِ ،.....

الشرح الكبير

يَسْقُطُ بِفُواتِ القُدْرَةِ بعدَه .

فصل : والحُكْمُ في ٢/٣ و ] الكافِرِ يُسْلِمُ ، والمَجْنُونِ يُفِيقُ ، حُكْمُ الصَّبِيِّ يَبْلُغُ في جَمِيع ما ذَكَرْنا ، إلَّا أَنَّ هَذَيْن لا يَصِحُّ منهما إحْرامُ ، ولو أَحْرَما لم يَنْعَقِدْ إحْرامُهما ؟ لأَنَّهُما مِن غيرِ أهل ِ العِباداتِ ، وحُكْمُهما حُكْمُ مَن لم يُحْرِمْ .

١٩٣٤ - مسألة : ( ويُحْرِمُ الصَّبِيُّ المُمَيِّزُ بِإِذْنِ وَلِيَّه ، وغيرُ المُمَيِّزِ يُحْرِمُ عنه وَلِيَّه ، ويَفْعَلُ عنه (') ما يَعْجِزُ عنه مِن عَمَلِه ) حَجُّ الصَّبِيُّ صَحِيحٌ ، فإن كان مُمَيِّزًا أَحْرَمَ بإذْنِ وَلِيَّه ، وإن لم يَكُنْ مُمَيِّزًا أَحْرَمَ عنه وَلِيَّه ، وإن لم يَكُنْ مُمَيِّزًا أَحْرَمَ عنه وَلِيَّه ، وأن لم يَكُنْ مُمَيِّزًا أَحْرَمَ عنه وَلِيَّه ، فيصِيرُ مُحْرِمًا بذلك . وبه قال مالك ، والشافعيُّ ، ورُوِيَ عن عَطَاء ، والنَّخِيِّ . وقال أبو حنيفة : لا يَنْعَقِدُ إِحْرِامُ الصَّبِيِّ ، ولا يَصِيرُ مُحْرِمًا بإحْرام ولِيه ؛ لأنَّ الإحْرام سَبَبٌ يَلْزَمُ به حُكْمٌ ، فلم يَصِحُّ مِن الصَّبِيِّ ، كالنَّذُر . ولَنا ، ما روَى ابنُ عباسٍ ، قال : رَفَعَتِ امرأةٌ صَبِيًا ، الصَّبِيِّ ، كالنَّذُر . ولَنا ، ما روَى ابنُ عباسٍ ، قال : رَفَعَتِ امرأةٌ صَبِيًّا ،

الإنصاف

لَزِمَه الإعادَةُ ، على أصحِّ الوَّجْهَيْن .

فائدتان ؛ إحداهما ، حيثُ قُلْنا بالإِجْزاءِ ، فلا دمَ عليهما لنَقْصِهما في الْبتداءِ الإَحْرامِ ، كَاسْتِمْرارِه . الثَّانيةُ ، حُكْمُ الكِافِر يُسْلِمُ ، والمَجْنُونِ يُفِيقُ ، حُكْمُ الكَافِر يُسْلِمُ ، والعَبْدِ فيما تقدَّم .

قوله : ويُحْرِمُ الصَّبِيُّ المُمَيِّزُ بإِذْنِ وَلِيُّه . الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّ الصَّبِيُّ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

الشرح الكبير فقالَتْ : يا رسولَ الله ِ، أَلِهذا حَجٌّ ؟ قال : « نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ » . رَواه مسلمٌ وغيرُه مِن الأَئِمُّةِ(١) . وروَى البخاريُ(١) عن السَّائِبِ بن ِ يَزِيدَ ، قال : حُجَّ بى مع النبيِّ عَلِيْكُ وأنا ابنُ سَبْع ِ سِنِين . ولأنَّ أبا حنيفةَ قال : يَجْتَنِبُ مَا يَجْتَنِبُهُ المُحْرِمُ . ومَن اجْتَنَبَ مَا يَجْتَنِبُهُ المُحْرِمُ كَانَ إِحْرَامُه صَحِيحًا . والنَّذْرُ لا يَجِبُ به شيءٌ ، بخِلافِ مَسْأَلْتِنا .

والكَلامُ في حَجِّ الصَّبِيِّ في فُصولِ أَرْبَعَةٍ ؟ في الإحْرامِ عنه أو منه ، وفيما يَفْعَلُه بنَفْسِه أو بغيرِه ، وفي حُكْم ِ جِناياتِه على إحْرامِه ، وفيما يَلْزَمُه مِن القَضاء والكَفَّارَةِ .

## الفَصْلُ الأُوَّلُ فِي إِحْرِامِهِ: فإن كان مُمَيِّزًا أَحْرَمَ بإِذْنِ وَلِيِّه ، ولا يَصِحُّ

الإنصاف المُمَيِّزُ لا يصِحُّ إحْرامُه إلَّا بإذْنِ وَلِيِّه، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجِيزِ» وغيره . وقدُّمه في « الفَروع ِ » وغيره . قال في « القَواعِدِ الأُصُوليَّة » : اختارَه الأكثرُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا أُصحُّ الوَجْهَيْنِ . وقيل : يصِحُّ إِحْرامُه بدونِ إِذْنِ وَلِيُّه . اخْتَارَه المَجْدُ ، وابنُ عَبْدُوسٍ في ﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ . وأَطْلَقَهما في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ الصُّغْرَى ﴾ ، و ﴿ الفَائقِ ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ، و ﴿ شُرْحِ المَجْدِ ﴾ . فعَلَى الثَّانِي ، يُحَلِّلُه الوَلِيُّ إذا كان فيه ضرَرٌ . على الصَّحيح ِ . وقيل : ليسَ له تحليله .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ، في : باب صحة حج الصبي ، وأجر من حج به ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٧٤ . وأبو داود ، في : باب في الصبي يحج ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٣٠٣ . والنسائي ، في : باب الحج بالصغير ، من كتاب المناسك . المجتبي ٥ / ٩١ ، ٩٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ١ / ١١٩ ، ٨٨٧ ، ١٤٤ ، ٣٤٣ ، ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) في : باب حج الصبيان ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ٣ / ٢٤ .

بغير إِذْنِه ؛ لأنَّه عَقْدٌ يُؤَدِّي إِلَى لُزُوم مالِ ، فلم يَنْعَقِدْ مِن الصَّبِيِّ بنَفْسِه ، الشرح الكبير كَالْبَيْعِ . وإن كان غيرَ مُمَيِّز ، فأحْرَمَ عنه مَن له ولايَّةٌ على مالِه ، كالأب والوَصِيِّ وأمِينِ الحاكِم ، صَحَّ . ومَعْنَى إحْرامِه عنه ، أنَّه يَعْقِدُ له الإِحْرامَ ، فَيَصِحُ للصَّبِيِّ دُونَ الوَلِيِّ ، كَمَا يَعْقِدُ له النِّكَاحَ . فعلى هذا يَصِحُ عَقْدُ الإِحْرام عنه ، سَواءٌ كان الوَلِيُّ مُحْرِمًا أو حَلالًا ، ممَّن عليه حَجَّةُ الإسلام أوغيره . فإن أَحْرَمَتْ عنه أُمُّه ، صَحَّ ؛ لقول النبيِّ عَلِيُّكُم : ﴿ وَلَكِ أَجْرٌ » . ولا يُضافُ الأَجْرُ إليها إلَّا لكَوْنِه تَبَعًا لها في الإحرام . قال الإمامُ أَحْمَدُ ، في رِوايَةِ حَنْبَلِ: يُحْرِمُ عنه أبواه (١) أو وَلِيُّه . واخْتارَه ابنُ عَقِيل ؛ وقال : المالُ الذي يَلْزَمُ بالإِحْرام لا يَلْزَمُ الصَّبيُّ ، وإنَّما يَلْزَمُ مَن أَدْخَلَه

تنبيه : ظاهرُ قولِه : وغيرُ المُمَيِّزِ يُحْرِمُ عنه وَلِيُّه . أنَّه لا يصِحُّ أنْ يُحْرِمَ عنه غيرُ الإنصاف الوَلِيِّ . وهو صحيحٌ ، وهو ظاهرُ ما جزَم به في « الهدَايَةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « الخُلَاصَةِ » ، و « التَّلْخِيصِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و ( الوَجِيزِ ) ، وغيرِهم . وجزم به في ( المُسْتَوْعِبِ ) وغيره . وقدَّمه في ( الفُروعِ ) وغيره . وانحتارَه القاضي وغيرُه ، وقال : وهو ظاهِرُ كلام ِ الإِمام ِ أَحمدَ . وقيلَ : يصِحُّ مِنَ الْأُمِّ أَيضًا . وهو ظاهِرُ روايَةِ حَنْبَلِ ، واخْتارَه جماعةٌ مِنَ الأصحاب ، منهم ابنُ عَقِيلٍ . وجزَم به في « المُنَوِّرِ » . وقدَّمه في « الكَافِي » ، و « الشَّرْحِرِ » ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، وابنُ رَزِينِ في ﴿ شَرْحِه ﴾ . قال الزَّرْكَشِيُّ : وإليه مَيْلُ أبي محمدٍ . واخْتَارَ بعضُ الأصحابِ الصِّحَّةَ في العَصَبةِ والأُمِّ . قال في ﴿ الْفَائِقِ ﴾ : وكذا الأمُّ والعَصَبةُ سواءٌ ، على أصحِّ الوَجْهَيْن . قال في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ : يصِحُّ في الأظْهَر .

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ أَبُوه ﴾ .

الشرح الكبير في الإخرام ، في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ . وقال القاضي : ظاهِرُ كَلام أَحمدَ أَنَّه لا يُحْرِمُ عنه إِلَّا وَلِيُّه ؛ لأَنَّه لا وِلايَةَ للأُّمِّ على مالِه ، والإحْرامُ يَتَعَلَّقُ به إلْزامُ مال ، فلا يَصِحُّ مِن غير ذِي ولايَةٍ ، كشِراء شَيءِله . فأمّا غيرُ الأُمِّ والوَلِيِّ مِن الأَقارِبِ ؟ كَالأَخِ والعَمِّ وابْنِه ، فيُخَرَّجُ فيهم وَجْهان ، بِناءً على القولِ في الأُمِّ . أمَّا الأجانِبُ فلا يَصِحُّ إحْرامُهم عنه ، وَجْهًا واحِدًا .

الْفَصْلُ الثَّانِي : أَنَّ كلَّ ما أَمْكَنَه فِعْلُه بنَفْسِه ، لَزِمَه فِعْلُه ، ولا يَنُوبُ عنه غيرُه فيه ، كالوُقُوفِ ، والمَبِيتِ بمُزْدَلِفَةَ ، ونَحْوهما ، وما عَجَز و ٣/٣ ظ ] عنه عَمِلُه الوَلِيُّ عنه . قال جابرٌ : خَرَجْنا مع رسولِ اللهِ عَلَيْكُ حُجّاجًا ، ومعنا النِّساءُ والصِّبيانُ ، فأحْرَمْنا عن الصِّبْيانِ . رَواه سعيدٌ ، ف ﴿ سُنَنِه ﴾ . ورَواه ابنُ ماجه(١) ، وفيه : فَلَبَّيْنا عن الصِّبْيانِ ، ورَمَيْنا عنهم . ورَواه التُّرْمِذِيُّ ، قال : فَكُنَّا نُلِّبِي عن النِّساءِ ، ونَرْمِي عن

الإنصاف وجزَم به ابنُ عَبْدُوس في ﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ . وأَلْحَقَ المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ ، وغيرُهما ، العَصَبةَ غيرَ الوَلِيِّ بالأُمِّ . وقال في ﴿ الحاوِيَيْنِ ﴾ : وفي أُمِّه وعَصَبتِه غيرِ وَلِيَّه وَجُهان. فائدة : الوَلِيُّ هنا ؛ مَن يَلِي مالَه ، فيَصِحُّ إحْرامُه عنه ، ولو كان مُحْرمًا ، ولو كان لم يَحُجُّ عن نفْسِه ؟ لأنَّ معْنَى الإحْرام عنه ، عَقْدُه له .

تنبيه : ظاهرُ قولِه : ويفْعَلُ عنه ما يَعْجزُ عن عَمَلِه . أنَّه لا يفْعَلُ عنه ما لا يعْجزُ عنه . وهو صحيحٌ ، فَيَفْعَلُ الصَّغيرُ كلُّ ما يقْدِرُ عليه ، كالوُقوفِ والمَبِيتِ ، وسَواءٌ أَحْضِرَه الوَلِيُّ أَو غيرُه ، وما عجَز عنه يَفْعَلُه الوَلِيُّ ، كما قال المُصَنِّفُ ، لكنْ

<sup>(</sup>١) في : باب الرمي عن الصبيان ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢٠١٠/٢ ..

<sup>(</sup>٢) في : باب حدثنا محمد بن إسماعيل ... ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ١٥٦/٤ .

الصِّبْيانِ . قال ابنُ المُنْذِر : كلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أَهْلِ العِلْمِ يَرَى الرَّمْيَ السرح الكبر عن الصَّبِيِّ الذي لا يَقْدِرُ على الرَّمْي ، كان ابن عُمَرَ يَفْعَلُ ذلك . وبه قال عَطاءً ، والزُّهْرِيُّ ، ومالكٌ ، والشافعيُّ ، وإسْحاقُ . وعن ابن عُمَرَ ، أنَّه كان يُحَجِّجُ (١) صِبْيانَه وهم صِغارٌ ، فمَن اسْتَطاعَ منهم أَنْ يَرْمِي رَمَى ، ومَن لم يَسْتَطِعْ أَن يَرْمِيَ رَمَى عنه . وعن أَبي إسْحاقَ ، أَنْ أَبا بَكْر ، رَضِيَ اللهُ عنه ، طاف بابْنِه في خِرْقَةٍ . رَواهما الأَثْرَمُ('' . قال الإمامُ أَحمدُ : يَرْمِي عن الصَّبِيِّ أَبُوه أُو وَلِيُّه . قال القاضي : إنْ أَمْكَنَه أن يُناولَ (") النَّائِبَ الحَصَا ناوَلَه ، وإن لم يُمْكِنْه اسْتُحِبُّ أن تُوضَعَ الحَصَاةُ في يَدِه ، ثْمَ تَؤْخَذَ منه فتُرْمي عنه . وإن وَضَعَها في يَدِ الصَّغِيرِ ورَمَي بها ، فجَعَلَ يَدَه كَالْآلَةِ فَحَسَنٌّ . وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرْمِيَ عَنَه ( ) إِلَّا مَن قَدْ رَمَى عَن نَفْسِه ؟

الإنصاف

لا يجوزُ أَنْ يَرْمِيَ عنه إلَّا مَن رَمَى عن نَفْسِه ، كالنِّيابةِ في الحَجِّ ، فإنْ قُلْنا بالإجْزاء هناك ، فكذا هنا ، وإنْ قُلْنا : لا يُجْزئ هناك . وقَع عن نَفْسِه هنا إنْ كان مُحْرِمًا بِفَرْضِه ، وإنْ كان حَلالًا ، لم يُعْتَدُّ به ، وإنْ قلْنا : يقَعُ الإِحْرامُ باطِلًا . فكذا الرَّمْيُ هنا ، وإنْ أَمْكُنَ الصَّبِيُّ أَنْ يُناوِلَ النَّائِبَ الحَصَا ، ناوَلَه ، وإنْ لم يُمْكِنْه ، اسْتُحِبُّ أَنْ تُوصَعَ الحَصاةُ في كَفِّه ، ثم تُؤُّخذَ منه فتُرْمَى عنه ، فإنْ وَضعَها النَّائِبُ في يَدِه ورَمَى بها ، فجعَل يدَه كالآلَةِ ، فَحَسَنّ . وإنْ أَمْكَنَه أَنْ يطُوفَ ، فَعَلَه ، فإنْ لم يُمْكِنْه ، طِيفَ به مَحْمُولًا أو راكبًا . وتُعْتَبرُ النِّيَّةُ مِنَ الطَّائِفِ به ، وكوْنُه ممَّن يصِحُّ

<sup>(</sup>١) في م: ١ يحج ١ .

<sup>(</sup>٢) الأول أخرجه أبو داود في مسائل أحمد : ١١٦ . وأخرج الثاني عبد الرزاق ، في : باب أي حين يكره الطواف ... ، من كتاب المناسك . المصنف ٧٠/٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ يِناوله ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

الشرح الكبر لأنَّه لا يَجُوزُ أن يَنُوبَ عن الغير وعليه فَرْضُ نَفْسِه ، كالحَجِّ . وأمَّا الطُّوافُ ، فإنَّه إن أمْكَنَه المَشْئُ مَشَى ، وإلَّا طِيفَ به مَحْمُولًا ، أو راكِبًا ؟ لِما ذَكَرْنا مِن فِعْل أبي بكر ، ولأنَّ الطُّوافَ بالكّبير مَحْمُولًا لعُذْر يَجُوزُ ، فالصَّغِيرُ أَوْلَى . ولا فَرْقَ بينَ أن يَكُونَ الحامِلُ له حَلالًا أو حَرامًا ، ممَّن أَسْقَطَ الفَرْضَ عَن نَفْسِه أو لم يُسْقِطْه ؟ لأَنَّ الطُّوافَ للمَحْمُول اللحامِل ، ولذلك صَحَّ أن يَطُوفَ راكِبًا على بَعِيرٍ . وإن طِيفَ به مَحْمُولًا أو راكِبًا ، وهو يَقْدِرُ على الطُّوافِ بنَفْسِه ، ففيه روايَتان ، نَذْكُرُهما فيما بعدُ ، إن شاء اللهُ تعالى(') . ومتى طاف بالصَّبيِّ اعْتُبرَتِ النِّيَّةُ مِن الطَّائِفِ . فإن لم يَنُو الطُّوافَ عن الصَّبِيِّ ، لم يُجْزِئُه ؟ لأنَّه لمَّا لم تُعْتَبَرِ النِّيَّةُ مِن الصَّبِيِّ اعْتُبرَت مِن غيره ، كما في الإخرام . فإن نَوَى الطُّوافَ عنه وعن الصَّبِيِّ ، احْتَمَلَ وُقُوعُه عن نَفْسِه ، كالحَجِّ إذا نَوَى عنه وعن غيرِه ، واحْتَمَلَ أن يَقَعَ عن الصَّبِيِّ ، كَالُوطَاف بِكَبِيرٍ ، ونَوَى كُلُّ وَاحِدٍ عَن نَفْسِه ؛ لكَوْنِ المَحْمُولِ

الإنصاف أنْ يعْقِدَ له الإحرامَ ، فإنْ نوَى [ ٢٦٤/١ ظ ] الطُّوافَ عن نفْسِه وعن الصَّبيِّ ، وقَع عن الصَّبيُّ ، كالكَبير يُطافُ به مَحْمولًا لعُذْر . ويجوزُ أنْ يطُوفَ عنه الحَلالُ والمُحْرِمُ ، وسَواءٌ كان طافَ عن نفْسِه أو لا . وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهب في ذلك كلُّه . وذكرَ القاضي وَجْهًا ؛ لا يُجْزِئُ عنِ الصَّبِيِّ ، كالرَّمْي عن ِ الغيرِ . فعلى هذا ، يَقَعُ عَن الحامِل ؛ لأَنَّ النَّيَّةَ هنا شَرْطٌ ، فهي كَجُزْءِ منه شَرْعًا . وقيل : يقَعُ هنا عن نفْسِه ، كما لو نوَى الحَجَّ عن نفْسِه وعن غيرِه، والمَحْمُولُ المَعْذُورُ وُجِدَتِ النِّيَّةُ منه وهو أهْلٌ . ويَحْتَمِلُ أن تَلْغُو نِيَّتُه هنا ؛ لعدَم ِ التَّعْيِين ِ ، لكَوْنِ الطُّوافِ لا

<sup>(</sup>١) انظر ما يأتي في ١٠٥/٩ .

أَوْلَى ، واحْتَمَلَ أن يَلْغُوَ لعَدَم التَّعْيين ؛ لكَوْنِ الطُّوافِ لا يَقَعُ عن غيرٍ الشرح الكبر مُعَيَّن . وأمَّا الإحْرامُ فإنَّ الصَّبيُّ يُجَرَّدُ كما يُجَرَّدُ الكَبيرُ . وقد رُوىَ عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّها كانَتْ تُجَرِّدُ الصِّبْيانَ إذا دَنَوْا مِن الحَرَم (١٠). قال عَطاءٌ : يَفْعَلُ بالصَّغِيرِ كَما يَفْعَلُ بالكَبيرِ (٢) ، ويَشْهَدُ به المَناسِكَ كلُّها إلَّا (٣) أنَّه لا يُصَلَّى عنه .

> الفَصْلُ الثَّالِثُ في مَحْظُوراتِ الإخرام: وهي قِسْمان ؟ ما يَخْتَلِفُ عَمْدُه وسَهْوُه ، كاللِّباس والطِّيب ، وما لا يَخْتَلِفُ ، كالصَّيْدِ وحَلْق الشُّعَرِ . فالأُوُّلُ ، لا فِدْيَةَ على الصَّبيِّ فيه ؛ لأَنَّ عَمْدَه خَطَأً . والثاني ، عليه فيه الفِدْيَةُ ، [ ٤/٣ و ] وإن وَطِئَّ أَفْسَدَ حَجُّه ، ويَمْضِي في فاسِدِه . وفي وُجُوبِ القَضاءِ عليه وَجْهان ؟ أَحَدُهما ، لا يَجِبُ ؟ لِقَلَّا تَجِبَ عِبادَةٌ بَدَنِيَّةً على غيرٍ مُكَلِّفٍ . والثاني ، يَجبُ ؛ لأنَّه إفْسادٌ مُوجبٌ للبَدَنَةِ ، فأُوْجَبَ القَضاءَ ، كَوَطْء البالِغ ِ . فإن قَضَى بعدَ البُلُوغ ِ بَدَأُ بِحَجَّة ِ الإسلام. فإن أَحْرَمَ بالقَضاء قبلَها ، انْصَرَفَ إلى حَجَّةِ الإسلام. وهل تُجْزِئُه عَنَ القَضاء ؟ يُنْظَرُ ، فإن كانَتِ الفاسِدَةُ قد أَدْرَكَ فيها شَيْئًا مِن الوُقُوفِ بعدَ بُلُوغِه ، أَجْزَأ عنهما جميعًا ، وإلَّا لم يُجْزِئُه ، وكذلك حُكْمُ العَبْدِ ، واللهُ أَعْلَمُ .

الإنصاف

يقَعُ عن غيرِ مُعَيَّنِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في الجزء الملحق ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٢) في م: و الكبير ١.

<sup>(</sup>٣) في : د لا ي .

١١٣٥ – مسألة : ( ونَفَقَةُ الحَجُّ وكفَّاراتُه في مالِ وَلِيَّهِ . وعنه ، فى مالِ الصَّبِيِّ) أمَّا نَفَقَةُ الحَجِّ ، فقالَ القاضي : ما زاد على نَفَقَةِ الحَضر ، فهو(١) في مالِ الوَلِيِّ ؛ لأنَّه كَلَّفَه ذلك عن غيرِ حاجَةٍ بالصَّبِيِّ إليه . اختاره أبو الخَطَّابِ. وحُكِيَ عن (٢) القاضي ، أنَّه ذَكَر في ﴿ الخِلافِ ﴾ أنَّ جَميعَ النَّفَقَةِ على الصَّبِيِّ ؛ لأنَّ الحَجُّ له ، فنَفَقَتُه عليه ، كالبالِغ ِ ، ولأنَّ

وقوله : ونَفَقَةُ الحَجِّ في مال وَلِيِّهِ . هذا المذهبُ ، وهو إحْدَى الرِّوايتَيْن . اختارَه القاضي في بعض كُتُبه، وأبو الخَطَّاب، وأبو الوِّفاء، والمُصَنَّف، والمَجْدُ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « الحاويَيْنِ » . قال في « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » : هذا أَقْوَى الرِّوايتَيْن . قال ابنُ مُنَجَّى في « شَرْحِه » : هذا المذهبُ ، وهو أصحُّ . وجزَم به في ﴿ الوَجِيزِ ﴾ ، و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ تَذْكِرَةِ ابن عَبْدُوسِ ﴾ ، و ﴿ مُنْتَخَب الآدَمِيِّ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، وابنُ رَزِينٍ في ﴿ شَرْحِه ﴾ ، وقال : إجماعًا . وعنه ، في مالِه . اخْتارَه جماعةً ، منهم القاضي في ﴿ خِلَافِه ﴾ ، وقدُّمه في ﴿ الهدَايَةِ ﴾ ، و « الخُلَاصَةِ » ، و « الهَادِي » ، و «الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفَائقِ » ، و « إِذْرَاكِ الغَايَةِ » ، و « نَظْمِ المُفْرَداتِ » ، وهو منها . وأَطْلقَهُما في « الفُروعِ ، » ، و « الكَافِي » ، و « شَرْحِ المَجْدِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « النَّظْمِ » .

تنبيه : محَلُّ الخِلافِ يخْتَصُّ بما يزيدُ على نفَقَةِ الحَضَر ، وبما إذا أنشأ السَّفَرَ للحَجِّ به تمْرينًا على الطَّاعَةِ . زادَ المَجْدُ ، ومالُه كثيرٌ يحْمِلُ ذلك . وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . جزَم به المَجْدُ في « شَرْحِه » ، وصاحِبٌ « الفّروع ِ » ، و « الحاوِي » ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ فَهِي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ عنه ﴾ .

المقنع

الشرح الكبير

له فيه مَصْلَحَةً بتَحْصِيلِ الثَّوابِ له ، ويَتَمَرَّنُ عليه ، فصارَ كَأُجْرِ المُعَلِّمِ والطَّبِيبِ . والصَّحِيحُ الأُوَّلُ ؛ لأنَّ هذا لا يَجِبُ في العُمُرِ إلَّا مَرَّةً ، فلا حاجَةَ إلى التَّمَرُّنِ عليه ، ولأنَّه قد لا يَجِبُ ، فلا يَجُوزُ تَكْلِيفُه بَذْلَ مالِه مِن غيرِ حاجَةٍ إليه .

وغيرُهم . وقال فى « الرِّعايتَيْن » ، و « الفَائقِ » ، وغيرِهم : ونفَقةُ الحَجِّ – الإنصاف وقيل : الزَّائدَةُ على نفقة حضره – وكفَّارَتُه ، ودِماوُه، تَلْزَمُه فى مالِه . انتهى . وقال المَجْدُ : أمَّا سفَرُ الصَّبِيِّ معه لِتجارَةٍ أو خِدْمَةٍ ، أو إلى مكَّةَ لَيَسْتَوْطِنَها ، أو ليُقيمَ بها لِعِلْمٍ أو غيرِه ممَّا يُباحُ له السَّفرُ به فى وَقْتِ الحَجِّ وغيرِه ، ومع الإحرام وعدَمِه ، فلا نفقةَ على الولِيِّ ، روايةً واحدةً ، بل على الجِهةِ الواجِبةِ فيها بتَقْديرِ عدم الإحرام عدم الإحرام . انتهى . وتابعَه فى « الفُروع ِ » . وقال : ويُؤخذُ هذا مِن كلام غيره مِنَ التَّصَرُّفِ لمَصْلَحَتِه .

قوله: وكَفَّارَتُه في مالِ ولِيه . وهو المذهب ، وإحْدَى الرِّوايتَيْن . جزم به في « الوَجِيزِ » ، و « المُنتَخبِ » . واخْتارَه أبو الخَطَّابِ ، وصاحِبُ « الحَاوِيَيْن » . قال في « المُنْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » : يَلْزَمُ ذلك الوَلِيّ، فقال : في أَقْوَى الرِّوايتَيْن . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « شَرْحِ ابن رَزِين » ، فقال : في أَقْوَى الرِّوايتَيْن . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « شَرْحِ ابن رَزِين » ، فقال : وما لَزِمه مِنَ الفِدْية ، فعلى وَلِيّه إجماعًا . ثم حكى الخِلاف . قال ابنُ عَبْدُوس في « تَذْكِرَتِه » : نفقة الحَجِّ ومُتَعلَّقاتُه المُجْحِفَة بالصَّيئ تَلْزَمُ المُحْرِمَ به . والرِّواية النَّانِية ، تكونُ في مالِ الصَّبِيِّ . قدَّمه في « الهِدَايَة »، و « الهَادِي »، و « التَّلْخِيصِ » ، و « الخَلْوَييْن » ، و « الخَلْوَييْن » ، و « الخَلْوَي » ، و « الخَلْوِي » ، و « الخَلْوَي » ، و « الخَلْوَي » ، و « الخَلْوَي » ، و « الخَلْوِي » ، و « الخَلْوَي » ، و « الخَلْوِي » ، و « الخَلْوَي » ، و « الخَلْوِي » ، و « الخَلْوَي » ، و « الخَلْوِي » .

فصل: فإن أُغْمِى على البالِغِ ، فأَحْرَمَ عنه رَفِيقُه ، لم يَصِحَّ . وهذا قولُ الشافعيِّ ، وأبى يوسفَ ، ومحمد . وقال أبو حَنِيفةَ : يَصِيرُ مُحْرِمًا بإحْرام رَفِيقِه عنه ، اسْتِحْسَانًا . ولَنا ، أَنَّه بالِغٌ ، فلم يَصِرْ مُحْرِمًا بإحْرام رَفِيقِه عنه ، ولأنَّه لو أذِنَ في ذلك وأجازَه لم يَصِحَّ ، فمع عَدَمِه أُولَى .

الإنصاف

تنبيه : مَحلُّ الخِلافِ في وُجوبِ الكَفَّاراتِ فيما يفْعَلُه الصَّبيُّ ، فيما إذا كان يَلْزَمُ البالِغَ كَفَّارَتُه مع الخَطَإِ والنِّسْيانِ . قال المَجْدُ في « شَرْحِه » : أو فعَلَه به الوَلِيُّ لمَصْلحَتِه ، كَتَغْطِية رأسِه لبَرْد ، أو تَطْييبِه لمرَض . فأمَّا إنْ فعَلَه الوّلِي لا لعُذْر ، فَكُفَّارَتُه عليه ، كمَن حلَق رأْسَ مُحْرِم ٍ بغيرٍ إذْنِه . فأمَّا ما لا يَلْزَمُ البالِغَ فيه كفَّارَةٌ مع الجَهْلِ والنُّسْيانِ ، كاللُّبْسِ والطِّيبِ فى الأَشْهَرِ ، وقَتْلِ الصَّيْدِ فى رِوايَةٍ ، والوَطْءِ والتَّقْليم على تخْريج ٍ ، فلا كفَّارَةَ فيه إذا فعلَه الصَّبيُّ ؛ لأنَّ عمْدَه خَطَلٌّ . َ فائدتان ؛ إحداهما ، حيثُ أَوْجَبْنا الكَفَّارَةَ على الوَلِيّ بسَببِ الصَّبِيِّ ودخَلَها الصَّوْمُ ، صامَ عنه ؛ لو جوبها عليه ابتداءً . الثَّانيةُ ، وَطْءُ الصَّبِيِّ كَوَطْءِ البالغ ِ ناسِيًا ، يمْضِي في فاسِدِه ، ويَلْزَمُه القَضاءُ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . وقيلَ : لا يَلْزَمُه قَضاؤُه . وحكَاه القاضي في « تَعْلِيقِه » احْتِمالًا . فعلى المذهبِ ، لا يصِحُّ القَضاءُ إِلَّا بعدَ البُلوغِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، ونصَّ عليه الإمامُ أحمدُ . وقيل : يصِحُّ قبلَ بلُوغِه . وصحَّحَه القاضى في « خِلَافِه » . وكذا الحُكْمُ والمذهبُ إذا تحَلَّلَ الصَّبِيُّ مِن إحْرامِه لفَواتٍ أو إحْصارٍ ، لكنْ إذا أرادَ القَضاءَ بعدَ البُلوغِ ، لَزِمَه أَنْ يُقَدُّمَ حَجَّةَ الإِسْلامِ على المَقْضِيَّةِ ، فلو خالفَ وفعلَ ، فهو كالبالِغ ِ ، يُحْرِمُ قبلَ الفَرْضِ بغيرِه ، على ما يأتِي [ ٢٦٥/١ و ] آخِرَ البابِ . ومتى بلَغ في الحَجَّةِ الفاسِدَةِ

في حالٍ يُجْزِئُه عن حَجَّةِ الفَرْضِ لو كانت صَحِيحَةً ، فإنَّه يَمْضِي فيها ، ثم يَقْضِيها ،

ويُجْزِئُه ذلك عن حَجَّةِ الإِسْلامِ والقَضاءِ ، كما يأتِي نظِيرُه في العَبْدِ قريبًا . قلتُ :

وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ الْإِحْرَامُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ الْإِحْرَامُ نَفْلًا إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا ، فَإِنْ فَعَلَا ، فَلَهُمَا تَحْلِيلُهُمَا وَيَكُونَانِ كَالْمُحْصَرِ ، وَإِنْ أَحْرَمَا بِإِذْنٍ ، لَمْ يَجُزْ تَحْلِيلُهُمَا .

الشرح الكبير

الإنصاف

المَرْأَةِ الإِحْرامُ نَفْلًا إِلَّا بإِذْنِ زَوْجِها ) فإن شَرَعا فيه بغير إِذْنِ ( فلهما للمَرْأَةِ الإِحْرامُ نَفْلًا إِلَّا بإِذْنِ زَوْجِها ) فإن شَرَعا فيه بغير إِذْنِ ( فلهما تَحْلِيلُهما ، ويَكُونان كالمُحْصَرِ ) وإن كان بإِذْنِ ( لم يَجُزْ تَحْلِيلُهما ) .. وجُمْلَتُه أَنَّه ليس للعَبْدِ الإِحْرامُ ( بدُونِ إِذْنِ ا سَيِّدِه ؟ لأَنَّه تَفُوتُ به حُقُوقُ سَيِّدِه الواجِبة عليه بالْتِزامِ ما ليس بواجِب ، فإن فَعَل ، انْعَقَدَ إحْرامُه صَحِيحًا ؟ لأَنَّها عِبادَة بَدَنِيَّة ، فأشبَهَتِ الصلاة والصوم . ولسَيِّدِه تَحْلِيلُه ، في أَظْهَرِ الرِّوايَتَيْن . اختارَها ابنُ حامِدٍ ؟ لأَنَّ في بَقائِه عليه تَفْوِيتًا لَحَقِّه بغيرِ إِذْنِه ، فلم يَلْزَمْ ذلك لسَيِّدِه ، كالصوم المُضِرِّ ببَدَنِه . والثانية ، ليس له تَحْلِيلُه . اختارَها أبو بَكْرٍ ؟ لأَنَّه لا يَمْلِكُ ( التَّحَلُّلُ مِن تَطَوَّع بلس له تَحْلِيلُه . اختارَها أبو بَكْرٍ ؟ لأَنَّه لا يَمْلِكُ ( التَّحَلُّلُ مِن تَطَوُّع بنفيه ، فلم يَمْلِكُ تَحْلِيلُ عَبْدِه . والأَوَّلُ أَصَحُّ . وإنَّما لم يَمْلِكُ تَحْلِيلُ نَفْسِه ؛ لأَنَّه الْتَزَمَ التَّطَوُّع باختِيارِه ، فنظِيرُه أن يُحْرِمَ عبدُه بإِذْنِه ، وف مَسْألتنا يَفُوتُ حَقَّه الواجِبُ بغيرِ اخْتِيارِه . فأمّا إن أَحْرَمَ بإِذْنِ سَيِّدِه ، وف مَسْألتنا يَفُوتُ حَقَّه الواجِبُ بغيرِ اخْتِيارِه . فأمّا إن أَحْرَمَ بإِذْنِ سَيِّدِه ، وف مَسْألتنا يَفُوتُ حَقَّه الواجِبُ بغيرِ اخْتِيارِه . فأمّا إن أَحْرَمَ بإِذْنِ سَيِّدِه ، وف

قوله : وليس للعَبْدِ الإِحْرَامُ إِلَّا بإذنِ سَيِّدِه . بلا نِزاعٍ ، فلو خالَفَ وأَحْرَمَ مِن غيرِ إِذْنِه ، انْعَقَدَ إِخْرامُه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ ، كالصَّلاةِ

فيُعايَى بها . ويأْتِي حكمُ حَصْرِ الصَّبِيِّ أيضًا ، في بابِ الفَواتِ والإحْصارِ .

٠ (١ - ١)في م : و إلا بارذن .

<sup>(</sup>٢) في م : ( يمكن ) .

الشرح الكبر لم يَكُنْ له تَحْلِيلُه . وهذا قولُ الشافعيِّ . وقال أبو حنيفةَ : له ذلك ؛ لأنَّه مَلَّكَه مَنافِعَ نَفْسِه ، فكانَ له الرُّجُوعُ فيها ، كالمُعِيرِ يَرْجِعُ في العارِيَّةِ . وَلَنَا ، أَنَّهُ عَقْدٌ لازِمٌ عَقَده (١) بِإِذْنِ سَيِّدِه ، ٢٦]؛ ط ا فلم يَكُنْ لَسَيِّدِه فَسْخُه ، كَالنُّكَاحِ ، ولا يَلْزَمُ عليه العارِيَّةُ ، لأَنُّها ليست لازِمَةً . ولو أعارَه شَيْئًا لِيَرْهَنَه ، فرَهَنَه ، لم يَكُنْ له الرُّجُوعُ فيه . فإن باعه سَيِّدُه بعدَ ما أَحْرَمَ ، فحُكْمُ مُشْتَرِيه في تَحْلِيلِه حُكْمُ بائِعِه ؟ لأنَّه اشْتَراه مَسْلُوبَ المَنْفَعَة ، أَشْبَهَ الْأُمَةَ المُزَوَّجَةَ والمُسْتَأْجَرَةَ . فإن عَلِم المُشْتَرى بذلك ، فلا خِيارَ له ، كَمْ لُو اشْتَرَى مَعِيبًا يَعْلَمُ عَيْبَه ، وإن لم يَعْلَمْ فله الفَسْخُ ، لأَنَّه يَتَضَرَّرُ بمُضِيٍّ العَبْدِ في حَجِّه لفَوَاتِ منافِعِه ، إلَّا أن يَكُونَ إحْرامُه بغيرِ إذْنِ سَيِّدِه » ونَقُولُ : له تَحْلِيلُه . فلا فَسْخَ له ؟ لأنَّه يُمْكِنُه دَفْعُ الضَّرَرِ عنه . ولو أذِنَ له سَيِّدُه في الإحْرام ، وعَلِم العَبْدُ برُجُوعِه قبلَ إحْرامِه ، فهو كمَن لم يُؤْذَنْ له ، وإن لم يَعْلَمْ ففيه وَجْهان ، بِناءً على الوَكِيلِ ؛ هل يَنْعَزِلُ بالعَزْلِ قبلَ العِلم ؟ على رِوايَتَيْن .

الإنصاف والصَّوْمِ . وقال ابنُ عَقِيلِ : يتَخرَّ جُ بُطْلانُ إِحْرامِه بغَصْبِه لنَفْسِه ، فيكونُ قد حَجَّ ف بدَنْ غَصْبِ ، فهو آكَدُ مِنَ الحَجِّ بمالِ غَصْبِ . قال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : وهذا مُتَوَجَّةٌ ، ليس بينهما فَرْقٌ مُؤَثِّرٌ . قال : فيكونُ هذا المذهبَ . ونَصرَه ، وسبَق مِثْلُه ف الاعْتِكافِ عن جماعة . قال : ودَلَّ اعْتِبارُ المَسْأَلَةِ بالغَصْبِ على تخريج روايَة ، ؟ إِنْ أُجِيزَ ، صحَّ ، وإلَّا فلا . انتهى .

قوله : فإنْ فَعَلا ، فلهما تَحْليلُهما . يعْنِي ، العَبْدَ والمُرْأَةَ . فذَكَر المُصَنِّفُ هنا

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

فصل : إذا نَذَر العَبْدُ الحَجّ ، صَحَّ نَذْرُه ؛ لأنَّه مُكَلَّفٌ ، فصَحَّ نَذْرُه ، كَالْحُرِّ . ولسَيِّدِهِ مَنْعُه مِن المُضِيِّ فيه ؛ لأَنَّه يُفَوِّتُ حَقَّ سَيِّدِهِ الواجبَ ، فَمُنِعَ مَنَهُ ، كَالُو لَمُ يَنْذُرْ . ذَكَرَه القاضي ، وابنُ حامِدٍ . ورُوِيَ عن أحمدَ ، أنَّه قال: لا يُعْجِبُني مَنْعُه مِن الوَّفاءِ به. وذلك لِما فيه مِن أداءِ الواجِبِ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّ ذلك على الكَراهَةِ ، لا على التَّحْرِيمِ ؛ لِما ذَكَرْنا . ويَحْتَمِلُ التَّحْرِيمَ ؛ لأنَّه واجبُّ ، فلا يَمْلِكُ مَنْعَه منه ، كسائِرِ الواجباتِ . والأوَّلَ أُوْلَى . فَإِنْ أَعْتِقَ ، لَزِمَه الوفاءُ به بعدَ حَجَّةِ الإِسْلامِ . فإن أَحْرَمَ به أَوَّلًا انْصَرَفَ إلى حَجَّةِ الإسلام ، في الصَّحِيح مِن المَذْهَبِ ، كالحُرِّ إذا نَذَر حَجًا .

فصل في جناياتِه : وما جَنَى على إحْرامِه لَزمَه حُكْمُه . وحُكْمُه فيما يَلْزَمُه حُكْمُ الحُرِّ المُعْسِرِ ، فَرْضُه الصيامُ . وإن تَحَلَّلَ بِحَصْرِ عَدُوٍّ ، أو حَلَّلُه سَيِّدُه ، فعليه الصيامُ ، لا يَتَحَلَّلُ قبلَ فِعْلِه ، كالحُرِّ ، وليس لسَيِّدِه أَن يَحُولَ بينَه وبينَ الصوم . نَصَّ عليه ، لأنَّه صومٌ واجبٌّ ، أشْبَهَ صومَ رمضانَ . فإن مَلَّكَهُ السَّيِّدُ هَدْيًا ، وأَذِنَ له في إهْدائِه ، وقُلْنا : إِنَّه يَمْلِكُه .

حُكْمَ العَبْدِ والمرْأَةِ . أمَّا حُكْمُ العَبْدِ إذا أَحْرَمَ ، فلا يَخْلُو ؛ إمَّا أنْ يكونَ بواجب الإنصاف كَالنَّذْرِ ، أَو بَتَطَوُّعٍ . فإنْ كان بواجِبٍ ، فَتَارَةً يُحْرِمُ بإِذْنِه ، وَتَارَةً يُحْرِمُ بغيرِ إِذْنِه . وإنْ كان بتَطَوُّع ٍ ، فَتارةً أيضًا يحْرِمُ بإِذْنِه ، وتارةً يحْرِمُ بغيرِ إِذْنِه ، فإنْ أَحْرَمَ بِتَطُوُّع بِغيرِ إِذْنِه ، فله تَحْلِيلُه ، إذا قُلْنا : يصِحُّ . وهذا المذهبُ، كما هو ظاهِرُ ما جزَم به المُصَنّفُ هنا ، وجزَم به في « الوَجِيزِ » ، و « المُنَوّرِ » ، وابنُ مُنَجّى في « شَرْحِه »، وغيرُهم. واخْتارَه ابنُ حامِدٍ ، والمُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهم .

الشرح الكبير فهو كالواجِد (' ) للهَدْي ، لا يَتَحَلَّلُ إِلَّا به . وإن قُلْنا : لا يَمْلِكُه . فَفَرْضُه الصيام . وإن أذِنَ له سَيِّدُه في تَمَتُّع أو قِرانٍ ، فعليه الصيام بَدَلًا عن الهَدْي الواجِبِ بهما . وذَكر القاضي ، أنَّ على سَيِّدِه تَحَمُّلَ ذلك عنه ؛ لأنَّه بإذْنِه ، فكانَ على مَن أَذِنَ فيه ، كما لو فَعَلَه النَّائِبُ بإذْنِ المُسْتَنِيب . قال شيخُنا(') : وليس بجَيِّدٍ ؛ لأنَّ الحَجَّ للعَبْدِ ، وهذا مِن مُوجباتِه ، فيَكُونُ عليه ، كَالمَرْأَةِ إِذَا حَجَّت بَإِذْنِ زَوْجِهَا ، ويُفَارِقُ مَن يَحُجُّ عن غيرِه ؟ فَإِنَّ الحَجَّ للمُسْتَنِيبِ ، فَمُوجبُه عليه . وإن تَمَتَّعَ أُو قَرَن (٢) بغير إذْنِ سَيِّدِه ، فالصيامُ عليه بغيرِ خِنلافٍ ، وإن أَفْسَدَ حَجَّهُ ، فعليه أن يَصُومَ لذلك ؛ لأنَّه لا مالَ له ، فهو كالمُعْسِر الحُرِّ .

الإنصاف وقدَّمه ابنُ رَزين ، وابنُ حَمْدانَ ، وغيرُهما . وصحَّحَه النَّاظِمُ . وعنه روايَةٌ أُخْرَى، ليس له تحْلِيلُه . نقلَها الجماعَةُ عن الإمام أحمدَ . وانْحتارَها أبو بَكْر ، والقاضي ، وابنه . قال ناظِمُ « المُفْرَداتِ » : هذا الأَشْهَرُ ، وهو منها . وقدَّمه في « المُحَرَّر » . وذكَر ابنُ عَقِيل قُوْلَ أَحْمَدَ : لا يُعْجَبُني مَنْعُ السَّيِّدِ عَبْدَه مِنَ المُضِيِّ في الإحْرام زَمَنَ الإحْرام ، والصَّلاةِ والصِّيام . وقال : إنْ لم يُخَرَّجْ منه وُجوبُ النَّوافِلِ بالشُّروعِ ، كان بَلاهَةً . وأَطْلقَهما في « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَبِ » ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ . فإنْ أَحْرَمَ بنَفْلِ بإِذْنِه ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّه لا يجوزُ له تَحْلِيلُه ، وعليه الأصحابُ ، وقطَع به المُصَنِّفُ هنا . وعنه ، له تحْلِيلُه .

فائدة : لو باعَه سيِّدُه وهو مُحْرمٌ ، فمُشْتَريه كبائعِه في تحْلِيلِه وعدَمِه ، وله

<sup>(</sup>١) في م : ( كالواجب ١ .

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ٥/٩٤ .

<sup>(</sup>٣) في م : ( قارن ) .

فصل : وإن وَطِئَ قبلَ التَّحَلَّلِ الأَوَّلِ ، فَسَد نُسُكُه ، ويَاْزَمُه المُضِئُ فَ فَاسِدِه ، كَالحُرِّ ، لكن إن كان الإِحْرامُ مَأْذُونًا فيه ، فليس لسَيِّدِه إِخْراجُه منه ؛ لأَنَّه ليس له مَنْعُه مِن صَحِيحِه ، فلم يَمْلِكْ مَنْعَه مِن فاسِدِه ، وإن كان بغيرِ إذْنِه ، فله تَحْلِيلُه منه ؛ لأَنَّ [ ٣/ه و ] له تَحْلِيلَه مِن صَحِيحِه ،

الإنصاف

الفَسْخُ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ ، إِلَّا أَنْ يَمْلِكَ بائعُه تَحْلِيلَه فَيُحَلِّلَه . وإِنْ عَلِم العَبْدُ برُجوعِ السَّيِّلاِ عن إِذْنِه ، فهو كما لو لم يأذَنْ ، وإنْ لم يَعْلَمْ ، ففيه الخِلافُ في عَزْلِ الوَكيلِ قبلَ عِلْمِه ، على ما يأتِي إِنْ شاءَ اللهُ تعالى ، في باب الوَكالَةِ . وأمَّا إِنْ كان إحْرامُه بواجب، مِثْل إِنْ نَذَر الحَجُّ ، فَإِنَّه يَلْزَمُه . قال المَجْدُ : لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا . وهل لسَيِّدِه تَحْلِيلُه ؟ لا يخْلُو ؛ إِمَّا أَنْ يكونَ النَّذْرُ بإِذْنِه ، أو بغيرِ إِذْنِه ، فإِنْ كان بإِذْنِه ، لم يَجُزْ له تحْلِيلُه ، وإنْ كان بغيرِ إذْنِه ، فهل له مَنْعُه منه أم لا ؛ لوُّجوبِه عليه كواجِبِ صلاةٍ وصَوْم ؟-قال في «الفُروع ِ»: ولعَلَّ المُرادَ ، بأَصْلِ الشَّرْع ِ - فيه روايَتان . وأَطْلَقَهما في ﴿ الفُروع ِ ﴾ ، والمَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ ؛ إحْداهما ، له مَنْعُه منه . وهو الصَّحيحُ مِنَ المَذَهُبِ ، اخْتَارَهُ ابنُ حَامِدٍ ، والقاضي ، والمُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . ('وقدَّمه في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، و « النَّظْم » · · . قلتُ : وهو الصَّوابُ . والرِّوايَةُ الثَّانيةُ ، ليس له مَنْعُه منه . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » . وقال بعضُ الأصحابِ : إنْ كان النَّذْرُ مُعَيَّنًا بِوَقْتٍ ، لم يَمْلِكْ مَنْعَه منه ؛ لأنَّه قد لَزِمَه على الفَوْرِ ، وإنْ كان مُطْلَقًا ، فله مَنْعُه منه . قال في « الفُروع ِ » : وعنه ما يدُلُّ على خِلَافِه ، وهو ظاهِرُ كلامِهم . فوائد ؛ لو أَفْسَدَ العَبْدُ حَجَّه بالوَطْءِ ، لَزِمَه المُضِيُّ فيه والقَضاءُ . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، صِحَّةُ القَضاءِ في حالِ الرِّقِّ . وقيل : لا يصِحُّ . فعلى المذهبِ ، ليس لسيِّدِه منْعُه منه ، إنْ كان شُروعُه فيما أَفْسَدَه بإذْنِه . هذا الصَّحيحُ . وقيل : له

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : ش .

فالفاسِدُ أَوْلَى ، وعليه القَضاءُ ؛ سَواءٌ كان الإحْرامُ مَأْذُونًا فيه ، أو غيرَ مَأْذُونٍ . ويصِحُّ القَضاءُ في حالِ رِقُّه ؟ لأنَّه وَجَبِ فيه ، فصَحُّ ، كالصلاةِ والصيام . ثم إن كان الإحرامُ الذي أفْسَدَه مَأْذُونًا فيه ، فليس له مَنْعُه مِن قَضائِه ؛ لأنَّ إِذْنَه في الحَجِّ الأوَّلِ إِذْنَّ في مُوجِبِه ومُقْتَضاه ، ومِن مُوجِبِه القَضاءُ لِما أَفْسَدَه . فإن كان الأوَّلُ غيرَ مَأْذُونٍ فيه ، احْتَمَلَ أن لا يَمْلِكَ مَنْعَه مِن قَضائِه ؟ لأنَّه واجبٌ ، وليس للسُّيِّدِ مَنْعُه مِن الواجِباتِ ، واحْتَمَلَ أَنَّ له مَنْعَه منه ؟ لأنَّه يَمْلِكُ مَنْعَه مِن الحَجِّ الذي شَرَع فيه بغيرِ إِذْنِه ، فكذلك هذا . فإن أُعْتِقَ قبلَ القَضاء ، فليس له فِعْلُه قبلَ حَجَّةِ الإسلام ؛ لأنَّها آكَدُ . فإن أَحْرَمَ بالقَضاءِ ، انْصَرَفِ إلى حَجَّةِ الإسلامِ ، في الصَّحِيحِ مِنَ المَذْهَبِ ، وبَقِي القَضاءُ في ذِمَّتهِ ، وإن عَتَق في أثناء الحَجَّةِ الفاسِدَةِ ،

الإنصاف مَنْعُه . حكاه القاضي في « شَرْحِ المُذْهَبِ » . نقَله عنه ابنُ رَجَبٍ . وإنْ لم يكُنْ بإذَّنِه ، ففي مَنْعِه مِنَ القَّضاء وَجْهان ، كالمَنْذُور . وأَطْلَقَهما المَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ ، وصاحِبُ ( الفُروع ِ ). قلتُ: الأولَى جَوازُ المَنْع ِ. ثم وَجدْتُ صاحِبَ ( الفُروع ِ ) قدُّم ذلك في بابِ مَحْظُوراتِ الإحرامِ ، في أحْكامِ العَبْدِ . وأيضًا فإنَّه قال : كَالْمَنْذُورِ . وَالْمَذْهُبُ ، لَهُ مَنْعُهُ مِنَ الْمَنْذُورِ ، كَمَا تَقَدُّم . وَهُلْ يَلْزَمُ الْعَبْدَ القَضاءُ لْفُواتٍ أَو إحْصَارٍ ؟ فيه الخِلافُ المُتقَدِّمُ في الحُرِّ الصَّغِيرِ . وإنْ عَتَق قبلَ أنْ يأتِيَ بما لَزِمَه مِن ذلك ، لَزِمَه أَنْ يَبْتَدِئ بحَجَّة الإسلام ، فإنْ خالَفَ ، فَحُكْمُه كالحُرِّ ، على ما تقدَّم؛ يَبْدَأُ بنَذْر أو غيرِه قبلَ حَجَّة الإسلام . وإنْ عتَق في الحَجَّة [ ٢٦٥/١ ظ ] الفاسِدَةِ في حالٍ يُجْزِئُه عن حَجَّةِ الفَرْضِ لو كانت صحيحةً ، فإنَّه يَمْضِي فيها ، ويُجْزِئُه ذلك عن حَجَّةِ الإسْلامِ والقَضاءِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . وقال ابنُ عَقِيلٍ : عندى أنَّه لا يصحُّ . انتهى . ويَلْزَمُه حُكْمُ جِنايَتِه ، كَخُرٌّ مُعْسِرٍ . وإنْ

فأَدْرَكَ مِن الوُقُوفِ مَا يُجْزِئُه ، أَجْزَأُه القَضَاءُ عَن حَجَّةِ الإسلامِ ؛ لأَنَّ المَقْضِى لو كان صَحِيحًا أَجْزَأُه ، فكذلك قضاؤه . (افإن أُعْتِقَ بعدَ ذلك) لم يُجْزِئُه ؛ لأَنَّ المَقْضِى لله (الله عَلَى الله القضاء . والمُدَبَّرُ والمُعَلَّقُ بَعْضُه ، حُكْمُه حُكْمُ القِنِّ فيما ذَكَرْناه .

الإنصاف

تَحَلَّلَ لَحَصْرِ ، أو حلَّله سيِّدُه ، لم يتَحلَّلْ قبلَ الصَّوْمِ ، وليس له مَنْعُه . نصَّ عليه . وقيل : في إِذْنِه فيه ، وفي صَوْمِ آخَرَ في إِحْرامِ بلا إِذْنِه وَجْهان . وأَطْلَقَهما (") . قالَه في ﴿ الفُروعِ » . وإِنْ قُلْنا : يَمْلِكُ بالتَّمْلِيكِ . ووَجَد الهَدْى ، لَزِمَه . ويأتِي هذا وغيرُه في آخرِ كتاب الأَيْمانِ مُسْتَوْفِي . وإنْ ماتَ العَبْدُ ولم يَصُمْ ، فلِسَيِّدِه أَنْ يُطْعِمَ عنه . ذكره في ﴿ الفُصُولِ » ، وإِنْ أَفْسَدَ حَجَّه صامَ . وكذا إِنْ تَمتَّعَ أَو أَقْرَنَ . يُطْعِمَ عنه . ذكره في ﴿ الفُصُولِ » ، وإِنْ أَفْسَدَ حَجَّه صامَ . وكذا إِنْ تَمتَّعَ أَو أَقْرَنَ . وذكر القاضي، أنَّه على سيِّدِه إِنْ أَذِنَ فيه . انتهى . ورَدَّه المُصَنِّفُ . وقال في وذكر القاضي، أنَّه على سيِّدِه إِنْ أَذِنَ فيه . انتهى . ورَدَّه المُصَنِّفُ . وقال في ﴿ الرِّعايِيْنِ » ، و ﴿ الحاوِيْنِ » : وهَدْئُ تَمتُّع لِلعَبْدِ وقِرَانِه عليه . وقيل : على سيِّدِه إِنْ أَذِنَ فيهما . وقيل : على سيِّدِه إِنْ أَذِنَ فيهما . وقيل : على سيِّدِه إِنْ أَذِنَ فيهما . وقيل : على صامَ . قال في ﴿ الكُبْرَى » ؛ قلل : على الرَّمَة مِن دَم فعلَى سيِّدِه ، إِنْ أَحْرَمَ بإِذْنِه ، وإلَّا والصَّبِي » ، في بابِ الفَواتِ والإحْصارِ أَيضًا . هذا حُكْمُ العَبْدِ ، وتقدَّم أَحْكُمُ حَصْرِ العَبْدِ والصَّبِي » ، في بابِ الفَواتِ والإحْصارِ أَيضًا . هذا حُكْمُ العَبْدِ ، وتقدَّم أَحْكُمُ العَبْدِ ، وتقدَّم أَحْكُمُ أَنْ يكونَ بواجِب ، فلا يخلُو ؛ إِمَّا أَنْ يكونَ بإِذْنِه ، فلا يخلُو ؛ إمَّا أَنْ يكونَ بإِذْنِه ، بنذر م ، أو بحَجَّةِ الإسلام ، وإنْ كان بتطَوَّع ، فلا يخلُو ؛ إمَّا أَنْ يكونَ بإِذْنِه ، فلا يخلُو ؛ إمَّا أَنْ يكونَ بإِذْنِه ،

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل : و وإلا ، .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ لا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من : ش .

فصل : وإن أَحْرَمَتِ المَرْأَةُ بِحَجِّ أَو عُمْرَةٍ تَطَوُّعًا ، فلِزَوْجِها تَحْلِيلُها ومَنْعُها منه ، في ظاهِر المَذْهَب . وهو ظاهِرُ كَلام الخِرَقِيِّ . وقال القاضى : ليس له تَحْلِيلُها ؛ لأنَّ الحَجَّ يَلْزَمُ بالشَّرُوعِ فيه ، فلم يَمْلِكْ تَحْلِيلَها منه ، كالمَنْذُورِ . قال : وحُكِيَ عن أحمدَ ، في امْرَأَةٍ تَحْلِفُ بالصوم أو بالحَجِّ : لها أن تَصُومَ بغيرِ إِذْنِ زَوْجِها ، قد ابْتُلِيَتْ ، وابْتُلِيَ زَوْجُها . وَلَنَا ، أَنَّه تَطَوُّعٌ يُفَوِّتُ حَقَّ غَيرِها منها(١) ، أَحْرَمَتْ به(٢) بغيرٍ إِذْنِه ، فَمَلَكَ تَحْلِيلَها ، كالأَمَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ بغير إِذْنِ سَيِّدِها ، والمَدينَةِ تُحْرِمُ بغيرِ إِذْنِ غَرِيمِها على وَجْهِ يَمْنَعُه إيفاءَ دَيْنِه الحالُّ عليها . ولأنَّ العِدَّةَ تَمْنَعُ المُضِيُّ في الإحْرامِ لحَقِّ اللهِ عَزَّ وَجلَّ ، فحَقُّ الآدَمِيِّ أُوْلَى ؛ لأَنَّ حَقُّه أَضْيَقُ ؛ لشُحِّه وحاجَتِه ، وكَرَم الله ِوغِناه . وكَلامُ أحمدَ لا يَتناوَلُ مَحَلَّ النِّزاعِ ، بل قد خالَفَه مِن وَجْهَيْن ؛ أَحَدُهما ، أَنَّه في الصوم ، وتَأْثِيرُ الصوم في مَنْع ِ حَقِّ الزُّوْجِ يَسِيرٌ ؛ لكُوْنِه في النَّهار دُونَ اللَّيْل . الثَّاني ، أنَّ الصومَ إذا وَجَب صار كالمَنْذُورِ ، والشَّرُوعُ هَـٰهُنا على وَجْهِ غيرٍ مَشْرُوعٍ ، فلم يَكُنْ له حُرْمَةً بالنِّسْبَةِ إلى صاحِب الحَقِّ .

الإنصاف أو بغير إذْنِه ، فإنْ كان بتَطَوُّع بغير إذْنِه ، فجزَم المُصَنِّفُ بأنَّ له تحلِيلَها . وهو المذهبُ ، وإحْدَى الرِّوايتَيْن . اختارَه جماعةٌ ، منهم المُصَنِّفُ ، والشَّار حُ - وقال : هذا ظاهِرُ المذهب - وابن حامِد، وهو ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ. وصحَّحه في «النَّظم ». وجزَم به ابنُ مُنَجَّى في « شَرْحِه » ، وصاحِبُ « الإِفادَاتِ » ، و « الوَجِيزِ » ،

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ منه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

فصل: فإن كانَتْ حَجَّةَ الإسْلام ، لكن إن() لم تَكْمُلْ شُرُوطُها الشرح الكبير لعَدَم ِ الاسْتِطاعَةِ ، فله مَنْعُها مِن الخُرُوج ِ إليها والتَّلَبُس ِ بها ؛ لأنَّها غيرُ واجِبَةٍ عليها . فإن أَحْرَمَت بها بغيرِ إِذْنٍ ، لم يَمْلِكْ تَحْلِيلُها ؛ لأنَّ ما أَحْرَمَت

الإنصاف

و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ مُنْتَخب الآدَمِيِّ ﴾ . والرُّوايَةُ الثَّانيةُ ، لا يَمْلِكُ تحْلِيلَها . اخْتارَه أبو بَكْر ، والقاضي ، وابنُه أبو الحُسَيْن . قال ناظِمُ « المُفْرَداتِ » : هذا الأَشْهَرُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : وهي أَصْرَحُهما . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . وقدَّمه في « المُحَرَّر » ، وأَطْلَقَهما في « الهِدَايَةِ »، و « المُذْهَبِ »، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ »، و « المُسْتَوْعِبِ »، و « الخُلَاصَةِ »، و « الهَادِي »، و « التَّلْخِيصِ »، و «الرِّعايَتْيْن »، و « الحاوِيْن » ، ذَكرُوه في بابِ الفَواتِ والإِحْصارِ ، و « الفُروعِ ِ » ، و « القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » . وإنْ أُحْرِمَتْ بنَفْل بإذْنِه ، فليس له تَحْلِيلُها ، قوْلًا واحدًا ، وله الرُّجوعُ ما لم تُحْرِمْ ، وإنْ أَحْرِمَتْ بنَذْرٍ بغيرِ إِذْنِه ، فإنْ قُلْنا في إِحْرامِها بالتَّطَوُّعِ بغيرِ إِذْنِه : لا يَمْلِكُ تَحْلِيلُها . فَهُنا بطَريقِ أَوْلَى . وإِنْ قُلْنا : يَمْلِكُ تَحْلِيلُها هناك . فهل يَمْلِكُ تحْلِيلَها هنا ؟ فيه رِوايَتان . وأطْلقَهما في « الفُروع ِ » ، و « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « القَوَاعِدِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيِّين » ؛ إحداهما ، يَمْلِكُ تَحْلِيلَها . وهو ظاهِرُ كلام بعضِهم . قلتُ : وهو الصَّوابُ . والثَّانيةُ ، ليس له تَحْلِيلُها . وهو ظاهِرُ كلام المُصَنِّف ، وكثير مِنَ الأصحاب . وجزَم به ابنُ رَزِين ٍ ف ( شَرْحِه ) . قال في ( المُغْنِي ) ، في مَكانٍ : وليس له مَنْعُها مِنَ الحَجِّ المَنْذُور . وقدَّمه في « المُجَرَّر » . قال الزَّرْكَشِيُّ : وهو المذهبُ المَنْصُوصُ ، وبه قطَعَ الشَّيْخان . وقيل : له تَحْلِيلُها إِنْ كان النَّذْرُ غيرَ مُعَيَّن ، وإِنْ كان مُعَيَّنًا ، لَم يمْلِكُه . وجزَم به في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ . وإنْ أَحْرَمَتْ بنَذْرِ بإِذْنِه ، لم يَمْلِكْ تَحْلِيلُها ،

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

الشرح الكبر به يَقَعُ عن حَجَّةِ الإسلام الواجِبَةِ بأصْلِ الشُّرْعِ ، كالمَرِيضِ إذا تَكَلُّفَ حُضُورَ الجُمْعَةِ . ويَحْتَمِلُ أَنَّ له تَحْلِيلَهَا ؛ لفُقْدانِ شَرْطِها ، فأَشْبَهَتِ الأَمَةَ والصَّغِيرَةَ ، فإنَّه لَمَّا فَقَدَتِ الحُرِّيَّةَ والبُلُوغَ مَلَك مَنْعَها ، ('ولأنَّها') ليست واجِبَةً عليها ، أَشْبَهَت ساثِرَ التَّطَوُّعِ . فأمَّا الخُرُوجُ إلى حَجِّ التَّطَوُّ عِ والإِحْرامُ به ، فله مَنْعُها منه .

١١٣٧ – مسألة : ﴿ وَلَيْسُ لِلرَّجِلِ مَنْعُ امْرَأَتِهُ مِنْ حَجِّ الْفَرْضِ ، ولا تَحْلِيلُها إِن أَحْرَمَت به ) بغيرِ خِلافٍ ، حَكاه [ ٣/ه ط] ابنُ المُنْذِرِ . فَإِنَ أَذِنَ لِهَا ، فله الرُّجُوعُ مَا لَمْ تَتَلَبُّسْ بِالإِحْرِامِ . ومتى قُلْنَا : له تَحْلِيلُها .

الإنصاف قَوْلًا واحدًا .

قوله : وليس للزُّوْجِ مَنْعُ امْرَأْتِه مِن حَجِّ الفَرْضِ ، ولا تَحلِيلُها إِن أَحْرَمَتْ به . اعلمْ أنَّه إذا اسْتَكْملَتِ المرأَةُ شُروطَ الحَجِّ ، وأرادَتِ الحَجَّ ، لم يكُنْ لزَوْجِها مَنْعُها منه ، ولا تَعْلِيلُها إِنْ أَحْرَمَتْ به . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، وعليه الأصحابُ قاطِبَةً . وعنه ، له تَحْلِيلُها . قال في « التَّلْخِيصِ ِ » : وقيلَ : فيه رِوايَتان . قال في « الفُروع ِ » : فيتَوَجُّهُ منه مَنْعُها . قال : وظاهِرُه ولو أَحْرَمتْ قبلَ المِيقاتِ . وأمَّا إذا لم تَسْتَكْمِلْ شُروطَ الحَجِّ، فله مَنْعُها مِنَ الخُروجِ له والإحرامِ به ، فلو خالفَتْ،

فائدة : حِيثُ جازَ له تحْلِيلُها فحَلَّلُها ، فلم تَقْبَلْ ، أَثِمَتْ ، وله مُباشَرَتُها .

وأَحْرَمَتْ ، والحالَةُ هذه ، لم يَمْلِكْ تحْلِيلَها . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وقيل :

١) ف الأصل : ( لأنها ) . بدون الواو .

فحَلَّلهَا، فحُكْمُها حُكْمُ المُحْصَرِ، يَلْزَمُها الهَدْئُ، أو الصومُ إن لم تَجِدْه، كسائِرِ المُحْصَرِين. ليس للرجل (ا) منْعُ امرأتِه مِن المُضِيِّ إلى الحَجِّ الواجِبِ عليها، إذا كَمَلَت شُرُوطُه، وكان لها مَحْرَمٌ يَخْرُجُ معها ؛ لأنه واجب ، وليس له مَنْعُها مِن الواجِباتِ ، كالصومِ والصلاةِ . وهذا قولُ النَّخَعِيِّ ، وإسْحاقَ ، وأصحابِ الرَّأْيِ . وهو الصَّحِيحُ مِن قَوْلَي الشَّغِيِّ ، وله قولَ آخَرُ : أنَّ له مَنْعَها ؛ بِناءً على أنَّ الحَجَّ على التَّراخِي . ووجهُ ذلك ما تَقَدَّمَ . ويُسْتَحَبُّ لها اسْتِعْذَانُه . نصَّ عليه . فإن أذِنَ لها ، وإلَّا خَرَجَت بغيرِ إذْنِه .

فصل: ولا تَخْرُجُ إِلَى الحَعِّ في عِدَّةِ الوَفاةِ . نَصَّ عليه . ولها الخُرُوجُ إِذَا كَانَتْ مَبْتُوتَةً ؛ لأَنَّ المَبِيتَ ولُزُومَ مَنْزِلِها واجِبٌ في عِدَّةِ الوَفاةِ دُونَ المَبْتُوتَةِ ، فإنَّه لا يَجِبُ عليها ذلك ، وقُدِّمَ على الحَجِّ ؛ لأَنَّه يَفُوتُ . وأمّا الرَّجْعِيَّةُ فَحُكْمُها حُكْمُ الزَّوْجَةِ ، فإن خَرَجَتْ للحَجِّ فَتُوفِّي زَوْجُها في الطَّرِيقِ ، فَسَنَذْكُر ذلك في العِدَدِ ، إِن شاء الله تعالى ، والله أعْلَمُ . وإن الطَّرِيقِ ، فسنذكُر ذلك في العِدَدِ ، إِن شاء الله تعالى ، والله أعْلَمُ . وإن المُضِيِّ إليه والشُّرُوعِ فيه ؛ لأَنَّه لِمُنَّ تَكُمُلْ شُرُوطُه ، فله مَنْعُها مِن المُضِيِّ إليه والشُّرُوعِ فيه ؛ لأَنَّه يُفَوِّتُ حَقَّه بِمَا لِيس بواجِب عليها ، فمَلَكَ مَنْعَها منه ، كصوم التَّطَوُّع . فصل : فإن أَحْرَمَتْ بالحَجِّ الواجِب عليها ، لم يَكُنْ له مَنْعُها ، وكذلك

الإنصاف

فوائد ؛ الأُولَى ، حيثُ قُلْنا : ليس له مَنْعُها . فيُسْتَحَبُّ لها أَنْ تَسْتَأْذِنَه .

يَمْلِكُه . وهو احْتِمالٌ للمُصَنِّفِ .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ للزوجِ ٤.٠

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

الشرح الكبر إن أَحْرَمَتْ بالعُمْرَةِ الواجِبَةِ ، ولا تَحْلِيلُها إذا أَحْرَمَتْ بها(') في قول أَكْثَر أَهْلِ العِلْمِ ؛ منهم النَّخَعِيُّ ، وإسْحاقُ ، وأصْحاب الرَّأَى . وبه قال الشافعيُّ في أَصَحِّ قَوْلَيْه ، وقال في الآخر : له مَنْعُها . لأنَّ الحَجُّ عندَه على التَّراخِي ، فلا يَتَعَيَّنُ في هذا العام . والصَّحِيحُ الأَوُّلُ ؛ لأنَّ الحَجَّ الواجبَ يَتَعَيَّنُ بالشَّرُوعِ فيه ، فصار كالصلاةِ إذا أُحْرَمَتْ بها في أوَّل وَقْتِها ، وقضاء رَمضانَ إذا شَرَعَتْ فيه ، ولأنَّ حَقَّ الزُّوْجِ مُسْتَمِرٌ على الدَّوَامِ ، فلو مَلَك مَنْعَها في هذا العام ، مَلَكَه في كلِّ عام ، فيُفضِي إلى إسقاطِ أَحَدِ أَرْكَانِ الإشلام .

فصل : فإن أَحْرَمَتْ بواجب ، فَحَلَفَ عليها زَوْجُها بالطَّلاق الثَّلاثِ أن لا تَحُجُّ العامَ ، فليس لها أن تَحِلُّ ؛ لأنَّ الطَّلاقَ مُباحٌ ، وليس لها تَرْكُ الفَضِيلَةِ لأَجْلِه . ونَقَل مُهنّا ، عن أحمدَ ، أنَّه شُيل عن هذه المَشْأَلةِ ، فقالَ : قال عَطاءٌ : الطَّلاقُ هَلاكٌ ، وهي بمَنْزِلَةِ المُحْصَرِ . فاحْتَجَّ بقولِ

الإنصاف ونقَل صالِحٌ ، ليس له مَنْعُها ، ولا يَنْبَغِي أَنْ تخْرُجَ حتى تَسْتَأْذِنَه . ونقَل أبو طالِبِ ، إِنْ كَانَ غَائِبًا كَتَبَتْ إِلَيْهِ ، فَإِنْ أَذِنَ ، وإِلَّا حَجَّتْ بِمَحْرَمٍ . وقال ابنُ رَجَبِ في « قَوَاعِدِه » : نصَّ أحمدُ في رِوايَةِ صالِحٍ ، على أنَّها لا تَحُجُّ إِلَّا بإِذْنِه ، وأنَّه ليس له مَنْعُها . قال: فعلى هذا ، يُجْبَرُ على الإِذْنِ لها . الثَّانيةُ ، لو أَحْرَمَتْ بواجِبِ فحلَف زوْجُها بالطَّلاقِ الثَّلاثِ، أنَّها لا تَحُجُّ العامَ، لم يَجُزْ أَنْ تَحِلُّ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . وَنَقُل ابنُ مَنْصُورٍ ، هي بمَنْزِلَةِ المُحْصَرِ . واخْتارَه [ ٢٦٦/١ و ] ابنُ أَبِي مُوسَى ، كَمَا لُو مَنَعُهَا عَدُّوٌّ مِنَ الحَجِّ ، إِلَّا أَنْ تَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهَا . ونقَل مُهَنَّا ،

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

عَطاءٍ ، فلَعَلَّه ذَهَب إليه ؛ لأنَّ ضَرَرَ الطَّلاقِ عَظِيمٌ ؛ لِما فيه مِن خُرُوجِها مِن بَيْتِها ، ومُفارَقَة زَوْجِها ووَلَدِها ، وقد يَكُونُ ذلك أَعْظَمَ مِن ذَهابِ مِن بَيْتِها ، ولذلك سَمَّاه عَطَاءً هَلاكًا . ولأنَّه لو مَنَعَها عَدُوَّ مِن الحَجِّ إلَّا أَن مَالِها ، ولذلك سَمَّاه عَطاءً هَلاكًا . ولأنَّه لو مَنَعَها عَدُوَّ مِن الحَجِّ إلَّا أَن مَنْفَعَ إليه مالَها ، كان ذلك حَصْرًا ، فهذا أَوْلَى .

فصل: وليس للوالِدِ مَنْعُ وَلَدِه مِن حَجِّ الفَرْضِ والنَّذْرِ ، ولا تَحْلِيلُه مِن إَحْرامِه ، وليس للوالدِ طاعتُه في تَرْكِه ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْكُ قال: ﴿ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَى ﴾ (() . فأمّا التَّطَوُّعُ فله مَنْعُه مِن الخُرُوجِ لِمَخْلُوقٍ ، وهو مِن فرُوضِ الكِفاياتِ ، فالتَّطَوُّعُ الله (") ؛ لأنَّ له مَنْعَه مِن الغَرْوِ ، وهو مِن فرُوضِ الكِفاياتِ ، فالتَّطَوُّعُ

الإنصاف

وسُئِلَ عن المَسْأَلَة ، فقال : قال عَطاءً : الطَّلاقُ هَلاكٌ ، هي بمَنْزِلَة المُحْصَرِ . وَوَجَّهَ في ﴿ الفُروعِ ﴾ تخْرِيجًا بمَنْعِ الإخرامِ . وقال : هو أَظْهَرُ وأَقْيسُ . ذكرَه في أَوَّلِ كتابِ الجَنائِزِ . وسألَه ابنُ إِبْراهِيمَ ، عن عَبْدٍ قال : إذا دَخل أوَّلَ يَوْمٍ مِن رمضانَ ، فامْرَأَتُه طالِقٌ ثلاثًا إِنْ لم يُحْرِمُ أَوَّلَ يَوْمٍ مِن رمضانَ ؟ قال : يُحْرِمُ ، ولا تَطْلُقُ امْرَأَتُه ، وليس لسيِّدِه أَنْ يَمْنَعَه أَنْ يخْرُجَ إلى مَكَّةَ إذا عَلِمَ منه رُشْدًا . وروَى فجَوَزَ أَحمدُ إِسْقاطَ حَقِّ السَّيِّدِ لَضَرَرِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ مع تأكُدِ حقِّ الآدَمِيّ . وروَى عَبْدُ اللهِ عنه ، لا يُعْجِبُنِي أَنْ يَمْنَعَه . قال في ﴿ الانْتِصَارِ ﴾ : فاسْتَحَبَّ أَنْ لا يَمْنَعَه . النَّالثَةُ ، ليس للوالِدِ مَنْعُ وَلَدِه مِن حَجٍّ واجِبٍ ، ولا تَحْلِيلُه منه ، ولا يجوزُ للوَلَدِ

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

الشرح الكبير أُوْلَى . فإن أَحْرَمَ بغير إذْنِه ، لم يَمْلِكْ تَحْلِيلَه ؛ لأَنَّه وَجَب بالدُّخُول فيه ، فصارَ كالواجِبِ ابْتِداءً ، أو كالنَّذرِ .

فصل: فإن أَحْرَمَتِ المرأةُ بحَجَّةِ النَّذْرِ بغيرِ إِذْنٍ ، فهل لزَوْجِها مَنْعُها ؟ على رِوايَتَيْن ، حَكاهما [ ٦/٣ و ] القاضي أبو(١) الحسين ِ ؟ إحْداهما ، ليس له مَنْعُها ، كِحَجَّةِ الإسلام . والثَّانِيَةُ ، له مَنْعُها ؛ لأنَّه وَجَب عليها بإيجابها ، أَشْبَهَ حَجَّ التَّطَوُّعِ إِذَا أَحْرَمَتْ به .

الإنصاف طاعَتُه فيه ، وله مَنْعُه مِنَ التَّطَوُّع ِ كالجِهَادِ ، لكنْ ليس له تحْلِيلُه إذا أحْرَمَ ، للزُومِه بشَروعِه . ويَلْزَمُه طاعَةُ والِدَيْه في غيرِ مَعْصِيَةٍ ، ويَحْرُمُ طاعَتُهما فيها . ولو أَمَرَه بتَأْخيرِ الصَّلاةِ ليُصَلِّي به ، أُخَّرَها . نصَّ على ذلك كلِّه . قال في ( المُسْتَوْعِبِ » وغيرِه : ولو كانَا فاسِقَيْن . وهو ظاهرُ إطْلاقِ الإمامِ أَحْمَدَ . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : هذا فيما فيه نَفْعٌ لهما ، ولا ضرَرَ عليه ، فإنْ شَقَّ عليه و لم يَضُرُّه ، وَجبَ ، وإِلَّا فلا . انتهى . وظاهِرُ رِوايَةِ أَبَى الحَارِثِ وجَعْفَرٍ ، لا طاعَةَ لهما إلَّا في البِرِّ . وظاهِرُ رِوايَةِ المَرُّوذِيِّ ، لا طاعَةَ في مَكْرُوهٍ . وظاهِرُ رِوايَةِ جماعَةٍ ، لا طاعَةَ لهما في تَرْكِ مُسْتَحَبِّ . وقال المَجْدُ ، وتَبِعَه ابنُ تَميم وغيرُه : لا يجوزُ له مَنْعُ وَلَدِه مِن سُنَّةٍ رَاتِبَةٍ . وقال أحمدُ في مَن يَتأُخُّرُ عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ لأَجْلِ أَبِيهِ : لا يُعْجِبُنِي ، هو يَقْدِرُ يَبَرُّ أَباه بغيرِ هذا . وقال في ﴿ الغُنْيَةِ ﴾ : يجوزُ تَرْكُ النَّوافِلِ لطاعَتِهما ، بل الأَفْضَلُ طَاعَتُهما . ويأتِي في مَن يأْمُرُه أَحَدُ أَبُويْه بالطَّلاقِ ، في كتاب الطَّلاقِ ، وكلامُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ في أَمْرِه بنِكاحِ مُعَيَّنَةٍ . الرَّابعةُ ، ليس لوَلِيِّ السَّفِيهِ المُبَذِّرِ مَنْعُه مِن حجِّ الفَرْضِ ، ولكنْ يدْفَعُ نفَقتَه إلى ثِقَةٍ ليُنْفِقَ عليه في الطَّريقِ . وإنْ أَحْرَمَ بِنَفْلٍ وزادَتْ نفقَتُه على نَفَقةِ الحَجِّ ، و لم يَكْتَسِبِ الزَّاثِدَ ، فقيل : حُكْمُه

<sup>(</sup>١) في م: ( وأبو ) .

فَصْلٌ : الشُّرْطُ الْخَامِسُ ، الإسْتِطَاعَةُ ؛ وَهُوَ أَنْ يَمْلِكَ زَادًا وَرَاحِلَةً صَالِحَةً لِمِثْلِهِ بِآلَتِهَا الصَّالِحَةِ لِمِثْلِهِ ، أَوْ مَا يَقْدِرُ بِهِ عَلَى تَحْصِيلِ ذَلِكَ ، فَاضِلًا عَمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَسْكَنِ ، وَخَادِمٍ ، وَقَضَاءِ دَيْنِهِ ، وَمُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَةِ عِيَالِهِ عَلَى الدَّوَام .

فصل : ﴿ الشُّرْطُ الحَامِسُ ، الاسْتِطاعَةُ ؛ وهي أن يَمْلِكَ زادًا وراحِلَةً صَالِحَةً لِمثْلِه بِآلَتِها الصَّالِحَةِ لِمِثْلِه ، أو ما يَقْدِرُ به على تَحْصِيل ذلك ، فَاضِلًّا عَمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهُ مِنْ مَسْكَن ِ ، وخادِم ِ ، وقَضَاءِ دَيْنِه ، ومُؤْنَتِهُ ومُؤْنَة عِيالِه على الدُّوام ) الاستِطاعَةُ المُشْتَرَطَةُ لُو جُوبِ الحَجِّ والعُمْرَةِ مِلْكُ الزادِ والراحِلَةِ . وبه قال الحسنُ ، ومجاهِدٌ ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، والشافعيُّ ،

حُكُّمُ العَبْدِ إذا أَحْرَمَ بلا إِذْنِ سيِّدِه. وصحَّحَ في «النَّظْمِ»، أنَّه يَمْنَعُه. ذكرَه في أواخِرِ الإنصاف الحَجْر . وقال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » : فله في الأصحِّ مَنْعُه منه ، وتحليلُه بصَوْم ي ، وإلَّا فلا . وأَطْلَقَهما في ﴿ الفُّروعِ ﴾ ، فإنْ منَعَه فأَحْرَمَ ، فهو كمَن ضاعَتْ نفَقَتُه . قوله: الخامِسُ ، الاسْتِطاعَةُ ؛ وهو أنْ يَمْلِكَ زادًا وراحِلةً . هذا المذهبُ مِن حيثُ الجُمْلَةُ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وقطَع به كثيرٌ منهم ، ونَصَّ عليه . واعْتَبَر ابنُ الجَوْزيّ، في «كَشْفِ المُشْكِل »، الزَّادَ والرَّاحِلَةَ في حقٌّ مَن يحتاجُهما، فأمًّا مَن أَمْكَنَه المَشْئُ والتَّكَسُّبُ بالصَّنْعَةِ ، فعليه الحَجُّ . واخْتارَه الشَّيْخُ عَبْدُ الحَلِيم (١)، ولدُ المَجْدِ ، ووالدُ الشَّيْخِ تَقِيُّ الدِّينِ ، في القُدْرَةِ بالتَّكَسُّبِ ، وقال : هذا ظاهِرٌ على أَصْلِنا ، فإنَّ عندَنا ، يُجْبَرُ المُفْلِسُ على الكَسْبِ ، ولا يُجْبَرُ على المَسْأَلَةِ . قال : ولو قيلَ بُوجوبِ الحَجِّ عليه إذا كان قادِرًا على الكَسْبِ ، وإنْ بَعُدَتِ المسافَةُ، كان مُتَوجِّهًا على أَصْلِنا. وقال القاضي ما قالَه في (كَشْفِ المُشْكِل ١٠)

<sup>(</sup>١) عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحراني ، شهاب الدين ، أبو المحاسن ، إمام محقق ، من أعيان الحنابلة . توفى سنة اثنتين وثمانين وستهائة . ذيل طبقات الحنابلة ٣١٠/٢ ، ٣١١ .

الشرح الكبير وإسْحاقُ . قال التُّرْمِذِيُ (١) : والعَمَلُ عليه عندَ أَهْلِ العِلْمِ . وقال عِكْرِمَةُ : هي الصِّحَّةُ . وقال الضَّحَّاكُ : إن كان شابًّا فلْيُؤاجِرْ نَفْسَه بأكَّلِه وعَقِبه ، حتى يَقْضِيَ نُسُكَه . وعن مالك ، إن كان يُمْكِنُه المَشْيُ ، وعادَتُه سُؤالُ النَّاسِ ، لَزِمَه الحَجُّ ؛ لأنَّ هذه الاسْتِطاعَةَ في حَقِّه ، فهو كواجد الزادِ والراحِلَةِ . وَلَنا ، أَنَّ النبيُّ عَلَيْكُ فَسَّرَ الاسْتِطاعَةَ بالزَّادِ والراحِلَةِ ، فُوَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى تَفْسِيرِه ، فرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ" ، بإسنادِه عن جابر ،

الإنصاف وزادَ فقال: تُعْتَبرُ القُدْرَةُ على تحْصِيلِه بصَنْعَةٍ أَو مَسْأَلَةٍ إِذَا كَانْتُ عَادَتَه. انتهي. وقيل : مِّنْ قدَر أَنْ يَمْشِيَ عن مَكَّةَ مسافَةَ القَصْرِ ، لَزَمَه الحَجُّ والعُمْرَةُ ؛ لأنَّه مُسْتَطِيعٌ ، فَيدْخُلُ في الآية ِ . ذكرَه في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ . فعلى المذهب ، يُسْتَحَبُّ الحَجُّ لمَن أَمْكَنَه المَشْيُ والتَّكَسُّبُ بالصَّنْعَةِ ، ويُكْرَهُ لمَن له حِرْفة المَسْأَلَةِ . قال أحمد : لا أُحِبُّ له ذلك. واخْتلَفَ الأصحابُ في قوْل أحمدَ: لا أُحِبُّ كذا. هل هو للتَّحْريم أو للكَراهَةِ ؟ على وَجْهَيْن . على ما يأُتِّني في آخرِ الكِتابِ . وعلى المذهبِ في أَصْلِ المَسْأَلَةِ ، يُشْتَرِطُ الزَّادُ ، سَواءٌ قَرُبَتِ المَسافَةُ أَو بَعُدَتْ . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : والمُرادُ ، إن احْتاجَ إليه ، ولهذا قال ابنُ عَقِيلٍ في ﴿ الْفُنُونِ ﴾ : الحَجُّ بَدَنِيٌّ مَحْضٌ، ولا يجوزُ دَعْوَى أَنَّ المَالَ شَرْطٌ في وُجوبِه ؛ لأنَّ الشَّرْطَ لا يحْصُلُ المَشْرُوطُ دُونَه ، وهو المُصَحِّحُ للمَشْرُوطِ، ومَعْلُومٌ أنَّ المَكِّيَّ يَلْزَمُه ، ولا مالَ له . انتهي .

<sup>(</sup>١) انظر: عارضة الأحوذي ٢٨/٤.

<sup>(</sup>٢) في : أول كتاب الحج . سنن الدارقطني ٢١٥/٢ – ٢١٨ .

كما أخرجه البيهقي ، عن أنس وعائشة وابن عمر ، في : باب الرجل يطيق الحج ماشيًا ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ٢٣٠/٤.

وأخرجه عن ابن عمر الترمذي وابن ماجه . انظر التخريج التالي . وانظر الكلام على طرقه وأسانيده في : إرواء الغليل ١٦٠/٤ - ١٦٧ .

وعبدِ الله بن عُمَرَ ، وعبدِ الله ِبن عَمْرو ، وأنَس ، وعائِشَةَ ، رَضِيَ اللهُ السرح الكبر عنهم ،أنَّ النبيُّ عَلِيلُكُ سُئِلَ : ما السَّبيلُ ؟ قال : ﴿ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ ﴾ . وروَى ابنُ عُمَرَ ، قال : جاء رجلّ إلى النبيّ عَلِيلًا ، فقال : يا رسولَ الله ي، ما يُوجِبُ الحَجُّ ؟ قال : ﴿ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ ﴾ . رَواه التُّرْمِذِيُّ (١) ، وقال : حديثٌ حسنٌ . وروَى الإمامُ أحمدُ (٢) ، قال : ثنا هُشَيْمٌ ، عن يُونُسَ ، عن الحسن ، قال : لَمَّا نَزَلَتْ هذه الآيَةُ : ﴿ وَلِللهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ ٣٠ . قال رجلٌ : يا رسولَ الله ِ، ما السَّبيلُ ؟ ـ قال : « الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ » . ولأنَّها عِبادَةً تَتَعَلَّقُ بِقَطْع ِ مسافَة ِ بَعِيدَةٍ ،

الإنصاف

ويُشْترَطُ مِلْكُ الزَّادِ ، فإنْ لم يكُنْ فى المنازِلِ ، لَزِمَه حَمْلُه ، وإنْ وَجدَه فى المنازِلِ ، لم يَلْزَمْه حمْلُه إِنْ كَان بَتْمَن ِ مِثْلِه ، وإِنْ وَجدَه بزِيادَةٍ ، ففيه طَريقان ؛ أحدُهما ، أنَّ حُكْمَه حُكْمُ شِراء الماء للوُضوء إذا عُدِمَ ، على ما تقدُّم في باب التَّيَمُّم . وهذا هو الصَّحِيحُ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في « المُغْنِي » ، و « النَّسْرحِ » ، و « شَرْحِ المَجْدِ » ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ . والثَّاني ، يَلْزَمُه هنا بذُّلُ الزِّيادَةِ التي لا تُجْحِفُ بمالِه ، وإنْ منعْناه ف شِراء الماء للوُضوء . وهي طريقَةُ أبي الخَطَّاب ، وتَبِعَه صِاحِبُ ﴿ المُسْتَوْعِبِ »، [ ٢٦٦/١ ظ ] والمُصَنِّفُ في ﴿ الكَافِي ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْنِ ﴾ ، وغيرهم . وفرَّقُوا بينَ التَّيَكُّم وبينَ هذا بأنَّ الماءَ يتَكَرَّرُ عدَمُه ، والحَجُّ الْتزَمَ فيه

<sup>(</sup>١) في : باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة ، من أبواب الحج ، وفي : باب تفسير سورة آل عمران ، من أبواب التفسير . عارضة الأحوذي ٢٧/٤ ، ١٢٤/١١ ، ١٢٥ . كما أخرجه ابن ماجه ، في : باب ما يوجب الحج ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٩٦٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ٢٧٥/٢ . ومن رواية أبي داود ٩٧ .

كما أخرجه البيهقي ، في : باب بيان السبيل ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ٣٢٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ٩٧.

فَاشْتُر طَالُوجُوبِهِ الزَّادُ والرَّاحِلَةُ ، كالجهادِ . وما ذَكَرُوه ليس باسْتِطاعَةٍ ، فإنَّه شاقٌّ وإن كان عادَةً . والاعْتِبارُ بعُمُوم الأحْوال دُونَ خُصُوصِها ، كَمْ أَنَّ رُخَصَ السَّفَر تَعُمُّ مَن يَشُقُّ عليه ومَن لا يَشُقُّ عليه . وكذلك من كان له ما يَقْدِرُ به على تَحْصِيل الزَّادِ والرَّاحِلَةِ بالشُّرُوطِ المَذْكُورَةِ ؟ لأَنَّه في مَعْنَى مِلْكِ الزَّادِ والرَّاحِلَةِ . ولأنَّ القُدْرَةَ على ما تَحْصُلُ به الرَّقَبَةُ في الكَفَّارَةِ كِمِلْكِ الرَّقَبَةِ ، فكذلك هَلْهُنا .

فصل : ويَخْتَصُّ اشْتِراطُ الرَّاحِلَةِ بالبَعِيدِ الذي بينَه وبينَ البَيْتِ مَسافَةُ القَصْر ، فأمَّا القَريبُ الذي يُمْكِنُه المَشْئ ، فلا يُعْتَبَرُ وُجُودُ الرَّاحِلَةِ في حَقُّه ؛ لأنَّها مَسافَةٌ قَريبَةٌ ، يُمْكِنُه السَّعْيُ إليها ، فلَزمَه ، كالسَّعْي إلى الجُمُعَةِ ، وإن كان مِمَّنْ لا يُمْكِنُه المَشْيُ ، كالشَّيْخِ الكَّبِيرِ ، اعْتُبِرَ وُجُودُ الحُمُولَةِ في حَقِّه ، لأنَّه عاجِزٌ عن المَشْي إليه(١) ، أَشْبَهَ البَعِيدَ . وأمَّا الزَّادُ ، فلابُدَّ منه ، فإن لم يَجِدْ زَادًا ، ولا قَدَر على كَسْبِه ، لم يَلْزَمْه الحَجُّ .

الإنصاف المشَاق ، فكذا الزِّيادَةُ في ثَمَنِه إذا كانتْ لا تُجْحِفُ بمالِه ؛ لِعَلَّا يفُوتَ . نقلَه المَجْدُ ف « شَرْحِه » . ويُشْتَرَطُ أيضًا ، القُدْرَةُ على وعاء الزَّادِ ؛ لأنَّه لابُدَّ منه . وأمَّا الرَّاحِلَةُ ، فَيُشْترَطُ القُدْرَةُ عليها مع البُعْدِ ؛ وقَدْرُه مَسافَةُ القَصْرِ فقط ، إلَّا مع العَجْزِ ، كالشَّيْخِ الكبيرِ ونحوه ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُه . وقال في « الكَافِي » : وإنْ عجَز عن المَشْيِّ ، وأَمْكَنَه الحَبْوُ ، لم يَلْزَمْه . قال في ﴿ الفُّروعِ ِ ﴾ : وهو مُرادُ غيرِه .

قوله في الرَّاحِلةِ : صالِحةً لمِثْلِه . يعْنِي ، في العادَةِ ؛ لاختِلافِ أَحُوالِ النَّاسِ ؛ لأنَّ اعْتِبارَ الرَّاحِلَةِ للقادرِ على المَشْيِ لدَفْعِ المَشَقَّةِ . قالَه المُصَنَّفُ وجماعةٌ مِنَ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

فصل : والزّادُ [ ٦/٣ ط ] الذي تُشْتَرَطُ القُدْرَةُ عليه ، هو ما يَحْتاجُ إليه في ذَهابِه ورُجُوعِه ، مِن مَأْكُولٍ ومَشْرُوبٍ وكُسْوَةٍ ، فإن كان يَمْلِكُه ، أو وَجَدَه يُباعُ بِثَمَنِ المِثْلِ في الغَلاءِ والرُّحْصِ ، أو بزيادَةٍ يَسِيرَةٍ لا تُجْحِفُ به (۱) لم يَلْزَمْه ، كَا قُلْنا في شِراؤه ، وإن كانَتْ تُجْحِفُ به (۱) لم يَلْزَمْه ، كَا قُلْنا في شِراءِ الماءِ للوُضُوءِ . وإذا كان يَجِدُ الزّادَ في كلِّ مَنْزِلٍ ، لم يَلْزَمْه حَمْلُه ، وإن لم يَجِدُه كذلك ، لزِمَه حَمْلُه ، وأمّا الماءُ وعَلَفُ البَهائِمِ فَسَنَذْكُرُه ، إن شاء الله تعالى .

فصل : ويُشْتَرَطُ أَن يَجِدَ راحِلَةً تَصْلُحُ لمِثْلِه ؛ إمّا بشِراءِ أَو كِراءٍ ، لذَهابِه ورُجُوعِه ، ويَجِدَ ما يَحْتاجُ إليه مِن آلتِها التي تَصْلُحُ لِمثْلِه ، فإن كان مِمَّن يَكْفِيه الرَّحْلُ والقَتَبُ ، ولا يَخْشَى السُّقُوطَ ، اكْتَفَى بذلك .

الإنصاف

الأصحابِ . و لم يذْكُرْه بعضُهم ؛ لظاهرِ النَّصِّ . واعْتبرَ في « المُسْتَوْعِبِ » إِمْكانَ الرُّكُوبِ ، مع أنَّه قال : راحِلَةً تَصْلُحُ لمِثْلِه .

تنبيه : ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ في قَوْلِه عنِ الرَّاحِلَةِ : تَصْلُحُ لِمِثْلِه . أَنَّه لا يُعْتَبُرُ ذلك في الزَّادِ ، وهو صحيحٌ . قال في « الفُروعِ » : وظاهِرُ كلامِهم في عادَةِ مِثْلِه في الزَّادِ ، يَلْزَمُه ؛ لظاهرِ النَّصِّ ؛ لِعَلَّا يُفْضِيَ إلى تَرْكِ الحَجِّ ، بخِلافِ الرَّاحِلَةِ . في الزَّادِ ، يَلْوَجُهُ احْتِمالٌ ، أَنَّه كالرَّاحِلَةِ . انتهى . قلتُ : قطع بذلك في « الوَجِيزِ » ؛ قال : ووَجَد زادًا ومَرْكُوبًا صالِحَيْن لمِثْلِه . وقال في « الفُروعِ » : والمُرادُ بالزَّادِ ، أَنْ لا يحْصُلَ معه ضرَرٌ لرَداءَتِه .

فَائِدَةً : إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى خِدْمَةِ نَفْسِه ، والقِيامِ بِأَمْرِه ، اعْتُبِرَ مَن يَخْدِمُه ؛ لأَنَّه

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ بِمَالُهُ ﴾ .

الشرح الكبير وإن كان مِمَّن لم تَجْرِ عادَتُه بذلك ، أو يَخْشَى السُّقُوطَ عنهما ، اعْتُبرَ وُجُودٌ مَحْمِل وما أَشْبَهَه ، ممّا(') لا يُخْشَى سُقُوطُه عنه ، ولا مَشَقَّة فيها ؛ لأنَّ اعْتِبارَ الرَّاحِلَةِ في حَقِّ القادِرِ على المَشْي ، إنَّما كان لدَفْع ِ المَشَقَّةِ ، فيَجبُ أَن يُعْتَبَرَ هَلْهُنا مَا تَنْدَفعُ بِهِ المَشَقّةُ ، وإن كان مِمَّن لا يَقْدِرُ على خِدْمَةِ نَفْسِه والقِيام ِ بأَمْرِه ، اعْتُبِرَتِ القُدْرَةُ على مَن يَخْدِمُه ؛ لأنَّه مِن سَبيلِه .

فصل : ويُعْتَبَرُ أَن يَكُونَ هذا فاضِلًا عمّا يَحْتَاجُ إليه لنَفَقَة عِيالِه الذين تَلْزَمُه مُؤْنَتُهُم ، فِي مُضِيِّه ورُجُوعِه ؛ لأنَّ النَّفَقَةَ تَتَعَلَّقُ بِهَا خُقُوقُ الآدَمِيِّين ، وهم أَحْوَجُ ، وحَقُّهُم آكَدُ . وقد رَوَى عبدُ الله ِبنُ عَمْرُو ، عن النبيُّ عَلَيْكُ ، أنَّه قال : ﴿ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ ﴾ . رَواه أبو داودَ(١) . وأن يَكُونَ فاضِلًا عمّا يَحْتاجُ هو وأَهْلُه إليه ، مِن مَسْكَن ٍ

الإنصاف مِن سَبيلِه . قالَه المُصَنُّفُ . وقال في « الفُروع ِ » : وظاهِرُه ، لو أَمْكنَه ، لَزِمَه ؟ عَمَلًا بظاهرِ النَّصِّ ، وكلامُ غيرِه يَقْتَضِي أنَّه كالرَّاحِلَةِ ، لعدَم الفَرْقِ .

قوله : فاضِلًا عن مُؤْنَتِه ومُؤْنَةِ عِيالِه على الدَّوامِ . اعلمْ أنَّه تُعْتَبَرُ كِفايَتُهُ وكِفايَةُ عِيالِه إلى أنْ يعُودَ ، بلا خِلافٍ . والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه يُعْتَبَرُ أنْ يكونَ له إذا رجَع ما يقُومُ بكِفايَتِه وكِفايَةِ عِيالِه على الدُّوامِ ، مِن عَقارٍ أو بِضاعَةٍ أو صِناعَةٍ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وهو ظاهِرُ ما جزَم به في ( الهِدَايَةِ ) ، و ( المُذْهَبِ ) ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبْ ) ، و « الخُلاصَةِ » ، و « العُمْدَةِ » ، و « التَّلْخِيصِ »، و « البُّلْغَةِ »، و « شَرْحِ المَجْدِ »، و « مُحَرَّرِه »، و « الإفادَاتِ »، و « النَّظْمِ » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « إِدْرَاكِ الغَايَةِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، وغيرهم ؛

<sup>(</sup>١) في م: ( عن ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٣١٧/٧ .

وخادم وما لأبد منه ، وأن يَكُونَ فاضِلا عن قضاء دَيْنِه ؛ لأنَّ قضاء الدَّيْنِ مِن حوائِجِه الأَصْلِيَّة ، ويَتَعَلَّقُ به حُقُوقُ الآدَمِيِّين ، فهو آكَدُ ، وكذلك مَنْعُ الزكاةِ مع تَعَلَّقِ حُقُوقِ الفُقراء بها ، وحاجَتِهم إليها ، فالحَجُّ الذي هو خالِصُ حَقِّ اللهِ تعالى أولى ، وسَواءٌ كان الدَّيْنُ لآدَمِيٍّ مُعَيَّن ، أو مِن حُقُوق عالِه تعالى ، كزكاة في ذِمَّتِه ، أو كفّارات ونحوها . وإنِ احتاجَ إلى النّكاح ، وخاف على نَفْسِه العَنتَ ، قَدَّمَ التَّزْوِيجَ ؛ لأنّه واجِبٌ عليه ، لا غِنى (١) به عنه ، فهو كنفقيته ، وإن لم يَخَفْ قَدَّمَ الحَجَّ ؛ لأنّ النّكاح تَظُوق عُ ، فلا يُقَدَّمُ على الحَجِّ الواجِب . وإن حَجَّ مَن تَلْزَمُه هذه الحُقُوق وضَيَّعها ، صَحَّ حَجُه ؛ لأنّها مُتَعَلِّقةً بذِمَّتِه ، فلا تَمْنَعُ صِحَّة حَجِه .

فصل : ومَن له دارٌ يَسْكُنُها ، أو يَسْكُنُها عِيالُه ، أو يَحْتاجُ إلى أُجْرَتِها لَنَفَقَةِ نَفْسِه أو عِيالِه ، أو بِضاعَةٌ متى نَقَصَها اخْتَلُّ رِبْحُها ، فلم تَكْفِهِم ،

الإنصاف

لاقتصارِهم عليه. وقدَّمه في (الفُروع ِ »، و ( تَجْرِيدِ العِنايَة ِ ». وقال في ( الرَّوْضَة ِ ») و ( الكَافِي » : تُعْتَبرُ كِفايَةُ عِيالِه إلى أَنْ يعُودَ فقط . قدَّمه في ( الرِّعايتَيْن » ، و ( الفَائق ) . نقَل أَبو طالِب ، يجِبُ عليه الحَجُّ إذا كان معه نفَقَةٌ تُبَلِّغُه مَكَّةَ ويَرْجعُ ، ويُخَلِّفُ نفقَةً لأهْلِه حتى يرْجعَ .

تنبيه : ظاهرُ قولِه : فاضِلًا عن قضاءِ دَيْنِه . أَنَّه سَواءٌ كان حالًا أو مُوَّجُلًا ، وسَواءٌ كان لآدَمِيَّ أُو للهِ . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وقال في « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » : وأنْ لا يكونَ عليه دَيْنٌ حالٌ يُطالَبُ به ، بحيثُ لو قضاه لم يَقْدِرْ على كَمالِ الزَّادِ والرَّاحِلَةِ . انتهى . فظاهِرُه ، أَنَّه لو كان

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ غناء ﴾ .

الشرح الكبير أو سائِمَةً يَحْتاجُون إليها ، لم يَلْزَمْه الحَجُّ ؛ لِما ذَكَرْنا . وإن كان له مِن ذلك شَىءٌ فاضِلُّ عن حاجَتِه لَزِمَه بَيْعُه في الحَجِّ . فإن كان له مَسْكُنَّ واسِعٌ يَفْضُلُ عن حاجَتِه ، وأَمْكَنَه بَيْعُه وشِراءُ ما ٢ ٧/٧ و ] يَكْفِيه ، ويَفْضُلُ قَدْرُ مَا يَحُجُّ ( ) به ، لَزَمَه . وإن كَانَتْ له كُتُبٌ يَحْتَاجُ إِليها ، لم يَلْزَمْه بَيْعُها في الحجِّ ، وإلَّا لَزمَه . وإن كان له بكتاب نُسْخَتان ، يَسْتَغْنِي بإحْدَاهما ، باعَ الأُخْرَى . وإن كان له دَيْنٌ على مَلِيءِ باذِلِ له يَكْفِيه في الحَجُّ ، لَزِمَه ؛ لأنَّه قادِرٌ ، وإن كان على مُعْسِر ، أو تَعَذَّرَ اسْتِيفاؤه لم يَلْزَمْه .

فصل : فإن تَكَلُّفَ الحَجُّ مَن لا يَلْزَمُه ، وأَمْكَنَه ذلك مِن غير ضَرَر يَلْحَقُ بغيرِه ، مثلَ مَن (ايَمْشِي وا) يَكْتَسِبُ بصِناعَةٍ كالخَرْز ، أو مُعاوَنَةِ مَن يُنْفِقُ عليه ، أو يُكْتَرَى لزادِه ولا يَسْأَلُ النَّاسَ ، اسْتُحِبُّ له الحَجُّ ؛

الإنصاف مُؤَّجُّلًا ، أو كان حالًا ولكنْ لا يُطالَبُ به ، أنَّه يجبُ عليه . و لم يذْكُرْه الأكثرُ ، بل ظاهِرُ كلامِهم ، عدَّمُ الوُّجوب .

فائدة : إذا خافَ العنَتَ مَن يقْدِرُ على الحَجِّ ، قدَّم النَّكاحَ عليه . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وقطَع به أكثرُهم ؛ لوُجوبه إذن . وحَكَاه المَجْدُ إجْماعًا ، لكنْ نُوزِعَ فَى ادِّعاءِ الإِجْماعِ . وقيلَ : يُقدِّمُ الحَجَّ . اخْتَارَه بعضُ الأصحاب ، كما لو لم يخَفْه ، إجْمَاعًا .

قوله : فاضِلًا عمَّا يَحْتَاجُ إليه مِن مَسْكَن وخادِم . وكذا مالا بُدَّ له منه .

فائدة : لو فضَل مِن ثَمَن ِ ذلك ما يَحُجُّ به بعدَ شِرائِه منه ما يكْفِيه ، لَزِمَه

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ يحتاج ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

لقولِ اللهِ تعالى : ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلَّ ضَامِرٍ ﴾ (١) . فقدَّم ذِكْرَ الرِّجالِ . ولأنَّ فيه مُبالَغَةً في طاعَةِ اللهِ ، وحُرُوجًا مِن الخِلافِ . وإن كان يَسْأَلُ الناسَ ، كُرِهَ الحَجُّله ؛ لأَنَّه يُضَيِّقُ على النّاسَ ، ويَحْصُلُ كَلَّا عليهم في النّاسَ ، ويَحْصُلُ كَلَّا عليهم في النّزامِ ما لا يَلْزَمُه . وسُئِلَ أحمدُ عمَّن يدْخُلُ البادِيَةَ بلا زادٍ ولا راحِلَةٍ ؟ فقالَ : لا أُحِبُّ له ذلك ، هذا يَتَوَكَّلُ على أَزْوادِ النّاسَ .

الحَجُّ بَبَذْلِ غِيرِه له ، ولا يَصِيرُ مُسْتَطِيعًا بَذَلْ عَيرِه بِحَالٍ ) لا يَلْزَمُه الحَجُّ بَبَذْلِ غِيرِه له ، ولا يَصِيرُ مُسْتَطِيعًا بذلك ، سَواءٌ كان الباذِلُ قَرِيبًا أو أَجْنَبِيًا ، وسَواءٌ بَذَل له الرُّكُوبَ والزادَ ، أو بَذَل له مالًا . وهو قولُ الأَخْرِين . وعن الشافعي ، أنَّه إذا بَذَلَ له وَلَدُه ما يَتَمَكَّنُ به مِن الحَجِّ لَزِمَه ؛ لأَنَّه أَمْكَنَه الحَجُّ مِن غيرِ مِنَّة تَلْزَمُه ، ولا ضَرَر يَلْحَقُه ، فلزِمَه الحَجُّ ، لأَنَّه أَمْكَنَه الحَجُّ مِن غيرِ مِنَّة تَلْزَمُه ، ولا ضَرَر يَلْحَقُه ، فلزِمَه الحَجُّ ، كَا لو مَلْك الزّادَ والرّاحِلَة . ولنا ، أنَّ قولَ النبيُّ عَلِيلَةٍ : ﴿ يُوجِبُ الْحَجُّ الرَّادِ وَالرَّاحِلَة ، ولا تَمَرِيلُ ما يحْصُلُ به ، الرَّادُ والرَّاحِلَة ، ولا تَمَرْه ليس بمالِك للزّادِ والرَّاحِلَة ، ولا تَمَنِهما ، ولا تَمَرِيلُ ما لو كان أَجْنَبِيًّا ، ولأَنَّه ليس بمالِك للزّادِ والرَّاحِلَة ، ولا تَمَنِهما ، فلم يَلْزَمُه مِنَّة ، ولو فلم يَلْوَلُهُ لا يَلْزَمُه مِنَّة ، ولو فلم يَلْمُ الله والِدُه . ولا نُسَلِّمُ أَنَّه لا يَلْزَمُه مِنَّة ، ولو

الحَجُّ . قالَه الأصحابُ . ولو احْتاجَ إلى كُتُبِه ، لم يَلْزَمْه بَيْعُها . فلو اسْتَغْنَى بإحْدَى الإنصاف النُّسْخَتَيْن بِكِتَابِ<sup>(٢)</sup> ، باعَ الأُخْرَى . قالَه المُصَنَّفُ ، والشَّارِحُ ، ومَن تَبِعَهما . وتقدَّم نظِيرُه في أوَّل باب الفِطْرَةِ .

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٢٧.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٤٣.

 <sup>(</sup>٣) في ١ : ( لكتاب ) ، وانظر الفروع ٢٣١/٣ .

الله فَمَنْ كَمَلَتْ لَهُ هَذِهِ الشُّرُوطُ ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ عَلَى الْفَوْرِ .

الشرح الكبر - سَلَّمْناه فَيَبْطُلُ بَبَذْلِ الوالِدَةِ(١) ، وِبَذْلِ مَن للمَبْذُولِ له(٢) عليه أيادٍ كَثِيرَةً

١١٣٩ – مسألة : ( فمَن كَمَلَتْ له هذه الشُّرُوطُ ، وَجَب عليه الحَجُّ على الفَوْرِ ) مَنْ كَمَلَتْ فيه هذه الشُّرُوطُ وَجَب عليه الحَجُّ ؟ لِما ذَكَرْنَا مِنِ الْأُدِلَّةِ ، ويَجِبُ عليه على الفَوْرِ ، إذا أَمْكَنَه فِعْلُه ، و لم يَجُزُّ له تَأْخِيرُه . وبه قال مالكٌ . وقال الشافعيُّ : يَجِبُ الحَجُّ وُجُوبًا مُوَسَّعًا ، وله تَأْخِيرُه . وحَكَى ابنُ أبى موسى وَجْهًا مثلَ قولِه . وحَكاه ابنُ حامِدٍ عن الإمام ِ أحمدَ ؛ لأنَّ النبيُّ عَلَيْكُ أُمَّرَ أَبا بكر ، رَضِيَ اللهُ عنه ، على الحَجِّ ، وتَخَلُّفَ بالمَدينَةِ ، غيرَ مُحارِبٍ ولا مَشْغُولِ بشَيءٍ ،

الإنصاف

قوله : فَمَن كَمَلَتْ فيه هذه الشُّروطُ ، وجَب عليه الحَجُّ على الفَوْرِ . هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ . نصَّ عليه ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وعنه ، لا يجِبُ على الفَوْرِ ، بل يجوزُ تأْخِيرُه . ذكَرَها ابنُ حامِدٍ . واخْتارَه أبو

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ الوالد ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) حديث تأمير أبي بكر على الحج أخرجه البخاري ، في : باب ما يستر من العورة ، من كتاب الصلاة ، وفى : باب لا يطوف بالبيت عريان ... ، من كتاب الحج ، وفى : باب كيف ينبذ إلى أهل العهد ، من كتاب الجزية ، وفي : باب حج أبي بكر بالناس في سنة تسع ، من كتاب المغازي ، وفي : باب قوله : ﴿ فسيحوا في الأرض ﴾ ، وباب قوله : ﴿ وَأَذَانَ مَنَ اللهُ ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ﴾ وباب : ﴿ إِلَّا الذين عاهدتم من المشركين ﴾ ، في تفسير سورة براءة ، من كتاب التفسير . صحيح البخاري ١ / ١٠٣ ، ٢ / ١٨٨ ، ٤ / ١٧٤ ، ٥ / ٢١٢ ، ٦ / ٨٠ ، ٨١ . ومسلم ، في : باب لا يحج البيت مشرك ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٨٢ . وأبو داود ، في : باب يوم الحج الأكبر ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٥١ . والنسائي ، في : باب قوله عز وجل : ﴿ خذوا زينتكم عند كل مسجد ﴾ ، من كتاب المناسك الجتبي ٥ / ١٨٦ ، والإمام أحمد ، في : المسند ١ / ٣ .

وتَخَلُّفَ أَكْثَرُ المسلمين قادِرين على الحَجِّ ، ولأنَّه إذا أخَّرَه ثم فَعَلَه في السَّنَةِ الشرح الكبر الأُخْرَى ، لم يَكُنْ قاضِيًا ، دَلُّ على أَنَّ وُجُوبَه على التَّراخِي . ولَنا ، قولُ الله تعالى : ﴿ وَلِلْهُ عَلَى ٱلنَّاسَ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (١) . وَقُوْلُهُ : ﴿ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجُّ وَٱلْغُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ `` . والأمْرُ على الفَوْر . ورُوىَ عن النبيِّ عَلِيلِكُ أَنَّه قال : ﴿ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ ۚ ﴾ . رَواه الإمامُ أَحَمَدُ ، وأبو داودَ ، وابنُ ماجه ( ) . وفي روايَةِ أَحْمَدَ ، وابن ماجه : ﴿ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ ، وتَضِلُّ الضَّالَّةُ ، وتَعْرِضُ الْحَاجَةُ ﴾ . قال أَحْمَدُ : ورَواه الثُّورَىُ ، ووَكِيعٌ ، عن أَبِّي إسرائيلَ ، عن فَضَيْلِ بن ِ عَمْرُو ، عن سعيدِ بن جُبَيْر ، عن ابن عباس ٍ ، عن أُخِيه الفَصْل ِ ، عن النبيِّ عَلَيْكُ . وعن عليٌّ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : ﴿ مَنْ مَلَكَ زَادًا ٢٧/٢ ط ورَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إلَى بَيْتِ الله ، وَلَمْ يَحُجَّ، فَلا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا ﴾ . قال التُّرْمِذِيُّ (٥) : لا نَعْرِفُه إِلَّا مِن هذا الوَّجْهِ ، وفي

حازم ، وصاحِبُ « الفَائق » . وذكرَه ابنُ أبى مُوسَى وَجْهًا . زادَ المَجْدُ ، مع الإنصاف العَزْمِ على فِعْلِه في الجُمْلَةِ . ويأْتِي في كتابِ الغَصْبِ ، إذا حجَّ بمالٍ غَصْبِ .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) في النسخ : ﴿ فليعجل ﴾ والمثبت من كتب السنة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ، في : باب حدثنا مسدد ... ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ٢/١ ، و ابن ماجه ، ف : باب الخروج إلى الحج ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٩٦٢/٢ . والإمام أحمد ، ف : المسند . 700 , 777 , 718 , 770 , 718/1

<sup>(</sup>٥) في : باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٢٧/٤ . وللحديث طرق مختلفة ، انظر الكلام عليها في تلخيص الحبير ٢٢٢/٢ ، ٢٢٣ .

الشرح الكبير إسْنادِه مَقالٌ . وروَى سعيدُ بنُ مَنْصُورٍ ، بإسْنادِه'() ، عن عبدِ الرحمنِ ابن سابطٍ ، قال : قال رسولُ الله عَلِيلَةِ : ﴿ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجُّ حَجَّةَ الْإِسْلَام ، لَمْ يَمْنَعْهُ مَرَضٌ حَابسٌ(٢) ، أو سُلْطَانٌ جَائِرٌ ، أوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةً ، فلْيَمُتْ عَلَى أَى حَالِ شَاءَ ، يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا » . وعن عُمَرَ نَحْوُه من قَوْلِه . وكذلك عن ابن عُمَرَ ، وابن عِباس ، رَضِيَ اللهُ عنهم . ولأنه أَحَدُ أَرْكَانِ الإسلامِ ، فكانَ واجِبًا على الفَوْرِ ، كالصيامِ ، ولأنَّ وُجُوبَه بصِفَةِ التَّوَسُّع ِ يُخْرِجُه (٣) عن رُتْبَةِ الواجباتِ ؛ لأنَّه يُؤَخُّرُ إلى غير غايَةٍ ولايَأْتُمُ بالمَوْتِ قبلَ فِعْلِه ؛ لكَوْنِه فَعَل ما يَجُوزُ له فِعْلُه ، وليس على المَوْتِ أَمَارَةً يَقْدِرُ بعدَها على فِعْلِه . فأمَّا النبيُّ عَلِيلًا ، فإنَّما فَتَح مَكَّةَ سنةَ ثمانٍ ، وإنَّما أُخْرَه سنةَ تِسْعِي، فَيَحْتَمِلُ أَنَّه كان له عُذْرٌ ؛ مِن عَدَم الاسْتِطاعَةِ ، أُو كُرْهِ رُؤْيَةِ المُشْرِكِينِ عُراةً حولَ البَيْتِ ، فأخَّرَ الحَجَّ حتى بَعَث أبا بكر يُنادِي : ﴿ أَنَ لَا يَحُجُّ بِعِدَ العَامِ مُشْرِكٌ ، ولا يَطُوفَ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ ﴾ ( أ). ويَحْتَمِلُ أَنَّهُ أُخْرَهُ بِأُمْرِ اللَّهِ تِعالَى ؛ لتَكُونَ حَجَّتُهُ حَجَّةَ الوَداعِ ، في السَّنَةِ التي اسْتَدارَ فيها الزَّمانُ كَهَيْقَتِه يومَ خَلَق اللهُ السماواتِ والأرْضَ ،

فائدة : لو أيْسَرَ مَن لم يَحُجُّ ، ثم ماتَ مِن تلك السُّنَةِ ، قبلَ التَّمَكُّن مِنَ الحَجِّ ، فهل يجِبُ قَضاءُ الحَجِّ عنه ؟ فيه روايَتان ، أُظْهَرُهما الوُجوبُ . قالَه في « القَوَاعِدِ

<sup>(</sup>١) وأخرجه البيهقي عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة ، في : باب إمكان الحج ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ٣٣٤/٤ . وابن الجوزى ، في : الموضوعات ٢١٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: ( له ) .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ بخروجه ١ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في صفحة ٥٠ .

فَإِنْ عَجَزَ عَنِ [ ١٦ ط ] السَّعْى إِلَيْهِ لِكِبَرِ ، أَوْ مَرَضِ لَا يُرْجَي اللَّهِ لِكِبَرِ ، أَوْ مَرَضِ لَا يُرْجَي اللَّهِ لَهُ وَيَعْتَمِّرُ مِنْ بَلَدِهِ ، وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَيَعْتَمِّرُ مِنْ بَلَدِهِ ، وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَيَعْتَمِّرُ مِنْ بَلَدِهِ ، وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَإِنْ عُوفِيَ .

و ''تُصادِفَ وَقْفَتُه' الجُمُعَة ، ويُكْمِلَ اللهُ دِينَه . ويُقالُ : إِنَّه اجْتَمَعَ السرح الكبر يَوْمَئِذِ أَعْيادُ أَهْلِ كُلِّ دِينٍ ، و لَم يَجْتَمِعْ قبلَه ولا بعدَه . فأمَّا تَسْمِيةُ فِعْلِ الحَجِّ قَضاءً ، فإنَّه يُسَمَّى بذلك ، قال اللهُ تعالى : ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوأَ تَفَعُهُمْ ﴾ '' . وعلى أنَّه لا يَلْزَمُ مِن الوُجُوبِ على الفَوْرِ تَسْمِيةُ الفِعْلِ إِذَا أَخْرَه قضاءً ، بدَلِيلِ الزكاةِ ، فإنَّها تَجِبُ على الفَوْرِ ، ولو أُخْرَها لا تُسَمَّى قضاءً ، والقَضاءُ الوَاجِبُ على الفَوْرِ إِذَا أُخْرَه لا يُقالُ : قضاءٌ '' القضاءِ . ولو غَلَب على ظَنْه في الحَجِّ أَنَّه لا يَعِيشُ إلى سَنَةٍ أُخْرَى ، لم يَجُزُ له تَأْخِيرُه ، وإذا أُخْرَه لا يُقالُ : قضاءٌ '' القضاءِ . وإذا أُخْرَه لا يُقالُ : قضاءٌ '' القضاءِ .

• ١١٤ - مسألة : ( فإن عَجَز عنه لكِبَر ، أو مَرَض لا يُرْجَى بُرْؤُه ، لَزِمَه أَن يُقِيمَ مَن يَحُجُّ عنه ، ويَعْتَمِرُ مِن بَلَدِه ، وقد أَجْزَأ عنه وإن عُوفِي ) وجُمْلَةُ ذلك أَنَّ مَن وُجِدَتْ فيه شَرائِطُ وُجُوبِ الحَجِّ ، وكان عاجِزًا عنه لمانِع مَأْيُوس مِن زَوالِه ، كزَمانَة مِن أو مَرَض لا يُرْجَى زَوالُه ،

الأُصُولِيَّةِ ، ، و « الفِقْهِيَّةِ » . الإنصاف

قوله : وإنْ عجَز عن ِالسُّعْي ِإليه لِكِبَرٍ ، أو مرَض ِ لا يُرْجَى بُرْؤُه ، لَزِمَه أَنْ يُقِيمَ

<sup>(</sup>١-١)ف م : ( يصادف وقفة » .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ٢٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ قضى ﴾ .

الشرح الكبر أو كان نِضْوَ (١) الخَلْق ، لا يَقْدِرُ على الثُّبُوتِ على الرَّاحِلَةِ إِلَّا بمَشَقَّةٍ غير مُحْتَمَلة ، والشَّيْخُ الفانِي ، ونَحْوُهم ، متى وَجَد مَن يَنُوبُ عنه في الحَجِّ ، وما يَسْتنِيبُه به ، لَزمَه ذلك . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعيُّ . وقال مالكٌ : لا حَجَّ عليه ، إِلَّا أَن يَسْتَطِيعَ بنَفْسِه ، ولا أَرَى له ذلك ؛ لأنَّ الله تعالى، قال: ﴿ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾(١) . وهو غيرُ مُسْتَطِيعٍ ، ولأَنُّها عِبادَةٌ لا تَدْخُلُها النِّيابَةُ مع القُدْرَةِ ، فلا تَدْخُلُها مع الِعَجْز ، كالصوم والصلاةِ . ولَنا ، حديثُ أبى رَزِين ِ (٢) ، حيث أَمَرَه النبيُّ عَلَيْكُم أَن يَحُجُّ عن أبيه ويَعْتَمِرَ . وروَى ابنُ عباس ، أنَّ امرأةً مِن خَتْعَم قالت : يا رسولَ الله ، إنَّ فَريضَةَ الله على عِبادِه في الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كبيرًا ، لا يَسْتَطِيعُ أَن يَثْبُتَ [ ٨/٣ و ] على الرَّاحِلَةِ ، أَفأُحُجُّ عنه ؟ قال : ﴿ نَعَمْ ﴾ . وذلك في حَجَّةِ الوَداعِ . مُتَّفَقٌ عليه (١٠) . وفي لَفْظٍ لمسلم ، قالَتْ : يا رسولَ الله ِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كبيرٌ (°) عليه فَرِيضَةُ الله ِفِي الحَجِّ ، وهو لا يَسْتَطِيعُ أَن يَسْتُوىَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِه . فقالَ النبيُّ عَلَيْكُ : ﴿ فَحُجِّي عَنْهُ ﴾ . وسُئِلَ عَلَى ، رَضِيَ اللهُ عنه ، عن شَيْخٍ لا يَجدُ الاسْتِطاعةَ ، قال : يُجَهَّزُ عنه .

الإنصاف مَن يحُجُّ عنه ، ويعْتَمِرُ مِن بلَدِه ، وقد أُجْزَأ [ ٢٦٧/١ و ] عنه وإنْ عُوفِيَ . هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ ، وعليه الأصحابُ ، وقطَعُوا به . وهو مِنَ المُفْرَداتِ ، ولكنْ

<sup>(</sup>١) النَّضو: المهزول.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ٩٧.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٨ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٢٦٠/٦ .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

ولأنُّ هذه عِبادَةٌ تَجِبُ بإِفْسادِها الكَفَّارَةُ ، فجاز أن يَقُومَ غيرُ فِعْلِه فيها مَقامَ الشرح الكبر فِعْلِه ، كالصوم إذا عَجَز عنه افْتَدَى ، بخِلافِ الصلاة . ويَلْزَمُه أَن يَسْتَنِيبَ على الفَوْر إذا أَمْكَنَه ، كما يَلْزَمُه ذلك بنَفْسِه .

> فصل : ويُسْتَنابُ(١) مَن يَحُجُّ عنه مِن حيثُ وَجَب عليه ، إمّا مِن بَلَدِه ، أو مِن المَوْضِع ِالذي أَيْسَرَ (١) فيه ، كالاسْتِنابَة ِ عن المَيِّتِ ، وسَنَذْكُرُ ذلك ، إن شاء اللهُ تعالى .

> فصل : فإن لم يَجدُ مالًا يَسْتَنِيبُ به ، فلا حَجَّ عليه ، بغيرِ خِلافٍ ؛ لأنَّ الصَّحِيحَ العادِمَ ("إذا لم يَجدْ") ما يَحُجُّ به ، لا يَلْزَمُه الحَجُّ ، فالمَريضُ أُوْلَى . وإن وَجَد مالًا ، و لم يَجِدْ نائِبًا ، فقِياسُ المَذْهَبِ أَنَّه يَنْبَنِي على الرُّوايَتَيْن في إِمْكَانِ السَّيْرِ ؟ هل هو مِن شَرائِطِ الوُّجُوبِ ، أو مِن شَرائِطِ وُجُوبِ السَّعْيِ ؟ فإن قُلْنا : مِن شَرائِطِ لُزُومِ السَّعْيِ . ثَبَتِ الحَجُّ في ذِمَّتِه ، يُحَجُّ عنه بعدَ مَوْتِه . وإن قَلْنا : مِن شَرائِطِ الوُّجُوبِ . لم يَجبْ عليه (١) شيءً .

ذكر الأصحابُ ، لو اعْتَدَّتْ مَن رُفِعَ حَيْضُها بسَنَة ، لم تَبْطُلْ عِدَّتُها بعَوْدِ حَيْضِها . قال المَجْدُ : وهي نَظِيرُ مَسْأَلَتِنا . يعْنِي ، إذا اسْتَنابَ العاجِزُ ثم عُوفِيَ . قال في « الفُروع ِ » : فَدَلُّ عَلَى خِلافٍ هَنَا ؛ لَلْخِلافِ هَنَاكُ .

<sup>(</sup>١) بعده في م : ( عنه ) .

<sup>(</sup>٢) ق م : ﴿ يسر ﴾ .

<sup>(</sup>٣ – ٣)سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

فصل : وإذا استناب مَن حَجَّ عنه ثم عُوفِى ، لم يَجِبْ عليه حَجَّ آخَرُ . وهذا قولُ إسحاق . وقال الشافعي ، وأصحابُ الرَّأَي ، وابنُ المُنْذِرِ : يَلْزَمُه ؛ لأَنَّ هذا بَدَلُ إِياس ، فإذا بَرَأَ ، تَبَيَّنَا أَنَّه لم يَكُنْ مَأْيُوسًا منه ، فلَزِمَه الأَصْلُ ، كالآيسة تَعْتَدُ بالشَّهُورِ ، ثم تَحِيضُ ، يَلْزَمُها العِدَّةُ بالحَيْض . ولَنا ، أَنَّه أتّى بما أُمِرَ به ، فخرَجَ عن العُهْدَةِ ، كا لو لم يَبْرُأ ، أو نَقُولُ : ولَنا ، أَنَّه أتّى بما أُمِر الشَّرْعِ ، فلم يَلْزَمَّه حَجُّ ثانٍ ، كا لو حَجَّ عن ولَّسَه ، ولم يُوجِب الله عليه نفسِه ، ولم يُوجِب الله عليه أَلَّا حَجَّةً واحِدَةً . وقولُهم : لم يَكُنْ مَأْيُوسًا مِن بُرْتِه . قُلْنا : لو لم يَكُنْ مَأْيُوسًا مِن بُرْتِه . قُلْنا : لو لم يَكُنْ مَأْيُوسًا مِن بُرْتِه . قُلْنا : لو لم يَكُنْ مَأْيُوسًا مِن بُرْتِه . قُلْنا : لو لم يَكُنْ مَأْيُوسًا مِن بُرْتِه . قُلْنا : لو لم يَكُنْ مَأْيُوسًا مِن بُرْتِه . قُلْنا : لو لم يَكُنْ مَأْيُوسًا مِن بُرْتِه . قُلْنا : لو لم يَكُنْ مَأْيُوسًا مِن بُرْتِه . قُلْنا : لو لم يَكُنْ مَأْيُوسًا مِن بُرْتِه . قُلْنا : لو لم يَكُنْ مَأْيُوسًا مِن بُرْتِه لَما أَبِيحَ له أَن يَسْتَنِيبَ ، فإنَّه شَرْطٌ لجَوازِ الاسْتِنابَةِ ، فأَمَّا الآيِسَةُ إذا اعْتَدَّتُ بالشَّهُورِ ، فلا يُتَصَوَّرُ عَوْدُ حَيْضِها ، فإن رَأَتُ مَا فيس بحَيْض ، ولا يَنْطُلُ به اعْتِدادُها ، لكنْ مَن ارْتَفَعَ حَيْضُها لا دَمَّا ، فليس بحَيْض ، إذا اعْتَدَّتْ سَنَةً ثم عاد حَيْضُها ، لم يَنْطُلِ اعْتِدادُها .

الإنصاف

فائدتان ؛ إحداهما ، ظاهِرُ كلامِ المُصنَّفِ ، أَنَّه لو عُوفِي قبلَ فَراغِ النَّائبِ ، أَنَّه يُجْزِئُ أَيضًا . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ . قال المَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ : هذا أصحُّ . قال في ﴿ الفَروعِ ﴾ : أَجْزأُه في الأصحِّ . وجزَم به في ﴿ الوَجِيزِ ﴾ . وهو احْتِمالٌ للمُصنِّف في ﴿ المُعْنِي ﴾ . وقيل : لا يُجْزِئُه . قال المُصنِّف : والذي يُنْبَغِي ، أَنَّه لا يُجْزِئُه . وهو أظهرُ الوَجْهَيْن عندَ الشَّيْخِ تَقِيَّ الدِّينِ . وأَطْلقهما في ﴿ الفَائقِ ﴾ . وأمَّا إذا بَرِئَ قبلَ إحْرامِ النَّائبِ به (١) ، فإنَّه لا يُجْزِئُه ، قَوْلًا واحدًا . النَّانيةُ ، أَلْحَقَ المُصنَّفُ وغيرُه بالعاجِزِ لكِبَرِ أو مرَضِ لا يُرْجَى بُرُونُه ، مَن كان نِضْوَ الخِلْقَةِ ، لا يقْدِرُ على الثَّبُوتِ على الرَّاحِلَةِ إلَّا بمَشَقَّةٍ غيرِ مُحْتَمَلَةٍ . قال الإمامُ

<sup>(</sup>١) زيادة من : ط ، وانظر:﴿ الفروع ﴾ ٣٤٦/٣ .

فصل : فإن عُوفِيَ قبلَ فَراغِ النَّائِبِ مِن الحَجِّ ، فَيَنْبَغِي أَن لا يُجْزِئُه الشرح الكبير الحَجُّ ؛ لأنَّه قَدَر على الأصل قبلَ تمام البَدَلِ ، فلَزِمَه ، كالصَّغِيرَةِ ، ومَن ارْتَفَعَ حَيْضُها قبلَ إِتَّمام عِدَّتِها بالشُّهُور ، وكالمُتَيِّمُم إذا رَأَى الماءَ في صَلاتِه . ويَحْتَمِلُ أَن يُجْزِئُه ، كالمُتَمَثِّع ِ إِذَا شَرَع في الصوم ِ ، ثم قَدَر على الهَدْي ، والمُكَفِّرِ إذا قَدَر على الأصْلِ بعدَ الشُّرُوعِ فِي البَّدَلِ. وإن بَرَأُ قبلَ إِحْرام النَّائِبِ لم يُجْزِئُه بحالٍ .

> فصل : فأمَّا مَن يُرْجَى زَوالُ مَرَضِه ، والمَحْبُوسُ ، ونَحْوُه ، فليس له أَن يَسْتَنِيبَ . فإن فَعَل لم يُجْزِئُه وإن لم يَبْرَأُ . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفة : [ ٨/٣ ع ] له الاستِنابَةُ ، ويَكُونُ ذلك مُراعًى ، فإن قَدَر على الحَجِّ بنَفْسِه ، لَزِمَه ، وإلَّا أَجْزَأُه ذلك(١) ، كالمَأْيُوس مِن بُرْيُه . ولَنا ، أَنَّه يَرْجُو القُدْرَةَ على الحَجِّ(١) بنَفْسِه ، فلم يَكُنْ له الاسْتِنابَةُ ، ولا تُجْزئُه إِن فَعَل ، كَالْفَقِيرِ . وَفَارَقَ المَأْيُوسَ مِن بُرْيِّه ؛ لأنَّه عَاجِزٌ على الإطلاق، آيِسٌ مِن القُدْرَةِ على الأصْلِ ، فأشْبَهَ المَيِّتَ ، ولأنَّ النَّصَّ إنَّما وَرَد في الحَجِّ عن الشَّيْخِ الكَّبِيرِ ، وهو ممَّن لا يُرْجَى منه الحَجُّ بنَفْسِه ، فلا يَصِحُّ قِياسُ غيرِه عليه ، إلَّا إذا كان مِثْلَه .

أحمدُ : أو كانتِ المراَّةُ تُقِيلَةً لا يقْدِرُ مِثْلُها أَنْ (٢) يرْكَبَ إِلَّا بمَشَقَّةٍ شديدَةٍ . وأطْلَقَ الإنصاف أبو الخَطَّابِ وغيرُه عدمَ القُدْرَةِ .

قوله : لَزِمَه أَنْ يُقِيمَ مَن يَحُجُّ عنه ويَعْتَمِرُ . يعْنِي ، يكونُ ذلك على الفَوْرِ ، كما

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : ١ .

فصل: فأمّا القادِرُ على الحَجِّ بنَفْسِه ، فلا يَجُوزُ له (١) أن يَسْتَنِيبَ في الحَجِّ الواجِبِ إِجْماعًا . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ على أنَّ مَن عليه حَجَّةُ الإِسْلامِ ، وهو قادِرٌ على الحَجِّ ، لا يُجْزِئُ عنه أن يَحُجَّ غيرُه عنه . والحَجُّ المَنْذُورُ كَحَجَّةِ الإِسْلامِ (أفي إباحَةِ الاسْتِنابَةِ عندَ العَجْزِ ، عنه . والحَجُّ المَنْذُورُ كَحَجَّةِ الإِسْلامِ (أفي إباحَةِ الاسْتِنابَةِ عندَ العَجْزِ ، والمنع منها مع القُدْرَةِ ؛ لأنَّها حَجَّةً واجِبَةً ، فهي كَحَجَّةِ الإسلامِ (١) .

فصل : وهل يَصِحُّ الاسْتِئْجارُ على الحَجِّ ؟ فيه روايَتان ؛ أَشْهَرُهُما ، لا يَجُوزُ . وهو مَذْهَبُ أَلَى حنيفة ، وإسْحاق . والثّانِيَةُ ، يَجُوزُ . وهو مَذْهَبُ أَلَى حنيفة ، وإسْحاق . والثّانِيَةُ ، يَجُوزُ . وهو مَذْهَبُ مالكِ ، والشافعيُّ ، وابنِ المُنْذِرِ ؛ لأَنَّه يَجُوزُ أَخْذُ النَّفَقَةِ عليه ، فجاز الاسْتِئْجارُ عليه ، كبناءِ المساجِدِ والقَناطِرِ . ولَنا ، أَنَّها عِبادَةً يَخْتَصُّ فَجاز الاسْتِئْجارُ عليه ، كبناءِ المساجِدِ والقَناطِرِ . ولَنا ، أَنَّها عِبادَةً يَخْتَصُّ فاعِلُها أَن يَكُونَ مُسْلِمًا ، فلم يَجُزْ أَخْذُ الأُجْرَةِ عليها ، كالصلاةِ . فأمّا

الإنصاف تقدُّم.

قوله: مِن بلَدِه . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأكثرُ . وقيلَ : يُجْزِئُ أَنْ يَحُجَّ عنه مِن مِيقَاتِه . واخْتارَه في « الرِّعايَةِ » . ويأْتِي نظيرُ ذلك في مَن ماتَ وعليه حَجُّ وعُمْرَةٌ .

فوائد ؟ منها ، لو كان قادِرًا على نفَقَةِ راجِلٍ ، لم يَلْزَمْه الحَجُّ . على الصَّحِيح مِنَ المَذهبِ . وقدَّمه في « الفُروعِ » . قال في « الرِّعايَةِ » : قيل : هذا قِياسُ المذهبِ . واخْتارَ هو اللَّزومَ . ومنها ، لو كان قادِرًا ولم يجِدْ نائِبًا ، ففي وُجوبِه في ذِمَّتِه وَجُهان ، بِناءً على إمْكانِ المَسِيرِ ، على ما يأتِي قرِيبًا . قالَه المَجْدُ وغيرُه ، وزادَ ،

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : الأصل .

بناءُ المساجدِ ، فيَجُوزُ أن يَقَعَ قُرْبَةً وغيرَ قُرْبَةٍ ، فإذا وَقَع بأُجْرَةٍ لم يَكُنْ الشرح الكبر عِبادَةً ولا قُرْبَةً ، وهذا لا يَصِحُّ أن يَقَعَ إِلَّا عِبادَةً ، ولا يَجُوزُ الاشْتِراكُ في العِبادةِ ، فمتى فَعَلَه مِن أَجْلِ الْأَجْرَةِ خَرَجِ عن كَوْنِه عِبادَةً ، فلم يَصِحُّ . ولا يَلْزَمُ مِن جَوازِ أَخْذِ النَّفَقَةِ جَوازُ أُخْذِ الْأَجْرَةِ ؛ بدَلِيلِ الإمامَةِ والقَضاءِ ، يَجُوزُ أُخْذُ الرِّزْقِ عليهما مِن بَيْتِ المالِ ، وهو نَفَقَةٌ في المَعْنَى ، بخِلافِ الأَجْرَةِ . وفائِدَةُ الخِلافِ أنَّه متى لم يَجُزْ أَخْذُ الأَجْرَةِ عليها ، فلا يَكُونُ إِلَّا نَائِبًا مَحْضًا ، وما يُدْفَعُ إليه مِن المالِ يَكُونُ نَفَقَةً لطَرِيقهِ ، فلو ماتَ ، أو أُحْصِرَ ، أو مَرض ، أو ضَلَّ عن الطَّرِيقِ ، لم يَلْزَمْه الضمانَ لِما أَنْفَقَ . نَصَّ عليه أحمدُ ؛ لأنَّه إنْفاقٌ بإذْنِ صاحِب المالِ ، فأشْبَهَ ما لو أَذِن له في سَدٌّ بَثْقِ (١) فَانْبَثَقَ و لم يَنْسَدُّ . فإذا ناب عنه آخَرُ ، فإنّه يَحُجُّ عنه مِن حيث بَلَغ النَّائِبُ الأُوَّلُ مِن الطَّرِيقِ ، لحُصُولِ قَطْع ِ هذه المسافَة بمالِ المَنُوبِ عنه ، فلم يَحْتَجْ إلى الإنفاقِ دَفْعَةً أُخْرَى ، كما لو حَجَّ بنَفْسِه فماتَ في الطَّرِيقِ ، فإنَّه يُحَجُّ عنه مِن حيث انْتَهَى . وما فَضَل معه مِن المال رَدَّه ،

فإنْ قُلْنا : يَثْبُتُ في ذِمَّتِه . كان المالُ المُشْترَطُ في الإيجابِ على المَعْضُوبِ بقَدْرِ ما الإنصاف نُوجبُه(٢) عليه لو كان صحيحًا. وإنْ قُلْنا : لا يَثْبُتُ في ذِمَّتِه ، إذا لم يجدْ نائِبًا. اشْتُرطَ للمالِ المُوجَبِ عليه أنْ لا يَنْقُصَ عن نفَقَةِ المِثْلِ للنَّائبِ ؛ لِتَلَّا يكونَ النَّائبُ باذِلًا للطَّاعَةِ فِي البَعْضِ ، وهو غيرُ مُوجَبٍ على أَصْلِنا ، كَبَذْلِ الطَّاعَةِ فِي الكُلِّ . ومنها ، يجوزُ للمرأةِ أَنْ تَنُوبَ عن الرَّجُلِ ، ولا إساءةَ ولا كراهةَ في نِيابَتِها عنه . قال في

<sup>(</sup>١) البثق : موضع اندفاع الماء من نهر ونحوه .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل ، ط : ( يوجبه ) ، وانظر (: الفروع ٣٤٦/٣ .

الشرح الكبير ﴿ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَى أُخْذِهِ ، ويُنْفِقُ عليه بقَدْرِ الحاجَةِ ، مِن غيرِ إسْرافٍ ولا تَقْتِيرٍ ، وليس له التَّبَرُّ عُ بشيءِ منه ، إلَّا أَن يُؤْذَنَ له في ذلك . قال أحمدُ ، فِ الذِي يَأْخُذُ دَراهِمَ للحَجِّ : لا يَمْشِي ، ولا يُقَتِّرُ فِي النَّفَقَةِ ، ولا يُسْرِفُ . وقال في رجل ِ أَخَذَ حَجَّةً عن مَيِّتٍ ، فَفَضَلَتْ معه فَضْلَةً : يَرُدُّها ، ولا يُناهِدُ'' أَحَدًا إِلَّا بِقَدْرِ ما لا يَكُونُ سَرَفًا ، ولا يَدْعُو إلى طَعامِه ، ولا [ ٩/٣ و ] يَتَفَضَّلُ . ثم قال : أمَّا إذا أُعْطِيَ أَلُّفَ دِرْهَم ، أو كذا وكذا ، فَقِيلَ له : حُجَّ بهذه . فله أن يَتَوَسَّعَ فيها ، وإن فَضَل شيءٌ فهو له . وإذا قال المَيِّتُ : حُجُّوا عَنِّي حَجَّةً بِأَلْفٍ . فَدَفَعُوها إلى رجل ، فله أَن يَتَوَسَّعَ فيها ، وما فَضَل فهو له . وإن قُلْنا بجَوازِ الاسْتِثْجارِ على الحَجِّ ، جاز أن يَسْتَنِيبَ مِن غير اسْتِعْجارٍ ، فيَكُونُ الحُكْمُ على ما ذَكَرْنا ، وأنْ يَسْتَأْجِرَ . فإنِ اسْتَأْجَرَ مَن يَحُجُّ عنه ، أو عن مَيِّتٍ ، اعْتَبَرَ فيه شُرُوطَ الإجارَةِ ، وما يَأْخُذُه (٢) أَجْرَةً ، يَمْلِكُه ، ويُباحُ له التَّصَرُّفُ فيه ، والتَّوَسُّعُ في التَّفَقَةِ وغيرها ، وما فَضَل فهو له . وإن أُحْصِرَ ، أو ضَلَّ عن الطَّرِيقِ ، أو ضاعتِ النَّفَقَةُ منه ، فهو مِن ضَمانِه ، وعليه الحَبُّ . وإن مات انْفَسَخَتِ الإجارَةُ ؟ لتَلَفِ المَعْقُودِ عليه ، كما لو ماتَتِ البَهيمَةُ المُسْتَأْجَرَةُ ، ويَكُونُ الحَجُّ أيضًا مِن المَوْضِعِ الذي بَلَغ إليه ، وما لَزِمَه مِن الدِّماءِ ، فعليه ؛ لأنَّ الحَجَّ عليه .

<sup>﴿</sup> الفُروع ِ ﴾ : ويتوَجَّهُ احْتِمالٌ ، يُكْرَهُ لفَواتِ رَمَلٍ وَحَلْقٍ ورَفْع ِ صَوْتٍ بتَلْبِيَةٍ ونحوها ,

<sup>(</sup>١) تناهد الرفقة في السفر: أخرجوا من النفقة بالسوية.

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ يِأْخُذُ ﴾ .

فصل: والنَّائِبُ غيرُ المُسْتَأْ جَرِ ، فما لَزِمَه مِن الدِّماءِ بفِعْلِ مَحْظُورٍ ، الشرح الكبير فعليه في مالِه ؛ لأنَّه لم يُؤْذَنْ له في الجنايَةِ ، فكانَ مُوجبُها عليه ، كما لو لم يَكُنْ نائِبًا ، ودَمُ المُتْعَةِ والقِرانِ ، إن لم يُؤْذَنْ له فيهما، عليه؛ لأنَّه كَجِنايَتِه . وإن أَذِنَ له فيهما ، فالدُّمُ على المُسْتَنِيبِ ؛ لأنَّه أَذِنَ له(') في سَبِهِما ، ودَمُ الإحصارِ على المُسْتَنِيبِ ؛ لأنَّه للتَّخَلُّص مِن مَشَقَّةِ السَّفَر ، فهو كَنَفَقَةِ الرُّجُوعِ . فإن أَفْسَدَ حَجَّه ، فالقَضاءُ عليه ، ويَرُدُّ ما أَخَذَ ؟ لأَنَّ الحَجَّةَ لم تُجْزِئُ عن المُسْتَنِيبِ ؛ لتَفْرِيطِه وجِنايَتِه . وكذلك إن فاتَه الحَجُّ بِتَفْرِيطِه . وإن فات بغيرِ تَفْرِيطٍ ، احْتُسِبَ له بالنَّفَقَةِ ؛ لأنَّه لم يَفُتْ بْفِعْلِه ، فلم يَكُنْ مُخالِفًا ، كما لو مات . وإن قُلْنا بُوجُوب القَضاءِ ، فهو عليه في مالِه ، كما لو دَخَل في حَجٌّ ظنَّ أنَّه عليه ، فلم يَكُنْ عليه ، وفاتَه . فصل : وإذا سَلَك النَّائِبُ طَرِيقًا يُمْكِنُه سُلُوكُ أَقْرَبَ منه بغير ضَرَر ، فَفَاضِلُ النَّفَقَةِ فِي مَالِهِ . وإن تَعَجَّلَ عَجَلَةً يُمْكِنُه تَرْكُها فكذلك . وإن أقامَ بَمَكَّةَ أَكْثرَ مِن مُدَّةِ القَصْر ، بعدَ إمْكانِ السَّفَر للرُّجُوعِ ، أَنْفَقَ مِن مالِه ؟ لأنَّه غيرُ مَأْذُونٍ له فيه . فإن لم يُمْكِنْه الخرُوجُ قبلَ ذلك ، فله النَّفَقَةُ ؟ لأنَّه مَأْذُونَ فيه ، وله نَفَقَةُ الرُّجُوعِ ، وإن طالَتْ إقامَتُه بمَكَّةَ ، ما لم يَتَّخِذْها دارًا ، فإنِ اتَّخَذَها دَارًا ، ولو ساعَةً ، لم يَكُنْ له نَفَقَةٌ لرُجُوعِه ؛ لأنَّه صار بنيَّةِ الْإِقَامَةِ مَكْيًّا ، فَسَقَطَتْ نَفَقَتُه ، فلم تُعَدُّ . وإن مَرِض في الطَّرِيقِ ،

تنبيه : مفْهُومُ كلام ِ المُصَنِّفِ، أنَّه لو رَجَى زَوالَ عِلَّتِه، لا يجوزُ له أنْ يَسْتَنِيبَ ، الإنصاف وهو صحيحٌ ، فإنْ فعَل لم يُجْزِئُه ، بلا نِزاعٍ .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

الشرح الكبير فعاد (افله نَفَقَةُ رُجُوعِه ؛ لأنَّه لابُدَّ له منه ، وقد حَصَل بغيرِ تَفْرِيطِه ، فأشْبَهَ ما لو قُطِعَ عليه الطُّرِيقُ ' ، أو أُحْصِرَ . وإن قال : خِفْتُ المرَضَ ، فَرَجَعْتُ . فعليه الضَّمانُ ؛ لأنَّه مُتَوَهِّمٌ . وعن الإمام ِ أحمدَ ، رَحِمَه اللهُ ، في مَن مَرض في الكُوفَةِ ، فرَجَعَ : يَرُدُّ جَمِيعَ ما أَخَذَ . وفي جَمِيع ِ ذلك إِذا أَذِنَ له في النَّفَقَةِ ، فله ذلك ؛ لأنَّ المالَ للمُسْتَنِيب ، فجازِ مِا أَذِنَ فيه . وإِن شَرَط أَحَدُهما أَنَّ الدِّماءَ الواجِبَةَ عليه على غيرِه ، لم يَصِحُّ الشَّرْطُ ؛ لأنَّ ذلك مِن مُوجِباتِ فِعْلِه ، أو الحَجِّ الواجِبِ عليه ، فلم يَصِحُّ شَرْطَه على غيره ، كما لو شَرَطَه على أَجْنَبيُّ .

فصل : يَجُوزُ أَن يَنُوبَ الرجلُ عن [ ٩/٣ ط ] الرجلِ والمرأةِ ، والمرأةُ عن المرأة والرجل في الحَجِّ ، في قول عَوامٌ أهل العِلْم . لا نَعْلَمُ فيه مُخالِفًا ، إِلَّا الْحَسنَ بنَ صالِحٍ ، فإنَّه كُره حَجَّ المرأةِ عن الرجلِ . قال ابنُ المُنْذِرِ : هذه غَفْلَةً عن ظاهِر السُّنَّةِ ، فإنَّ النبيُّ عَلَيْكُ أَمَرَ المرأةَ الخَنْعَمِيَّةَ أَن تَحُجُّ عن أبيها(١) . وعليه يَعْتَمِدُ مَن أجاز حَجُّ المَرْءِ عن غيرِه . وفي البابِ حديثَ أبي رَزِينِ (" ، وأحادِيثُ سِواه .

فصل : ولا يَجُوزُ الحَجُّ والعُمْرَةُ عن حَيِّ إِلَّا بإِذْنِه ، فَرْضًا كان أو تَطَوُّعًا ؟ لأَنَّها عِبادَةً تَدْخُلُها النِّيابَةُ ، فلم تَجُزْ عن البالغ ِ العاقِل بغيرِ إِذْنِه ، كَالزَكَاةِ . فَأُمَّا الْمَيِّتُ فَيَجُوزُ عنه بغيرِ إِذْنٍ ، واجِبًا كَانَ أُو تَطَوُّعًا ؛ لأَنّ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل .

۲۲۰/۲ تقدم تخریجه فی ۲۲۰/۲ ...

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٨.

النبيُّ عَلَيْتُهُ أَمَرَ بالحَجِّ عن المَيِّتِ ، وقد عَلِم أنَّه لا إِذْنَ له ، وما جاز فَرْضُه الشرح الكبر جاز نَفْلُه ، كالصَّدَقَةِ . فعلى هذا كلُّ ما يَفْعَلُه النَّائِبُ عن المُسْتَنِيبِ ممَّا لَم يُؤْمَرْ به ، مثلَ أَن يُؤْمَرَ بحَجٌّ فَيَعْتَمِرَ ، أو بعُمْرَةٍ فَيَحُجُّ ، يَقَعُ عن المَيِّتِ ؟ لأنَّه يَصِحُّ عنه مِن غير إِذْنِه ، ولا يَقَعُ عن الحَيِّ ؛ لعَدَم إِذْنِه فيه ، ويَقَعُ عمَّن فَعَلَه ، لأنَّه لمَّا تَعَذَّرَ وُقُوعُه عن المَنْوِيِّ عنه ، وَقَع عن نَفْسِه ، كما لو اسْتَنابَه رجلان ، فأحْرَمَ عنهما جميعًا ، وعليه رَدُّ النَّفَقَةِ ؛ لأنَّه لم يَفْعَلْ ما أُمِرَ به ، فأشْبَهَ ما لو لم يَفْعَلْ شَيْعًا .

## فُصُولٌ في مُخالَفَةِ النَّائِبِ :

إذا أمَرَه بحَجٌّ ، فَتَمَتَّعَ أو اعْتَمَرَ لتَفْسِه مِن المِيقاتِ ، ثم حَجٌّ ، نَظَرْتَ ؟ فإن خَرَج إلى المِيقاتِ فأُحْرَمَ منه بالحَجِّ ، جاز ، ولا شيءَ عليه . نَصَّ عليه أحمدُ . وهو مَذْهَبُ الشافعيِّ . وإن أَحْرَمَ مِن مَكَّةَ ، فعليه دَمَّ ؟ لتَرْكِ مِيقاتِه ، ويَرُدُّ مِن النَّفَقَةِ بقَدْرِ ما تَرَك مِن إحْرامِ الحَجِّ فيما بينَ المِيقاتِ ومَكَّةَ . وقال القاضي : لا يَقَعُ فِعْلُه عن الآمِر ، ويَرُدُّ جَمِيعَ النَّفَقَةِ ؛ لأنَّه أَتَى بغير ما أُمِرَ به . وهو مَذْهَبُ أبي حنيفةَ . ولَنا ، أَنَّه أَحْرَمَ بالحَجِّ مِن المِيقاتِ ، فقدأتي بالحَجِّ صَحِيحًا مِن مِيقاتِه ، أَشْبَهُ ما لو لم يُحْرمُ بالعُمْرَةِ ، وإِن أَحْرَمَ بِهِ مِن مَكَّةَ ، فما أَخَلَّ إِلَّا بِمَا يَجْبُرُهِ الدُّمُ ، فلم تَسْقُطْ نَفَقَتُه ، كَالُو تَجَاوَزَ المِيقَاتَ غيرَ مُحْرِمٍ ، فأَحْرَمَ دُونَه . فإن أَمَرَه بالإفرادِ فَقَرنَ ، لم يَضْمَنْ شَيْعًا . وهو مَذْهَبُ (١) الشافعيِّ . وقال أبو حنيفة : يَضْمَنُ (٢) ؟

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ قُولُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ لا يضمن ﴾ .

لأنَّه مُخالِفٌ . ولَنا ، أنَّه أتى بما أُمِرَ به وزيادَةٍ ، فَصَحَّ (وَلَمْ يَضْمَنْ) ، كَالُو أَمْرَه بشِراءِ شَاةٍ بدِينارٍ ، فَاشْتَرى به شَاتَيْن تُساوِى إحْداهما دِينارًا . ثم إن كان أَمْرَه بالعُمْرَةِ بعدَ الْحَجِّ ، فَفَعَلَها ، فلا شيءَ عليه ، وإن لم يَفْعَلْ ، وإن كان أَمْرَه بالغُمْرَةِ بعدَ الْحَجِّ ، فَفَعَلَها ، فلا شيءَ عليه ، وإن لم يَفْعَلْ ، وإن كان أَمْرَه بالغُمْرَةِ بقدرِها .

فصل: فإن أمَرَه بالتَّمتُّعِ ، فقرَنَ ، وَقَع عن الآمِرِ ؛ لأَنَّه أمَرَ بهما ، وإنَّما خالَفَ فى أَنَّه أمَرَه بالإحْرام بالحَجِّ مِن مَكَّة ، فأحْرَم به مِن المِيقاتِ . وظاهِرُ كلام أحمد أَنَّه لا يَرُدُّ شَيْئًا مِن النَّفَقة . وهو مَذْهَبُ الشافعيُّ . وقال القاضي : يَرُدُّ نِصْفَ النَّفَقة ِ ؛ لأَنَّ غَرَضَه فى عُمْرَةٍ مُفْرَدةٍ وتَحْصِيلٍ فَضِيلَةِ القاضي : يَرُدُّ نِصْفَ النَّفَقة ِ ؛ لأَنَّ غَرَضَه فى عُمْرة مُفْرَدةٍ وتَحْصِيلٍ فَضِيلَةِ التَّمَتُّعِ ، وقد خالفه فى ذلك وفَوَّته عليه . فإن أَفْرَدَ وَقع عن المُسْتنيبِ أيضًا ، ويَرُدُّ نِصْفَ النَّفَقة ِ ؛ لأَنَّه أَخَلُّ بالإحْرام بالعُمْرة مِن المِيقاتِ ، وقد أمَره به ، وإحْرامُه بالحَجِّ مِن المِيقاتِ زِيادَةٌ لا يَسْتَحِقُ به شَيْئًا .

فصل : فإن أمَرَه بالقِرانِ فأفْرَدَ أَو تَمَتَّعَ ، صَحَّ ، ووَقَع النَّسُكان عن الآمِرِ ، ويَرُدُّ مِن النَّفَقَةِ بقَدْرِ مَا تَرَكَ مِن إِحْرَامِ النَّسُكِ الذَّى تَرَكَهُ مِن المَيقاتِ . وفي جَمِيعِ ذلك ، إذا أمَرَه بالنَّسُكَيْن ، ففَعَلَ أَحَدَهما دُونَ الآخِرِ ، رَدَّ مِن النَّفَقَةِ بقَدْرِ مَا تَرَكِ ، ووقع المفْعُولُ عن الآمِرِ ، وللنَّائِبِ مِن النَّفَقَةِ بقَدْرِه .

فصل : وإنِ اسْتَنابَهُ رجلٌ في الحَجِّ ، و(٢) آخَرُ في العُمْرَةِ ، وأَذِنا

الإنصاف

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ﴿ و أو ، .

له في القِرانِ ، فَفَعَلَ ، جاز ؛ لأَنَّه نُسُكٌّ مَشْرُوعٌ . وإن قَرَن مِن غيرٍ الشرح الكبير إِذْنِهِما ، صَحٌّ ، ووَقَع عنهما ، ويَرُدُّ مِن نَفَقِةِ كُلِّ واحِدٍ منهما نصْفَها ؟ لأنَّه جَعَل السُّفَرَ عنهما بغيرِ إِذْنِهما . وإن أَذِنَ أَحَدُهما دُونَ الآخَرِ ، رَدٌّ على غيرِ الآمِرِ نِصْفَ نَفَقَتِه (١) وحْدَه . وقال القاضي : إذا لم يَأْذَنا(٢) له ، ضَمِن الجميعَ ؛ لأنَّه أمِرَ بنُسُكِ مُفْرَدٍ ، و لم يَأْتِ به ، فكانَ مُخالِفًا ، كما لو أَمِرَ بَحَجٌّ فَاعْتَمَرَ . وَلَنَا ، أَنَّه أَتَى بَمَا أَمِرَ بَه ، وإنَّمَا خَالَفَ في صِفَتِه ، لا في أَصْلِه ، أَشْبَهَ مَن أَمِرَ بِالتَّمَتُّع ِ فَقَرِنَ (٢) . ولو أَمِرَ بأَحَدِ النُّسُكَيْن ، فَقَرَنَ بِينَه وبِينَ النُّسُكِ ( ) الآخرِ لنَفْسِه ، فالحُكْمُ فيه كذلك . ودَمُ القِرانِ على النَّائِبِ إذا لم يُؤَّذَنَّ له فيه ؛ لعَدَم الإذْنِ في سَبَبه ، وإن أَذِنَ أَحَدُهما دُونَ الآخَرِ ، فعلى الآذِنِ نِصْفُ الدم ِ ، ونِصْفُه على النَّائِبِ .

> فصل : وإن أمِرَ بالحَجِّ ، فحَجَّ ، ثم اعْتَمَرَ لنَفْسِه ، أو أَمِرَ بالعُمْرَةِ ، فِاعْتَمَرَ ، ثم حَجَّ عن نَفْسِه ، ضَحَّ ، و لم يَرُدَّ شيئًا مِن النَّفَقَةِ ؛ لأنَّه أتَى بما أُمِرَ به على وَجْهِه . وإن أمَرَه بالإِحْرام ِ مِن مِيقاتٍ (°) ، فأَحْرَمَ مِن غيرِه ، جاز ؛ لأَنْهُما سَواءٌ في الإجْزاءِ . وإن أمَرَه بالإحْرامِ مِن بَلَدِه ، فأحْرَمَ مِن المِيقاتِ ، جاز ؛ لأنَّه الأَفْضَلُ . وإن أمرَه بالإحرام مِن المِيقاتِ ، فأحْرَمَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ نفقة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ يَأْذُن ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ المِقاتَ ﴾ .

وَإِنْ أَمْكَنَهُ السَّعْيُ إِلَيْهِ ، لَزِمَهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي وَقْتِ الْمَسِيرِ ، وَوَجَدَ طَرِيقًا آمِنًا لَا خَفَارَةَ فِيهِ ، يُوجَدُ فِيهِ الْمَاءُ وَالْعَلَفُ عَلَى الْمُعْتَادِ . وَعَنْهُ ، أَنَّ إِمْكَانَ الْمَسِيرِ وَتَخْلِيَةَ الطَّرِيقِ مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ . وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : إِنْ كَانَتِ الْخَفَارَةُ لَا تُجْحِفُ بِمَالِهِ ، لَزِمَهُ بَذَّلُهَا .

الشرح الكبير مِن بَلَدِه ، جاز ؛ لأنَّه زِيادَةٌ لا تَضُرُّ [ ١٠/٣ ظ] . وإن أَمَرَه بالحَجِّ في سَنَةٍ ، أو الاعْتِمارِ في شَهْرٍ ، فَفَعَلَه في غيرِه ، جازَ ؛ لأنَّه مَأْذُونٌ فيه في الجُمْلَةِ.

١١٤١ – مسألة : ( ومَن قَدَر على السُّعْي ، لَزِمَه ذلك إذا كان فى(') وقْتِ المَسِيرِ ، ووَجَد طَرِيقًا آمِنًا لا خَفارَةَ فيه ، يُوجَدُ فيه الماءُ والعَلَفُ على المُعْتادِ. وعنه ، أنَّ إمْكانَ المَسِيرِ وتَخْلِيَةَ الطُّرِيقِ مِن شَرائِطِ الوُجُوبِ . وقال ابنُ حامِدٍ : إن كانَتِ الخَفارَةُ لا تُجْحِفُ بمالِه ، لَزَمَه بَذْلُها ) متى كَمَلَتِ الشُّرُوطُ المَذْكُورَةُ وَجَب عليه الحَجُّ على الفَوْرِ ؟ لِمَا ذَكَرْناه ، وَلَزِمَه السُّعْىُ إليه ؛ لأنَّ ما لا يَتِمُّ الواجِبُ إلَّا به واجِبٌ .

قوله : ومَن أَمْكنَه السُّعْيُ إليه ، لَزِمَه ذلك إذا كان في وقتِ المسِيرِ ، ووجَد طريقًا آمِنًا لا خَفَارَةَ فيه ، يُوجَدُ فيه الماءُ والعَلَفُ على المُعْتادِ . يُشْترَطُ في الطُّريقِ أَنْ يكونَ آمِنًا ، ولو كان غيرَ الطُّريقِ المُعْتادِ ، إذا أَمْكَنَ سُلوكُه ، برًّا كان أو بَحْرًا ، لكنَّ البَحْرَ تارةً يكونُ الغالبُ فيه السَّلامَةَ ، وتارةً يكونُ الغالِبُ فيه الهَلاكَ ، وتارةً يَسْتَوِى فيه الأَمْران ، فإنْ كان الغالِبُ فيه السَّلامَة ، لَزِمَه سُلوكُه ، وإنْ كان الغالِبُ

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

ولأنَّه سَعْىً إلى فَرِيضَةٍ ، فكانَ وَاجِبًا ، كالسَّعْي إلى الجُمُعَةِ . وإنَّما يَجِبُ الشرح الكبير عليه السُّعْيُ إذا كان في (١) وقْتِ المَسِيرِ ، وهو كُوْنُ الوَقْتِ مُتَّسِعًا يُمْكِنُه الخُرُوجُ إليه فيه ، وأَمْكَنَه المَسِيرُ إليه بما جَرَتْ به العادَةُ ، فلو أَمْكَنَه بأن يَسِيرَ سَيْرًا يُجاوِزُ العادَةَ ، لم يَلْزَمْه السَّعْيُ . ويُشْتَرَطُ أَن يَجِدَ طَرِيقًا مَسْلُوكَةً لا مانِعَ فيها ، بَعِيدَةً كانَتْ أو قَريبَةً ، بَرًّا كان أو بَحْرًا ، إذا كان الغالِبُ فيها السَّلامَة ، فإن لم يَكُن الغالِبُ منه السَّلامَة ، لم يَلْزَمْه سُلُوكُه ، فَإِنْ كَانَ فِي الطَّرِيقِ عَدُوٌّ يَطْلُبُ خَفَارَةً ، لَم يَلْزَمْه سُلُوكُه ، ويَسْقُطُ عنه السُّعْيُ ، يَسِيرَةً كَانَتْ أُو كَثِيرَةً . ذَكَرَه القاضي ؛ لأنَّها رشوةً فلم يَلْزَمْه بَذْلُها في العِبادَةِ ، كالكَبِيرةِ (١٠ . وقال ابنُ حامِدٍ : إن كان ذلك ممّا لا يُجْحِفُ بِمَالِه ، لَزِمَه الحَجُّ ؛ لأنَّها غَرامَةٌ يَقِفُ إِمْكَانُ الحَجِّ على بَذْلِها ،

فيه الهَلَاكَ ، لم يَلْزَمْه سُلوكُه إجْماعًا ، وإنْ سَلِمَ فيه قوْمٌ ، وهلَك فيه آخرون ، فذكَر ابنُ عَقِيلٍ ، عن ِ القاضي ، يَلْزَمُه ، و لم يُخالِفْه . وجزَم به في ﴿ التَّلْخِيصِ ۗ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ . والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه لا يَلْزَمُه . جزَم به المُصَنَّفُ وغيرُه ، وهو ظاهِرُ كلام ِ المَجْدِ في ﴿ شَرْحِه ﴾ . وقال ابنُ الجَوْزِيِّ : العاقِلُ إذا أرادَ سُلوكَ طريق يَسْتَوى فيه احْتِمالُ السَّلامَةِ والهَلاكِ ، وجَب الكَفُّ عن سُلوكِها . واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وقال : أعانَ على نفْسِه ، فلا يكونُ شَهِيدًا . فظاهِرُ « الفُروع ي » إطْلاقُ الخِلَافِ . ويُشْترَطُ على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، أَنْ لا يكونَ في الطُّريق خَفَارَةً ، فإنْ كان فيه خَفارَةً ، لم يَلْزَمْه ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقال ابنُ حامِدٍ : إِنْ كَانْتِ الْخَفَارَةُ لا تُجْحِفُ بمالِه ، لَزِمَه بذُّلُها . وجزَم به في ﴿ الْإِفَادَاتِ ﴾ ،

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ كَالْكِتُهُرُهُ ﴾ .

فلم يَمْنَع ِ الوُّجُوبَ مع إِمْكَانِ بَذْلِها ، كَثَمَنِ المَاءِ ، وعَلَفِ البّهائِم . ويُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ الطَّرِيقُ آمِنًا ، فإن كان مَخُوفًا ، لم يَلْزَمْه سُلُوكُه ؛ لأَنَّ فيه تَغْرِيرًا بنَفْسِه ومالِه ، ويُشْتَرَطُ أَن يُوجَدَ فيه المَاءُ والعَلَفُ ، كَمَا جَرَتْ به العادَةُ ، بحيث يُوجَدُ المَاءُ وعَلَفُ البَهائِمِ في المَنازِلِ التي يَنْزِلُها على حَسَبِ العادَةِ ، ولا يَلْزَمُه حَمْلُه مِن بَلَدِه ، ولا مِن أَقْرَبِ البُلْدانِ إلى مَكَّةَ ، كأطْرافِ الشَّامِ ونَحْوِها ؛ لأنَّ هذا يَشُقُّ ، ولم تَجْرِ العادَةُ به ، ولا يَتَمَكَّنُ مِن حَمْلِ المَاءِ والعَلَفِ لِبَهَائِمِه في جَميع ِ الطَّرِيقِ ، بخِلافِ زادِ نَفْسِه . فصل : واخْتَلَفَتِ الرِّوايَةُ في إِمْكَانِ المَسِيرِ ، وتَخْلِيَةِ الطُّرِيقِ ، فرُوِيَ

الإنصاف و « تَجْرِيدِ العِنايَةِ » . وهو ظاهِرُ « الوَجِيزِ » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسِ ٍ » . وقيَّدَه المَجْدُ في « شَرْحِه » ، والمُصَنِّفُ في « الكَافِي » ، باليسِيرَةِ. زادَ المَجْدُ ، إِذَا أَمِنَ الغَدْرَ مِنَ المَبْذُولِ له . انتهى . قلتُ : لعَلَّه مُرادُ مَن أَطْلَقَ ، بل يتَعَيَّنُ . وقال الشُّيْخُ تَقِيُّ الدِّينَ : الخَفارَةُ تجوزُ عندَ الحاجَةِ إليها في الدُّفْعِ عن المُخَفَّرِ ، ولا يجوزُ مع عدَمِها ، كما يأْخُذُه السُّلْطانُ مِنَ الرَّعايا .

تنبيه : ظاهِرُ قَوْلِه : يُوجَدُ فيه الماءُ والعَلَفُ على المُعْتادِ . لا يَلْزَمُه حمْلُ ذلك لكُلِّ سَفَرِه . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ؛ لمشَقَّتِه عادَةً . وقال ابنُ عَقِيلٍ : يَلْزَمُه [ ٢٦٧/١ ع حَمْلُ عَلَفِ البَهائِم إِنْ أَمْكَنَه ، كَالزَّادِ . قال في ﴿ الفروع ِ ﴾ : وأَظُنُّه أَنَّه ذُكِرَ في الماء أيضًا .

قوله : ومَن أمْكنَه السَّعْيُ إليه ، لَز مَه ذلك إذا كان في وقتِ المَسِيرِ ، وو جَد طريقًا آمِنًا. قدَّم المُصَنَّفُ أَنَّ إِمْكَانَ المَسِيرِ، وتخْلِيَةَ الطُّريقِ، مِن شَرِاتُطِ لزُومِ الأَداءِ، وهو إحْدَى الرِّوايتَيْن ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وجزَم به في ( الوَّجِيزِ ) . وهو ظاهِرُ كلام ِ الخِرَقِيِّ. قال المَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ ، وتَبِعَه في ﴿ الْفُرُوعِ ِ ﴾ : اختارَه أكثرُ أصحابِنا .

أَنَّهُما مِن شَرائِطِ الوُّجُوبِ ، لا يَجِبُ الحَجُّ بدُونِهُما ؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى إنَّما فَرَض الحَجُّ على المُسْتَطِيعِ ، وهذا غيرُ مُسْتَطِيعٍ ، ولأنَّ هذا يَتَعَذَّرُ مِعِهُ فِعْلُ الحَجِّ ، فكانَ شَرْطًا ، كالزَّادِ والرَّاحِلَةِ . وهذا مَذْهَبُ أَبِي حنيفةَ والشافعيِّ . ورُوىَ أنَّهما مِن شَرائِطِ لُزُومِ الأَداء ، فلو كَمَلَتِ الشُّرُوطُ الخَمْسَةُ ، ثم مات قبلَ وُجُودِ هذَيْنِ الشُّرْطَيْنِ ، حُجَّ عنه بعدَ مَوْتِه ، وإن أَعْسَرَ قبلَ (١) وُجُودِهما بَقِيَ في ذِمَّتِه . وهو ظاهِرُ كَلام الْخِرَقِيِّ ، وذلك لأنَّ النبيَّ عَلِيْكُ لَمَّا سُئِلَ : ما يُوجِبُ الْحَجَّ ؟ قال : ﴿ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ »(٢). حديثٌ [ ١١/٣ و ] حسنٌ. ولأنَّه عُذْرٌ يَمْنَعُ نَفْسَ الأداء، فلم يَمْنَع ِ الوُّجُوبَ ، كالعَضَب (٢) ، ولأنَّ إمْكانَ الأداء ليس بشَرْطٍ في وُجُوب العِبادات، بدَلِيل مالوطَهُرَتِ الحائِضُ، أو بَلَغ الصَّبِيُّ، أو أَفاقَ المَجْنُونَ، ولم يَنْقَ مِن وَقْتِ الصلاةِ ما يُمْكِنُ أَداؤُ ها فيه، و الاسْتِطاعَةُ مُفَسَّرَةٌ بالزّادِ و الرّاحِلَةِ في الحَدِيثِ، فيَجِبُ المَصِيرُ إليه، والفَرْقُ بينَ هذَيْنِ وبينَ الزَّادِ والرَّاحِلَةِ أَنَّه يَتَعَذَّرُ مِع فَقَدِهِما الأداءُدُونَ القضاءِ، و فَقَدُ الزّادِ و الرّاحِلَةِ يَتَعَذَّرُ معه الجَمِيعُ.

وصحَّحَه في ﴿ النَّظْمِ ﴾. وقدَّمه ابنُ مُنجَّى في ﴿ شَرْحِه ﴾، و ﴿ التَّلْخِيص ﴾. وعنه ، أنَّ الإنصاف إِمْكَانَ المسيرِ وتخْلِيَةَ الطَّريق ، مِن شَرائطِ الوُّجوبِ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، على ما يأتِي في المَحْرَم . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا ظاهرُ كلام ابن أبي مُوسى ، والقاضي في « الجَامِع ِ » . واخْتارَه أبو الخَطَّابِ وغيرُه . وقدَّمه في « المُحَرَّر » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاويَيْن » ، و « الفائق » . وجزَم به في « الهدَايَةِ » ،

<sup>(</sup>١) في م : ( بعد ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) العضب: الضعف والزمانة.

المنه وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَتُوفِّي قَبْلَهُ ، أُخْرِجَ عَنْهُ مِنْ جَمِيع مَالِهِ حَجَّةً وَعُمْرَةً ،

الشرح الكبير

١١٤٧ – مسألة : (ومَن وَجَب عِليه الحَجُّ (فَتُوفِّيَ قَبَلَه ، أُخْرِجَ ' عنه مِن جَميع ِ مالِه حَجَّةً وعُمْرَةً ) وجُمْلَةُ ذلك أَنَّ مَن وَجَب

الإنصاف و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَب » ، و « الخُلَاصَةِ » ، و « الهَادِي » . وأَطْلَقهما في ( المُبْهِجِ ، ، و « الإيضَاحِ ، ، و « الشُّرْحِ ، ، و « الفُروعِ ، ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الكَافِي » ، و « المُغْنِي » ، و « شَرْحِ المَجْدِ » . فعلى المذهب (٢) ، هل يأتُمُ إنْ لم يَعْزِمْ على الفِعْلِ إذا قدر ؟ قال ابنُ عَقِيلٍ : يأتُّمُ إنْ لم يَعْزِمْ ، كَمَا نَقُولُ فِي طَرَآنِ الحَيْضِ ، وَتَلَفِ الزَّكَاةِ قَبَلَ إِمْكَانِ الأَدَاءِ . والعَزْمُ في العِبادَاتِ مع العَجْزِ يقومُ مَقامَ الأداءِ في عدَم ِ الإثْم ِ . قال في ﴿ الفُّروع ِ ﴾ : ويتَوَجَّهُ الذي في الصَّلاةِ . وعلى الرُّوايَةِ الثَّانِيةِ ، لو حَجَّ وَقْتَ وُجوبِه ، فمَاتَ في الطُّريقِ ، تَبيَّنًا عِدَمَ الوُجوبِ . وعلى الأوَّل ، لو كَمَلَتِ الشُّروطُ الخَمْسَةُ ، ثم ماتَ قبلَ وُجودِ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ ، حُجَّ عنه بعدَ مَوْتِه ، وإنْ أَعْسَرَ قبلَ وُجودِهما ، بَقِيَ في ذِمَّتِه . وعلى الرُّوايَةِ الثَّانيةِ ، لم يَجِبْ عليه الحَجُّ قبلَ وُجودِهما .

فَائِدَةً : يَلْزَمُ الأَعْمَى أَنْ يَخُجُّ بِنَفْسِه بِالشُّروطِ المَذْكُورَةِ ، ويُعْتَبرُ له قائدٌ ، كَبَصِيرٍ يَجْهَلُ الطُّرِيقَ ، والقائِدُ للأَعْمَى كالمَحْرَم للمَرْأَةِ . ذكَرَه ابنُ عَقِيلِ ، وابنُ الجَوْزِيُّ ، وأَطْلَقُوا القائِدَ . وقال في « الوَاضِح ِ » : يُشْتَرَطُ للأداءِ قائدٌ يُلائِمُه ، أَيْ يُوافِقُه ، ويَلْزَمُه أُجْرَةُ القائدِ بأُجْرَةِ مِثْلِه . عَلَى الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . وقيل : وزِيادَةٌ يسِيرَةٌ . وقيل : وغيرُ مُجْحِفَةٍ . ولو تبَرُّ عَالقائدُ ، لم يَلْزَمْه ؛ للْمِنَّةِ . قوله : ومَن وجَب عليه الحَجُّ فتُتُونِّيَ قبلَه ، أُخْرِج عنه مِن جميع ِ مالِه حَجَّةً

<sup>(</sup>١ - ١)سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في ط: و الأول ، .

عليه الحَجُّ ، و لم يَحُجُّ ، وَجَب أَن يُخْرَجَ عنه مِن جَمِيع ِ مالِه ما يُحَجُّ الشرح الكبير به عنه ويُعْتَمَرُ ، سَواءٌ فاتَه بتَفْرِيطِه أو بغيرِ تَفْرِيطِه . وبهذا قالَ الحسنُ ، وطاؤسٌ ، والشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ ، ومالكُّ : يَسْقُطُ بالمَوْتِ ، فإن وَصَّى بها فهي مِن الثُّلُثِ ؛ لأنَّه عِبادَةٌ بَدَنِيَّةٌ ، فتَسْقُطُ بالمَوْتِ ، كالصلاةِ . ولَنا ، ما روَى ابنُ عباسِ ، أنَّ امرأةً سألَتِ النبيُّ عَلَيْكُ عن أبيها ، مات و لم يَحُجُّ ؟ قال : « حُجِّي عَنْ أَبيكِ » . وعنه ، أنَّ امرأةً نَذَرَتْ أن تَحُجُّ ، فماتَتْ ، فأتَى أُخُوها النبيُّ عَلِيُّكُم فسأله عن ذلك ، فقالَ : ﴿ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ ؟ ﴾ . قال : نَعَمْ . قال : ﴿ فَاقْضُوا اللَّهُ ، فَهُو أَحَقُّ بِالقَضَاءِ(١) » . رَواهما النَّسائِيُّ (٢) . ولأنَّه حَقُّ اسْتَقَرَّ عليه ،

وعُمْرَةً . بلا نِزاع ، وسَواةً فرَّطَ أَوْ لا ، ويكونُ مِن حيثُ وجَبِ عليه . على الانصاف الصَّحيح مِنَ المذهب . نَصَّ عليه ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . ويجوزُ أَنْ يُسْتَنابَ مِن أُقْرَبِ وَطَنَيْهِ لِتَخْيِيرِ المَنُوبِ عنه . وقيل : مَن لَز مَه بِخُرَاسَانَ ، فَماتَ بِبَغْدادَ ، أَحِجُّ منها . نصَّ عليه ، كحَياتِه . وقيلَ : هذا هو القوْلُ الأوَّلُ ، لكن احْتُسِبَ له بسَفَره مِن بلَدِه . قال في « الفُروع ي : وفيه نظرٌ ؛ لأنُّه مُتَّجَةٌ لو سافَرَ للحَجِّ . قال ناظِمُ ﴿ المُفْرَداتِ ﴾ : ويَلْزَمُ الوُرَّاثَ أَنْ يحُجُّوا مِن أَصْلِ مالِ المَيِّتِ عنه ، حتى يُخْرِجُوا هذا، وإنَّ لم تكُ بالوَصِيَّةِ، ولا تُجْزئُ مِن مِيقَاتَيْه. وقيل: يُجْزئُ أنْ يُحَجُّ عنه مِن مِيقاتِه ؛ لأنَّه مِن حيثُ وجَب . واخْتارَه في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ . فعلى المذهبِ ، لو أُحِجُّ عنه خارِجًا عن بلدِ المَيِّتِ إلى دونِ مسافَةِ القَصْرِ ، فقال القاضي :

<sup>(</sup>١) في المجتبى : ﴿ بِالْوَفَاءِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الحديث الأول تقدم تخريجه في ٢٦٠/٦ . وأخرج الثاني ، في : باب الحج عن الميت الذي نذر أن يحج ، من كتاب المناسك . المجتبى ٨٧/٥ .

تَدْخُلُه النِّيابَةُ ، فلم يَسْقُطْ بالمَوْتِ ، كالدَّيْن . وبهذا فارَقَ الصلاةَ ، فإنَّها لاتَدْخُلُها النِّيابَةُ . والعُمْرَةُ كالحَجِّ فيما ذَكَرْنا ، إِذَا قُلْنا بُوجُوبِها . ويَكُونُ مَا يُحَجُّ بِهِ وِيُعْتَمَرُ مِن جَمِيعٍ مَالِهِ ؛ لأنَّه دَيْنٌ مُسْتَقِرٌّ ، فكانَ مِن جَمِيعٍ المالِ ، كدَّيْنِ الآدَمِيِّ .

فصل : ويُسْتَنابُ مَن يَحُجُّ عنه مِن حيثُ وَجَب عليه ، إمَّا مِن بَلَدِه أو مِن الْمَوْضِع ِ الذي أَيْسَرَ فيه . وبهذا قال الحسنُ ، ومالكٌ ، وإسحاقُ ، في النَّذْرِ . وقال عَطاءً ، في النَّاذِرِ : إن لم يَكُنْ نَوَى مَكَانًا ، فمِن مِيقاتِه . واخْتارَه ابنُ المُنْذِرِ. وقال الشافعيُّ ، في مَن عليه حَجَّةُ الإسْلام : يُسْتَأْجَرُ مَن يَحُجُّ عنه مِن المِيقاتِ ؛ لأنَّ الإحْرامَ لا يَجِبُ مِن دُونِه . ولَنا ، أنَّ

الإنصاف يُجْزِئُه ؛ لأنَّه في حُكْمِ القَريبِ . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وهو ظاهرُ ما جزَم به في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ﴾ . وقيلَ : لا يُجْزِئُه . وجزَم به في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . قلتُ : وهو ظاهرُ كلام كثير مِنَ الأصحاب . وإنْ كان أكثرَ مِن مَسافَة القَصْرِ ، لم يُجْزِئُه ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأكثرُ . وقال في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ » : ويَحْتَمِلُ أَنْ يُجْزِئَه ، ويكونُ مُسِيئًا ، كمنَ وجَب عليه الإخرامُ مِنَ المِيقاتِ ، فأحْرَمَ مِن دُونِه . وِتقدُّم نظيرُه فيما إذا أُحِجُّ عن ِ المَعْضُوبِ. وتقدُّم إذا أيْسَرَ ، ثم ماتَ قبلَ التَّمَكُّنِ .

فائدتان ؟ إحداهما ، الصَّحيحُ ، أنَّه يجوزُ أنْ يحُجَّ عنه غيرُ الوَلِيِّ بإذْنِه وبدُونِه . اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ في « فُصُولِه » ، والمَجْدُفي « شَرْحِه » . وجزَم به في « الفَائق » . وهو ظاهِرُ ماقدُّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . ذكرَه في بابِ حُكْمٍ قَضاءِ الصَّوْمِ . وقيل : لا يصِعُّ بغيرِ إذْنِه . اختارَه أبو الخَطَّابِ في « انْتِصَارِه » . وتقدَّم ذلك في الصَّوْمِ .

الحجُّ وَجَب ( على المَيِّت ( ) مِن بَلَدِه ، فو جَبَ أن يَنُوبَ عنه منه ؛ لأنَّ الشرح الكبير القَضاءَ يَكُونُ على صِفَةِ الأداء ، كقَضاء الصلاةِ والصوم ، كذلك الحُكْمُ في (٢حجِّ النَّذْر٢) والقَضاء قِياسًا عليه . فإن كان له وَطَنان اسْتُنِيبَ مِن أَقْرَبِهِما ؛ فإن وَجَب عليه الحَجُّ بخُراسانَ ، فماتَ ببَغْدادَ ، أو ٣٠ بالعَكْس ، فقالَ أحمدُ : يَحُجُّ عنه مِن حيث وَجَب عليه ، لا مِن حيث مَوْتُه . ويَحْتَمِلُ أَن يَحُجُّ عنه مِن أَقْرَب المَكانَيْن ؟ لأَنَّه لو كانَ حَيًّا في أَقْرَب المَكَانَيْن ، لم يَجِبْ عليه الحَجُّ مِن أَبْعَدَ منه ، فكذلك نائِبُه . فإن أُحِجُّ ( ) عنه مِن دُونِ ذلك ، فقالَ القاضي : إن كان دُونَ مسافَةِ القَصْر أَجْزَأُه ؟ لأَنَّه في حُكْمِ القَرِيبِ ، وإلَّا لم يُجْزِئُه ؛ لأنَّه لم يُؤَدِّ الواجِبَ بكَمالِه . ويَحْتَمِلُ أَن يُجْزِئَه ، ويكون مُسِيئًا ، و ١١/٣ ط كمن وَجَب عليه الإحرامُ مِن المِيقاتِ ، فأحْرَمَ مِن دُونِه . واللهُ أَعْلَمُ .

> فصل : فإن خَرَج للحَجِّ فماتَ في الطُّريقِ ، حُجَّ عنه مِن حيثُ ماتَ ؟ لأَنَّه أَسْقَطَ بعضَ ما وَجَب عليه ، فلم يَجبُ ثانِيًا (°) . وكذلك إن مات نائِبُه استُنِيبَ(١) مِن حيث مات كذلك . ولو أَحْرَمَ بالحَجِّ ثم ماتَ ،

وهذه المَسْأَلَةُ آخِرُ ما بَيَّضَه المَجْدُ في ﴿ شَرْحِه ﴾ . الثَّانيةُ ، لو ماتَ هو أو نائِبُه الإنصاف

<sup>(</sup>١ - ١) في م: (عليه).

<sup>(</sup>٢ – ٢) في م : « حج والنذر » .

<sup>(</sup>٣) في م : ١ و ١ .

<sup>(</sup>٤) في م : ( حج ١ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ نَاتُبًا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في م : ( فاستنيب ) .

فَإِنْ ضَاقَ مَالُهُ عَنْ ذَلِكَ ، أَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَخِذَ لِلْحَجِّ بِحِصَّتِهِ ، وَحُجَّ بِهِ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ .

الشرح الكبير صَحَّتِ النِّيابَةُ عنه فيما بَقِيَ مِن النُّسُكِ ، سَواءٌ كان إحْرامُه لنَفْسِه أو غيرِه . نَصَّ عليه ؛ لأنَّها عِبادَةٌ تَدْخُلُها النِّيابَةُ ، فإذا ماتَ بعدَ فِعْلِ بعضِها قَضَى عنه باقِيَها ، كالزُّكاةِ .

١١٤٣ - مسألة : ( فإن ضاق ماله عن ذلك ، أو كان عليه دَيْنَ ، أَخِذَ للحَجِّ بحِصَّتِه ، وحُجَّ به مِن حيث يَبْلُغُ ) إذا لم يُخَلِّف المَيِّتُ ما يَكْفِي للحَجِّ مِن بَلَدِه ، حُجَّ عنه مِن حيث يَيْلُغُ . وإن كان عليه دَيْنٌ لآدَمِيٌّ ، تَحاصًا ، ويُؤْخَذُ للحَجِّ بحِصَّتِه ، فَيُحَجُّ بها من حيث يَبْلُغُ . قال الإمامُ أَحْمَدُ فِي رَجِلِ أَوْصَى أَن يُحَجُّ عنه ، ولا تَبْلُغُ النَّفَقَةُ ؟ قال : يُحَجُّ عنه مِن حيث تَبْلُغُ النَّفَقَةُ للرَّاكِبِ مِن غيرِ مَدِينَتِه . وذلك لقولِ النبيِّ عَلِيلُهُ : ﴿ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ فَائْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾(١) . ولأنَّه قَدَر على أداء بعض الوِاجِبِ ، فَلَزِمَه ، كالزكاةِ . وعن أحمدَ ما يَدُلُّ على أنَّ الحَجُّ يَسْقُطُ ؛ لأَنَّه قال في رجل ٍ أَوْصَى بحَجَّةٍ واجِبَةٍ ، و لم يُخَلِّفْ ما يَتِمُّ به حَجُّهُ ، هل

فِي الطَّرِيقِ ، حُجَّ عنه مِن حيثُ ماتَ فيما بَقِيَ ؛ مَسافَةً ، وقوْلًا ، وفِعْلًا .

قوله : فإنْ ضاقَ مالُه عن ذلك ، أو كان عليه دَيْنٌ ، أُخِذَ للحَجِّ بحِصَّتِه ، وحُجَّ به مِن حيثُ يَبْلُغُ . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، ونصَّ عليه . وعنه ، يسْقُطُ الحَجُّ ، سَواءٌ عيَّنَ فاعِلَه أَوْ لا . وعنه ، يُقَدُّمُ الدَّيْنُ لِتأَكُّدِه . وهو قوْلٌ في « شَرْحِرِ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٦٣/١ .

يُحَجُّ عنه مِن المَدينَةِ ، أو مِن حيث تَتِمُّ الحَجَّةُ ؟ فقالَ : ما يَكُونُ الحَجُّ الشرح الكبر عِنْدِي إِلَّا مِن حيث وَجَب عليه . وهذا تَنْبيةٌ على سُقُوطِه عمَّن عليه دَيْنٌ لا تَفِي تَركتُه به وبالحَجِّ ، فإنَّه إذا أَسْقَطَه مع عدَم المعارض ، فمع المُعارَضَةِ بحَقِّ الآدَمِيِّ المُؤكَّدِ أُولَى . ويَحْتمِلُ أَن يَسْقُطَ عمَّن عليه دَيْنٌ ، وَجْهًا واحِدًا ؛ لأنَّ حَقَّ الآدَمِيِّ المُعَيَّنِ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ لِتَأْكَّدِهِ ، وحَقُّه'' حَقُّ اللهِ تعالى ، مع عدَم ِ إمْكانِه على الوَجْهِ الواجِبِ .

> فصل (١) : وإن وَصَّى بحَجِّ تَطَوُّع ، ولم يَفِ ثُلُّتُه بالحَجِّ مِن بَلَدِه ، حُجَّ به مِن حيث يَبْلُغُ ، أو يُعانُ به في الحَجِّ . نَصَّ عليه ، وقال : التَّطَوُّ عُ ما يُبالَى مِن أين " كان . ويُسْتَنابُ عن المَيِّتِ ثِقَةٌ بأُقَلِّ ما يُوجَدُ ، إلَّا أن يَرْضَى الوَرَثَةُ بزِيادَةٍ ، أو يَكُونَ قد أَوْصَى بشيءٍ ، فيَجُوزُ ما أَوْصَى به ، مَا لَمُ ('نَيْزِدْ عَلَى'' الثُّلُثِ .

> فصل : ويُسْتَحَبُّ أَن يَحُجَّ الإنسانُ عن أَبُويْه ، إذا كانا مَيُّتَيْن أو عَاجِزَيْنَ ؛ لأَنَّ النبيُّ عَلِيْكُمْ أَبَا رَزِينٍ ، فقالَ : ﴿ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ ،

الإنصاف

الزَّرْكَشِيُّ » .

فائدة : لو وصَّى بحَجِّ نَفْل ، أو أَطْلَقَ ، [ ١/ ٢٦٨ و ] جازَ مِنْ مِيقاتٍ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ ، ما لم تَمْنَعْ قَرِينَةٌ . وقيل : مِن مَحَلِّ وصيَّتِه . وقدَّمه في ﴿ التَّرْغِيبِ ﴾ ، كَحَجُّ واجِب . ومَعْناه للمُصَنَّف ِ .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ خَفَّة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ مسألة ﴾ . وليس هذا من متن المقنع .

<sup>(</sup>٣) في م : وحيث ٥ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: و يرد إلى ٥.

الشرح الكبير وَاعْتَمِرْ ١٠٠٠ . وسَأَلَتِ امْرَأَةٌ رسولَ اللهِ عَلَيْكِ عن أبيها ، مات ولم يَحُجُّ ؟ قال: ﴿ حُجِّي عَنْ أبيكِ ﴾(٢) . ويُسْتَحَبُّ البدَايةُ(٢) بالحَجِّ عن الْأُمِّ ، إن كَانِ تَطَوُّعًا أُو واجبًا عليهما . نَصَّ عليه أحمدُ في التَّطَوُّ عِ ؛ لأنَّ الأُمَّ مُقَدَّمَةً في البرِّ ؛ لِما روَى أبو هُرَيْرَةَ ، قال : جاء رجلُّ إلى النبيِّ عَلِيْكُ ، فقالَ : مَن أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحابَتِي ؟ قال : ﴿ أُمُّكَ ﴾ . قال : ثم مَن ؟ قال : « أُمُّكَ » . قال : ثم مَن ؟ قال : « أُمُّكَ » . قال : ثم مَن ؟ قال : « أَبُوكَ » . مُتَّفَقِّ عليه' ْ ، وإن كان الحَجُّ واجبًا على الأب دُونَها ، بَدَأ به ؛ لأَنَّه واجِبٌ ، فكانَ أَوْلَى مِن التَّطَوُّ عِرِ . وقد روَى زيدُ بنُ أَرْقَمَ ، قَالَ : [ ١٢/٣ و ] قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : ﴿ إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ عَنْ وَالِدَيْهِ اتَّقُبُّلَ مِنْهُ ومِنْهُما وَاسْتَبْشَرَتْ أَرْوَاحُهُمَا فِي السَّمَاء ، وَكُتِبَ عِنْدَ اللَّهِ بَرًّا ﴾ . وعن ابن عباس ، قال : قال رسولُ الله عَلِيُّكُ : ﴿ مَنْ حَجَّ عَنْ أَبُويْهِ ، أَوْ قَضَى عَنْهُمَا مَغْرَمًا ، بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الأَبْرَارِ » . وعن جابر ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلِيْكِ : ﴿ مَنْ حَجَّ عَنْ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ ، فَقَدْ قَضَى عَنْه (٥) حَجَّتَهُ ، وَكَانَ لَهُ فَضْلُ عَشْر حِجَجٍ ﴾ . رَواهُنَّ الدَّارَقُطْنِيُّ (١) .

الإنصاف ويأتي بعض ذلك في باب المُوصَى به .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٨ .

۲٦٠/٦ قدم تخريجه في ٢/٠٢٦ .

<sup>(</sup>٣) في م: ( البداءة ) .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٩٤/٧ .

<sup>(</sup>٥) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٦) في : باب المواقيت ، من كتاب الحج . سنن الدارقطني ٢٥٩/٢ ، ٢٦٠ . وذكر الهيثمي حديث ابن عباس وقال : راوه الطبراني في الأوسط ، وفيه جبلة بن سليمان ، وهو متروك . مجمع الزوائد ١٤٦/٨ .

فَطْلٌ : وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْمَرْأَةِ وُجُودُ مَحْرَمِهَا ؟ وَهُوَ زَوْجُهَا ، أَوْ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ مُبَاحٍ ، إِذَا كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا . وَعَنْهُ ، أَنَّ الْمَحْرَمَ مِنْ شَرَائِطِ لُزُومِ الْأَدَاءِ ،

فصل: قال الشيخُ ، رَحِمَه اللهُ : ﴿ وَيُشْتَرَطُ لُوجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْمَرْأَةِ السَّرِ الْكَبَر وُجُودُ مَحْرَمِها ؛ وهو زَوْجُها ، أو مَن تَحْرُمُ عليه على التَّأْبِيدِ بنَسَبِ أو سَبَبٍ مُباحٍ ، إذا كان بالِغًا عاقِلًا . وعنه ، أنَّ المَحْرَمَ مِن شَرائِطِ لُزُومٍ الأداءِ ) اخْتَلَفَتِ الرِّوايَةُ عن أحمد ، رَحِمَه الله ، في وُجُودِ المَحْرَم في حَقِّ المرأة ؛ فرُوى عنه ، أنَّ الحَجَّ لا يَجبُ على المرأة إذا لم تَجدْ مَحْرَمًا . وهذا ظاهِرُ كَلامِ الخِرَقِيِّ . وقال أبو داودَ : قُلْتُ لأَحمدَ : امرأةٌ مُوسِرَةٌ لم يَكُنْ لها مَحْرَمٌ ، هل وَجَب عليها الحَجُّ ؟ قال : لا . وقال : المَحْرَمُ مِن السَّبِيلِ . وهذا قولَ الحسن ِ ، والنَّخَعِيُّ ، وإسْحاقَ ، وأصحابِ الرَّأْيِ ، وابن ِ المُنْذِرِ . ورُوِى عنه أنَّه مِن شَرائِطِ لُزُومِ السُّعْي دُونَ الوُّجُوبِ .

قوله : ويُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الحَجِّ على المرأَّةِ وجُودُ مَحْرَمِها . هـذا المذهبُ الإنصاف مُطْلَقًا . يعْنِي ، أنَّ المَحْرَمَ مِن شَرائِط الوُّجوبِ ، كالاسْتِطاعَةِ وغيرِها ، وعليه أكثرُ الأصحاب . ونقَلَه الجماعَةُ عن الإمام أحمدَ ، وهو ظاهرُ كلام الخِرَقِيِّ . وقدَّمه في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الفَّروعِ ﴾ ، و ﴿ الْفَائِقِ ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ، و « الرِّعايتَيْن » . وصحَّحَه في « النَّظْم ي . وجزَم به في « المُبْهج ِ » ، و « الإيضَاحِ » ، و « العُمْدَةِ » ، و « الإفادَاتِ » . قال ابنُ مُنَجِّي في « شَرْحِه » : هذا المذهبُ . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . وعنه ، أَنَّ المَحْرَمَ مِن شَرائطِ لُّزومِ الأَداءِ . وجزَم به في « الوَجِيزِ » . وأطلَقهما الزُّرْكَشِيُّ . فعليها ، يُحَجُّ عنها ·

الشرح الكبير فعلى هذه الرِّوايَةِ متى كَمَلَت لها الشُّرائِطُ الخَمْسُ ، وفاتَها الحَجُّ بمَوْتٍ أُو مَرضِ لا يُرْجَى بُرْؤه ، أُخْرِجَ عنها حَجَّةً ؛ لأنَّ شُرُوطَ الحَجِّ المُخْتَصَّةَ بها(١) قد كَمَلَتْ ، وإنَّما المَحْرَمُ لحِفْظِها ، فهو كتَخْلِيَةِ الطُّرِيقِ ، وإمْكَانِ المَسِيرِ . وعنه رِوايَةٌ ثالِئَةٌ ، أنَّ المَحْرَمَ ليس بشَرْطٍ في الحَجِّ الواجِبِ . قال الأثْرَمُ : سَمِعْتُ أحمدَ يُسْأَلُ : هل يَكُونُ الرجلُ مَحْرَمًا لأُمِّ امرأتِه ، يُخْرِجُها إلى الحَجِّ ؟ فقالَ : أمَّا في حَجَّةِ الفَريضَةِ فأرْجُو(٢) ؛ لأنُّها تَخْرُجُ إليها مع النِّساءِ ، ومع كلِّ مَن أمِنَتْه ، وأمَّا في غيرِها فلا . والمَذْهَبُ الأَوَّلُ . وقال ابنُ سِيرِينَ ، ومالكٌ ، والأَوْزاعِيُّ ، والشافعيُّ : ليس المَحْرَمُ شَرْطًا في حَجِّها بحالٍ . قال ابنُ سِيرينَ : تَخْرُجُ مع رجل مِن المسلمين لا بَأْسَ به . وقال مالكُ : تَخْرُجُ مع جَماعَةِ النِّساءِ .

الإنصاف لو ماتَتْ ، أو مَرِضَتْ مرَضًا لا يُرْجَى بُرْؤُه ، ويَلْزَمُها أَنْ تُوصِيَ به . وهي أيضًا مِنَ المُفْرَداتِ . وعلى المذهبِ ، لم تَسْتَكْمِلْ شُروطَ الوُجوبِ . وأَطْلَقهما في « الهِدَايَةِ » ، في بابِ الفَواتِ والإحْصارِ ، و « المُذهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « الكَافِي » ، و « التَّلْخِيصِ » ، و « البُلْغَةِ » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و ﴿ الزَّرْكَشِيِّ ﴾ ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ الهَادِي ﴾ . وعنه ، لا يُشْتَرَطُ المَحْرَمُ إِلَّا فِي مَسافَةِ القَصْرِ ، كَمَا لَا يُعْتَبَرُ فِي أَطْرَافِ البَلَدِ ، وأَطْلَقهما في « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَب » ، و « الهَادِي » ، و « التَّلْخِيض » ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الْفَائقِ ﴾ . ونَقل الأَثْرَمُ ، لا يُشْتَرطُ المَحْرَمُ في الْحَجِّ الواجِبِ. قال الإمامُ أحمدُ: لأنَّها تَخْرُجُ ٢٠ مع النِّساءِ، ومع كلِّ مَن أُمِنَتْه. وعنه،

<sup>(</sup>١) في الأصل : و به ، .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ فَإِنَّهُ سُواءً ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في النسخ : ﴿ لَا تَخْرَج ﴾ ، وانظر الشرح أعلاه ، و الفروع٣/٣٣ .

وقال الشافعيُّ: تَخْرُجُ مع حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ ثِقَةٍ . وقال الأوْزاعِيُّ: تَخْرُجُ مع السرح الكبير قَوْمٍ عُدُولٍ ، تَتَخِدُ سُلَّمَا تَصْعَدُ عليه وتَنْزِلُ ، ولا يَقْرَبُها رجلَ إِلَّا أَن يَأْخُذَ بَرَأُسِ البَعِيرِ ، ويَضَعَ (') رِجْلَه (') على ذِرَاعِه . قال ابنُ المُنْذِرِ : تَرَكُوا القولَ بظاهِرِ الحديثِ ، واشْتَرَطَ كلُّ واحِدٍ منهم شَرْطًا لاحُجَّةَ معه عليه ، واحْتَجُوا بأنَّ النبيَّ عَلِيلًا فَسَرَ الاسْتِطاعَةَ بالزَّادِ والرَّاحِلةِ ('') ، وقال لعَدِي ابن حاتِم : ﴿ يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ الظَّعِينَةُ تَوُمُّ الْبَيْتَ ، لَا جوارَ مَعَهَا ، لَا تَخافُ إِلَّا اللهُ ﴾ '' . ولأَنّه سَفَرَّ واجبٌ ، فلم يُشْتَرَطُ له المَحْرَمُ ، كالمُسْلِمَةِ إذا تَخَلَّصَتْ مِن أَيْدِي الكُفَّارِ . ولنا ، ما روَى أبو هُرَيْرَةَ ، كالمُسْلِمَةِ إذا تَخَلَّصَتْ مِن أَيْدِي الكُفَّارِ . ولنا ، ما روَى أبو هُرَيْرَةَ ، كَالمُسْلِمَةِ إذا تَخَلَّصَتْ مِن أَيْدِي الكُفَّارِ . ولنا ، ما روَى أبو هُرَيْرَةَ ، كَالمُسْلِمَةِ إذا تَخَلَّصَتْ مِن أَيْدِي الكُفَّارِ . ولنا ، ما روَى أبو هُرَيْرَة ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْ : ﴿ لَا يَحِلُ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْ ذَو مَحْرَمٍ » . وعن ابن عباسٍ ، قال : تَسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ ، إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ » . وعن ابن عباسٍ ، قال :

لا يُشْتَرِطُ المَحْرَمُ في القَواعِدِ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يُخْشَى مِنْهُنَّ ولا عَلَيْهِنَّ فِتْنَةً . الإنصاف ذَكَرها المَجْدُ . و لم يَرْتَضِه صاحِبُ ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : تَحُجُّ كُلُّ امْرأَةٍ آمِنَةٍ مع عدَم المَحْرَم ِ . وقال : هذا مُتَوجِّةٌ في كُلُّ سَفَرِ طاعَةٍ . قال في ﴿ الفُروع ِ ﴾ : كذا قال .

تنبيه : ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ وغيرِه ، أنَّ الخُنْثَى كالرَّجُلِ .

فائدة : قال المَجْدُ في « شَرْحِه » : ظاهرُ كلام الخِرَقِيّ ، أنَّ المَحْرَمَ شَرْطً

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ تضم ٤ .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسختين : الأصل ، م . وفي المغنى ٣١/٥ : و رجلها ، ولعله الصواب .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٤٢ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى ، فى : باب علامات النبوة فى الإسلام ، من كتاب المناقب ، صحيح البخارى ٤ أخرجه البخارى ، والترمذى ، فى : باب تفسير سورة الفاتحة ، من أبواب التفسير . عارضة الأحوذى / ٢٥٧ / ٢٧- ٧٢ .

الشرح الكبير سَمِعْتُ رسولَ الله عَيْظِيمْ يَقُولُ : ﴿ لَا يَخْلُونَ ۚ رَجُلٌ بِامْرَأَةِ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم ، ( وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةً إِلَّا ١٢/٣ مَا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم ١ ، فقامَ رجلٌ ، فقالَ : يا رسولَ الله ِ، إِنِّي اكْتُتِبْتُ (٢) في غَزْوَةِ كذا ، وانْطَلَقَتِ امْرَأْتِي حَاجَّةً ، فقالَ رسولُ الله عَلَيْكَ : « انْطَلِقْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأْتِكَ » . مُتَّفَقٌ عليهما(٢) . وروى ابنُ عُمَر ، وأبو سعيدٍ نَحْوًا مِن حديثِ أبي هُرَيْرَةَ ( ٤) . قال أبو عبدِ الله ِ : أمّا أبو هُرَيْرَةَ ، فيَقُولُ : ﴿ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ﴾ . ويُرْوَى عن أبي هُرَيْرَةَ : ﴿ لَا تُسَافِرُ سَفَرًا ﴾ . أيضًا . وأمّا حديثُ أبي سعيدٍ ، فيَقُولُ : ﴿ ثَلاثَة أَيَّامٍ ﴾ . قُلْتُ : ما تقولُ أنت ؟ قال : لا تُسَافِرُ

الإنصاف للوُّجوبِ دونَ أمْنِ الطُّريقِ وسَعَةِ الوَقْتِ ، حيثُ شرَطَه و لم يَشْتَرِطْهُما . وظاهرُ نقْلِ أَبِي الخَطَّابِ يَقْتَضِي رِوايَةً بالعَكْسِ ؛ وهو أنَّه قطَع بأنُّهما شَرْطان للوُّجوبِ ، وذكَر في المَحْرَمِ (٥) رُوايَةً بأنَّه شَرْطٌ للَّزومِ . قال : والتَّفْرِقَةُ على كِلا الطَّريقَيْن مُشْكِلَةٌ ، والصَّحيحُ ، التَّسْوِيَةُ بينَ هذه الشُّروطِ الثَّلاثَةِ ، إمَّا نَفْيًا ، وإمَّا إِثْبَاتًا . إِنْتِهِي . قلتُ : ممَّن سَوَّى بِينَ الثَّلاثَةِ ؛ المُصَنِّفُ في ﴿ الكَافِي ﴾ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « المُسْتَوْعِبِ » ، و « المُحَرَّرِ » فيه ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيْيْن » ، و « الفَائقِ » ، و « الوَجِيزِ » ، وابنُ عَقِيلٍ ، وغيرُهم . وأشارَ

<sup>(</sup>٢) في م : ١ كنتَ ٤ . ومعنى اكتتبت : أي كُتِبُ اسْمِي في أسماء من عين لتلك الغزوة .

<sup>(</sup>٣) الحديث الأول تقدم تخريجه في ٥/١٤. والثاني، أخرجه البخاري، في: باب حج النساء، من كتاب المحصر، وف : باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة ، من كتاب الجهاد ، وفي : باب لا يخلون رجل بامرأة... ، من كتاب النكاح . صحيح البخاري ٢٤/٣ ، ٢٢/٤ ، ٤٨/٧ . ومسلم ، في : باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٧٨/٢ . كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٢٢٢/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر تخريج الحديث في ١٥/٥ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ١ : ١ المحرر ، .

سَفَرًا قَلِيلًا ولا كَثِيرًا إِلَّا مع ذى مَحْرَم ِ . وروَى الدَّارَقُطْنِيُّ ( ) بإسْنادِه ، الشرح الكبر عن ابن عِباس ، أنَّ النبيُّ عَلِيلَةً ، قال : ﴿ لَا تَحُجُّنَّ امْرَأَةً إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم ، وهذا نَصُّ صَرِيحٌ في الحُكْم ِ . ولأنَّها أنشأتْ سَفَرًا في دارِ الإِسْلامِ ، فلم يَجُزْ بغيرِ مَحْرَمٍ ، كَحَجِّ التَّطَوُّعِ . وحديثُهم مَحْمُولٌ على الرجل ، بدَلِيل أنَّهم شَرَطُوا خُرُوجَ غيرِها معها ، فجَعْلُ ذلك الغيرِ المَحْرَمَ الذي بَيُّنَه النبيُّ عَلِيلَةً في أحادِيثِنا أَوْلَى مِمَّا اشْتَرَطُوه بالتَّحَكُّم مِن غير دَلِيلٍ . ويَحْتَمِلُ أَنَّه أَرادَ أَنَّ الزَّادَ والرَّاحِلَةَ تُوجِبُ الحَجَّ مع كَمال بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ ، ولذلك اشْتَرَطُوا تَخْلِيَةَ الطُّرِيقِ ، وإمْكانَ المَسِيرِ ، وقَضاءَ الدُّيْنِ ، ونَفَقَةَ العِيالِ . واشْتَرَطَ مالكَ إمْكانَ الثُّبُوتِ على الرَّاحِلَةِ ، وهي غيرُ مَذْكُورَةٍ في الحديثِ. واشْتَرَطَ كلُّ واحِدٍ منهم شَرْطًا في مَحَلُّ النِّزاعِ مِن عندِ نَفْسِه ، لا مِن كِتابٍ ، ولا من سُنَّةٍ ، فما ذَكَرَه النبيُّ عَلِيُّكُم أُولَى بالاشْتِراطِ ، ولو قُدِّرَ التَّعارُضُ ، فحديثُنا أَصَحُّ وأُخَصُّ وأُوْلَى بالتَّقْدِيمِ .

ابنُ عَقِيلٍ إِلَى أَنَّهَا تُرادُ للحِفْظِ ، والرَّاحِلَةُ لنَفْسِ السَّعْي . قال في ﴿ الفُّروعِ ۗ ﴾ : الإنصاف وما قالَه المَجْدُ صحيحٌ . وذكَر كلامَ ابنِ عَقِيلٍ . انتهى . وممَّن فرَّقَ بينَ المَجْرَمِ ، وبينَ سَعَةِ الوَقْتِ وأَمْنِ الطَّريقِ ، المُصَنِّفُ في « المُقْنِعِ ، ؟ فإنَّه قدَّم فيهما أنَّهما مِن شَرائطِ اللَّزومِ ، وقدَّم في المَحْرَمِ ، أنَّه مِن شَرائطِ الوُّجوبِ . وكذلك فعَلَ النَّاظِمُ . وتَبِعَ صاحِبَ « الهِدَايَةِ » صاحِبُ « المُذَّهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الهادِي » ، فقطعُوا بأنَّهما مِن شَرائطِ الوُّجوبِ ، وأطْلَقوا في المَحْرَمِ الرِّوايتَيْن . وقطَع في ﴿ الْإِيضَاحِرِ ﴾ ، أنَّ

<sup>(</sup>١) في : أول كتاب الحج . سنن الدارقطني ٢ / ٢٢٣ .

الشرح الكبير وحديثُ عَدِئٌ يَدُلُّ على وُجُودِ السُّفَرِ ، لا على جَوازِه ، ولذلك لم يَجُزْ(١) في غير الحَجِّ المَفْرُوض ، ولم يَذْكُرْ فيه خُرُوجَ غيرها معها . وأمَّا الأسِيرَةُ إذا تَخَلَّصَتْ مِن أَيْدِي الكُفَّارِ ، فإنَّ سَفَرَها ١٠ سَفَرُ ضَرُورَةٍ ، لا يُقاسُ عليه حالَةُ الاختِيارِ ، ولذلك تَخْرُجُ فيه وَحْدَها ؛ ولأنَّها تَدْفَعُ ضَرَرًا مُتَيَقَّنًا بِتَحَمُّلِ الضَّررِ المُتَوَهَّمِ ، فلا يَلْزَمُ تَحَمُّلُ ذلك مِن غير ضَرَرِ أَصْلًا .

فصل : والمَحْرَمُ زَوْجُها ، أو من تَحْرُمُ عليه على التَّأْبيدِ بنَسَب أو سَبَب. مُبَاحِرٍ ؛ كأبيها ، وابنِهَا ، وأخِيهَا مِن نَسَبِ أو رَضاعٍ ، ورَبِيبِها

الإنصاف المَحْرَمَ شَرْطٌ للوُجوبِ ، وأطْلقَ فيهما رِوايتَيْن ، عكْسَ صاحِبِ ﴿ الهِدَايَةِ ﴾ ومَنْ تابَعه . وقدُّم في ( التُّلْخِيص » ، أنَّهما مِن شرَائطِ اللُّزوم ، كالمُصَنِّف ، وأطْلَقَ فى المَحْرَمِ الرُّوايتَيْن . وظاهرُ كلامِه في « الفُروعِ » التَّفْرِقَةُ ؛ فإنَّه أَطْلَقَ فيهما الرُّوايتَيْن بعنه وعنه ، وقال : اخْتارَ الأكثرُ أنَّهما مِن شرَائطِ الأَداءِ . وقدَّم أنَّ المَحْرَمَ مِن شَرائطِ الوُجوبِ ، فمُوافقَتُه للمَجْدِ تُنافِي ما اصْطَلَحَه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، وظهَر أَنَّ للمُصَنَّفِ في هذه المسْأَلةِ ثَلاثَ طُرُقٍ في كُتُبِه ؟ ﴿ الكَافِي ﴾ ، و ﴿ المُقْنِعِ اللَّهِ و ( الهَادِي ) .

تنبيهات ؛ الأُوَّلُ ، دخلَ في عمُوم كلام المُصَنِّف ، في قوْلِه : وهو زَوْجُها أو مَن تَحْرُمُ عَلَيْهُ عَلَى التَّأْبِيدِ بنَسَبِ أَو سَبَبِ مُباحٍ . رابُّها ؛ وهو زَوْجُ أُمُّها ، ورَبِيبُها ؛ وهو ابنُ زَوْجِها . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ . نصُّ عليهما ، وعليه

<sup>(</sup>١) في م: ١ يجزه ١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ سَفَرٍ ﴾ .

ورابُّها(١) ؛ لِما روَى أبو سعيدٍ ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُ : ﴿ لَا يَحِلُّ الشرح الكبير لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِر ، أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا ، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا ، أو ابْنُهَا ، أَوْ زَوْجُهَا ، أَوْ ذُو مَحْرَم مِنْهَا(٢) » . رَواه مسلم" . وكذلك مَن تَحْرُمُ عليه بالمُصاهَرَةِ بسَبَبِ مُباحٍ ؛ لأَنُّها مُحَرَّمَةٌ عليه على التَّأْبِيدِ ، أَشْبَهَ التَّحْرِيمَ بالنَّسَبِ . قال أحمدُ : ويَكُونُ زَوْجُ أُمُّ المرْأَةِ مَحْرَمًا لها ، يَحُجُّ بها ، ويُسافِرُ الرجلُ مع أُمٌّ وَلَدِ جَدٌّه ، وإذا كان أَخُوها مِن الرَّضاعَةِ خَرَجَتْ معه . وقال في أُمِّ امْرَأَتِه : يَكُونُ مَحْرَمًا لها في حَجِّ<sup>(٤)</sup> الفَرْضِ ِ دُونَ غيرِه . قال الأثْرَمُ : كأنَّه ذَهَب إلى أنَّها لم تُذْكَرْ في قولِه تعالى : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾ (° . الآية . فأمّا مَن تَحِلُّ له في حالٍ ، كزَوْجِ أُخْتِها ، فليس بمَحْرَم ِ لها . نَصَّ عليه . لأَنَّه ليس بحرام عليها على التَّأْبِيدِ ، ولا يُباحُ له النَّظَرُ إليها . وليس العَبْدُ مَحْرَمًا لَسَيِّدَتِه .

الأصحابُ ، ونقَل الأَثْرَمُ في أُمِّ امْرأَتِه ، يكونُ مَحْرَمًا لها في حَجِّ الفَرْضِ فقط . الإنصاف وهو مِنَ المُفْرَداتِ . قال الأَثْرَمُ : كأنَّه ذَهَب إلى أنَّها لم تُذْكَرْ في قوْلِه تعالَى : ﴿ وَلَا يُتْدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾ الآية . وعنه ، الوَقْفُ في نَظَرِ شَعَرِها ، وشَعَرِ الرَّبِيبَةِ ؛ لعدَم

<sup>(</sup>١) الرابُ : زوج الأم يربي ابنها من غيره .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في : باب سفر المرأة مع مجرم إلى حج وغيره ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٧٧ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في المرأة تحج بغير محرم ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٠١ . والترمذي ، في : باب كراهية أن تسافر المرأة وحدها ، من أبواب الرضاع . عارضة الأحوذي ٥ / ١١٧ . وابن ماجه ، فى : باب المرأة تحج بغير ولى ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ٩٦٨ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) سورة النور ٣١ .

الشرح الكبير نُصَّ عليه أحمدُ . وقال الشافعيُ : هو مَحْرَمٌ لها . وحَكاه بعضُ أصحابنا [ ١٣/٣ و ] عن أحمدَ ؛ لأنَّه يُباحُ له النَّظَرُ إليها ، فكانَ مَحْرَمًا لها ، كذِي رَحِمِها .ولَنا ،ماروَى سعيدٌ في سُنَنِه » بإسْنادِه ،عنابنِ عُمَرَ ،رَضِيَ ضَيْعَةً ﴾(١) . ولأنَّه غيرُ مَأْمُونِ عليها ، ولا تَحْرُمُ عليه على التَّأْبيدِ ، أَشْبَهَ الأَجْنَبِيُّ ، وقِياسُه على ذي الرَّحِم ِلا يَصِحُّ ؛ لأنَّه مَأْمُونٌ عليها ، بخِلافِ العَبْدِ ، ولا يَلْزَمُ مِن إباحَةِ النَّظَرِ إَليها أن يَكُونَ مَحْرَمًا لها(٢) ، فإنَّه يَجُوزُ النَّظَرُ إلى القَواعِدِ مِن النِّساءِ ، ويَجُوزُ لغَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ النَّظَرُ إلى الأَجْنَبِيَّةِ ، وليس مَحْرَمًا لها.

فصل : وأُمُّ (٢) المَوْطُوءَةِ بشُبْهَةِ ، والمَزْنِيِّ بها ، وابنتُهما (١) ، فليس بمَحْرَم لهما . وعنه ، أنَّه مَحْرَمٌ . والأوَّلُ أَوْلَى ؛ لأنَّ تَحْرِيمَهما( ) بسَبَبِ غير مُباحرٍ ، فلم يَثْبُتْ به حُكْمُ المحْرَمِيَّةِ ، كالتَّحْرِيمِ الثَّابِتِ باللِّعانِ ،

الإنصاف ﴿ ذِكْرُ هُمَا فِي الآيَةِ . وهي أيضًا مِنَ المُفْرَدَاتِ .

الثَّانى ، قولُه : بنَسَبِ أو سَبَبِ مُبَاحٍ . يُحْترَزُ منه عن ِ السَّبَبِ غيرِ المُباحِ ؛ كالوَطْءِ بشُبْهَةٍ أَو زِنِّي ، فليس بمَحْرَم ِ لأَمِّ المَوْطُوءَةِ وابْنَتِها ؛ لأنَّ السَّبَبَ غيرُ

<sup>(</sup>١) عزاه الهيثمي للبزار والطبراني في الأوسط وقال : فيه بزيع بن عبد الرحمن ، ضعفه أبو حاتم ، وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٣/٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في م: وأما ع.

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ ابنتها ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في م : ﴿ تَحْرِيمِهَا ﴾ .

وليس له(١٪ الخَلْوَةُ بهما ، والنَّظَرُ إليهما لذلك . والكافِرُ ليس بمَحْرَم الشرح الكبع للمُسْلِمَةِ ، وإن كانَتِ ابْنَتَه . قال الإمامُ أحمدُ ، في يَهُودِيُّ أو نَصْرانِيٌّ أَسْلَمَتِ ابْنَتُه : لا يُزَوِّجُها ، ولا يُسافِرُ بها ، ليس هو لها بمَحْرَم . وقال أبو حنيفةَ ، والشافعيُّ: هو مَحْرَمٌ لها ؛ لأنُّها مُحَرَّمَةٌ عليه على التَّأْبيلـِ . ولَنا ، أَنَّ إِثْبَاتَ المَحْرَمِيَّةِ يَقْتَضِي الخَلْوَةَ بَهَا ، فَوَجَبَ أَن لا يَثْبُتَ لكافِر على مُسْلِمَةٍ ، كالحَضانَةِ للطُّفْل ، ولأنَّه لا يُؤْمَنُ عليها أن يفْتِنَها عن دِينِها كَالطُّفْلِ . وما ذَكَرُوه يَيْطُلُ بالمُحَرَّمَةِ بِاللِّعانِ ، وبالمَجُوسِيِّمع ابْنَتِه ، ولا يَنْبَغي أَن يَكُونَ في المَجُوسِيِّ خِلافٌ ؛ لأَنَّه لا يُؤْمَنُ عليها ، ويَعْتَقِدُ حِلُّها . نَصَّ عليه أحمدُ في مَواضِعَ" . .

مُباحٍ . قال المُصَنِّفُ وغيرُه : كالتَّحْريم باللِّعانِ وأوْلَى . وعنه ، بلَى ، يكونُ الإنصاف مَحْرَمًا . وهو قوْلٌ في ﴿ شَرْحِ ِ الزُّرْكَشِيُّ ﴾ . وأَطْلَقَهما في ﴿ الحَاوِي الكَبيرِ ﴾ . واخْتَارَه ابنُ عَقِيلٍ في ﴿ الفُصُولِ ﴾ في وَطْءِ الشُّبْهَةِ لا الزُّنَى . وهو ظاهِرُ ما في « التَّلْخِيصِ » ؛ فانِّه قال : بسَبَبِ [ ٢٦٨/١ ] غيرِ مُحَرُّم ِ . واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وذكَرَه قولَ أكثرِ العُلمَاءِ ؛ لثبُوتِ جميع ِ الأَحْكَامِ ، فَيَدْخُلُ فَ الآيَةِ ، بخِلافِ الزُّنَى . الثَّالثُ ، قال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : المُرادُ ، واللهُ أعلمُ ، بالشُّبْهَةِ ما جزَم به جماعَةٌ ، أنَّه الوَطْءُ الحرامُ مع الشُّبْهَةِ ، كالجارِيَةِ المُشْتَرَكَةِ ونحوِها . لكنْ ذَكُرُ الشَّيْئُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وأبو الخَطَّابِ في ﴿ الانتِصارِ ﴾ ، في مَسْأَلَةِ تَحْريمٍ المُصاهَرَةِ ، أنَّ الوَطْءَ في نِكاحٍ فاسدٍ كالوَطْءِ بشُبْهَةٍ . الرَّابعُ ، ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا وجماعَةٍ ، أنَّ المُلاعِنَ يكونُ مَحْرَمًا للمُلاعِنَةِ ؛ لأَنَّها تحْرُمُ عليه على

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ المحرم ﴾ .

الشرح الكبير

ويُشْتَرطُ في المَحْرَمِ أَن يَكُونَ بِالِغَاعِاقِلَا . قِيلَ لأَحمدَ : فيكُونُ الصَّبِيُّ مَحْرَمًا ؟ قال : لا ، حتى يَحْتَلِمَ ؛ لأنَّه لا يَقُومُ بنَفْسِه ، فكيفَ تَخْرُجُ معه امْرَأَةٌ . وذلك لأنَّ المقصُودَ بالمحْرَمِ حِفْظُ المرأةِ ، ولا يَحْصُلُ ذلك مِن غيرِ البالِغِ ؛ لأنَّه يَحْتاجُ إلى حِفْظٍ ، فلا يَقْدِرُ على حِفْظِ غيرِه .

الانصاف

التَّأْبِيدِ بسبّبِ مُباحٍ . ولا أعْلَمُ به قائلًا ، فلهذا قال الآدَمِيُّ البَغْدَادِيُّ ، وصاحِبُ « الوَجيز » : بسبَبِ مُباح لِحُرْمَتِها . وهو مُرادُ مَن أَطْلَقَ . الخامسُ ، قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وغيرُه : وأَزْواجُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أُمُّهَاتُ المُؤْمِنين في التَّحْريم ، دُونَ المَحْرَميَّةِ . انتهى . فيكونُ ذلك مُسْتَثْنَى مِن كلام مَن أَطْلَقَ . وقال في « المُحَرَّرِ » : المَحْرَمُ زُوْجُها ، ومَن تحرمُ عليه أبدًا ، لا مَن تَحْريمُها بوَطْء شُبْهَةٍ أُو زِنِّي . فقيلَ : إِنَّمَا قال ذلك ؛ لِئَلَّا يَرُدَّ عليه أَزْواجَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ؛ لأنَّ تَحْريمَهُنَّ على المُسْلِمين أبدًا بسَبَبِ مُباحٍ ؛ وهو الإسلامُ ، وليسُوا بمَحارمَ لهُنَّ . فقيل : كان يجِبُ اسْتِثْناؤُ هُنَّ كَمَّ اسْتَثْنَى المَزْنِيُّ بها . فأُجيبُ ، لانْقِطاع حُكْمِهنَّ ، فأوْرَد عليه المُلاعِنَةَ ، ولا جوابَ عنه . السَّادِسُ ، ظاهرُ كلام المُصَنِّفِ ، أنَّ العَبْدَ ليس بمَحْرَمِ لسيِّدَتِه ؛ لأنَّها لا تحْرُمُ عليه على التَّأْبِيدِ . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، وجزَم به كثيرٌ منهم . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المذهبُ المشهورُ ، والمَجْزومُ به عندَ الأَكْثَرِين . انتهى . ('قال القاضي مُوَفَّقُ الدِّينِ ، في « شَرْحِ ِ مَناسِكِ المُقْنِعِ ِ » : وهو المَشْهورُ المَعْروفُ أَمْرُه ' ) . ونقَلَه الأَثْرَمُ وغيرُه . ولأنَّه أيضًا لا يُؤْمِّنُ عليها كالأَجْنَبِيِّ ، ولا يَلْزَمُ مِنَ النَّظَرِ المَحْرَمِيَّةُ . وعنه ، هو مَحْرَمٌ لها . قال المَجْدُ : لأنَّ القاضِيّ ذكرَ في ﴿ شَرْحِ المُذْهَبِ ﴾ ، أنَّ مذهبَ أحمدَ ، أنَّه مَحْرَمٌ . وأَطْلَقَهما في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ،

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : ش .

فصل : ونَفَقَةُ المَحْرَمِ في الحَجِّ عليها . نَصَّ عليه أحمدُ ، لأنَّه مِن سَبِيلِها ، فكانَ عليها نَفَقتُه ، كالرّاحِلة . فعلى هذا يُعْتَبَرُ في اسْتِطاعَتِها أن تَمْلِكَ زادًا وراحِلَةً لها ولمَحْرَمِها . فإنِ امْتَنَعَ مَحْرَمُها مِن الحَجِّ معها ، مع بَذْلِها له نَفَقَتُه ، فهي كمَن لا مَحْرَمَ لها . وهل يَلْزَمُه إجابَتُها إلى ذلك ؟

و ﴿ الْحَاوِيَيْنِ ﴾ . ( السَّابِعُ ، ظاهرُ كلام المُصَنِّفِ وغيرِه ، دُخولُ العَبْدِ إذا كان الإنصاف قريبًا . قال في ﴿ الفُروع ِ ﴾ : يُشْترَطُ كَوْنُ المَحْرَمِ ذَكَرًا مُكَلَّفًا مُسْلِمًا . نصَّ عليه . وكذا قال في ﴿ الرِّعايَةِ الصُّغْرَى ﴾ وغيره . واشْتَرطَ الحُرِّيَّةَ في المَحْرَمِ في « الرُّعايَةِ الكُبْرَى » ، وجزَم به ' · .

> فوائد ؛ الأُولَى ، قوله : إذا كان بالِغًا عاقِلًا . بلا نِزاعٍ . والمذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، ونصَّ عليه ، أنَّه يُشْترَطُ فيه أيضًا أنْ يكونَ مُسْلِمًا . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهَب . جزَم به ناظِمُها ، وقال في ﴿ الفُروع ِ ﴾ : ويتَوَجَّهُ اشْتِراطُ كَوْنِ المُسْلمِ أُمِينًا عليها . قلتُ : وهو قَوِئٌ في النَّظَرِ . قال : ويتَوَجُّهُ أَنَّه لا يُعْتَبرُ إِسْلامُه إِنْ أُمِنَ عليها. وقال في ﴿ الرُّعايَةِ ﴾ : ويَحْتَمِلُ أَنَّ الذُّمِّيَّ الكِتَابِيُّ مَحْرَمٌ لابْنَتِه المُسْلِمَةِ ، إِنْ قُلْنا : يَلِي نِكَاحَها كَالْمُسْلِمِ . انتهى . قلتُ : يُشْكِلُ هذا على قولِ الأصحابِ : إِنَّهِم يُمْنَعُون مِن دُخولِ الحَرَمِ . لكنْ لنا هناك قوْلٌ بالجَوازِ للضَّرُورَةِ ، أو للحاجَةِ ، أَو مُطْلَقًا ، فيتَمَشَّى هذا الاحْتِمالُ على بعض هذه الأقْوالِ . الثَّانيةُ ، نفَقَةُ المَحْرَم تَجبُ عليها . نصَّ عليه . فَيُعْتَبرُ أَنْ تَمْلِكَ زادًا وراحِلَةً لها وله . الثَّالثةُ ، لو بذَلَتِ النَّفقَةَ له ، لم يَلْزَم المَحْرَمَ ، غيرَ عَبْدِها ، السَّفَرُ بها . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . وعنه ، يَلْزَمُه . الرَّابعةُ ، ما قالَه صاحِبُ ﴿ الفُّرُوعِ ِ ﴾ ، أنَّ ظاهِرَ كلامِهِم لو أرادَ أُجْرَةً ، لا تَلْزَمُها . قال : ويتَوَجَّهُ أَنُّها كَنَفَقَتِه ، كما في التَّغْريبِ في الزُّنَا ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من : ش .

الشرح الكبير على روايَتَيْن . والصَّحِيحُ أنَّه لا يَلْزَمُه ؛ لأنَّ في الحَجِّ مَشَقَّةً شَدِيدَةً ، وكُلْفَةً عَظِيمَةً ، فلا يَلْزَمُ أَحَدًا لَأَجْلِ غيرِه ، كما لم يَلْزَمْه أَن يَحُجُّ عنها إذا كانَتْ مَرِيضَةً .

\$ \$ 1 1 - مسالة : ( فإن مات المَحْرَمُ في الطَّريقِ ، مَضَتْ في حَجِّها ، ولم تَصِرْ مُحْصَرَةً ) إذا مات مَحْرَمُ المرأةِ في الطَّريق ، فقالَ الإمامُ أحمدُ ، رَحِمَه اللهُ : إذا تَباعَدَتْ مَضَتْ ، فقضَتِ الحَجُّ . المقلَل له : قَدِمَت مِن خراسانَ ، فمات وَلِيُّها بَبغُدادَ ؟ فقالَ : تَمْضِي إلى الحَجِّ ، وإذا كان الفَرْضُ ۚ خَاصَّةً ، فهو آكَدُ . ثم قال : بُدُّ ۖ لَهَا مِن أَن تَرْجِعَ . وهذا

الإنصاف وفى قائدِ الأُعْمَى ، فدَلَّ ذلك كلُّه على أنَّه لو تَبَرُّ عَ ، لم يَلْزَمْها ، للْمِنَّةِ . قال : ويتَوَجَّهُ أَنْ يجبَ للمَحْرَمِ أَجْرَةُ مِثْلِه ، لا التَّفَقَةُ ، كقائدِ الأعْمَى ، ولا دَلِيلَ يخُصُّ وُجوبَ النَّفَقَةِ . الخامسةُ ، إذا أَيسَتِ المرأةُ مِنَ المَحْرَمِ ، وقُلْنا : يُشْتَرَطُ للَّزومِ السَّعْي . أُو كَانَ وُجِدَ ، وفرَّطَتْ بالتَّأْخيرِ حتى عُدِمَ ، فعنه ، تُجَهِّزُ رَجُلًا يَحُجُّ عنها . قلتُ : وهو أُوْلَى مِ كَالْمَعْضُوبِ . وعنه ما يدُلُّ على المَنْع ِ . وأَطْلَقهما المَجْدُ في « شَرْحِه » ، وصَاحِبُ « الفُروعِ ِ » . قال المَجْدُ : يُمْكِنُ حَمْلُ المَنْعِ على أنَّ تزَوُّجَها لا يبعُدُ عادةً ، والجَوازُ على مَن أيسَتْ ظاهرًا أو عادةً ، لزيادَةِ سِنُّ أو مرَضٍ أو غيرِه ممَّا يَغْلِبُ على ظُنِّها عدَمُه ، ثم إِنْ تزوَّجَتْ أو اسْتَنابَتْ مَن لها مَحْرَمٌ ثم فُقِد ، فهي كالمَعْضُوبِ . وقال الآجُرِّئُ ، وأبو الخَطَّابِ في ﴿ الْإِنْتِصَارِ ﴾ : إنْ لم يكُنْ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ لابد ﴾ .

وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ لَمْ يَحُجُّ عَنْ نَفْسِهِ أَنْ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ ، وَلَا نَذْرِهِ ، اللَّهُ وَلَا نَذْرِهِ ، اللَّهِ وَلَا نَذْرِهِ ، اللهِ عَلَ ، و ٦٢٠ انْصَرَفَ إِلَى خَجَّةِ الْإِسْلَامِ . وَعَنْهُ ، يَقَعُ مَا نَوَاهُ .

لأنها() لابُدَّ لها مِن السَّفَرِ بغيرِ مَحْرَم ، فَمُضِيَّها إلى قَضاءِ حَجَّتِها() الشر الكبه أُوْلَى . لكِنْ إن كان حَجُها تَطَوَّعًا ، وأَمْكَنَها الإقامَةُ ببَلَدٍ ، فهو أُوْلَى مِن الشَّفَرِ بغيرِ مَحْرَم ، وإن مات وهى قَرِيبَةٌ ، رَجَعَتْ لِتَقْضِىَ العِدَّةَ فى مَنْزِلِها ؛ لأَنَّها فى حُكْم المُقيم .

مَحْرَمٌ ، سَقَطَ فَرْضُ الْحَجِّ بَبَدَنِها ، وَوَجَبَ أَنْ يَحُجَّ عنها غيرُها . قال في الإنصاف « الفُروعِ » : إِنْ لَمْ تَجِدْ « الفُروعِ » : إِنْ لَمْ تَجِدْ مَحْرَمًا ، فروايَتان ؛ لتَرَدُّدِ النَّظَرِ في حُصولِ الإياس منه .

قوله: ولا يَجُوزُ لَمَن لَم يَحُجُّ عن نفسِه أَن يَحُجُّ عن غيرِه ، ولا نَذْرِه ، ولا نَافِلةٍ ، فإنْ فعَلَ ، انْصَرَفَ إلى حَجَّةِ الإسلام . اعلم أنّه إذا لم يكُنْ حَجَّ حَجَّةَ الإسلام ، وأرادَ الحَجُّ ؛ فتارة يريدُ الحَجُّ عن غيرِه ، وتارة يُريدُ الحَجُّ عن نفسِه غيرَ حَجَّةِ الإسلام . فإنْ أرادَ الحَجُّ عن غيرِه ، لم يَجُزْ ، فإنْ خالف وفعل ،

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في م : ( حاجتها ) .

الشرح الكبير وبهذا قال الأوزاعِيُّ ، والشافعيُّ ، وإسْحاقُ . وقال أبو بكر(١) عبدُ العزيز : يَقَعُ الحَجُّ باطِلًا ، ولا يَصِحُّ عنه ولا عن غيره . ورُويَ ذلك عن ابن عباس ؛ لأنَّه لَمَّا كان مِن شَرْطِ طَوافِ الزِّيارَةِ تَعْبِينُ النُّيَّةِ ، فمتى نُواه لغيرِه ، لم يَقَعْ لنَفْسِه ، ولهذا لو طافَ حامِلًا لغيره ، و لم يَنْوه لنَفْسِه ، لم يَقَعْ عَن نَفْسِه . وقال الحسنُ ، وإبراهيمُ ، وأَيُّوبُ السَّخْتِيانِيُّ ، وجَعْفَرُ ابنُ محمدٍ ، ومالكٌ ، وأبو حنيفة : يَجُوزُ أَن يَحُجُّ عن غيرِه مَن لم يَحُجُّ عن نَفْسِه . وعن أحمدَ مِثلُ ذلك . وقال الثُّورِيُّ : إن كان يَقْدِرُ على الحَجُّ عن نَفْسِه حَجَّ عن نَفْسِه ، وإن لم يَقْدِرْ حَجَّ عن غَيْره . واحْتَجُّوا بأنَّ الحَجَّ مِمَّا تَدْخُلُه النِّيابَةُ ، فجاز أن يُؤَدِّيه عن غيرِه مَن لم يُؤَدِّ فَرْضَه عن نَفْسِه ، كَالْزَكَاةِ . وَلَنَا ، مَا رَوَى ابنُ عِبَاسٍ ، أَنَّ النبيَّ عَلِيْكُ ، سَمِع رجلًا يَقُولَ :

الإنصاف انْصرَفَ إلى حَجَّةِ الإسْلامِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وسَواءٌ كان حَجُّ الغيرِ فَرْضًا ، أَو نَذَرًا ، أَو نَفَلًا ، وسَواءً كان الغيرُ حيًّا أَو مَيُّتًا . هذا المذهَبُ . قالَه في « الفُروع ِ » وغيرِه ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وجزَم به في « الوَجِيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، وغيرِهم . قال القاضي [ ٢٦٩/١ ] في ﴿ الرُّوايتَيْنِ ﴾ : لم يخْتَلِفُ أصحابُنا فيه . وقال أبو حَفْصِ العُكْبَرِئُ: يقَعُ عن ِ المَحْجُوجِ عنه، ثم يقْلِبُه الحاجُّ عن نَفْسِه . نقَل إسْماعِيلُ الشَّالَنْجيُّ، لا يُجْزِئُه؛ لأنَّه، عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ، قال لمَن لَبَّى عن غيرِه: ( اجْعَلْهَا عَنْ نَفَسِكَ ﴾ . وعنه ، يقَعُ باطِلًا . نقَله علِيٌّ الشَّالَنْجِيُّ ( ) . واختارَه أَبُو بَكْر .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل : ﴿ ابن ﴾ .

<sup>(</sup>٢) لعله على بن إبراهيم بن محمد الشالنجي الجرجاني ، روى عن عمران بن موسى السختياني ، ومحمد بن علَّويه وغيرهم . الأنساب ٧/ ٢٦٠ .

المقنع

وعنه ، يجوزُ عن غيرِه ، ويقَعُ عنه . قال القاضى : وهو ظاهِرُ نَقْلِ محمدِ بنِ الإنصاف مَاهَانَ (٤) . وفي « الانْتِصَارِ » رِوايةٌ ، يقَعُ عمَّا نَواه بشَرْطِ عَجْزِه عن حَجِّه لَنَفْسِه . فعلى المذهبِ ، لا يَتُوبُ مَن لم يُسْقِطْ فَرْضَ نَفْسِه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . قدَّمه في « الفُروع ِ » : يتَوجَّهُ ما قيل : يتُوبُ لف في « الفُروع ِ » : يتَوجَّهُ ما قيل : يتُوبُ في نَفْلَ عَبْدٍ وصَبِى مَ ، ويُحْرِمُ . وجزَم به في « الرَّعايَةِ الصَّغْرَى » ، و هن نَفْلَ عَبْدٍ وصَبِى مَ ، ويُحْرِمُ . وجزَم به في « الرَّعايَةِ الصَّغْرَى » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوس ٍ » . ورَجَّح غيرُ واحدٍ المَنْعَ . وأمَّا إذا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب الرجل يحج عن غيره ، من كتاب المناسك . سنن أبى داود ٤٢٠/١ . وابن ماجه ، في : باب الحج عن الميت ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٩٦٩/١ .

وأورده صاحب الفتح الرباني في الزيادات وعزاه لأبي داود وابن ماجه . الفتح الرباني ٢٧/١١ . و لم يعزه ابن حجر للإمام أحمد . تلخيص الحبير ٢٢٣/٢ .

وقد احتج به الإمام وذكره بدون إسناد . مسائل أحمد لابن هانئ ١٧٧/١ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ ينوب ﴾ .

<sup>(</sup>٣ – ٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) محمد بن ماهآن النيسابورى ، جليل القدر ، له مسائل حسان عن الإمام أحمد . توفى سنة أربع وثمانين ومائتين . طبقات الحنابلة ١/ ٣٢١ .

الشرح الكبير

فصل: فإن أَحْرَمَ بالمَنْذُورَةِ مَن عليه حَجَّةُ الإسلام، وَقَع عن حَجَّةِ الإسلام ؛ لأنَّها آكَدُ . وعنه ، يَقَعُ عن المَنْذُورَةِ ؛ لقَوْلِه عَلَيْكُ : ﴿ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئُ مَا نَوَى ١٠٠٠ . فإذا قُلْنا : يَقَعُ عن حَجَّة (٢٠ الإسلام . بَقِيَتِ المَنْذُورَةُ فِي ذِمَّتِه ، و لم تَسْقُطْ عنه . نَصَّ عليه أحمدُ . وهذا قولُ ابن عُمَرَ ، وأُنَسٍ ، وعَطاءٍ ؛ لأنَّها حَجَّةٌ واحِدَةٌ فلم تُجْزئُ عن حَجَّتَيْن ، كما لو نَذَر حَجَّتَيْن ، فِحَجَّ واحِدَةً . وقد نَقَل أبو طالب (٢) عن أحمدَ ، في مَن نَذَر أن يَحُجُّ وعليه حَجَّةٌ مَفْرُوضَةٌ ، فأحْرَمَ عن النَّذْرِ : وَقَعَتْ عن المَفْرُوضَةِ ، ولا يَجِبُ عليه شَيءٌ آخَرُ . وصار كمن نَذَر صومَ يَوْم يَقْدَمُ زيدٌ ( ) ، فَقَدِمَ فِي يُومٍ مِن رمضانَ ، فنَواه عن فَرْضِه ونَذْرِه ، فاإِنَّه يُجْزِئُه في رِوايَةٍ .

الإنصاف أرادَ أنْ يحُجُّ عن نفْسِه نذْرًا أو نافِلَةً ، فالصَّاحيحُ مِنَ المذهَب ، أنَّ ذلك لا يجوزُ ، ويقَعُ عن حَجَّةِ الإسلام . نصَّ عليه ، وعليه الأصحاب . وعنه ، يقَعُ ما نوَاه . وعنه ، يقَعُ باطِلًا . و لم يذْكُرُها بعضُهم هنا ؛ منهم القاضي أبو الحُسَيْنِ في « فُروعِه » ، والمُصَنَّفُ في « المُعْنِي » ، وصاحِبُ « التَّلْخِيص » ، وغيرُهم . وحَكُوْهَا فِي التِي قَبِلُهَا . فعلى المذهَبِ ، لا تُجْزِئُ عن ِ المَنْذُورةِ مع حَجَّةِ الإسلامِ معًا . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه . ونَقل أبو طالِبٍ ، تُحْزِئ عنهما ، وأنَّه قُولُ أكثر العُلَماءِ . اخْتَارَه أَبُو خَفْصٍ .

فوائد ؟ إحداها ، لو أَحْرَمَ بنَفْلِ مَن عليه نَذْرٌ ، ففيه الرُّواياتُ المُتقَدِّمَةُ ، نقلًا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٠٨/١.

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ الخَطابِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م : و فلان ۽ .

ذَكَرَه الخِرَقِيُّ . وهذا قولُ ابن عباس ٍ ، وعِكْرِمَةَ . رَواه سعيدُ بنُ مَنْصُورٍ ﴿ السَّرِ الْكبر عنهما . ورُوى أنَّ عِكْرِمَةَ سُئِلَ عن ذلك ، فقالَ : تَقْضِى حَجَّتُه عن نَذْرِه و عن حَجَّةِ الإِسْلامِ ، أَرَأَيْتُم لو أَنَّ رَجَّلًا نَذَر أَن يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعاتٍ ، فَصَلَّى العَصْرَ ، أليس ذلك يُجْزِئُه منهما ؟ قال : وذَكَرْتُ ذلك لابن عباس ، فقالَ : أَصَبْتَ - أُو - : أَحْسَنْتَ .

> فصل : فإن أَحْرَمَ بتَطَوُّع مِ أو نَذْر مَن عليه حَجَّةُ الإسلام ، وَقَع عن حَجَّةِ الإسْلام . وبه قال ابنُ عُمَرَ ، وأنسٌ ، والشافعيُّ . وقال [ ١٤/٣ و ] مالكٌ ، والثُّورِيُّ ، وأبو حنيفةَ ، وإسْحاقُ ، وابنُ المُنْذِرِ : يَقَعُما نَواه . وهي روايَةٌ عن أحمدَ ، وقولُ أبي بكر ؛ لِما تَقَدَّمَ . ولَنا ، أنَّه أَحْرَمَ بالحَجِّ وعليه فَرِيضَةً ، فَوَقَعَ عَن فَرْضِه ، كَالْمُطْلَقِ . وَلُو أَحْرَمَ بِتَطَوُّعٍ ، وعليه مَنْذُورَةٌ ، وقَعَتْ عن المَنْذُورَةِ ؛ لأَنَّها واجِبَةٌ ، أَشْبَهَتْ حَجَّةَ الإِسْلَامِ .

ومذهَبًا . قال في « الفُروعِ » : ويتَوجَّهُ أنَّ هذا وغيرَه الأشْهَرُ في أنَّه يسْلُكُ في النَّذْرِ الإنصاف مَسْلَكَ الواجب لا النَّفل . الثَّانيةُ ، العُمْرَةُ كالحَجِّ ، فيما تقدَّم ذِكْرُه . الثَّالثةُ ، لو أتَى بواجِبِ أَحَدِهما ، فله فِعْلُ نذْرِه ونفْلِه قبلَ إِنْيانِه بالآخَرِ . على الصَّحِيحِ مِنَ المذهب . وقيل : لا ؛ لوُجوبِهما على الفَوْرِ . الرَّابعةُ ، لو حَجَّ عن نذِّره ، أو عن نَفْلِ ، وعليه قَضاءُ حَجَّةٍ فاسِدَةٍ ، وَقَعَتْ عن القَضاءِ دُونَ ما نِوَاه . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . قالَه في « القاعدةِ الحادِيَةَ عَشْرَةً » . الخامسة ، النَّائبُ كالمَنُوبِ عنه فيما تقدُّم ؛ فلو أَحْرَمَ النَّائبُ بنَذْرِ أو نَفْلِ عن مَن عليه حَجَّةُ الإسلامِ ، وقَع عنها . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . ولو اسْتَنابَ عنه ، أو عن مَيِّتٍ ، واحدًا في فَرْضِه ، وآخَرَ في نَذْرِه في سنَةٍ ، جازَ . قال ابنُ عَقِيلٍ : وهو أَفْضَلُ مِنَ التَّأْخيرِ ؛ لوجُوبِه على الفَوْرِ . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : كذا قال ، فيَلْزَمُه وُجوبُه إِذَنْ ، ولْيُحْرِمْ بحَجَّةِ

الشرح الكبر والعُمْرَةُ كالحَجِّ فيما ذَكَرْنا ؛ لأنَّها أَحَدُ النَّسُكَيْنِ أَشْبَهَتِ الآخِرَ ، والنَّائِبُ كالمَنُوبِ عنه في هذا ، فمتى أَحْرَمَ النَّائِبُ بتَطَوُّعٍ أَو نَذْر عمَّن لم يَحُجُّ إ حَجَّةَ الإسلام وَقَع عن حَجَّة الإسلام ، (اسواءٌ حَجَّ عن مَيِّت أو حَيٍّ ؟ لأَنَّ النَّائِبَ يَجْرِي مَجْرَى المَنُوبِ عنه . وإنِ اسْتَنابَ رَجُلَيْن في حَجَّةِ الإِسْلامِ ، ومَنْذُورٍ أَو تَطَوُّعٍ ، فأيُّهما سَبَق بالإِحْرامِ ، وَقَعَتْ حَجَّتُه عن حَجَّةِ الإسلامِ ' ) . ( وَتَقَعُ الْأُخْرَى عن المَنْذُورِ ، أَوْ تَطَوُّعًا ؛ لأَنَّه لا يَقَعُ الإِحْرامُ عن غيرِ حَجَّةِ الإِسْلامِ مِمَّن هي عليه، فكذلك مِن نائِبه".

فصل : وإذا كان الرجلُ قد أَسْقَطَ فَرْضَ أَحَدِ النُّسُكَيْنِ عنه ، جاز أن يَنُوبَ عن غيرِه فيه دُونَ الآخَرِ . وليس للصَّبِيِّ والعبدِ أَن يَنُوبا في الحَجِّ عن غيرهما ؟ لأنَّهما لم يُسْقِطا عن أنفُسِهما ، فهما كالحُرِّ البالِغ ِ في ذلك . ويَحْتَمِلُ أَنَّ لهما النِّيابَةَ في حَجِّ التَّطَوُّعِ دُونَ الفَرْضِ ؛ لأَنَّهُما مِن أَهْل التَّطَوُّعِ دُونَ الفَرْضِ ، ولا يُمْكِنُ أن تَقَعَ الحَجَّةُ التي نابا فيها عن فَرْضِهما " ؛ لكُوْنِهما ليسا مِن أهْلِه ، فبَقِيَتْ لمن " فُعِلَتْ عنه .

الإنصاف الإسلام قبلَ الآخر ، وأيُّهما أحْرَمَ أوَّلًا ، فعن حَجَّةِ الإسلام ، ثم الأُخرَى عن النَّذْرِ. قال في « الفُروعِ » : وظاهرُ كلامِهم ، ولو لم يَنْوِه . وقال في « الفُصُول » : يَحْتَمِلُ الإجْزاءُ ؛ لأنَّه قد يُعْفَى عن ِ التَّعْيِينِ في بابِ الحَجُّ ، ويَنْعَقِدُ مُبْهَمًا ، ثم يُعَيَّنُ . قال : وهو أَشْبَهُ ، ويَحْتَمِلُ عكْسُه ؛ لاعْتِبارِ تعْيِينِه ، بخِلافِ حَجَّةِ الإسلام .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : م .

<sup>.</sup> ٢ - ٢) سقط من : الأصل

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ٥ فرضها ٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ إِنْ ﴾ .

وَهَلْ يَجُوزُ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْحَجِّ بِنَفْسِهِ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي حَجِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ التَّطَوُّ عِلَى رِوَايَتَيْن ِ . التَّطَوُّ عِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْن ِ .

يَسْتَنِيبَ في حَجِّ التَّطَوُّعِ ؟ على روايَتَيْن ) الاسْتِنَابَةُ في حَجِّ التَّطَوُّعِ تَنْفَسِهُ أَن يَكُونَ مَمَّن لَم يُؤدِّ حَجَّةَ الإسْلامِ ، فلا إلى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ ؛ أَحَدُها ، أن يَكُونَ مَمَّن لَم يُؤدِّ حَجَّةَ الإسلامِ ، فلا يَصِحُّ أن يَسْتَنِيبَ في حَجِّ التَّطَوُّعِ ؛ لأَنَّه لا يَصِحُّ أن يَفْعَلَه بنَفْسِه ، فبنائِبه أَوْلَى . الثّانِي ، أن يَكُونَ ممَّن قد أدَّى حَجَّةَ الإسلامِ ، وهو عاجِزٌ عن الحَجِّ بنَفْسِه ، فيجُوزُ أن يَسْتَنِيبَ في التَّطَوُّعِ ، فإنَّ مَا جازَتْ الاسْتِنابَةُ في فَرْضِه ، جازَتْ في نَفْلِه ، كالصَّدَقَةِ . الثّالِثُ ، أن يَكُونَ قادِرًا على الحَجِّ ، وقد أسْقَطَ فَرْضَه ، ففيه روايَتان ؛ إحْداهما(١) ، يَجُوزُ . وهو الحَرَّا على الحَجِّ ، وقد أسْقَطَ فَرْضَه ، ففيه روايَتان ؛ إحْداهما(١) ، يَجُوزُ . وهو

قوله: وهل يَجُوزُ لمَن يَقْدِرُ على الحَجِّ بنَفْسِه أَنْ يَسْتَنِيبَ فَ حَجِّ التَّطَوَّعِ ؟ الإنصاف على روايتَيْن. وأطْلَقهما فى « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ النَّهَ فِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّلْخِيصِ » ، و « البُلْغَةِ » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الخاوِيَيْن » ، و « الفَائقِ » ، والصَّرْصَرِئُ فى « نَظْمِه » ؛ إحداهما ، يجوزُ . وهو المذهبُ . قال فى « الفُروعِ » : ويصِحُ فى الأصحِّ . قال فى « الخُلاصَةِ » : ويجوزُ على الأصحِّ . واحدَم به فى « التَّصْجِيحِ » . واختارَه ابنُ عَبْدُوسٍ فى « تَذْكِرَتِه » . و جزَم به فى « الكَافِى » ، و « الوَجِيزِ » ، و « الإفادَاتِ » ، و « المُنتَخَب » . وقدَّمه فى « الوَجِيزِ » ، و « الإفادَاتِ » ،

قُولُ أَبِي حَنَيْفَةً ؛ لأَنَّهَا حَجَّةً لا تَلْزَمُه بَنَفْسِه ، فجاز أَن يَسْتَنِيبَ فيها ،

<sup>· (</sup>١)إف الأصل: و أحدها ع .

الشرح الكبير كالمَعْضُوبِ. والثّانِيَةُ ، لا يَجُوزُ . وهو مَذْهَبُ الشافعيّ ؛ لأنَّه قادِرٌ على الحَجِّ بنَفْسِه ، فلم يَجُزْ أَن يَسْتَنِيبَ فيه ، كَالفَرْض .

فصل : فإن عَجَز عنه عَجْزًا مَرْجُوَّ الزُّوال ، كالمَريض الذي يُرْجَى بُرْؤه ، والمَحْبُوسِ ، جاز أن يَسْتَنِيبَ فيه ؛ لأنَّه حَجُّ لا يَلْزَمُه ، عَجَز عن فِعْلِه بَنَفْسِه ، فجاز له(١) أن يَسْتَنِيبَ فيه ، كالشَّيْخ ِ الكَبِيرِ . والفَرْقُ بينَه وبينَ الفَرْضِ ، أنَّ الفَرْضَ عِبادَةُ العُمُرِ ، فلا يَفُوتُ بتَأْخِيرِه عن هذا العامِ ، والتَّطَوُّعَ مَشْرُوعٌ في كلِّ عام ٍ ، فيَفُوتُ حَجُّ هذا العام ِ بتَأْحِيرِه ، ولأنَّ حَجَّ الفَرْضِ إِذَا مَاتَ قَبَلَ فِعْلِهِ فُعِلَ عَنه بعدَ مَوْتِه ، بخِلافِ التَّطَوُّ عِ .

الإنصاف و « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايتين » . وصحَّحه القاضي أبو الحُسَيْن ، وصاحِبُ « التَّصْحِيح ِ » . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، لا يجوزُ ، ولا يصِحُّ .

تنبيه : ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ ، أنَّه يجوزُ له أنْ يَسْتَنِيبَ إذا كان عاجزًا عَجْزًا يُرْجَى معه زَوالُ عِلْتِه ، مِن غيرِ خِلافٍ . وهي طريقةُ المُصَنِّف ، وتابعَه الشَّار حُ . والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّ حُكْمَه حُكْمُ القادِر بنَفْسِه ، على الخِلافِ ، كما تقدُّم . قدَّمه في « الفُروع ِ » وغيرِه . وجزَم به في « التَّلْخِيص ِ » ، و « البُّلْغَةِ » ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوِيين » .

فوائله ؛ منها ، حُكْمُ المَحْبُوسِ حُكْمُ المريضِ المَرْجُوِّ بُرْوُه . قالَه الزَّرْكَشِيُّ . ومنها ، تصِحُّ الاسْتِنابَةُ عن المَعْضُوبِ والمَيِّتِ في النُّفْلِ ، إذا كانَا قد حجَّا حَجَّةَ الإِسْلامِ . ومنها ، يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخُجَّ عن أَبَوَيْه . قال بعضُ الأصحاب : إِنْ لَمَ يَحُجًّا . وقال بعضُهم : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَحُجُّ عهما وعن غيرِهما ، ويُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَدِّمَ

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

الشرح الكبير

الْأُمُّ ، ويُقذِّمُ واجبَ أبيه على نَفْل أُمِّه . نصَّ عليهما . وقد تقدُّم حُكْمُ طاعَةِ والِدَيْهِ الإنصاف فى الحَجِّ الواجب والنَّفْل ، عندَ قَوْلِه : وليسَ للزَّوْجِ مَنْعُ امرأتِه مِن حَجِّ الفَرْضِ . ومنها ، في أَحْكَام النِّيابَةِ ، فَنقولُ : مَن أُعْطِيَ مالًا ليَحُجُّ به عن شَخْص بلا إجارَةٍ ولا جَعَالَةٍ ، جازَ . نصَّ عليه ، كالغَزْو . وقال أحمدُ أيضًا : لا يُعْجُبُنِي أَنْ يأْخُذَ دَراهِمَ ويَحُجُّ عن غيرِه ، إِلَّا أَنْ يتَبرُّعَ . قال في ﴿ الفُّروعِ ِ ﴾ : ومُرادُه الإجارَةُ ، أو أُحُجُّ حجَّةً بكذا . والنَّائبُ أمِينٌ ، يرْكَبُ ويُنْفِقُ بالمعْرُوفِ منه ، أو ممَّا [ ١/ ٢٦٩ هـ اقْترَضَه أو اسْتَدانَه لعُذْر على ربِّه ، أو يُنْفِقُ مِن نَفْسِه ، ويَنْوِي رُجوعَه به ، ولو تركه وأنْفقَ مِن نفْسِه ، فقال في ﴿ الفُروعِ \* ؛ ظاهرُ كلام أصحابنا ، يَضْمَنُ ، وفيه نظَرٌ . انتهى . قال الأصحابُ : ويَضْمَنُ مازادَ على المعْروفِ ، ويَرُدُّ ما فضَل إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ له فيه ؛ لأنَّه لا يَمْلِكُه ، بل أباحَه ، فيُؤْخَذُ منه ، لو أَحْرَمَ ، ثم ماتَ مُسْتَنِيبُه ، أَخذَه الورَثَةُ ، وضمِنَ ما أَنْفَقَ بعدَ مَوْتِه . قال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : ويتَوجُّهُ ، لا ؛ للَّزومِ مَا أَذِنَ فيه . قال في ﴿ الْإِرْشَادِ ﴾ وغيرِه ، في قُوْلِه : حُجُّ عنِّي بهذا ، فما فضَل فلك (١): ليس له أنْ يَشْتَرِيَ به تِجارَةً قبلَ حَجِّهِ . قال في ﴿ الفُروعِ ، : ويَتُوجُّهُ ، يجوزُ له صَرْفُ نَقْدِ بآخَرَ لمَصْلَحَةٍ ، وشِراءُ ماء للطُّهارَةِ به ، وتَداو ، ودخُولُ حَمَّامٍ . وإنْ ماتَ ، أو ضَلَّ ، أو صُدٌّ ، أو مَرضَ ، أو تَلِفَ بلا تَفْريطٍ ، أُو أَعْوَزَ بعدَه ، لم يَضْمَنْ . قال في ﴿ الفّروعِ ِ ﴾ : ويتَوجُّهُ مِن كلامِهم ، يُصَدُّقَ ، إِلَّا أَنْ يَدُّعِيَ أَمْرًا ظَاهِرًا ، فَيُبَيِّنَه ، وله نفَقَةُ رُجوعِه . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ مُطْلَقًا . وعنه ، إنْ رَجَع لمرَض ِ ، رَدُّ ما أَخَذ ، كرُجوعِه لخَوْفِه مرَضًا . قال في « الفُروعِ » : ويتَوجُّهُ فيه احْتِمالٌ . وإنْ سلَكَ طِريقًا يُمْكِنُه سلُوكُ أَقْرَبَ منه بلا ضَرَرٍ ، ضَمِنَ مازادَ . قال المُصَنِّفُ : أو تعَجَّلَ عَجَلَةً يُمْكِنُه ترْكُها . قال في « الفُروعِ » : كذا قال . ونقَل الأَثْرَمُ ، يَضْمَنُ ما زادَ على ما أُمِرَ بسُلوكِه . ولو

 <sup>(</sup>١) في الأصل ، ط : ﴿ لك ﴾ ، وانظر : الفروع ٣/٢٥٢ .

الإنصاف جاوزَ المِيقاتَ مُحِلًّا ، ثم رجَع ليُحْرِمَ ، ضمِنَ نفَقَةَ تجَاوُزِه ورُجوعِه . وإنْ أقامَ بِمَكَّةَ فُوقَ مُدَّةٍ قَصْر بلا عُذْرٍ ، فِمِن مالِه ، وله نفَقَةُ رُجوعِه ، خِلافًا ﴿ للرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، إِلَّا أَنْ يَتَّخِذَها دارًا ولو ساعةً واحدَةً ، فلا . وهل الوحْدَةُ عُذْرٌ أم لا ؟ ظاهرُ كلام الأصحابِ مُخْتَلِفٌ . قال في « الفُروعِ ِ » : والأَوْلَى أَنَّه عُذْرٌ . ومَعْناه ف « الرِّعايَةِ » وغيرها ، للنَّهي . وذكر المُصَنَّفُ ، إنْ شرَط المُوِّجِّرُ على أجيره أَنْ لا يَتَأْخُرَ عن القافِلَةِ ، أو لا يسيرَ في آخرها ، أو وَقْتَ القائلَةِ ، أو ليُّلا ، فخالفَ ، ضَمِنَ . فدَلَّ أنَّه لا يضْمَنُ بلا شَرْطٍ ، والمُرادُ مع الأمْنِ . قالَه في ﴿ الفُروعِ ، . ومتى وجَب القَضاءُ ، فمِنْه عن ِ المُسْتَنِيبِ ، وَيرُدُّ ما أَخَذ ؛ لأَنَّ الحَجَّةَ لم تقَعْ عن مُسْتَنِيبه لجنايَتِه . كذا مَعْنَى كلام المُصَنِّف . وكذا في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، نفَقَةُ الفاسِد والقَضاءُ على النَّائب . ولعَلَّه ظاهِرُ « المُسْتَوْعِب » . قالَه في « الفُروع ِ » ، وقال : وفيه نظَرٌ . فإنْ حَجَّ مِن قابِلِ بمال نفْسِه ، أَجْزَأُه . ومع عُذْر ، ذكَّر المُصَنِّفُ إنْ فَاتَ بِلا تَفْرِيطٍ ، احْتُسِبَ له بِالنَّفَقَةِ . فإنْ قُلْنا : يجبُ القَضاءُ . فعليه ؛ لدُخولِه في حَجِّ ظَنَّه عليه ، فلم يكُنْ ، وَفاتَه . وذكرَ جماعةٌ ، إنْ فاتَ بلا تَفْريطٍ ، فلا قَضاءَ عليهما ، إلَّا واجِبًا على مُسْتَنِيبٍ ، فيُؤدَّى عنه بؤجوبِ سابقٍ ، والدِّماءُ عليه . والمَنْصُوصُ ، ودمُ تَمَتُّع ٍ وقِرانٍ ، كنَّهْيه عنه ، وعلى مُسْتَنِيبه إِنْ أَذِنَ ، كدَّم إحْصار . وأطْلَقَ في « المُسْتَوْعِبِ » في دَم ِ إحْصار وَجْهَيْن . ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ ، إِنْ أَمْرَ مريضٌ مَن يَرْمِي عنه ، فنَسِيَ المأمورُ ، أساءَ ، والدُّمُ على الآمر . قال في « الفُروع ِ » : ويتَوجُّهُ أنَّ ماسبَق مِن نَفَقَة ِ تَجاوُزِه ورُجوعِه ، والدَّمَ مع عُذْر ، على مُسْتَنِيبه ، كما ذكرُوه في النُّفقَة في فَواتِه بلا تَفْريطٍ ، ولعَلُّه مُرادُهم . انتهى . وإنْ شرَط أحدُهما أنَّ الدَّمَ الواجِبَ عليه على غيرِه ، لم يصِحُّ شرْطُه ، كأُجْنَبيٌّ . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : ويتَوجُّهُ ، إنْ شرَطَه على نائبٍ ، لم يصِحُّ . اقْتَصَرَ عليه في

« الرِّعايَةِ » ، فَيُؤْخَذُ منه ، يصِحُّ عكْسُه . وفي صِحَّةِ الاسْتِثْجار لحَجِّ أو عُمْرَةٍ ، الإنصاف روايَتا الإجارَةِ على قُرْبَةٍ ، يأتِيَان في كلام المُصنِّف في الإجارَةِ . والمذهبُ عدَّمُ الصِّحَّةِ ، ولا يَلْزَمُ مِن اسْتِنابَةٍ إجارَةً ؛ بدَليل اسْتِنابَةِ قاضٍ ، وفي عمَل ِ مَجْهُولِ ، ومُحْدِثٍ في صَلاةٍ . قال في « الفُروعِ » : كذا قالوا . واخْتارَ ابنُ شَاقْلًا ، يصِعُّ . وذكرَ في « الوَسِيلَةِ » الصِّحَّةَ عنه وعن الخِرَقِيِّ . فعلى هذا ، تُعْتَبرُ شُروطُ الإجارَةِ . وإنِ اسْتَأْجَرَ عَيْنَه لم يَسْتَنِبْ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهَبِ . وقال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : يتَوجَّهُ كَتُوْكِيلٍ ، وأَنْ يَسْتَنِيبَ لَعُذْرٍ . وإِنْ أَلزَمَ ذِمَّتَه بَتَحْصِيلٍ حَجَّةٍ لِه ، اسْتَنابَ ، فَإِنْ قَالَ : بَنَفْسِكَ . قَالَ في ﴿ الفُّرُوعِ ِ ﴾ : فيتَوجُّهُ في بُطْلانِ الإجارَةِ ترَدُّدٌ ، فإنْ صحَّتْ لم يَجُزْ أَنْ يَسْتَنِيبَ . انتهى . ( ولا يَسْتَنِيبُ في إجارَةِ العَيْن ، ويجوزُ في إِجَارَةِ الذُّمَّةِ ، فإنْ قال : بنَفْسِكَ . لم يَجُزْ في وَجْهٍ ، وفي آخَرَ ، تَبْطُلُ الإجَارَةُ . وأَطْلَقهما في « الفُروع ِ »' . قال الآجُرِّيُّ : وإنِ اسْتَأْجِرَه ؛ فقال : يحُجُّاعنه من بَلَدِ كَذَا . لَمْ يَجُزْ حتى يقولَ : يُحْرِمُ عنه مِن مِيقاتِ كَذَا . وإلَّا فَمجْهُولَةٌ . فإذَا وَقَّتَ مَكَانًا يُحْرِمُ منه ، فأَحْرَمَ قبلَه فماتَ ، فلا أُجْرَةَ ، والأُجْرَةُ مِن إِحْرامِه ممَّا عَيَّنه إلى فَراغِه . قال في « الفُروع ِ » : ويتوَجُّهُ ، لا جَهالَهُ ، ويُحْمَلُ على عادَةِ ذلك البَلَدِ غالِبًا ، ومَعْناه كلامُ أصحابنا ومُرادُهم . قال : ويتَوجَّهُ ، إِنْ لم يكُنْ للبَلَدِ إلَّا مِيقَاتٌ واحدٌ ، جازَ . فعلى قوْلِه ، يقَعُ الحَجُّ عن ِ المُسْتَنِيبِ ، وعليه أُجْرَةُ مِثْلِه . ويُعْتَبرُ تَعْيينُ النُّسُكِ وانْفِساخُها بتَأْخير يأتِي في الإجارَةِ ، فإنْ قَدِمَ فيَتُوجُّهُ جَوازُه لمَصْلَحَةٍ ، وعدَمُه لعدَمِها ، وإلَّا فاحْتِمالَان ، [ ١/ ٢٧٠ و ] أَظْهَرُهما ، يجوزُ . قالَه في « الفُروع ِ » . ومَعْنَى كلام المُصَنِّف وغيره ، يجوزُ ، وأنَّه زادَ خيْرًا . ويَمْلِكُ ما يأخُذُه ويتَصرُّفُ فيه ، ويَلْزَمُه الحَجُّ ، ولو أُحْصِرَ ، أو ضَلُّ ، أو تَلِفَ ما أَخَذَه ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من : ش .

الإنصاف فرَّطَ أو لا ، ولا يُحْتَسَبُ له بشيء . واخْتارَ صاحِبُ ﴿ الرَّعَايَةِ ﴾ ، لا يَضْمَنُ بلا تَفْرِيطٍ والدِّماءُ عليه ، وإنْ أَفْسَدَه كفَّرَ ، ومَضَى فيه وقضاه ، وتَجبُ أُجْرَةُ مُسافِر قبلَ إِحْرَامِه . جزَم به جماعَةٌ . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وقيلَ : لا . وأطْلَقَ بعضُهم وَجْهَيْن . وعلى الأوَّلِ قِسْطُ ما سارَه ، لا أُجْرَةُ المِثْلِ ، خِلافًا لصاحِب « الرِّعايَةِ » ، وإنْ ماتَ بعدَ رُكْنِ ، لَزِمَه أُجْرَةُ الباقِي . ومَن ضمِنَ الحَجَّةَ بأُجْرَقٍ أو جُعْل ، فلا شيءَ له ، ويَضْمَنُ ما تَلِفَ بلا تَفْريطٍ ، كما سَبَق . وقال الآجُرِّيُّ : وإنِ اسْتُوْجِرَ مِن مِيقاتٍ ، فَماتَ قبلَه ، فلا ، وإنْ أَحْرَمَ منه ، ثم ماتَ ، احْتُسِبَ منه إلى مَوْتِه . ومَّن ِ اسْتُؤْجِرَ عن مَيِّتٍ ، فهل تصِحُّ الإقالَةُ أُم لا ؛ لأنَّ الحَقَّ للمَيِّتِ ؟ يَتَوَجُّهُ احْتِمالان . قالَه في ﴿ الفُروعِ ﴾ . قلتُ : الأَوْلَى الجَوازُ ؛ لأَنَّه قائمٌ مَقامَه ، فهو كالشُّرِيكِ ، والمُضارِبِ . والصَّحيحُ ، جَوازُ الإقالَةِ منهما ، على ما يأتِي في الشُّرِكَةِ . وعلى الثَّانِي ، يُعالَى بها . ومَن أُمِرَ بحَجٌّ ، فاعْتَمَرَ لنَفْسِه ، ثم حَجَّ عن غيره ، فقال القاضي وغيرُه : يَرُدُّ كلُّ النُّفقَةِ ؛ لأنَّه لم يُؤْمَرْ به . وجزَم به في ﴿ الحاوِي الكَبير ﴾ . ونصَّ أحمدُ - واختارَه المُصَنِّفُ وغيرُه - إنْ أَحْرَمَ به مِن مِيقَاتٍ ، فلا ، ومِن مكَّةَ ، يَرُدُّ مِنَ النَّفقَةِ ما بينَهما . ومَن أُمِرَ بإِفْرادٍ فَقَرَنَ ، لم يَضْمَنْ ، كتَمَتُّعِه . وفي ﴿ الرُّعَايَةِ ﴾ ، وقيلَ : هَدَرَ (١) . قال في ﴿ الفُّروعِ ِ ﴾ : كذا قال . ومَن أُمِرَ بِتَمَتُّع مِ فَقَرَنَ ، لم يَضْمَنْ . على الصَّحيح مِنَ المذهب . وقال القاضي وغيرُه : يَرُدُّ نِصْفَ النَّفقَةِ ؛ لفوَاتِ فَضِيلَةِ التَّمَتُّع ِ . وعُمْرَةٌ مُفْرِدَةٌ كَافْرادِه ولو اعْتَمرَ ؛ لأنَّه أَحَلُّ فيها مِنَ المِيقاتِ . ومَنْ أُمِرَ بقرانٍ فَتَمَتَّعَ أُو أُفْرَدَ ، فلِلْآمِرِ ، ويَرُدُّ نَفَقَةَ قَدْرِ مَا يَتْرُكُه مِن إحْرامِ النُّسُكِ المَثْرُوكِ مِنَ المِيقاتِ . ذَكَرَه المُصَنَّفُ وغيرُه . وقال في ﴿ الفُصُولِ ﴾ وغيرِها : يَرُدُّ نِصْفَ النَّفَقةِ ، وإنَّ مَن تَمَتَّعَ لا يَضْمَنُ ؛ لأنَّه

۲۰۹/۳ ق ۱: و يعذر ، ، وانظر : الفروع ۲۰۹/۳ .

الشرح الكبير

زادَه خَيْرًا . وإن اسْتَنابَ شخْصًا في حَجَّة ، واسْتَنابَه آخَرُ في عُمْرَةِ ، فَقَرَنَ ، ولم الإنصاف يَأْذَنَا له ، صَحًّا له ، وضَمِنَ الجميعَ ، كمَن أَمِرَ بِحَجٌّ فَاعْتَمَرَ أُو عَكُّسُه . ذكَّرَه القاضي وغيرُه . وقدَّمه في ﴿ الفُّروعِ ﴾ . واختارَ المُصَنِّفُ وغيرُه ، يقَعُ عنهما ، وَيَرُدُّ نِصَّفَ نَفَقَةٍ مَن لَم يَأْذَنْ ؟ لأَنَّ المُخالَفَةَ في صِفَتِه . قال في ﴿ الفُّروعِ ِ ﴾ : وفي القَوْلَيْن نظَرٌ ؛ لأنَّ المسْأَلَةَ تُشْبِهُ مَن أُمِرَ بالتَّمَتُّع ِ فقَرَنَ . قال في ﴿ الفُّروع ِ ﴾ : ويتَوجُّهُ منهما ، لاضَمانَ هنا ، وهو مُتَّجَةً إنْ عدَّدَ أَفْعالَ النُّسُكَيْن ، وإلَّا فاحْتِمالان . انتهى . قلتُ : الصَّوابُ عدَمُ الصُّحَّةِ عن واحدٍ منهما ، وضَمانُ الجميع ِ . وإنْ أُمِرَ بحجٌّ أو عُمْرَةٍ ، فَقَرَنَ لِنَفْسِه ، فالخِلافُ . وإنْ فَرَغَه ثم حجَّ أو اعْتَمَرَ لنَفْسِه ، صحَّ ، و لم يَضْمَنْ ، وعليه نفَقَةُ نفْسِه مُدَّةَ مُقامِه لنَفْسِه . وإنْ أَمِرَ بإحْرام مِن مِيقَاتٍ ، فأَحْرَمَ قبلَه ، أو مِن غيره ، أو مِن بَلَدِه ، فأَحْرَمَ مِن مِيقاتٍ ، أو في عام ، أو في شَهْرٍ ، فخالَفَ ، فقال ابنُ عَقِيلِ : أَساءَ لمُخالَفَتِه . وذكر المُصَنِّفُ ، يجوزُ ؛ لإذْنِه فيه بالجُمْلَةِ . وقال في ﴿ الانْتِصَارِ ﴾ : لو نوَاه بخِلافِ مَا أَمَرَه به ، وجَب رَدُّ ما أخذَه . ويأتِي في أواخر باب الإحرام ، في كلام المُصَنَّف وغيره ، بعض أحكام مَن حَجُّ عن غيره .

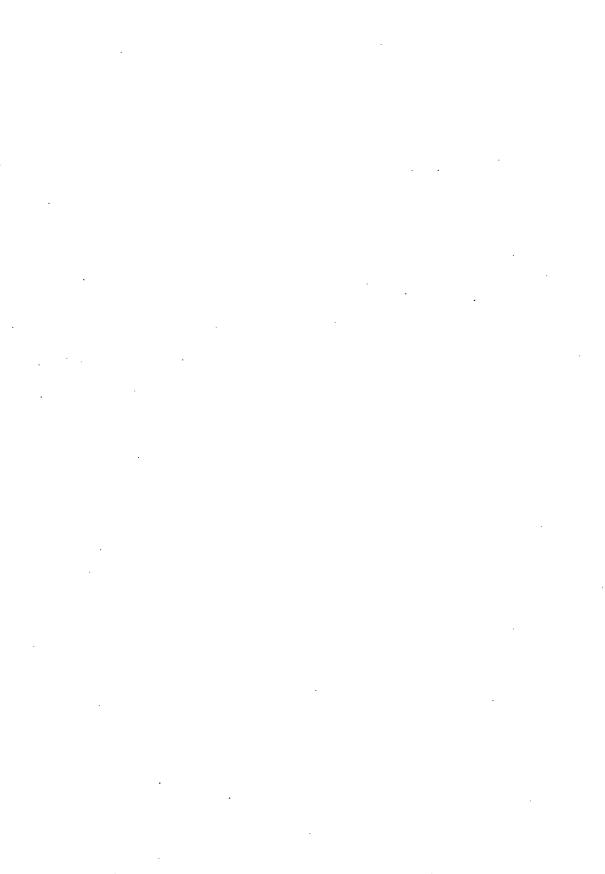

وَمِيقَاتُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ ، وَأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ الْجُحْفَةُ ، وَأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ ، وَأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ ، وَأَهْلِ الْمَشْرِقِ ذَاتُ عِرْقٍ .

الشرح الكبير

## بابُ المَواقيتِ

الشّام ومِصْرَ والمَعْرِبِ الجُحْفَةُ ، وأَهْلِ المَدِينَةِ مِن ذِى الحُلْيْفَةِ ، وأَهْلِ الشّام ومِصْرَ والمَعْرِبِ الجُحْفَةُ ، وأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمُ ، وأَهْلِ نَجْدٍ وَمُوْنَ ، وأَهْلِ المَمْرِقِ ذَاتُ عِرْقٍ ) للحَجِّ مِيقاتان ؛ مِيقاتُ زمانٍ ، ومِيقاتُ مَكَانٍ فهى الخَمْسَةُ المَذْكُورَةُ ، وقدأَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ على أَرْبَعَةٍ منها ، وهى : ذُو الحُلْيْفَةِ (١) ، والجُحْفَةُ (١) ، ويَلمْلَمُ (١) ، واتَّفَقَ أَئِمَّةُ النَّقْلِ على صِحَّةِ الجديثِ عن النبيِّ وقَرْنَ (١) ، ويَلمْلَمُ عن النبيِّ

الإنصاف

## بابُ المَوَاقِيتِ

فوائد ؛ الأُولَى ، قوله : ومِيقَاتُ أَهْلِ المدِينَةِ مِنْ ذِى الحُلَيْفَةِ ، وأَهْلِ الشَّامِ ومِصْرَ والمغرِبِ الجُحْفَةُ ، وأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمُ ، وأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ ، وأَهْلِ المُشْرِقِ ذَاتُ عِرْقٍ . اعلمُ أَنَّ بين ذِى الحُلَيْفَةِ وبين مَكَّةَ عَشَرَة أَيَّامٍ أَو تِسْعَةً . وهو أَبعَدُ

<sup>(</sup>١) ذو الحليفة : قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة . معجم البلدان ٢ / ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٧) الجحفة : قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل . معجم البلدان ٢ / ٣٥ .

 <sup>(</sup>٣) قال القاضى عياض: قرن المنازل وهو قرن الثعالب ، بسكون الراء ، ميقات أهل نجد ، تلقاء مكة ، على يوم وليلة . انظر الكلام فيه في معجم البلدان ٤ / ٧١ / ٧٢ .

<sup>(</sup>٤) يلملم: موضع على ليلتين من مكة . معجم البلدان ٤ / ١٠٢٥ .

الشرح الكبير عَلِيْكُ فيها ، فرَوَى ابنُ عباس ، رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : وَقْتَ رسولُ اللهِ عَيِّالِكُ لأَهْلِ المَدينَةِ ذا الحُلَيْفَةِ ، ولأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ ، ولأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا ، ولأَهْل اليَمَن يَلَمْلَمَ . قال : « فَهُنَّ لَهُنَّ ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهلِهِنَّ ، مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ مُهَلَّهُ منْ أَهْلِهِ ، وَكَذَلكَ أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا » . وعن ابن عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ قال : ﴿ يُبِهِلَّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ ، وأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ » . قالَ ابنُ عُمَرَ : وذُكِرَ لي ولم أَسْمَعُه أَنَّه قالَ : « وَأَهْلُ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ » . مُتَّفَقٌ عليهما<sup>(١)</sup> . وذاتُ عِرْقٍ<sup>(١)</sup>

الإنصاف المَواقِيتِ . وقيل : أَكْثَرُ مِن سَبْعِين فَرْسَخًا . وقيل : مِائَتا مِيل إِلَّا مِيلَيْن ، وبينَها وبينَ المَدِينَةِ مِيلٌ . قالَه في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ . وقال الزَّرْكَشِيُّ : سِتَّةُ أَمْيالِ أو سَبْعَةً ، وبينهما تَبايُنَّ كبيرٌ . والصَّوابُ ، أنَّ بينهما سِتَّةَ أَمْيالِ ، ورأَيْتُ مَن وَهَّمَ

<sup>(</sup>١) أخرج الأول البخارى، في: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، وباب مهل أهل الشام، وباب مهل من كان دون المواقيت ، وباب مهل أهل اليمن ، وباب دخول الحرم ومكة بغير إحرام ، من كتاب الحج . صحيح البخارى ٢ / ١٦٥ ، ١٦٦ ، ٣ / ٢١ . ومسلم ، في : باب مواقيت الحج والعمرة ، من كتاب الحج . صحیح مسلم ۲ / ۸۳۸ ، ۸۳۹ .

كم أحرجه أبو داود ، في : باب في المواقيت ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٠٣ . والنسائي ، ف : باب ميقات أهل اليمن ، وباب من كان أهله دون الميقات ، من كتاب المناسك . المجتبى ٥ / ٩٤ ، ٥٥ ، ٩٦ . والإمام أحمد ، في : المسند ١/٣٣٨ ، ١٤٩ ، ٢٥٢ ، ٣٣٣ ، ٣٣٩ .

وأخرج الثاني البخاري ، في : باب ميقات أهل المدينة ، وباب مهل أهل نجد ، من كتاب الحج . صحيح البخارى ٢ / ١٦٥ ، ١٦٦ . ومسلم ، في : باب مواقيت الحج والعمرة ، من كتاب الحج . صحيح مسلم

كا أخرجه أبو داود ، في : باب في المواقيت ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٠٣ . والنسائي ، ف : باب ميقات أهل المدينة ، وباب ميقات أهل الشام ، وباب ميقات أهل نجد ، من كتاب المناسك . المجتبى ٥ / ٩٣ ، ٥٥ . والإمام أحمد ، في : المستد ٢ / ١١ ، ٤٨ ، ٥٥ ، ٢٥ ، ١٥١ .

<sup>(</sup>٢) ذات عرق : هي الحد بين نجد وتهامة . معجم البلدان ٣ / ٦٥١ .

الشرح الكبير

مِيقَاتُ أَهْلِ الْمَشْرِقِ ، في قولِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، منهم ؛ مالكُ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأصحابُ الرَّأْي. قال ابنُ عبدِ البَرِّ(۱): أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ على أَنَّ إِحْرامَ مِن المِيقَاتِ . وقد رُوِيَ عن أَنَسٍ ، رَضِيَ العراقِيِّ مِن ذاتِ عِرْقٍ إِحْرامٌ مِن العَقِيقِ (۱) . واسْتَحْسَنَه الشافعيُ ، وابنُ اللهُ عنه ، أنَّه كان يُحْرِمُ مِن العَقِيقِ (۱) . واسْتَحْسَنَه الشافعيُ ، وابنُ المُنْذِرِ ، وابنُ عبدِ البَرِّ . وكان الحسنُ بنُ صالِح يُحْرِمُ مِن الرَّبَذَةِ (۱) . وأَمْنُ فَ وابنُ عبدِ البَرِّ ، وكان الحسنُ بن عبدِ الرحمن . وروى ابنُ وروى ابنُ عباسٍ ، رَضِي اللهُ عنهِ ما ، أنَّ النبيَّ عَلِيلُهُ وقَتَ لأهْلِ المَشْرِقِ العَقِيقَ . عباسٍ ، رَضِي اللهُ عنهما ، أنَّ النبيَّ عَلِيلُهُ وقتَ لأهْلِ المَشْرِقِ العَقِيقَ . عباسٍ ، رَضِي اللهُ عنهما ، أنَّ النبيَّ عَلِيلُهُ وقتَ لأهْلِ المَشْرِقِ العَقِيقَ . عباسٍ ، رَضِي اللهُ عنهما ، أنَّ النبيَّ عَرْقَ مِيقاتُهم بإجْماعٍ ، واختلَفَ أَهْلُ العِلْمِ في مَن وَقَّتَ ذاتَ عِرْقٍ ، وذاتُ عِرْقٍ مِيقاتُهم بإجْماعٍ ، والنَّسَائِيُّ (۱) ، وغيرُهما العِلْمِ في مَن وَقَّتَ ذاتَ عِرْقٍ ، فرَوَى أبو داودَ ، والنَّسَائِيُّ (۱) ، وغيرُهما العِلْمِ في مَن وَقَّتَ ذاتَ عِرْقٍ ، فرَوَى أبو داودَ ، والنَّسَائِيُّ (۱) ، وغيرُهما

قُوْلَ مَن قال : إِنَّ بِينَهِمَا مِيلًا . ويَلِيه في البُعْدِ ، الجُحْفَةُ . وهي على ثَلاثِ مَراحِلَ الإنصاف مِن مَكَّةَ . وقيل : خَمْس ِ مَراحِلَ أُو سِتَّةٍ . ووَهِمَ مَن قال : ثَلاثٌ . والثَّلاثَةُ الباقِيَةُ

(١) انظر : الاستذكار ٧٦/١١ .

 <sup>(</sup>۲) العقيق : واد عليه أموال أهل المدينة ، ومهل أهل العراق هو الذي ببطن وادى ذى الحليفة . معجم البلدان
 ۷۰۱/۳ .

<sup>(</sup>٣) الربذة : من قرى المدينة على ثلاثة أميال قريبة من ذات عرق . معجم البلدان ٧٤٨/٢ ، ٧٤٩ .

<sup>(</sup>٤) في م : ٩ حصين ٤ ، وفي الأصل : ٩ حصيف ٤ ، وفي المغنى ٥٧/٥ : ٩ خصيف ٤ .

ولعله خصيف بن عبد الرحمن الجزرى ، حيث ترجم له الذهبي بقوله : الإمام الفقيه ... إلخ . سير أعلام النبلاء ١٤٦/ ، ١٤٦ .

<sup>(</sup>٥) في : باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ١٠٥٠ ، ٥٠ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في المواقيت ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١٠/١ ٤٤ .

<sup>(</sup>٦) انظر : الاستذكار ٧٩/١١ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود ، في : باب في المواقيق ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٠٤ . والنسائي ، في : باب ميقات أهل العراق ، من كتاب المناسك . المجتبى ٥ / ٩٤ ، ٩٥ .

الشرح الكبير بإسْنادِهم عن عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ وَقَّتَ لأهْل العِراقِ ذاتَ عِرْقٍ . وعن أبي الزُّبَيْرِ ، أنَّه سَمِعَ جابرًا سُئِلَ عن المُهَلِّ ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُه - أَحْسَبُه رَفَع إلى النبيِّ عَلِيلًا حَيْقُولُ : ﴿ مُهَلَّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِن ذي الْحُلَيْفَةِ ، وَالطَّرِيقُ الآخَرُ مِنَ الْجُحْفَةِ ، وَمُهَلَّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقِ ، ومُهَلَّ أَهْل نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ » . رَواه مسلمٌّ<sup>(١)</sup> . وقال قومٌّ آخَرُون : إِنَّمَا وَقَّتَهَا عُمَرُ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، فرَوَى البخاريُّ (٢) ، بإسْنادِه ، عن ابن عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهما ، قال : لَمَّا فُتِحَ هذان المِصْرانِ ، أَتُوْا عمرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، فقالُوا : يا أُمِيرَ المُؤْمِنين ، إنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ حَدَّ لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا ، وهو جَوْرٌ") عن طريقِنا ، وإنّا إن أرَدْنا قَرْنًا شَقَّ علينا .

الإنصاف بينَها وبين مَكَّةَ ليْلَتان . وقيل : أَقْرَبُها ذاتُ عِرْقٍ . حكَاه في « الرَّعايَةِ » . وقال الزَّرْكَشِيُّ : قَرْنٌ عن مَكَّةَ يوْمٌ وليْلَةٌ ، ويَلَمْلَمُ ليْلَتان . ورأَيْتُ في ﴿ شَرْحِ الحافِظ ابن حَجَرٍ»(٤)، أنَّ بينَ يَلَمْلُمَ وبينَ مَكَّةَ مَرْحَلتَيْن، ثَلاثُون مِيلًا، وبينَ ذاتِ عِرْقٍ وبينَ مَكَّةَ مَرْحَلَتان ، والمَسافَةُ اثْنان وأَرْبَعُون مِيلًا . فَقَرْنٌ لأَهْل نَجْدٍ ، وهي نَجْدُ اليَمَنِ ، ونَجْدُ الحِجَازِ والطَّائفِ . وذاتُ عِرْقٍ للمَشْرِقِ والعِراقِ وخُرَاسَانَ . الثَّانيةُ ، هذه المَواقِيتُ كلُّها ثَبَتَتْ بالنَّصِّ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . وأَوْمَأُ أَحمدُ أَنَّ ذَاتَ عِرْقٍ باجْتِهادِ عمرَ . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : والظَّاهِرُ ، [ ١/ ٢٧٠ ] أنَّه

<sup>(</sup>١) في : باب مواقيت الحج والعمرة ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ١٨٤١/٢ .

كما أخرجه ابن ماجه ، في : باب مواقيت أهل الآفاق ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ ٩٧٣ ، ٩٧٣ ، بنحوه . والإمام أحمد ، في : المسند ٣٣٣/٣ ، ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٢) في : باب ذات عرق لأهل العراق ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ٢ / ١٦٦ .

<sup>(</sup>٣) أي ماثل .

<sup>(</sup>٤) انظر : فتح الباري ٣٨٦/٣ ، ٣٨٩ .

الشرح الكبير

قال : انْظُرُوا حَذْوَها مِن طَريقِكُم . فحَدَّ لهم ذاتَ عِرْق ٍ . ويَجُوزُ أَن يَكُونَ عُمَرُ ومَن سَأَلَه لم يَعْلَمُوا تَوْقِيتَ النبيِّ عَلِيلَةٍ ذاتَ عِرْقٍ ، فقالَ ذلك برأَيه ، فأصابَ ما وَقَّتُه النبيُّ عَيْدِ ﴿ ١٥/٣] فقد كان مُوفَّقًا للصَّواب، رَضِيَ الله عنه . وإذا ثَبَت تَوْقِيتُها عن النبيِّ عَلَيْكُ ، وعن عُمَرَ ، فالإحرامُ منه أَوْلَى .

فصل : وإذا كان المِيقاتُ قَرْيَةً ، فانْتَقَلَتْ إلى مَكانِ آخَرَ ، فمَوْضِعُ الإحْرام مِن الأولَى وإنِ انْتَقَلَ الاسْمُ إلى الثّانِيَةِ ؛ لأنَّ الحُكْمَ تَعَلَّقَ بذلك المَوْضِع ِ ، فلا يَزُولُ بخَرابه . وقد رَأى سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ رجلًا يُريدُ أَن يُحْرِمَ مِن ذَاتِ عِرْقٍ ، فَأَخَذَه حتى خَرَج مِن البُّيُوتِ ، وَقَطَع الوادِيَ ، فَأَتَّى به المَقابرَ ، فقال : هذه ذاتُ عِرْقِ الأُولَى .

١١٤٨ – مسألة : ( فهذه المواقِيتُ لأَهْلِها ، ولمَن مَرَّ عليها مِن غيرهم ) وجُمْلَةُ ذلك ، أنَّ مَن سَلَك طَريقًا فيها مِيقاتٌ ، فهو مِيقاتُه إن أرادَ الحَجَّ أو العُمْرَةَ ، فإذا حَجَّ الشَّامِيُّ مِن المَدِينَةِ فمَرَّ بذي الحُلَيْفَةِ ،

خَفِيَ النَّصُّ فَوَافقَه ، فإنَّه مُوَفَّقٌ للصَّواب . قاله المُصَنِّفُ . ويجوزُ أَنْ يكونَ عمرُ الإنصاف ومَن سألُه لم يعْلَمُوا بتَوْقيتِه ، عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلام ، ذاتَ عِرْقٍ ، فقال ذلك برَأْيه ، فأَصابَ . فقد كان مُوَفَّقًا للصَّوابِ . انتهى . قلتُ : يتَعيَّنُ ذلك ؛ إِذْ مِنَ المُحالِ أَنْ يَعْلَمَ أَحَدٌ مِن هؤلاءِ بالسُّنَّةِ ، ثم يسْأَلُونَه أَنْ يُوَقِّتَ لهم . الثَّالثةُ ، الأَوْلَى أَنْ يُحْرِمَ مِن أُوَّل جُزْءِ مِنَ المِيقاتِ ، فإنْ أَحْرَمَ مِن آخِرِه ، جاز . ذكرَه في « التُلْخِيصِ » وغيره .

قُوله: وهذه المَواقيتُ لأهْلِها، ولِمَن مَرَّ عليها مِن غيرِهم. وهذا المذهَبُ، وعليه

الشرح الكبير فهي مِيقاتُه ، وإن حَجَّ مِن اليَمَنِ ، فمِيقاتُه يَلَمْلُمُ ، وإن حَجَّ مِن العِراقِ فمِيقاتُه ذاتُ عِرْق . وهكذا كلُّ مَن مَرَّ على مِيقاتٍ غيرٍ مِيقاتِ بَلَدِه صار مِيقاتًا له . سُئِلَ الإمامُ أحمدُ ، رَحِمَه اللهُ تعالى ، عن الشَّامِيِّ يَمُرُّ بالمَدِينَةِ يُريدُ الحَجُّ ، مِن أين يُهلُّ ؟ قال : مِن ذِي الحُلَّيْفَةِ . قِيلَ : فإنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ(١) : يُهلُّ مِن مِيقاتِه ، مِن الجُحْفَةِ . فقالَ : سبحان الله ِ! أليس يَرْوِي ابنُ عباس ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، عن النبيِّ عَلَيْكُم ، قال : ﴿ هُنَّ لَهُنَّ ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ »(٢) . وهذا قولُ الشافعيِّ ، وإسْحاقَ . وقال أبو ثَوْرٍ في الشَّامِيِّ يُحْرِمُ بالمَدينَةِ : له أن يُحْرِمَ مِن الجُحْفَةِ . وهو قولُ أصحاب الرَّأَى . وكانَتْ عائِشَةُ ، رَضِي الله عنها ، إذا أرادَتِ الحَجَّ أَحْرَمَتْ مِن ذِي الحُلَيْفَةِ ، وإذا أرادَتِ العُمْرَةَ أَحْرَمَتْ مِن الجُحْفَة (٣) . ولَعَلَّهُم يَحْتَجُّون بأنَّ النبيُّ عَلِيلَةٍ وَقَتَ لأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ . ولَنا ، قولُ النبيِّ عَلِيلًا : ﴿ فَهُنَّ لَهُنَّ ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ ﴾ . ولأنَّه مِيقَاتٌ ، فلم يَجُزْ تَجَاوُزُه بغير إحْرام لمَن يُريدُ النُّسُكَ ، كسائِر المَواقِيتِ . وخَبَرُهم أَريدَ به مَن لم يَمُرُّ على مِيقاتٍ آخَرَ ، بدَلِيل ما لو مَرَّ بِمِيقَاتٍ غِيرِ ذِي الحُلَيْفَةِ ، لم يَجُزْ تَجاوُزُه بغيرٍ إحْرامٍ ، بغيرِ خِلافٍ .

الإنصاف الأصحابُ . فلو مَرَّ أهْلُ الشَّام أو غيرُهم على ذِي الحُلَيْفَةِ ، أو مَرَّ غيرُ أهْل ميقاتٍ على غيره ، لم يكُنْ لهم مُجاوزَتُه إِلَّا مُحْرِمين . نصَّ عليه . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين :

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ يَقُولُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الاستذكار ١٨٤/١١.

وقد روَى سعيدٌ ، عن سُفْيانَ ، عن هِشامِ بن عُرْوَةَ ، عن أَبِيهِ ، أَنَّ الشرح الكبير رسولَ اللهِ عَلَيْكُ وَقَّتَ لَمَن سَاحَلَ مِن أَهْلَ الشَّامِ الجُحْفَةَ . والحَجُّ والعُمْرَةُ سَواءٌ في هذا ؛ لقولِ النبيِّ عَلِيْكُ : ﴿ فَهُنَّ لَهُنَّ ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرٍ أَهْلِهِنَّ ، مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ حَجَّا أَوْ عُمْرَةً ﴾ .

فصل: فإن مَرَّ مِن غيرِ طَرِيقِ ذِي الحُلَيْفَةِ ، فَمِيقاتُه الجُحْفَةُ ، سَواءٌ كَان شامِيًّا أَو مَدَنِيًّا ؛ لِماروَى أَبُو الزَّيْرِ ، أَنَّه سَمِع جابِرًا يُسْأَلُ عن المُهَلِّ ، فَقَالَ : سَمِعْتُه ، أَحْسَبُه رَفع إلى النبيِّ عَيْقِالَةٍ ، يَقُولُ : « مُهَلَّ أَهْلِ المَدِينَةِ فقالَ : سَمِعْتُه ، أَحْسَبُه رَفع إلى النبيِّ عَيْقِالَةٍ ، يَقُولُ : « مُهَلَّ أَهْلِ المَدِينَةِ المَواقِيتِ دُونَ غيرِه ، فلم يَلْزَمْه الإحرامُ مسلمٌ (۱) . ولأنَّه مَرَّ على أَحَدِ المَواقِيتِ دُونَ غيرِه ، فلم يَلْزَمْه الإحرامُ قبلَه ، كسائِرِ المَواقِيتِ . ولَعَلَّ أَبا قتادَةَ حينَ أَحْرَمَ أصحابُه دُونَه - في قبلَه ، كسائِرِ المَواقِيتِ . ولَعَلَّ أَبا قتادَةَ حينَ أَحْرَمَ أصحابُه دُونَه - في قبلَه ، كسائِرِ المَواقِيتِ . ولَعَلَّ أَبا قتادَةَ حينَ أَحْرَمَ أصحابُه دُونَه - في قبلَة ، كسائِر الوَحْشِيِّ - إنَّما تَرَكُ الإحْرامَ ؛ لأنَّه لم يَمُرَّ على ذِي الحُلْيْفَةِ ، فأَحَّرَ إحْرامَه إلى الجُحْفَةِ على هذا ، وأَنَّها لا تَمُرُّ في طَرِيقِها على الحُلْيْفَةِ ، لِقَلَّا يَكُونَ فِعْلُها مُخالِفًا لقَولِ رسولِ اللهِ عَيْقِلَةٍ . لِيَكُونَ فِعْلُها مُخالِفًا لقَولِ رسولِ اللهِ عَيْقِيَةٍ . لِيَكَالًا يَكُونَ فِعْلُها مُخالِفًا لقَولِ رسولِ اللهِ عَيْقِيَةٍ . .

١١٤٩ - مسألة: ( ومَن مَنْزِلُه دُونَ المِيقاتِ ، فمِيقاتُه مِن

يجوزُ تأْخِيرُه إلى الجُحْفَةِ إذا كان مِن أَهْلِ الشَّامِ . وجعَلَه فى ( الفُروعِ ) تَوْجيهًا الإنصاف مِن عندِه ، وقوَّاه ومالَ إليه ، وهو مذهبُ عطاءِ وأبى ثَوْرٍ ومالكٍ .

قوله : ومَن مَنْزِلُه دونَ الميقاتِ ، فَمِيقاتُه مِن مَوْضِعِه . بلا نِزاعٍ ، لكنْ لو كان

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٠٦ .

## الله وَأَهْلُ مَكَّةَ إِذَا أَرَادُوا الْعُمْرَةَ ، فَمِنَ الْحِلِّ ، . . . .

الشرح الكبير مَوْضِعِه ) يَعْنِي إذا كان مَسْكَنُه أَقْرَبَ إلى مَكَّةَ مِن المِيقاتِ ، كان مِيقاتُه مَسْكَنَه . هذا قولُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ ، منهم ؛ مالكٌ ، والشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأَصْحابُ الرَّأْى . وعن مُجاهِدٍ ، قال : يُهلُّ مِن مَكَّةَ . والصَّحِيحُ الأَوَّلُ ؛ فإنَّ النبيَّ عَلِيْتُهُ ، قال في حديثِ ابنِ عباسٍ : ﴿ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ مُهَلَّهُ مِنْ أَهْلِهِ » . وهذا صَرِيحٌ ، فالعَمَلُ به أَوْلَى .

فصل : إذا كان مَسْكَنُه قَرْيَةً ، فالأَفْضَلُ أَن يُحْرِمَ مِن أَبْعدِ جانِبَيْها . وإن أُحْرَمَ مِن أُقْرَب جانِبَيْها ، جاز . وهكذا القولُ في المواقِيتِ التي وَقَّتَها رسولُ اللهِ عَلَيْكُ ، إذا كانت قَرِيبَةً . والحِلَّةُ(١) كالقَرْيَةِ ، فيما ذَكَرْنا . وإن كان مَسْكَنُه مُنْفَر دًا ، فمِيقاتُه مَسْكَنُه أو حَذْوُه ، وكلُّ مِيقاتِ فحَذْوُه بمَنْزِلَتِه . ثم إن كان مَسْكَنُه في الحِلِّ ، فإحْرامُه منه للحَجِّ والعُمْرَةِ مَعًا ، وإن كان في الحَرَم ، فإحْرامُه للعُمْرَةِ مِن الحِلِّ ؛ لِيَجْمَعَ في النُّسُكِ بينَ الحِلِّ و الحَرَمِ ، كالمَكِّيِّ ، وأمَّا الحَجُّ فَيَنْبَغِي أَن يَجُوزَ له الإحْرامُ مِن أَىِّ الحَرَم شاء ، كالمَكِّيِّ .

• ١١٥ - مسألة : ( وأهْلُ مَكَّةَ إذا أرادُوا العُمْرَةَ ، فمِن الحِلِّ ، وإن

الإنصاف له مَنْزِلان ، جازَ أَنْ يُحْرِمَ مِن أَقْرَبِهما إلى البّيْتِ ، والصَّحيحُ مِنَ المذهَبِ ، أنَّ الإحرام مِنَ البَعيدِ أَوْلَى . وقيلَ : هما سَواءٌ .

قوله : وأهْلُ مَكَّةَ إذا أَرَادُوا الْعُمْرَةَ ، فَمِنَ الحِلِّ . سَواءٌ كان مِن أَهْلِها ، أو مِن

<sup>(</sup>١) الحلة ، بكسر الحاء : القوم النازلون ، وتطلق على البيوت مجازًا ، وهي مائة بيت فأكثر . المصباح المنير . 144/1

أرادُوا الحَجَّ ، فمِن مَكَّةً ) أَهْلُ مَكَّةً ، مَن كان بها ؛ سَواءٌ كان مُقِيمًا بها ، الشر أو غيرَ مُقِيمٍ ؛ لأَنَّ كلَّ مَن أَتَى على مِيقاتٍ كان مِيقاتًا له ؛ لِما ذَكَرْنا ، فكذلك كلُّ مَن كان بمَكَّة فهى مِيقاتُه للحَجِّ . وإن أرادَ العُمْرَة ، فمِن الحِلِّ . لا نَعْلَمُ في هذا خِلاقًا . ولذلك أمرَ النبيُّ عَلِيْكُ عبدَ الرَّحمنِ بنَ أبي بَكْرٍ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، أن يُعْمِرَ عائِشَة ، رَضِيَ اللهُ عنها ، مِن التَّنْعِيمِ (١) . وكانت بمَكَّة يَوْمَئِذٍ ، وهذا لقولِ النبيِّ عَلِيْكُ : « حَتَّى أَهْلُ

غيرِهم ، وسَواءٌ كان في مَكَّة أو في الحَرَم . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، وكلَّما الإنصاه تباعَدَ كان أفضل . وذكر ابنُ أبي مُوسى ، أنَّ مَن كان بمَكَّة مِن غيرٍ أهْلِها ، إذا أرادَ عُمْرَةً واجِبةً ، فمِنَ المِيقاتِ ، فلو أحْرَمَ مِن دُونِه ، لَزِمَه دَمَّ ، وإنْ أرادَ نَفْلًا ، فمِن أَدْنَى الحِلِّ . وعنه ، مَن اعْتمَرَ في أشْهُرِ الحَجِّ – أطْلقه ابنُ عَقِيلٍ ، وزادَ غيرُ واحدٍ فيها ، مِن أهْلِ مَكَّةً – أهل بالحَجِّ مِنَ الْمِيقاتِ ، وإلَّا لَزِمَه دُمَّ . قال غيرُ واحدٍ فيها ، مِن أهْلِ مَكَّةً – أهل بالحَجِّ مِنَ الْمِيقاتِ ، وإلَّا لَزِمَه دُمَّ . قال في « الفُروعِ » : وهي ضَعيفَةٌ عند الأصحابِ ، وأوَّلَها بعضُهم بسُقوطِ دَمِ المُتْعَةِ عِن الآفَاقِيِّ بخرُوجِه إلى المِيقَاتِ . ويأتِي في كلام المُصَنِّف ، في صِفَةِ العُمْرَةِ ، عن الآفَاقِيِّ بخرُوجِه إلى المِيقَاتِ . ويأتِي في كلام المُصَنِّف ، في صِفَةِ العُمْرَةِ ، أنَّ العُمْرَة مِنَ التَحْرَمِ بها ، وفِعْلُ العُمْرَة في كلام مِن الحَرَمِ بها ، وفِعْلُ العُمْرَة في كلام مِن الحَرَمِ بها ، وفِعْلُ العُمْرَة في كلام مِن الحَرَمِ بها ، وفِعْلُ العُمْرة في في صَفَة العُمْرة في في مَنْ الحَرَمِ بها ، وفِعْلُ العُمْرة في في أَنْ العُمْرة وتَكُرَارُها .

قوله ِ: وإذا أَرَادُوا الحَجُّ ، فَمِن مَكَّةَ . هذا المذهبُ ، سَواءٌ كان مَكِّيًّا أو غيرَه ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ، فى : باب كيف تهل الحائض والنفساء ... ، و باب طواف القارن ، من كتاب الحج ، وفى : باب حجة الوداع ، من كتاب المغازى . صحيح البخارى ١٩٢/ ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ٢٢١/٥ . وأبو ومسلم ، فى : باب بيان وجوه الإحرام ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٨٧٤/٢ – ٨٨٤ و وأبو داود ، فى : باب فى إفراد الحج ، من كتاب المناسك . سنن أبى داود ١٩٢/٤ = ٤١٤ . و النسائى ، فى : باب فى المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج ، من كتاب المناسك . المجتبى ١٢٨/٥ ، ١٢٩ . والإمام أحمد، فى :=

الشرح الكبر مَكَّةَ يُهلُّونَ مِنْهَا ﴾(١) . يَعْني للحَجِّ . وقال أيضًا : ﴿ وَمَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ المِيقَاتِ فَمِنْ حَيْثُ يُنْشِي أَنْ) ، حَتَّى يَأْتِيَ ذلِكَ عَلَى أَهْل مَكَّةً » . وهذا في الحَجِّ . فأمَّا في العُمْرَةِ فمِيقاتُها في حَقَّهم الحِلُّ ، مِن أَيِّ جَوانِبِ الحَرَمِ شاءَ ؛ لحَدِيثِ عائِشَةً ، رَضِيَ اللهُ عنها ، حينَ أَعْمَرَها مِن التَّنْعِيم ، وهو أَدْنَى الحِلِّ . قال ابنُ سِيرينَ : بَلَغَنِي أَنَّ [ ١٦/٣ ] رسولَ الله عَلَيْكُ وَقْتَ لأَهْلَ مَكَّةَ التَّنْعِيمَ (٣) . وقال ابنُ عباس ِ : يا أَهْلَ مَكَّةَ ، مَن أَتَى منكم العُمْرَةَ ، فَلْيَجْعَلْ بينَه وبينَها بَطْنَ مُحَسِّر ( اللهُ عَنِي إذا أَحْرَمَ بها مِن ناحِيةِ المُزْدَلِفَةِ . وإنَّما لَزِم الإحْرامُ مِن الحِلِّ ليَجْمَعَ في النُّسُكِ بينَ الحِلِّ والحَرَم ، فإنَّه لو أَحْرَمَ مِن الحَرَم ، لَمَا جَمَع بينَهما فيه ؛ لأنَّ أَفْعالَ العُمْرَةِ كلُّها في الحَرَم ، بخِلافِ الحَجِّ ، فإنَّه يَفْتَقِرُ إلى الخُرُوجِ إلى عَرَفَةَ ؛ ليُجْمَعَ له الحِلُّ والحَرَمُ . ومِن أَيِّ الحِلِّ أَحْرَمَ ، جازَ . وإنَّما أَعْمَرَ النبيُّ عَلِيْكُ عَائِشَةً ، رَضِيَ اللهُ عنها ، مِن التَّنْعِيم ؛ لأنَّه أَقْرَبُ الحِلِّ إلى مَكَّةَ .

الإنصاف إذا كان فيها . قال في « الفُروع ِ » : وظاهِرُه لا تَرْجيحَ . يعْنِي ، أَنَّ إِحْرامَه مِنَ المَسْجِدِ وغيره سَواءً في الفَضِيلَةِ . ونقَل حَرْبٌ ، يُحْرِمُ مِنَ المَسْجِدِ . قال في « الفَروع ، : ولم أجدْ عنه خِلافَه . ولم يَذْكُرْه الأصحابُ إلَّا في ( الإيضَاح ، ) ؛ فإنَّه قال : يُحْرِمُ به مِنَ المِيزَابِ . قلتُ : وكذا قال في ﴿ المُبْهِجِ ۗ ﴾ .

<sup>=</sup> المسند ٣٠٩/٣ ، ٣٩٤ عن جابر ، وفي : ٢٤٣/٦ عن عائشة .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( يمشني ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في المراسيل ١٢١ . .

<sup>(</sup>٤) بطن مُحَسِّر : هو وادى المزدلفة . معجم البلدان ٦٦٧/١ .

وقد رُوىَ عن الإمام أحمدَ ، رَحِمَه اللهُ تعالى ، في المَكِّيِّ : كلُّما تَباعَدَ السرح الكبير في العُمْرَةِ فهو أعْظَمُ للأَجْرِ ، على قَدْر تَعَبها . وأمّا إذا أرادَ المَكِّيُّ الإحْرامَ بالحَجِّ ، فمِن مَكَّةَ ؛ للخَبَرِ المَذْكُورِ ، ولأنَّ أَصَحَابَ رسولِ اللهِ عَلَيْكُم لمَّا فَسَخُوا الحَجُّ ، أَمرَهُم فأَحْرَمُوا مِن مَكَّةً . قال جابرٌ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه : أَمَرَنَا النبيُّ عَلِيْكُ أَنْ نُحْرَمَ إِذَا تَوَجُّهُنَا مِنِ الأَبْطَحِ ِ . رَوَاهُ مُسلِّمٌ (١) . وهذا يَدُلُّ على أنَّه لا فَرْقَ بينَ قاطِنِي مَكَّةَ وغيرهم مِمَّن هو بها ، كالمُتَمتِّع ِ إذا حَلٌّ ، وَمَن فَسَخ حَجَّهُ بها . ونُقِلَ عن الإمامِ أحمدَ ، رَحِمه اللهُ تعالى ، ف مَن اعْتَمَر ف أشْهُر الحَجِّ مِن أهل مَكَّة ، أنَّه يُهلُّ بالحَجِّ مِن المِيقاتِ ، فَإِنَّ لَمْ يَفْعَلْ ، فعليه دَمٌّ . والصَّحِيحُ ما ذَكَرْنا أُوَّلًا ، وقد دُلُّتْ عليه الأحادِيثُ الصَّحِيحَةُ . ويَحْتَمِلُ أَنَّ أَحمدَ إِنَّما أَرادَ أَنَّ الدَّمَ يَسْقُطُ عنه إذا خَرَج إلى المِيقاتِ فأَحْرَمَ ، ولا يَسْقُطُ إذا أَحْرَمَ مِن مَكَّةَ . وهذا في غيرٍ المَكِّيُّ ، أمَّا المَكِّيُّ فلا يَجِبُ عليه دَمُ مُتْعَةٍ بحالٍ ؛ لقولِه تعالى : ﴿ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِري ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ (١) . وذَكر القاضي ، في مَن دَخُل مَكَّةً يَحُجُّ عن غيرِه ، ثم أراد أن يَعْتَمِرَ بعدَه لنَفْسِه ، أو بالعَكْس ،

فَائِدَةً : يَجُوزُ لهم الإحْرامُ مِنَ الحَرَمِ والحِلِّ ، ولا دَمَ عليهم . على الصَّحيح ِ الإنصاف مِنَ المَدْهِبِ . نقَلُه الأَثْرَمُ ، وابنُ مَنْصُور . ونَصَرَه القاضي وأصحابُه . وقدَّمه في ا ﴿ الْفُرُوعِ ﴾ وغيره . وعنه ، إذا فعلَ ذلك ، فعليه دُمٌّ . وعنه ، إنْ أُحْرَمَ مِنَ الحِلُّ ،

<sup>(</sup>١) في : باب بيان وجوه الإحرام ... ، من كتاب الحبج . صحيح مسلم ٢ / ٨٨٢ .

كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٣ / ٣١٨ ، ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٩٦ .

الشرح الكبر أو دَخَل بعُمْرَةٍ لنَفْسِه ، ثم أرادَ أن يَحُجُّ أو يَعْتَمِرَ لغيره ، أو دَخَل بعُمْرَةٍ لغيره ، ثم أرادَ أن يَحُجَّ أو يَعْتَمِرَ لنَفْسِه ، أنَّه في جَمِيع ِ ذلك يَخْرُجُ إلى المِيقَاتِ ، فَيُحْرِمُ منه ، فإن لم يَفْعَلْ ، فعليه دَمٌّ . قال : وقد قال الإمامُ أحمدُ ، في روايَة عبد الله ِ: إذا اعْتَمَر عن غيرِه ، ثم أرادَ الحَجُّ لنَفْسِه ، يَخْرُجُ إِلَى المِيقاتِ ، أو اعْتَمَرَ عن نَفْسِه يَخْرُجُ إلى المِيقاتِ ، فإن دَخَل مَكَّةَ بغَيْرِ إِحْرَامٍ ، ثُم أَرَادَ الحَجَّ يَخْرُجُ إِلَى المِيقَاتِ . وَاحْتَجَّ لَه القَاضِي ، بأنَّه جاوزَ المِيقاتَ مُريدًا للنُّسُكِ ، غيرَ مُحْرِمِ لنَفْسِه ، فَلزِمَه دَمَّ إِذا أَحْرَمَ دُونَه ، كمَن جاوزَ المِيقاتَ غيرَ مُحْرِم . وعلى هذا لو حَجَّ عن شَخْص ٍ واعْتَمَرَ عن آخَرَ ، أو اعْتَمَرَ عن إنسانٍ ثم حَجَّ أو اعْتَمَرَ عن آخَرَ ، فكذلك . والذي ذَكَرَه شيخُنا(١) رَحِمَه اللهُ تعالى ، [ ١٦/٣ ط ] أنَّه لا يَلْزَمُه الخُرُوجُ إلى البِيقاتِ في هذا كلُّه . و هو ظاهِرُ كَلام الخِرَقِيِّ ، رَحِمَه اللهُ تعالى ؟ لِما ذَكَرْنا ؛ لأنَّ كلُّ مَن كان بمَكَّةَ ، كالقاطِن بها ، وهذا قد حَصَل بمَكَّةُ حَلالًا ، على وَجْهِ مُباحٍ ، فأشْبَهَ المَكِّيَّ . وما ذَكَرَه القاضي تَحَكَّمٌ بغير دَلِيلٍ ، والمَعْنَى الذي ذَكَرَه لا يَصِحُّ لُوجُوهٍ ؛ أَحَدُها ، أَنَّه لا يَلْزَمُ أَن يَكُونَ مُرِيدًا للنُّسُكِ لِنَفْسِه حالَ مُجاوَزَتِه المِيقاتَ ؛ لأنَّه قد يَبْدُو له بعدَ ذلك . الثَّانِي ، أنَّ هذا لا يَتَناوَلُ مَن أَحْرَمَ عن غيرِه . الثَّالِثُ ، أنَّه لو وَجَب بهذا الخُرُوجُ إلى المِيقاتِ ، للَّزِمَ المُتَمَتِّعَ والمُفْرِدَ ؛ لأَنَّهما جاوزَا المِيقاتَ غيرَ

فعليه دَمُّ لإِحْرامِه دُونَ المِيقَاتِ ، بخِلافِ مَنْ أَحْرَمَ مِنَ الحَرَمِ . صحَّحَه في « تَصْحِيحِ المُحَرَّرِ » ، والنَّاظِمُ . وجزَم به المُصَنِّفُ ، وقال : إنْ مَرَّ في الحَرَمِ

<sup>(</sup>١) انظر المغنى ١٥/٥ .

المقنع

مُريدَيْن للنُّسُكِ الذي أَحْرَما به . الرَّابِعُ ، أَنَّ المَعْنَى في الذي تَجاوَزَ المِيقاتَ الشرح الكبير غيرَ مُحْرِمٍ ، أَنَّه فَعَل ما لا يَجِلُّ له فِعْلُه ، وتَرَك الإِحْرامَ الواجِبَ عليه في مَوْضِعه ، فَأَحْرَمَ مِن دُونِه .

فصل: ومِن أَىِّ الحَرَمِ أَحْرَمَ بِالحَجِّ ، جاز ؛ لأَنَّ المَقْصُودَ مِن الإِحْرَامِ به منه (۱) الجَمْعُ في النُّسُكِ بينَ الحِلِّ والحَرَمِ ، وهو حاصِلٌ بالإِحْرَامَ مِن أَىِّ مَوْضِعِ كان مِن الحَرَمِ ، فجاز ، كَا يَجُوزُ الإِحْرَامُ بِالعُمْرَةِ مِن أَىِّ مَوْضِعِ كان مِن الحَرَمِ ، فجاز ، كَا يَجُوزُ الإحْرَامُ بِالعُمْرَةِ مِن أَىِّ مَوْضِعِ كَانَ مِن الحِلِّ ، وكذلك قال النبيُّ عَلِيلِهُ لأصحابِه بالعُمْرَةِ مِن أَىِّ مَوْضِعِ كَانَ مِن الحِلِّ ، وكذلك قال النبيُّ عَلِيلِهُ لأصحابِه في حَجَّةِ الوَداعِ: (إِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنِي، فَأَهِلُوا مِنَ الْبَطْحَاءِ» (١). ولأَنَّ ما اعْتُبِرَ فيه الحَرَمُ اسْتَوَتِ البَلْدَةُ وغيرُها فيه ، كالنَّحْرِ .

فصل : وإن أَحْرَمَ بالحَجِّ مِن الحِلِّ الذي يَلِي المَوْقِفَ ، فعليه دَمَّ ؛

قبلَ مُضِيَّه إلى عرَفة ، فلا دَمَ عليه . وأطْلَق الأُولَى والثَّالِثَة في « المُحَرَّرِ » ، الإنصاف و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفَاتقِ » ، وغيرِهم . وعنه ، في مَن اعْتمرَ في أشْهُرِ الحَجِّ مِن أهْلِ مَكَّة ، يُهِلُّ بالحَجِّ مِنَ المِيقاتِ ، فإنْ لم يَفْعَلْ ، فعليه دَمِّ . وعن أحمد ، المُحْرِمُ مِنَ المِيقاتِ عن غيرِه ، إذا قضَى نُسُكَه ، ثم أرادَ فغيره ، أن يُحْرِمَ عن نفْسِه ، واجِبًا أو نَفْلًا ، أو أَحْرَمَ عن نَفْسِه ، ثم أرادَ أَنْ يُحْرِمَ عن غيرِه ، أو عن إنسانٍ ، ثم عن آخر ، يُحْرمُ مِنَ المِيقاتِ ، وإلَّا لَز مَه دَمِّ . اخْتارَه القاضى أو عن إنسانٍ ، ثم عن آخر ، يُحْرمُ مِنَ المِيقاتِ ، وإلَّا لَوْمَه دَمِّ . اخْتارَه القاضى

وجماعةً . وقال في « التَّرْغِيبِ » : لاخِلافَ فيه . قال في « الفُروعِ » : كذا قال .

<sup>(</sup>١) في م : ( عنه ) .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، في : باب بيان وجوه الإحرام ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢/٢٨٨ . والبيهقي ،
 في : باب ما يستحب من الإهلال عند التوجه ... ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ٣١/٥ . والإمام أحمد ،
 في : المسند ٣١٨/٣ ، ٣١٩ .

الشرح الكبع لأنَّه أَحْرَمَ مِن دُونِ المِيقاتِ ، وإن أَحْرَمَ مِن الجانِبِ الآخَرِ ، ثم سَلَك الحَرَمَ ، فلا شيءَ عليه . نصَّ عليه أحمدُ ، في مَن أَحْرَمَ بالحَجِّ مِن التَّنْعِيمِ ، فقالَ : ليس عليه شيءٌ . لأنَّه أَحْرَمَ قبلَ مِيقاتِه ، ('فكانَ كالمُحْرِمِ ') قبلَ بَقِيَّةِ المَواقِيتِ . وإن لم يَسْلُكِ الحَرَمَ ، فعليه دُمٌّ ؛ لكونِه لم يَجْمَعُ في النُّسُكِ بينَ الحِلِّ والحَرَم .

١٥١ - مسألة : ( ومَن لم يَكُنْ طَريقُه على مِيقاتٍ ، فإذا حاذَى أَقْرَبَ المَواقِيتِ إليه ، أَحْرَمَ ) ومَن سَلَك طَريقًا بينَ مِيقاتَيْن ، اجْتَهَدَ حتى يَكُونَ إِحْرِامُهُ بِحَذْوِ المِيقاتِ الذي هو أَقْرَبُ إلى طَريقِه ؟ لأنَّ أَهْلَ العراقِ حينَ قالُوا لعُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه : إنَّ قَرْنًا جَوْرٌ عن طَرِيقِنا . قال : انْظُروا حَذْوَها مِن طَرِيقِكُم . فَوَقَّتَ لهم ذاتَ عِرْقُولًا كَا . ولأنَّ هذا [ ١٧/٣ و ] مِمَّا يُعْرَفُ بِالاجْتِهَادِ وِالتَّقْدِيرِ ، فإنِ اشْتَبَهَ دَخَلَه الاجْتِهَادُ ، كَالْقِبْلَةِ . وإن

الإنصاف واخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارحُ، وغيْرُهما . قال الزَّرْكَشِيُّ : وهو المَشْهورُ ، خِلافَ ما جزَم به القاضي وغيرُه ، ورَدُّوه (٣) . وهو ظاهِرُ كلام الخِرَقِيُّ والإمام أحمدَ ، لكنَّ بعضَهم تَأُوُّلُه . ويأْتِي بعضُ ذلك في باب صِفَةِ الحَجِّ .

قوله : ومَن لم يكُنْ طَرِيقُه على مِيقَاتٍ ، فإذا حَاذَى أَقْرَبَ المَواقِيتِ إليه ، أُحْرَمَ .

١) ف الأصل : ﴿ فأشبه المحرم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ١٠٦ .

<sup>(</sup>٣) في ا: ١ وروى ١ .

وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ تَجَاوُزُ الْمِيقَاتِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ، إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

لم يَعْرِفْ حَذْوَ المِيقاتِ المُقارِبِ لطَرِيقِه ، احْتاط ، فأحْرَمَ مِن بُعْدٍ ، الشرح الكِيم بِيث يَتَيَقَّنُ أَنَّه لم يُجاوِزِ المِيقاتَ إِلَّا مُحْرِمًا ؛ لأنَّ الإحْرامَ قبلُ (') المِيقاتِ جائِزٌ ، وتأخيرَه عنه غيرُ جائِزٍ ، فالاحْتِياطُ فِعْلُ ما ذَكَرْنا . ولا يلْزَمُه الإحْرامُ حتى يَعْلَمَ أَنَّه قد حاذاه ؛ لأنَّ الأصْلَ عَدَمُ وُجُوبِه ، فلا يَجِبُ بالشَّلِ (') . فإن أحْرَمَ ، ثم عَلِم بعدُ أَنَّه قد جاوَزَ ما يُحاذِي المِيقاتَ غيرَ بالشَّلِ (') . فايه دَمٌ . وإن شَكَّ في أقْرَبِ المِيقاتَيْن إليه ، فالحُكْمُ فيه كالحُكْم فيه كالحُكْم في المُن الله الله أحْرَمَ مِن كالحُكْم في المُن أَنْه قد جاوَزي القرب إليه أحْرَمَ مِن كالحُكْم فيه كالحُكْم فيه كالحُكْم في المُن كانا مُتساوِييْن في القُرْبِ إليه أحْرَمَ مِن حَذْوِ أَبْعَدِهما .

١١٥٢ – مسألة : ﴿ وَلا يَجُوزُ لِمَن أَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ تَجَاوُزُ المِيقَاتِ بغيرٍ إخْرَامٍ ، إلَّا لقِتالِ مُباحٍ ، أو حاجَةٍ مُتَكَرِّرَةٍ ؛ كالحَطَّابِ ونحوه ،

وهذا بلا نِزاع ، لكنْ يُسْتَحَبُّ الاحتِياطُ ، فإنْ تَساوَيا فى القُرْبِ إليه ، فمِن أبعَدِهما الإنصاف عن مَكَّةَ . وأَطْلَقَ الآجُرِّئُ ، أنَّ مِيقَاتَ مَن عرَّج عن ِ المَواقِيتِ ، إذا حَاذَاها .

> فائدة : قال في « الرِّعايَةِ » : ومَن لم يُحاذِ مِيقَاتًا ، أَحْرَمَ عن مَكَّةَ بقَدْرِ مَرْحلَتَيْن . قال في « الفُروعِ » : وهذا مُتَّجَهٌ .

> قوله : ولا يَجُوزُ لَمَن أَرادَ دُخولَ مَكَّةَ تَجَاوُزُ الْمِيقَاتِ بَغيرِ إِحْرَامٍ . هذا الله الله المَن عليه . سَواءٌ أَرادَ نُسُكًا أَوْ مَكَّةَ . وكذا لو أَرادَ الحَرَمَ فقط . وعليه

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ مَن ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ بِالنسك ﴾ .

الشرح الكبير ﴿ ثُمُ إِنْ بَدَا لَهُ النُّسُكُ ، أَحْرَمَ مِن مَوْضِعِه ﴾ مَن تَجاوَزَ المِيقاتَ مِمَّن لا يُريدُ النُّسُكَ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْن ؛ أَحَدُهما ، مَن لايريدُ دُخُولَ الحَرَم ، فهذا لا يَلْزَمُه الإحرامُ بغيرِ خِلافٍ ، ولا شيءَ عليه في تَرْكِه ، فإنَّ النبيُّ عَلِيلَةٍ وأصحابَه أَتُوا بَدْرًا،مَرَّتَيْن ، وكانُوا يُسافِرُون للجهادِ وغيره ، فيَمُرُّون بذي الحُلَيْفَةِ غيرَ مُحْرِمِين ، ولا يَرَوْن بذلك بَأْسًا . فإن بَدَا لهذا الإحْرامُ ، أَحْرَمَ مِن مَوْضِعِه ، ولا شيءَ عليه . وهذا ظاهِرُ كَلامِ الخِرَقِيِّ . وبه يَقُولُ مالكٌ ، والثُّورِيُّ ، والشافعيُّ ، وصاحِباأبي حنيفةً . وحَكَى ابنُ المُنْذِر عن الإمام أَحْمَدُ ، رَحِمَه اللَّهُ تَعَالَى ، في الرجلِ يَخْرُجُ لحَاجَةٍ وهو لا يُرِيدُ الحَجُّ ، فجاوَزَ ذا الحُلَيْفَةِ ، ثم أرادَ الحَجُّ : يَرْجِعُ إلى ذِي الحُلَيْفَةِ ، فَيُحْرِمُ . وبه قال إسْحاقُ ؛ لأنَّه أَحْرَمَ مِن دُونِ المِيقاتِ ۚ ، قَلَزِمَه الدُّمُ ، كالذي يُرِيدُ دُخُولَ الحَرَم . والأوَّلُ أَصَحُّ ، وكَلامُ أحمدَ يُحْمَلُ على مَن يُجاوزُ المِيقَاتَ ، مِمَّن يَجِبُ عليه الإحرامُ ؛ لقول النبيِّ عَلَيْكُ : ﴿ فَهُنَّ لَهُنَّ ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ ، مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الحَجُّ أَوِ العُمْرَةَ (١) .

الإنصاف أكثرُ الأصحابِ . وعنه ، يجوزُ تَجاوُزُه [ ٢٧١/١ ] مُطْلَقًا مِن غير إحْرام ِ ، إلَّا أنْ يُريدَ نُسُكًا . ذكرَها القاضي وجماعَةٌ ، وصحَّحَها ابنُ عَقِيلٍ . قال في « الفُروع ِ » : وهي أَظْهَرُ ؛ للخَبَر . واخْتارَه في « الفَائقِ » . قال الزَّرْكَشِيُّ : وهو ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ ، وظاهِرُ النُّصِّ .

تنبيه : قوله : ولا يجوزُ لمَن أَرَادَ دُخولَ مكَّةَ . مُرادُه ، إذا كان مُسْلِمًا مُكَلَّفًا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٠٤.

ولأنَّه حَصَل دُونَ المِيقاتِ على وَجْهِ مُباحٍ ، فكانَ له الإِحْرامُ منه ، كأهْلِ الشرح الكبير ذلك المَكانِ، ولأنَّ هذا القولَ يُفْضِي إلى أنَّ (١) مَن كان مَنْز لُه دُونَ المِيقاتِ، إذا خَرَج إلى المِيقاتِ ثم عاد إلى مَنْزلِه وأرادَ الإحْرامَ ، لَزمَه الخُروجُ إلى المِيقاتِ ، ولا قائِلَ به ، ولأنَّه مُخالِفٌ لقول رسول اللهِ عَلِيْكُ : « وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُه دُونَ المِيقَاتِ فَمُهَلَّهُ مِنْ أَهْلِهِ ﴾ . القِسْمُ الثَّانِي ، مَن يُرِيدُ دُخُولَ الحَرَمِ إلى [ ١٧/٣ ظ ] مَكَّةَ أو غَيرِها ، وهم على ثَلاثَةِ أَضْرُبٍ ؛ أَخَدُها ، مَن يَدْخُلُها لقتال مُباحٍ ، أو مِن خَوْفٍ ، أو لحاجَةٍ ؛ كالحَطَّابِ ، والحَشَّاش ، وناقِل المِيرَةِ(٢) ، والفَيْجِ (٦) ، ومَن كَانَتْ له ضَيْعَةٌ يَتَكَرَّرُ دُخُولُه وخُرُوجُه إليها ، فلا إحْرامَ عليهم ؛ لأنَّ النبيُّ عَلَيْكُ دَخَل يومَ فَتْحرِ مَكَّةَ حَلالًا وعلى رَأْسِه المِغْفَرُ ، وكذلك أصحابُه ، ولم يُعْلَمْ أنَّ أَحَدًا منهم أَحْرَمَ ، ولأنَّا لو أَوْجَبْنا الإِحْرامَ على مَن يَتَكَرَّرُ دُخُولُه أَفْضَى إلى أَن يَكُونَ في جَمِيع ِ زَمَنِه مُحْرِمًا ، فسَقَطَ للحَرَج ِ . وهذا مَذْهَبُ الشافعيِّ . وقال أبو حنيفةَ : لا يَجُوزُ لأَحَدِ دُخُولُ الحَرَم بغير إحْرامٍ ، إلَّا مَن كان دُونَ المِيقاتِ ؛ لأنَّه يُجاوِزُ المِيقاتَ مُرِيدًا للحَرَمِ ، فلم يَجُزْ بغيرِ إحْرامٍ .

حُرًّا ، فلو تَجاوَزَ المِيقاتَ كافِرٌ ، أو صَبِيٌّ ، أو عَبْدٌ ، ثم لَزِمَهم ؛ بأنْ أَسْلَمَ ، أو الإنصاف بلَغ ، أو عتَق ، أَحْرَمُوا مِن مَوْضِعِهم مِن غيرِ دَم ٍ . عِلَى الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . نَصَّ عليه ، واخْتارَه جماعَةٌ ، منهم المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ . قال في « القَواعِدِ

<sup>(</sup>١) زيادة يستلزمها السياق.

<sup>(</sup>٢) المِيرة : الطعام يجمع للسفر ونحوه .

<sup>(</sup>٣) في النسختين : ( الفيح ) بالحاء . والفيج : رسول السلطان على رجله ، أو الذي يسعى بالكتب . ويأتي في الإنصاف في صفحة ١٢٢ .

الشرح الكبير ولَنا ، ما ذَكَرْنا مِن النصِّ والمَعْنَى . وقد روَى التُّرْمِذِيُّ ( ) ، بإسنادِه ، أنَّ النبيُّ عَلِيْكُ دَخُل يومَ فَتُح ِ مَكَّةَ ، وعلى رَأْسِه عِمامَةٌ سَوْداءُ . وقال : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . ومتى أرادَ هذا النُّسُكَ بعدَ مُجاوَزَةِ المِيقاتِ ، أَحْرَمَ مِن مَوْضِعِه ، كالقِسْمِ الذي قبلَه ، وفيه مِن الخِلافِ ما فيه . الضَّرْبُ الثانِي ، مَن لا يَجبُ عليه الحَجُّ ؛ كالعَبْدِ ، والصَّبيِّ ، والكافِر إذا أَسْلَمَ بعدَ تَجاوُز المِيقاتِ ، أو عَتَقَ العَبْدُ ، أو بَلَغ الصَّبِيُّ ، وأرادُوا الإحْرامَ ، فَإِنَّهُمْ يُحْرِمُونَ مِن مَوْضِعِهُمْ ، ولا دَمَ عليهم . وبه قال عَطاءٌ ، ومالكٌ ، والثُّورِيُّ ، والأوْزاعِيُّ ، وإسْحاقُ . وبه قال أَصْحابُ الرَّأَي في الكافِر يُسْلِمُ ، والصَّبيِّ يَبْلُغُ ، وقالُوا في العَبْدِ : عليه دَمٌّ . وقال الشافعيُّ في جَمِيعِهم : على كلِّ واحِدٍ منهم دُمٌّ . وعن أحمدُ ، في الكافِر يُسْلِمُ ، كَقُوْلِه . و اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ . وقال القاضي : وهي أَصَحُّ . ويَتَخَرُّجُ في الصَّبِيِّ والعَبْدِ كذلك ؛ قِياسًا على الكافِر يُسْلِمُ ؛ لأنَّهم تَجاوَزُوا المِيقاتَ

الإنصاف الأصُوليَّةِ »: والمذهبُ ، لا دَمَ على الكافِرِ عندَ أَبي محمدٍ . وقدَّمه في « الفُروعِ ، ، و ﴿ الْفَاثَقِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيِّين ﴾ . قلتُ : فيُعايَى بها . وعنه في الكافِر يُسْلِمُ ، يُحْرِمُ مِنَ المِيقاتِ . اختارَه أبو بكر ، ونَصَرَه القاضي وأصحابه ؟

<sup>(</sup>١) في : بـاب ما جاء في الألوية ، من أبواب الجهاد ، وفي : باب ما جاء في العمامة السوداء ، من أبواب اللباس . عارضة الأحوذي ٧ / ١٧٧ ، ٢٤٣ .

كا أخرجه مسلم ، فى : باب جواز دخول مكة بغير إحرام ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٩٠ . وأبو داود ، في : باب في العمائم ، من كتاب اللباس . سنن أبي داود ٢ / ٣٧٦ . والنسائي ، في : باب دخول مكة بغير إحرام ، من كتاب المناسك ، وفي : باب لبس العمائم السود ، من كتاب الزينة . المجتبي ٥ / ١٥٩ ، ٨ / ١٨٦ . وابن ماجه ، في : باب لبس العماهم في الحرب ، من كتاب الجهاد ، وفي : باب العمامة السوداء ، من كتاب اللباس . سنن ابن ماجه ٢ / ٩٤٢ ، ١١٨٦ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣ / ٣٦٣ ، ٣٨٧ .

بغير إحْرام ، وأَحْرَمُوا دُونَه ، فَوَجَبَ الدُّمُ ، كالمُسْلِم البالِغ ِ العاقِل . الشرح الكبير ولَنا ، أنَّهم أَحْرَمُوا مِن المَوْضِع ِ الذي وَجَب عليهم الإحْرامُ منه ، فأشْبَهُوا المَكِّيُّ ومَن قَرْيَتُه دُونَ المِيقاتِ إذا أَحْرَمَ منها ، وفارَقَ من يَجبُ عليه الإحْرامُ إِذَا تَرَكُهُ ؛ لأَنَّهُ تَرَكُ الواجبَ عليه . الضَّرْبُ الثَّالِثُ ، المُكَلُّفُ الذي يَدْخُلُ لغير قِتالِ ولا حاجَةٍ مُتَكَرِّرَةٍ ، فلا يَجُوزُ له تَجاوُزُ المِيقاتِ غيرَ مُحْرِمٍ . وبه قال أبو حنيفةَ ، وبعضُ أصحاب الشافعيُّ . وقال بَعْضُهم : لا يَجِبُ الإِحْرامُ عليه . وعن أحمدَ ما يَذُلُّ على ذلك ؛ لِما روَى ابنُ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهما ، أنَّه دَخَلَها بغير إحْرام ౖ(') . ولأنَّه أَحَدُ الحَرَمَين أَشْبَهُ (١) حرَمَ المَدِينَةِ ، ولأنَّ الوُّجُوبَ مِن الشَّارِعِ ، ولم يَرِدْ به إيجابُ ذلك على كلِّ داخِل ِ ، فيَبْقَى على الأَصْلِ . ولَنا ، أَنَّه لو نَذَر دُخُولَها ، لَزِمَه الإحْرامُ ، ولو لم يَكُنْ واجبًا لم يَجبٌ بنَذْرِ الدُّخُولِ ، كسائِرِ النُّلدانِ . إذا ثَبَت ذلك ، فمَتَى أرادَ الإحرامَ بعدَ تجاوُز المِيقاتِ ، فالحُكْمُ فيه كمن تَجاوَزَه مُريدًا لنُسُكِ .

لأنَّه حُرٌّ بالِغٌ عاقِلٌ ، كالمُسْلِم ، وهو مُتَمَكِّنٌ مِنَ المانِع ِ . قال المُصَنِّفُ ، الإنصاف والشَّارِحُ : ويتَخرَّجُ في الصَّبِيِّ والعَبْدِ كذلك . قال في ﴿ الرِّعايَةِ الصُّغْرَى ﴾ ، و ﴿ الحاوِى ﴾ ، و ﴿ الفائق ِ » ، بعدَ ذِكْرِ الرُّوايَةِ : وهما مِثْلُه . وقال في ﴿ الرَّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ : وغيرُه مِثْلُه وأُوْلَى . انتهى . قلتُ : لو قِيلَ بالدُّم عليهما دُونَ الكافر والمَجْنونِ، لَكَانَ له وَجْهٌ؛ لصِحَّتِه منهما مِنَ المِيقاتِ، بخِلافِ الكافر والمَجْنونِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ، في : باب من رخص في دخولها بغير إحرام ، من كتاب الحج . السنن الكبري ١٧٨/٥ . (٢) في م : و شبه ١ .

فصل : ومَن دَخُل الحَرَمَ بغيرِ إحْرام ، مِمَّن يُرِيدُ الإِحْرامَ ، فلا قَضاءَ عليه . وهذا قولَ الشافعيِّ . وقال أبو حنيفةَ : يَجبُ [ ١٨/٣ و ] عليه أن يَأْتِيَ بِحَجِّ أَو عُمْرَةٍ ، فإن أَتَى بِحَجَّةِ الإسْلامِ في سَنَتِه ، أَو مَنْذُورَةٍ ، أُو عُمْرَةٍ (١) ، أَجْزَأُه عن عُمْرَةِ الدُّنُّحولِ اسْتِحْسانًا ؛ لأنَّ مُرُورَه على المِيقاتِ مُرِيدًا للحَرَمِ يُوجِبُ الإحْرامَ ، فإذا لم يَأْتِ به وَجَب قضاؤه ، كَالنَّذْرِ . وَلَنَا ، أَنَّه مَشْرُوعٌ لتَحِيَّةِ البُقْعَةِ (٢) ، فإذا لم يَأْتِ به سَقَط ،

الإنصاف ومنَع الزَّرْكَشِيُّ مِنَ التَّخْرِيجِ ، وقال : الرِّوايَةُ التي في الكافرِ مَبْنيَّةٌ على أنَّه مُخاطَبٌ بفُروع ِ الإسْلام . انتهى . وقال في ﴿ القَواعِدِ الأَصُولِيَّةِ ﴾ : وبَنَي بعضُهم الخِلافَ في الكافرِ على أنَّه مُخاطَبٌ بفُروع ِ الإِسْلام ِ . وعنه ، يَلْزَمُ الجميعَ دَمَّ إذا لم يُحْرِمُوا مِنَ المِيقاتِ . وأمَّا المَجْنُونَ ، إذا أفاقَ بعدَ مُجاوزَةِ المِيقاتِ ، فإنَّه يُحْرُمُ مِن مَوْضِع ِ إِفاقَتِه ، ولا دمَ عليه .

فائدة : لو تَجاوَزَ الحُرُّ المُسْلِمُ المُكَلَّفُ المِيقاتَ بلا إحْرام ، لم يَلْزَمْه قَضاءُ الإحرام . ذكرَه القاضي في ﴿ المُجَرَّدِ ﴾ . وجزَم به المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ . قال في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْنِ ﴾ : لم يَلْزَمْه قَضاءُ الإِحْرامِ الواجبِ في الأصحِّ . وذكر القاضي أيضًا وأصحابُه ، يقْضِيه ، وأنَّ أحمدَ أوْمَأً إليه ، كنَذْرِ الإحْرامِ .

قوله : إِلَّا لَقِتَالِ مُبَاحٍ ، أو حاجَةٍ مُتَكَرِّرَةٍ ، كالحَطَّابِ . والفَيْجِ ، ونَقْلِ المِيرَةِ ، والصَّيْدِ ، والاحْتِشاشِ ، ونحو ذلك . وكذا ترَدُّدُ المَكِّيِّ إلى قرْيَتِه

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ أَعْمِرُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : ﴿ المنفعة ﴾ خطأ . وانظر المغنى ٧٢/٠ .

وَمَنْ جَاوَزَهُ مُرِيدًا لِلنَّسُكِ ، رَجَعَ فَأَحْرَمَ مِنْهُ ، فَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَ مَوْضِعِهِ ، فَعَلَيْهِ دَمَّ ، وَإِنْ رَجَعَ مُحْرِمًا إِلَى الْمِيقَاتِ .

كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ . فإن قِيلَ : تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ غيرُ واجِبَةٍ . قُلْنا : إِلَّا أَنَّ الشرح الكبم النَّوافِلَ المُرَتَّباتِ تُقْضَى ، وإنَّما سَقَط القَضاءُ لِما ذَكَرْنا . فأمَّا إن تجاوَزَ المِيقاتَ ، ورَجَع قبلَ دُخُولِ الحَرَمِ ، فلا قَضاءَ عليه ، بغيرِ خِلافٍ ، سَواءٌ أرادَ النَّسُكَ أو لا .

فصل: ومَن كان مَنْزِلُه دُونَ المِيقاتِ خارِجًا مِن الحَرَمِ ، فَحُكْمُه فَ مُجاوَزَةِ قَرْيَتِه إلى ما يَلِي الحَرَمَ حُكْمُ المُجاوِزِ للمِيقاتِ في الأَحْوالِ الثَّلاثِ ؛ لأنَّ مَوْضِعَه مِيقاتُه ، فهو في حَقَّه كالمَواقِيتِ لأهْلِ الآفاقِ .

١١٥٣ – مسألة: (ومَن جاوَزَه مُرِيدًا للنَّسُكِ) غيرَ مُحْرِمٍ ،
 (رَجَع) مِن المِيقاتِ (فأخْرَمَ منه ، فإن أخْرَمَ مِن مَوْضِعِه ، فعليه دَمَّ ،
 وإن رَجَع إلى المِيقاتِ ) وجُمْلَتُه أنَّ مَن جاوَزَ المِيقاتَ مُرِيدًا للنُّسُكِ غيرَ

الإنصاف

بالحِلِّ . ويأْتِي في آخِرِ كتابِ الحُدُودِ ، هل يجوزُ القِتالُ بمَكَّةَ ؟

قوله: ثم إِنْ بَدَا له النُّسُكُ ، أَحْرَمَ مِن مَوْضِعِه . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، يُلْزَمُهُ أَنْ يَرْجِعَ فَيُحْرِمَ مِنَ المِيقاتِ ، ولا دَم عليه . وذكرَها في ﴿ الرُّعايَةِ ﴾ قولًا .

قوله: ومَن جَاوَزَه مُرِيدًا للنُّسُكِ ، رجّع فأحْرَمَ منه. يعْنِي ، يَلْزَمُه الرُّجوعُ . وهذا الصَّحيحُ مِن المذهبِ ، لكنَّ ذلك مُقَيَّدٌ بما إذا لم يخَفْ فَوْتَ الحَجُّ أو غيره . بلا نِزاعٍ . قال في « الفُروعِ » : وأطْلَقَ في « الرِّعايَةِ » في وُجوبِ الرُّجوعِ للسَّعَيْنَ ، وظاهِرُ « المُسْتَوْعِبِ » ، أنَّهما بعدَ إحْرامِه ، وكلَّ منهما ضَعِيفٌ .

الشرح الكبر مُحْرِم ، يَجِبُ عليه أَن يَرْجِعَ إلى المِيقاتِ ليُحْرِمَ منه إذا أَمْكَنَه ؛ لأَنَّه واجبٌ أَمْكَنَه فِعْلُه ، فَلَزِمَه ، كسائِر (١) الوَاجِباتِ ، وسَواءٌ تجاوَزَه عالِمًا به أو جاهلًا ، عَلِم تَحْريمَ ذلك أو جَهلَه . فإن رَجَع إليه فأحْرَمَ منه ، فلا شَيءَ عليه . لا نَعْلَمُ في ذلك خِلافًا . وبه قال جابرُ بنُ زَيْدٍ ، والحسنُ ، وسعيدُ ابنُ جُبَيْرٍ ، والثُّورِئُ ، والشافعيُّ ؛ لأنَّه أَحْرَمَ مِن المِيقاتِ الذي أُمِرَ بالإحْرامِ منه ، فلم يَلْزَمْه شيءٌ ، كما لو لم يَتَجاوَزْه . وإن أَحْرَمَ مِن دُونِ المِيقاتِ فعليه دَمَّ ، سَواءً رَجَع إلى المِيقاتِ أو لم يَرْجعْ . وبه قال مالكُ ، وابنُ المبارَكِ . وظاهِرُ مَذْهَب الشافعيُّ ، أنَّه إن رَجَع إلى المِيقاتِ فلا دَمَ عليه ، إِلَّا أَن يَكُونَ قد تَلَبَّسَ بشيءِ مِن أَفْعال الحَجِّ ؛ كالوُقُوفِ ، وطَوافِ القُدُوم ، فيَسْتَقِرُّ الدُّمُ عليه . قالوا : لأنَّه حَصَل مُحْرِمًا في المِيقاتِ قبلَ التَّلَبُّسِ بِأَفْعَالِ الحَجِّ ، فلم يَلْزَمْه دَمُّ ، كما لو أَحْرَمَ منه (١) . وعن أبي

الإنصاف انتهى . قلتُ نقال في ﴿ الرَّعايَةِ ﴾ : وفي وُجوب رُجوعِه مُحِلًّا ليُحْرِمَ منه مع أمْنِ عَدُوٌّ ، وَفَوْتِ وَقْتِ<sup>(٣)</sup> الحَجُّ ، وجَهْان . وقال في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ : ولا يَلْزَمُه الرُّجوعُ إلى المِيقَاتِ بعدَ إحْرامِه بحال . ذكرَه القاضي . وحكِّي ابنُ عَقِيل ، أنَّه إِنْ لَمْ يَخَفْ عَدُوًّا وَلَا فُواتًا ، لَزِمَه الرُّجوعُ والإِحْرَامُ مِنَ المِيقَاتِ . انتهى .

تنبيه : ظاهرُ كلام المُصَنِّف ، أنَّه لو رجَع ، فأُحْرَمَ مِنَ المِيقاتِ قبلَ إحْرامِه ، أنَّه لا شيءَ عليه . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطَع

<sup>(</sup>١) في م : ( كساله ) .

<sup>(</sup>٢) في م : و عنه ي .

<sup>(</sup>٣) زيادة من : ش .

حنيفةَ : إن رَجَع إلى المِيقاتِ فلَبَّي سَقَط عنه الدُّمُ ، وإن لم يُلَبِّ لم يَسْقُطْ الشرح الكبر عنه . وعن عطاء ، والحسن ، والنَّخَعِيِّ : لا شيءَ على مَن تَرَك المِيقاتَ . ولَنا ، ما روَى ابنُ عباس ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، عن النبيِّ عَلَيْكُم ، أنَّه قال : « مَنْ تَرَكَ نُسُكًا ، فَعَلَيْهِ دَمُّ » . رُوِىَ مَوْقُوفًا ومَرْفُوعًا(') . ولأنَّه أَحْرَمَ دُونَ مِيقاتِه ، واسْتَقَرَّ عليه الدُّمُ ، كما لو لم يَرْجِعْ ، أو كما لو طاف ، عندَ الشافعيُّ ، وكما لو لم يُلَبُّ ، عندَ أبي حنيفةَ . ولأنَّ الدَّمَ وَجَب بتَرْكِه الإحرامَ مِن المِيقاتِ ، ولا يَزولُ هذا برُجُوعِه ولا بتَلْبيَتِه ؛ لأنَّ الأَصْلَ بَقاءُ ما وَجَب ، وفارَقَ ما إذا رَجَع قبلَ إحْرامِه فأحْرَمَ منه ، فإنَّه لم يَتْرُكِ الإحْرامَ منه ، و لم يَهْتِكُه .

> فصل : ولو أَفْسَدَ [ ١٨/٣ ظ ] المُحْرِمُ مِن دُونِ المِيقاتِ حَجَّه ، لم يَسْقُطْ عنه الدُّمُ . وبه قال الشافعيُّ ، وإسْحاقُ ، وأبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ .

> > به كثيرٌ منهم . وحُكِيَ وَجُهٌ ، عليه دَمٌ .

الإنصاف

قوله : فإنْ أَحْرَمَ مِن مَوْضِعِه ، فعليه دَمّ ، وإنّ رجَع إلى الميقاتِ . هذا المذهبُ . وجزَم به في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْح ِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الوَجِيزِ » ، وغيرِهم . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ الفَائقِ ﴾ ، وغيرِهما . وعنه ، يسْقُطُ الدُّمُ إِنْ رَجَع إِلَى المِيقَاتِ . وأَطْلَقهما في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ .

**فائدتان** ؛ إحداهما ، الجاهِلُ والنَّاسِي ، كالعالم ِ العامِدِ ، بلا نِزاع ٍ . والمُكَّرَّهُ

<sup>(</sup>١) الموقوف أخرجه الإمام مالك ، في : باب ما يفعل من نسى من نسكه شيئا ، من كتاب الحج . الموطأ ١٩/١ . والدارقطني في سننه ٢٤٤/٢ . والبيهقي ، في : باب من مرّ بالميقات يريد حجًّا أو عمرة ... ، وباب من ترك شيئًا من الرمي ... ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ٣٠/٥ ٪ ١٥٢ . والمرفوع عزاه ابن حجر ، في : باب المواقيت ، من كتاب الحج ، لأبن حزم . تلخيص الحبير ٢٢٩/٢ .

الشرح الكبير وقال الثُّورِيُّ ، وأَصْحابُ الرُّأَى : يَسْقُطُ ؛ لأنَّ القَضاءَ واجبٌ . ولَنا ، أنَّه وَجَب عليه بمُوجِب هذا الإحْرام ، فلم يَسْقُطْ بُوجُوبِ القَضاءِ ، كَبَقِيَّةِ الْمُناسِكِ ، وكجزَاء الصَّيْدِ .

فصل : وإن جاوز المِيقاتَ غيرَ مُحْرم ، وخَشِيَ إِن رَجَع إلى المِيقاتِ فَواتَ الحَجِّ ، جاز أَن يُحْرِمَ مِن مَوْضِعِه ، بغيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه ، ويُجْزِئُه الحَجُّ . إِلَّا أَنَّه رُوِيَ عن سعيدِ بن جُبَيْرٍ : مَن تَرَك المِيقاتَ فلا حَجَّ له . والأَوَّلُ مَذْهَبُ الجُمْهور ؛ لأنَّه لو كان مِن أَرْكانِ الحَجِّ ، لم يَخْتَلِفْ باخْتِلافِ النَّاسِ والأماكِن ، كالوُّقُوفِ والطُّوافِ . وإذا أَحْرَمَ مِن دُونِ المِيقاتِ عندَ خَوْفِ الفَواتِ ، فعليه دُمٌّ . لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا عندَ مَن أَوْجَبَ الإِحْرامَ مِن المِيقاتِ ؛ لحديثِ ابنِ عباس ِ . وإنَّما أَبَحْنا له الإحْرامَ مِن مَوْضِعِه ؛ مُراعاةً لإدراكِ الحَجِّ، فإنَّ مُراعاة ذلك أوْلَى مِن مُراعاة واجب فيه مع فَواتِه ، ومَن لم يُمْكِنْه الرُّجُوعُ ، لعَدَمِ الرُّفْقَةِ ، أو الخَوْفِ مِن عَدُوٌّ أو لِصُّ أو مَرَضٍ ، أو لا يَعْرِفُ الطَّرِيقَ ، ونَحْوِ هذا مِمَّا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ ، فهو كالخائِفِ الفَواتَ ، في أنَّه يُحْرِمُ مِن مَوْضِعِه ، وعليه دَمٌّ .

الإنصاف كالمُطِيع ِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . قدَّمه في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ . وقال في « الفُروعِ » : وقاله بعضُ أصحابِنا في المُكْرَهِ . وقال: ويتَوَجَّهُ ٱنْ لا دَمَ على مُكْرَهِ ، أَو أَنَّه كَإِثْلَافٍ . وقال في « الرِّعايَةِ » : قلتُ : يَحْتَمِلُ أَنْ لا يلْزَمُ المُكْرَهَ دَمٌّ . الثَّانيةُ ، لو أَفْسَدَ نُسُكَه هذا ، لم يسْقُطْ دمُ المُجاوَزَةِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه ، وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيرِه ، وعليه الأصحابُ . ونقلَ مُهَنَّا ، يسْقُطُ بقَصائِه . وأطْلقَهما في ﴿ الرِّعايَةِ الكُّبْرَى ﴾ .

وَالْإِخْتِيَارُ أَنْ لَا يُحْرِمَ قَبْلَ مِيقَاتِهِ ، وَلَا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرِهِ ، اللَّهَ ف فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ 17 ع مُحْرِمٌ .

الشهرة المسالة: ( والاختيارُ أن لا يُحْرِمَ قبلَ مِيقاتِه ، ولا يُحْرِمَ الشر الكِيم المُحَجِّ قبلَ أَشْهُرِه ، فإن فَعَل فهو مُحْرِمٌ ) الأَفْضَلُ الإِحْرامُ مِن المِيقاتِ ، ويُكْرَهُ قبلَه . رُوِى نَحْوُ ذلك عن عُمَر ، وعثمان ، رَضِى الله عنهما . وبه قال الحسن ، وعطاءٌ ، ومالك ، وإسحاق . وقال أبو حنيفة : الأَفْضَلُ الإِحْرامُ مِن بَلَدِه . وعن الشافعي كالمَذْهَبَيْن . وكان عَلْقَمَةُ ، والأَسْودُ ، وعبدُ الرحمن يُحْرِمُون مِن بُيُوتِهم . واحْتَجُوا بما رَوت أُمُّ سَلَمَة ، زَوْجُ النبيِّ عَلَيْكُ ، أَنَّها سَمِعَت رسولَ اللهِ عَلَيْكُ ، يَقُولُ : « مَنْ أَهلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عَمْرَ فِن الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن رَوْه خُرَمُ ابنُ عُمَر من إيليَاءَ " . شَكَّ عبدُ اللهِ أَيَّتُهما قال . وَوَه أَبو داودَ (اللهِ عَلَيْكُ ، ورَوَى النَّسائِيُ ،

تنبيه: ظاهرُ قولِه: والاختِيارُ أَنْ لا يُحْرِمَ قبلَ مِيقَاتِه. أَنَّه يجوزُ الإِحْرامُ قبلَ الإنصاف المِيقاتِ ، أَنَّه يجوزُ الإِحْرامُ قبلَ الإنصاف المِيقاتِ ، لكِنَّه فعَل غيرَ الاُختِيارِ ، فيكونُ مَكْرُوهًا . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وقدَّم [ ١/ ٢٧١ ط] في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ ، الجَوازَ مِن

<sup>(</sup>١) في : باب في المواقيت ، من كتاب الحج . سنن أبي داود ١ / ٤٠٤ .

كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٢ / ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٢) إيلياء : مدينة القدس .

وأخرجه الإمام مالك ، فى : باب مواقيت الإهلال بالحج ، من كتاب الحج . الموطأ 1 / ٣٣١ . والبيهقى ، فى : باب فصل من أهل من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرم ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ٥ / ٣٠ . والإمام الشافعى ، فى : باب الإهلال من دون الميقات ، من كتاب اختلاف مالك . الأم ٧ / ٢٣٥ .

الشرح الكبير وأبو داود (١) ، بإسنادهِما . عن الصُّبَيِّ (١) بن مَعْبَدٍ ، قال : أَهْلَلْتُ بالحَجِّ والعُمْرَةِ ، فَلمَّا أَتَيْتُ العُذَيْبَ لَقِيَنِي سَلْمانُ بنُ رَبِيعَةَ ، وزَيْدُ بنُ صُوحانَ ، وأنا أُهِلُّ بهمه ، فقالَ أحَدُهُما : ما هذا بأُفْقَهَ مِن بَعِيره . فأتَيْتُ عُمَرَ ، فذَكَرْتُ ذلك له ، فقالَ لي : هُدِيتَ لسُنَّةِ نَبيُّكَ عَلِيْكٍ . وهذا إحْرامٌ به قبلَ المِيقاتِ . ورُوىَ عن عُمَرَ ، وعليٌّ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهما ، في قوْلِه تعالى : ﴿ وَأَتِمُواْ ٱلْحَجُّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ ٣ . إنما هو '' أن تُحْرِمَ بهما مِن دُوَيْرَةِ أَهْلِكُ<sup>(°)</sup> . وَلَنَا ، أَنَّ النبيَّ عَلِيْكِ ، [ ١٩/٣ و ] وأَصْحَابَه أَحْرَمُوا مِن المِيقَاتِ ، ولا يَفْعَلُون إِلَّا الأَفْضَلَ . فإن قِيلَ : إِنَّمَا فَعَلَ لَيُبَيِّنَ الجَوازَ . قُلْنا : قد حَصَل بَيانُ الجَوازِ بقَوْلِه ، كما في سائِرِ المَواقِيتِ . ثم لو كان كذلك ، لكانَ أَصْحابُ النبيِّ عَلَيْكُ وخُلفاؤه يُحْرِمُون مِن بُيُوتِهم ، ولَما تَواطَأُوا على تَرْكِ الأَفْضَلِ واخْتِيارِ الأَدْنَى ، وهم أَفْضَلُ الخَلْقِ ، ولهم مِن الحِرْصِ على الفضائِلِ والدُّرَجاتِ ما لهم . وروَى أبو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ ، بإِسْنادِه ، عن أبي أَيُّوبَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ :

الإنصاف غيرِ كراهةٍ ، وأنَّ المُسْتَحَبُّ ، مِنَ العِيقاتِ . وهو ظاهِرُ كلامِ جماعةٍ ، فيكونُ

(١) تقلم تخريجه في صفحة ٨٠

<sup>(</sup>٢) في م: ٥ الضبي ٤ . وانظر ما تقدم في الكلام عليه في صفحة ٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٩٦ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ إِنَّمَا هُمَا ﴾ . وانظر المغنى ٥٦٦٠ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عنهما الشافعي، في: باب الإهلال من دون الميقات، من كتاب اختلاف مالك . الأم ٧ / ٢٣٥ . وأخرجه عن على الحاكم ، في : تفسير سورة البقرة ، من كتاب التفسير . المستدرك ٢ / ٢٧٦ . والبيقي ، في : باب من استحب الإحرام من دويرة أهله ... ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ٥ / ٣٠ . والطبري عن على في تفسيره ٢٠٧/٢ .

( يَسْتَمْتِعُ أَحَدُكُمْ بِحِلِّهِ مَا اسْتَطَاعَ ، فَا نَّه لَا يَدْرِى مَا يَعْرِضُ لَهُ فِى إِحْرَامِهِ () . وروَى الحسنُ ، أَنَّ عِمْرانَ بَنَ حُصَيْنِ أَحْرَمَ مِن مِصْرِه ، فَلَمَّ ذَلك عُمَرَ ، رَضِى الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَى الله الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَى

الإنصاف

مُباحًا . ونَقَل صالِحٌ ، إنْ قَوِىَ على ذلك فلا بَأْسَ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقى ، فى : باب من استحب الإحرام من دويرة أهله ... ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ٣٠/٥ . ٣١ . وقد ضعّف إسناده .

<sup>(</sup>٢) الأول، أخرجه الطبراني في الكبير ١٠٧/١٨. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن لم يسمع من عمر ، مجمع الزوائد ٢١٧/٣ .

والثانى ، أخرجه البيهقى ، فى : باب من استحب الإحرام من دويرة أهله ... ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ٣١/٥ .

<sup>(</sup>٣) في : باب قول الله تعالى : ﴿ الحج أشهر معلومات ﴾ ، من كتاب الحج . صحيح البخارى ١٧٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) حديث الإحرام من بيت المقدس تقدم تخريجه في صفحة ١٢٧.

وفيهما مَقالً . ويَحْتَمِلُ اخْتِصاصَ هذا بَبْيْتِ المَقْدِس دُونَ غيرِه ؟ ليَجْمَعَ بينَ الصلاةِ في المُسْجِدَيْن في إحرام واحِد ، ولذلك أَحْرَمَ ابنُ عُمَرَ منه ، و لم يَكُنْ يُحْرِمُ مِن غيرِه ، إلَّا مِن المِيقاتِ . وقولُ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، للصُّبَيِّ (١) : هُدِيتَ لسُّنَّةِ نَبِيُّك . يَعْنِي في الجَمْع ِ بينَ الحَجِّ والعُمْرَةِ ، لا ف الإحرام مِن قبل المِيقاتِ ، فإنَّ سُنَّةَ النبيِّ عَلَيْكُ الإحرامُ مِن المِيقاتِ ، بيَّنَ ذلك بفِعْلِه وقَوْلِه ، وقد تَبَيَّنَ أَنَّه لم يُردْ ذلك بإنْكارِه على عِمْرانَ بن ِ حُصَيْن ِ ، حينَ أَحْرَمَ مِن مِصْرِه . وأمَّا قولُ عُمَرَ ، وعليٌّ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهما ، فإنَّما قالا : إِنَّمامُ العُمْرَةِ أَن تُنشِعَها مِن بَلَدِك . يَعْنِي أَن تُنشِيُّ لَمَا سَفَرًا مِن بلَدِك ، تَقْصِدُ له ، ليس أن تُحْرِمَ بها مِن أَهْلِك . قال أحمد : كَانَ سُفْيَانُ يُفَسِّرُه بهذا . وكذلك فَسَّرَه به أحمدُ . ولا يَصِحُّ أَن يُفَسَّرَ بنَفْسِ الإحرام ؛ لأنَّ النبيُّ عَلِيلًا وأصحابَه ما أَحْرَمُوا بها مِن بُيُوتِهم ، وقد أمرَهم الله سبحانه بإتمام العُمْرَةِ ، فلو حُمِل قَوْلُهم على ذلك لكان النبي عَلَيْكُ وأصحابُه تَارِكِين الأَمْرَ . ثم إِنَّ عُمَرَ وعليًّا ما كانا يُحْرِمان إِلَّا مِن المِيقاتِ ، أَفْتَراهما يَرَيان أَنَّ ذلك ليس بإتَّمام لها ، ويَفْعَلانه ؟! هذا لا يَنْبَغي أَن يَتَوَهَّمَه أَحَدٌ . ولذلك أَنْكُرَ عُمَرُ على عِمْرانَ إخرامَه مِن مِصْرِه ، واشْتَدُّ عليه ، وكَره أَن يَتَسامَعَ النَّاسُ ، مَخافَةَ أَن يُؤْخَذَ به ، أفتراه كَره إِتْمامَ العُمْرَةِ ، واشْتَدَّ رِ ١٩/٣ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُدُ النَّاسُ بِالْأَفْضَلَ ؟! هذا لا يَجُوزُ ، فَتَعَيَّنَ حَمْلُ قَوْلِهِما على ما حَمَلَه عليه الأَيْمَّةُ .

الإنصاف قوله : ولا يُحْرِمُ بالحَجِّ قبلَ أَشْهُرِه . يعْنِي ، أَنَّ هذا هو الاخْتِيارُ ، فإنْ فعَل

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ للضبي ﴾ .

فصل: ويُكْرَهُ الإحرامُ بالحَجِّ قبلَ أَشْهُوه ، بغيرِ خِلافِ عَلِمْناه ؟ لكَوْنِه إحرامًا به قبلَ وَقْتِه ، فأَشْبَهُ الإحرامُ به قبلَ مِيقاتِه ، بل الكراهةُ هنا أَشَدُ ؟ لأنَّ في صِحَّتِه اخْتِلافًا . فإن أخرَمُ بالحَجِّ قبلَ مِيقاتِ المَكانِ صَحَّ أَصْدَهُ ، وَلاَنْ في صِحَّتِه اخْتِلافًا ، إلَّا أَنَّه يُكْرَهُ ذلك ، وقد ذكر ناه . وإن أحرَمُ بعقب بغيرِ خِلافِ عَلِمْناه ، إلَّا أَنَّه يُكْرَهُ ذلك ، وقد ذكر ناه . وإن أحرَمُ به قبلَ أَشْهُره ، صَحَّ أَيضًا ، إذا بقي على إحرامِه إلى وقتِ الحَجِّ . نَصَّ عليه أحمدُ في رواية جَماعة . وهو قولُ النَّخَعِيِّ ، والتَّوْرِيِّ ، وأبي حنيفة ، عليه أحمدُ في رواية جَماعة . وها قولُ النَّخَعِيِّ ، والتَّوْرِيِّ ، وأبي حنيفة ، ومالكِ ، وإسحاق . وقال عَطاء ، وطاؤس ، ومُجاهِد ، والشافعي : يَجْعَلُه عُمْرَةً . وذكر القاضي في «الشَّرْحِ» روايةً مثلَ ذلك. واختارَها ابنُ حامِد ، لقولِ اللهِ تعالى : ﴿ ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَتُ ﴾ (١) . تَقْدِيرُه وَقْتُ المُضافِ ، وإقامة المُضافِ ، وإقامة المُضافِ الحَجِّ ، مِن قَبِيلِ حَذْفِ المُضافِ ، وإقامة المُضافِ . المُضافِ . وإذا ثَبَت أَنْه وَقُتُه لم يَصِعَ تَقْدِيمُه عليه ، كأو قاتِ الصَّلُواتِ .

فهو مُحْرِمٌ ، لكنْ يُكْرَهُ ويصِحٌ . وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهّبِ ، وعليه أكثرُ الإنصاف الأصحابِ . نقل أبو طالِب وسِنْدِئ ، يَلْزَمُه الحَجُّ ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ فَسْخَه بِعُمْرَةٍ ، فله ذِلكِ . قال القاضى : بِنَاءً على أَصْلِه فى فَسْخِ الحَجِّ إلى العُمْرَةِ . وعنه ، ينْعَقِدُ عُمْرَةً . اختارَه الآجُرِّئُ ، وابنُ حامِدٍ . قال الزَّرْكَشِئُ : ولعَلَّها أَظْهَرُ . وقال : وقد يَنْبَنى الخِلافُ على الخِلافِ فى الإحْرامِ ؛ فإنْ قُلْنا : شَرْطٌ . صحَّ كَالُوضُوءِ . وإنْ قُلْنا : شَرْطٌ . صحَّ كَالُوضُوءِ . وإنْ قُلْنا : شَرْطٌ . صحَّ كَالُوضُوءِ . وإنْ قُلْنا : رُكُنّ . لم يصِحَّ . وقد يُقالُ على القوْلِ بالشَّرْطِيَّةِ : لا يصِحُ أَيضًا . انتهى . ونقل عَبْدُ الله ي ، يجْعَلُه عُمْرَةً . ذكره القاضى مُوافِقًا للأوَّلِ . قال فى ﴿ الفُروعِ ﴾ : ولعَلَّه أرادَ ، إنْ صرَفَه إلى عُمْرَةٍ ، أَجْزَأُ عنها ، وإلَّا تحلَّلَ بَعَمَلِها ولا يُجْزِئُ عنها ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٩٧ .

الشرح الكبير ولَنا ، قَوْلُه تعالى : ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴾(١) . يَدُلُّ على أنَّ جميعَ الأَشْهُر مِيقاتٌ . ولأَنْه أَحَدُ النُّسُكَيْنِ ، فجاز الإخرامُ به في جَمِيع ِ السُّنَةِ ، كَالْعُمْرَةِ ، وأحد المِيقاتَيْن ، فَصَحَّ الإحْرامُ قبلَه ، كمِيقاتِ المكانِ ، والآيَةُ مَحْمُولَةٌ على أنَّ الإحرامَ به إنَّما يُسْتَحَبُّ فيها .

١١٥٥ - مسألة : ﴿ وَأَشْهُرُ الْحَجِّ ؛ شَوَّالٌ ، وذُو القَعْدَةِ ، وعَشْرٌ مِن ذِي الحِجَّةِ ) وهو مِيقاتُ الزَّمانِ للحَجِّ . هذا قولُ ابن مسعودٍ ، وابن ِ عباس ، وابن عُمَرَ ، وابنِ الزُّبَيْرِ ، وعَطاءِ ، ومُجاهِدٍ ، والحسنِ ،

الإنصاف وقولُ : يَتَحَلَّلُ بِعَمَلِها ، ولا يُجْزِئُ عنها . ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ ، يُكْرَهُ . قال القاضى : أرادَ كراهَةَ تَنْزِيهٍ . وذكر ابنُ شِهَابِ العُكْبَرِيُّ رِوايَةً ، لا يجوزُ .

قوله : وأَشْهُرُ الحَجِّ ؛ شَوَّالٌ ، وذُو القَعْدةِ ، وعَشْرٌ مِن ذِي الحِجَّةِ . فيكونُ يومُ النَّحْرِ مِن أَشْهُرِ الحَجِّ ، وهو يَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ . هذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . واخْتارَ الآجُرِّئُ ، آخِرُه ليْلَةُ النَّحْر . واخْتارَ ابنُ هُبَيْرَةَ ، أَنَّ أَشْهُرَ الحَجِّ ؛ شَوَّالٌ ، وذُو القَعْدَةِ ، وذُو الحِجَّةِ كَامِلًا . وهو مذهَبُ مالك .

فائدة : الصَّحيحُ ، أنَّ فائدةَ الخِلافِ تعَلُّقُ الحِنْثِ به . وقالَه القاضي . وهو مذهبُ الحَنَفِيَّةِ . وجزَم به في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وقال : يتَوجَّهُ أَنَّه جَوازُ الإِحْرامِ فيها ، على خِلافٍ سَبَق . وهو مذهَبُ الشَّافِعِيُّ . وعندَ مالِكٍ ، فائدةُ الخِلافِ تعَلَّقُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٨٩.

المقنع

والشُّغْبِيُّ ، والنُّخَعِيُّ ، وقَتادَةً ، والنُّورِيُّ ، وأَصْحابِ الرُّأْيِ . ورُوِيَ عن الشرح الكبير عُمَرَ ، وابنِه ، وابن عباس : أَشْهُرُ الحَجِّ ؛ شَوَّالٌ ، وذُو القَعْدَةِ ، وذو الحِجَّةِ(١) . وهو قولُ مالكِ ؟ لأنَّ أقَلَّ الْجَمْعِ ثَلاثَةٌ . وقال الشافعيُّ : آخِرُ أَشْهُرِ الحَجِّ لَيْلَةُ النَّحْرِ ، وليس يومُ النَّحْرِ منها ؛ لقَوْلِه تعالى : ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ ﴾ . ولا يُمْكِنُ فَرْضُه بعدَ لَيْلَةِ النَّحْرِ . ولَنا ، قولُ النبيُّ عَلَيْكَ : ﴿ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ ﴾ . رَواه أبو داودَ (\*) . فكيفَ يَجُوزُ أَن يَكُونَ يومُ الحَجِّ الأَكْبَرِ لِيس مِن أَشْهُرِه ؟ ولأنَّه قولُ مَن سَمَّيْنا مِن الصحابَةِ ، ولأنَّ يومَ النَّحْرِ فيه رُكْنُ الحَجِّ ، وهو طُوافِّ الزِّيارَةِ ، و فيه رَمْيُ جَمْرَةِ العَقَبَةِ ، والحَلْقُ ، والنَّحْرُ ، والسَّعْيُ ، والرُّجُوعُ إلى

الدُّم ِ بِتَأْخِيرٍ طُوافِ الزُّيارَةِ عنها . وقال المُتَوَلِّي (٢) ، مِنَ الشَّافِعِيَّةِ : لا فائدةَ فيه الإنصاف

<sup>(</sup>١) خبر عمر، ذكره السيوطي عند قوله تعالى: ﴿ الحج أشهر معلومات ﴾ وقال: أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر. الدر المنثور ٢١٨/١. وهو في: سنن سعيد بن منصور (قسم التفسير) المجلد الثالث صفحة ٧٩١. أما خبر ابن عمر ، فأخرجه البخاري تعليقا ، في : باب قول الله تعالى : ﴿ الحبح أشهر معلومات ﴾ ، من كتاب الحج. صحيح البخاري ٢ / ١٧٣. والدارقطني ، في : أول كتاب الحج. سنن الدارقطني ٢ / ٢٢٦ . والإمام مالك ، في : باب ما جاء في التمتع ، من كتاب الحجج . الموطأ ١ / ٣٤٤ . والحاكم ، في : باب تفسير سورة البقرة ، من كتاب التفسير . المستدرك ٢ / ٢٧٦ .

وأخرج خبر ابن عباس ، الدارقطني ، في : أول كتاب الحج . سنن الدارقطني ٢ / ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٢) في : باب يوم الحج الأكبر ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ١٥١ .

كا أخرجه البخاري تعليقا ، في : باب الخطبة أيام منى ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ٢ / ٢١٧ . والترمذي ، في : باب سورة التوبة ، من أبواب التفسير . عارضة الأحوذي ١ / ٢٣٠ . وابن ماجه ، في : باب الخطبة يوم النحر ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠١٧ ، ١٠١٧ . والدارقطني ، ف : باب المواقيت ، من كتاب الحج . سنن الدارقطني ٢ / ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن مأمون بن على النيسابوري المتولى ، أبو سعد ، الإمام العلامة شيخ الشافعية ، له كتاب و التتمة ﴾ ، وكتاب كبير في الحلاف . توفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة . سير أعلام النبلاء ١٨٥/ ٥٨٥ . .

الشرح الكبير مِنِّي ، وما بعدَه ليس مِن أَشْهُرِه ؛ لأنَّه ليس بوَقْتٍ لإحْرامِه ، ولا لأز كانِه ، فهو كالمُحْرِم ، ولا يَمْنَعُ التَّعْبِيرُ بلَفْظِ الجَمْعِ عِن شَيْئَيْن وبعضِ التَّالِثِ ، فقد قال اللهُ تعالى: ﴿يَتَرَبُّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓٓ عِ۞ (١). والقُرْءُ الطُّهْرُ عند مالك، ولو طَلَّقَها في طُهْر احْتَسَبَتْ ببَقِيَّة (١). وتَقُولُ العَرَبُ: ثَلاثَ خَلُوْنَ مِن ذِي الحِجَّةِ ، وهم في الثَّالِئَةِ ، وقَوْلُه تعالى : ﴿ فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجُّ ﴾ . أي في أكْتَرِهِنَّ . واللهُ تعالى أعْلَمُ .

فصل : فأمَّا العُمْرَةُ فكلُّ الزمانِ مِيقاتٌ لها ، ولا يُكْرَهُ الإحرامُ بها في يوم ِ النُّحْرِ وعَرَفَةَ وأيَّام ِ التَّشْرِيقِ ، [ ٢٠/٣ و ] في أشْهَرِ الرُّوايَتَيْن . وعنه ، يُكْرَهُ . وبه قال أبو حنيفةَ . ولَنا ، أنَّه زَمانٌ لإخْرامِ الحَجِّ ، فلم يُكْرَهُ فيه إِحْرَامُ العُمْرَةِ ، كغيرِه .

الإنصاف إلَّا في كراهَةِ العُمْرَةِ عندَ مالِكِ فيها. ونقَل في والفَائقِ، عن ابنِ الجَوْزِيِّ، أنَّه قال: فائدةُ الخِلافِ خُروجُ وَقْتِ الفَضِيلَة بتَأْخيرِ طَوافِ الزِّيارةِ عن اليومِ العاشِرِ، ولُزومُ الدُّم في إحْدَى الرِّوايتَيْن . وتأتِي أَحْكَامُ الغُمْرَةِ في صِفَةِ الغُمْرَةِ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ ينفسه ﴾ .

## بَابُ الْإِحْرَامِ

يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ أَنْ يَغْتَسِلَ ، وَيَتَنَظَّفَ ، وَيَتَطَيَّبَ ، وَيَلْبَسَ ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ نَظِيفَيْنِ ؛ إِزَارًا وَرِدَاءً .

## بابُ الإخرام

١١٥٦ - مسألة : ( يُسْتَحَبُّ لمَن أرادَ الإِحْرامَ أن يَغْتَسِلَ ،
 ويَتَنَظَّفَ ، وَيَتَطَيَّبَ ، ويَلْبَسَ ثَوْبَيْن أَبْيَضَيْن نَظِيفَيْن ؛ إزارًا (اورداءً')

الإنصاف

الشرح الكبير

## بابُ الإخرامِ

فائدتان ؛ إحداهما ، الإخرام ؛ هو نِيَّةُ النَّسُكِ . وهي كافِيةٌ . على الصَّحيحِ مِنَ المَذهبِ . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ . وذكر أبو الخطَّابِ في « الانتِصَارِ » روايَةً ، أنَّ نِيَّةَ النَّسُكِ كافِيةٌ مع التَّلْبِيَةِ ، أو سَوْقِ الهَدْي . واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . الثَّانيةُ ، لو أَحْرَمَ حالَ وَطْئِه ، انْعَقَدَ إِحْرامُه . صرَّح به المَجْدُ ، ( وقطع الدِّينِ . الثَّانيةُ ، لو أَحْرَمَ حالَ وَطْئِه ، انْعَقَدَ إِحْرامُه . صرَّح به المَجْدُ ، ( وقطع به ابنُ عقيل ) . وقال بعضُ الأصحابِ ، في البَيْع ِ الفاسِدِ : لا يجِبُ المُضِيُّ به ابنُ عقيل ) ، و « القواعِدِ فيه . فدل على أنَّه لا ينْعَقِدُ ، فيكونُ باطِلًا . ذكرَه في « الفُروع ِ » ، و « القواعِدِ الأصوليَّةِ » . وتقدَّم في أوَّل كتابِ المناسِكِ ، هل يَيْطُلُ الإحْرامُ بالإغْماءِ والجُنونِ ؟ .

تنبيه : شمِلَ قُولُه : يُسْتَحَبُّ لمنْ أَرادَ الإِحْرامَ أَنْ يَغْتَسِلَ . الحائضَ والنُّفَساءَ ،

<sup>(</sup>١ - ١) في م : ١ أو رداء ، .

<sup>.</sup> ۲ – ۲) زیادة من : ش .

الشرح الكبر ويَتَجَرَّدَ عن المَخِيطِ ) يُسْتَحَبُّ لمَن أرادَ الإحرامَ أن يَغْتَسِلَ قبلَه . وهو قولُ طاوُس ، والنَّخَعِيِّ ، ومالكِ ، والشافعيِّ ، وأصحاب الرَّأَى ؛ لِما روَى زيدُ بنُ ثابتٍ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّه رَأَى النبيُّ عَلَيْكُ تَجَرَّدَ لإهلالِه ، واغْتَسَلَ . رَواه التُّرْمِذِيُّ (') ، وقال : حديثٌ حسنٌ غريبٌ . وثَبَت أنَّ النبيُّ عَلَيْكُ أَمَرَ أَسماءَ بنْتَ عُمَيْسِ ، وهي نُفَساءُ، أَن تَغْتَسِلَ عندَ الإحرام (١) . ولأنَّ هذه العِبادَةَ يَجْتَمِعُ لها النَّاسُ ، فُسُنَّ لها الاغْتِسالُ ، كَالْجُمُعَةِ . وليس ذلك واجِبًا في قولِ عامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ . قال ابنُ المُنْذِر : أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ الإخرامَ جائِزٌ بغيرِ اغتِسالٍ ، وأنَّه غيرُ واجِبٍ . وحُكِيَ عن الحسن أنَّه قال : إذا نَسِيَ الغُسْلَ ، يَغْتَسِلُ إذا ذَكُر . قال الْأَثْرَمُ : سَمِعْتُ أَبا عبدِ الله قِيلَ له عن بعض ِ أَهْلِ المَدينَةِ : مَن تَرَك الاغْتِسالَ عندَ الإحرامِ فعليه دُمٌ ؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْكُ لأَسْماءَ:

الإنصاف وهو صحيحٌ ، بلا نِزاعٍ . وتقدُّم ذلك .

فَائِدَةً : إذا لَمْ يَجِدْ مَاءً ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، ونقَله صالِحٌ ، أَنَّه يَتَيَمَّمُ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، في : باب إحرام النفساء ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٨٦٩ . وأبو داود ، ف : باب الحائض تهل بالحج ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٠٤ . والنسائي ، ف : باب الاغتسال من النفاس ، من كتاب الطهارة ، وفي : باب ما تفعل النفساء عند الإحرام ، من كتاب الحيض ، وفي : باب إهلال النفساء ، من كتاب الحج . المجتبى ١ / ١٠١ ، ١٦٠ ، ٥ / ١٢٧ ، ١٢٨ . وابن ماجه ، في : باب النفساء والحائض تهل بالحج ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ٩٧١ . ٩٧٢ . والإمام مالك ، ف : باب الغسل للإهلال ، من كتاب الحج . الموطأ ١ / ٣٢٣ .

وانظر تخريج حديث جابر الآتي في صفة الحج .

« اغْتَسِلِم. » . فكيفَ الطَّاهِرُ ؟ فأَظْهَرَ التَّعَجُّبَ مِن هذا القولِ . وكان السرح الكبير ابنُ عُمَرَ يَغْتَسِلُ أَحْيَانًا ، ويَتَوَضَّأُ أَحْيَانًا . وأَيُّ ذلك فَعَل أَجْزَأُه ، ولا أَوْجَبَ الاغْتِسَالَ ، ولا أَمَرَ به ، إلَّا لحائِض أو نُفَساءَ ، ولو كان واجبًا لأُمَرَ به غيرَهما . ولأنَّه لأمْر مُسْتَقْبَلِ ، فأشْبَهَ غُسْلَ الجُمُعَةِ . فإن لم يَجِدْ ماءً ، فقالَ القاضي : يَتَيَمُّهُ ؛ لأنَّه غُسْلٌ مَشْرُوعٌ ، فنابَ التَّيَمُّهُ عنه ، كَالُواجِبِ . والصَّحِيحُ أنَّه غيرُ مَسْنُونٍ ؛ لأنَّه غُسْلٌ غيرُ واجب ، فلم يُسْتَحَبُّ التَّيَمُّمُ عندَ عَدَمِه ، كَغُسْلِ الجُمُعَةِ . وما ذَكَرَه مُنْتَقِضٌ بغُسْلِ الجُمُعَةِ . والفَرْقُ بينَ الواجِبِ والمَسْنُونِ أَنَّ الواجِبَ شُرعَ لِإباحَةِ الصلاةِ ، والتَّيُّمُّ يَقُومُ مَقامَه في ذلك ، والمَسْنُونَ يُرادُ للتَّنظِيفِ وقَطْعِ الرَّائِحَةِ ، والتَّيَّتُمُ لا يُحَصِّلُ هذا ، بل يُحَصِّلُ شَعَقًا و تَغْبِيرًا ؛ ولذلك افْتَرَقا ف الطُّهارَةِ الصُّغْرَى ، فلم يُشْرَعْ تَجْدِيدُ التَّيُّم ، ولا تَكْرارُ المَسْحِ . فصل : ويُسْتَحَبُّ للمَرْأَةِ الغُسْلُ ، كالرجل ، وإن كانت حائِضًا أو نُفَساءَ ؛ لأنَّ النبيُّ عَلِيْكُ أَمَرَ أسماءَ بنتَ عُمَيْسٍ ، وهي نُفَساءُ ، أن تَغْتَسِلَ . رَواه مسلمٌ . وأَمَرَ عائِشَةَ أَن تَغْتَسِلَ لِإهْلالِ الحَجِّ ، وهي حائِضٌ (١) .

قال فى « الفُروع ِ » ، فى بابِ الغُسْلِ : ويَتَيَمَّمُ فى الأُصحِّ لحاجَة ٍ . قال فى « الرِّعايَة ِ الإنصاف الكُبْرَى » : تَيمَّم فى الأَشْهَرِ . وقدَّمه فى « الرِّعايَة الصُّغْرَى » . وجزَم به فى «المُسْتَوْعِبِ»، و «الإفادَاتِ»، و «الهِدَايَة»، و «المُدْهَب»، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و «المُدْهَب»، و «الخُلاصَة » . واخْتارَه القاضى وغيرُه . وقيل : لا يُسْتَحَبُّ له التَّيَمُّمُ . اخْتارَه

<sup>(</sup>١) انظر حديثها المتقدم في صفحة ١١١ .

الشرح الكبير فإن رَجَتِ الحائِضُ أو النُّفَساءُ الطُّهْرَ قبلَ الخُرُوجِ مِن المِيقاتِ اسْتُحِبُّ لهما تَأْخِيرُ الاغْتِسالِ حتى يَطْهُرا ؛ لَيَكُونَ أَكْمَلَ لهما ، وإلَّا اغْتَسَلَتا ؛ لِما ذُكُوْناه .

فصل : ويُسْتَحَبُّ التَّنظِيفُ بإزالَةِ الشَّعَر ، وقَطْع ِ الرَّائِحَةِ ، ونَتْف الإَبْطِ ، وقَصِّ [ ٢٠/٣ ع ] الشارِبِ ، وتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ ، وحَلْقِ العَانَةِ ؛ لأَنَّهُ أَمْرٌ يُسَنُّ له الاغْتِسالُ والطِّيبُ ، فَسُنَّ له هذا ، كالجُمُعَةِ ، ولأنَّ الإَحْرَامَ يَمْنَعُ قَطْعَ الشُّعَرِ وتَقْلِيمَ الأَظْفَارِ ، فَاسْتُحِبُّ لَهُ فِعْلُهُ قَبَلُهُ ؛ لَثَّلَا يَحْتَاجَ إليه في إخرامِه ، فلا يَتَمَكَّنُ منه .

فصل : ويُسْتَحَبُّ لمن أرادَ الإحْرامَ أن يَتَطَيَّبَ في بَدَنِه خاصَّةً ، ولا فَرْقَ بِينَ مَا تَبْقَى عَيْنُه ، كَالْمِسْكِ ، أَو أَثْرُه ، كَالْعُودِ وَالْبَخُورِ وَمَاءِالْوَرْدِ . هذا قولُ ابن عباس ، وابن الزُّبَيْرِ ، وسَعْدِ بن أَبِي وَقَّاص ، وعائِشَة ، وأُمِّ حَبِيبَةً ، ومُعاويَةً ، رَضِيَ اللهُ عنهم . ورُوِيَ عن ابنِ الحَنفِيَّةِ ، وأَبِي سعيدٍ ، وعُرْوَةَ ، والقاسِم ، والشُّعْبِيِّ ، وابنِ جُرَيْجٍ . وكان عَطاءٌ يَكْرَهُ ذلك . وهو قولُ مالك . ورُوىَ ذلك عن عُمَرَ ، وعثمانَ ، وابن ِعُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهم . واحْتَجَّ مالكٌ بما روَى يَعْلَى بنُ أَمَيَّةَ ، أنَّ رجَّلا أتَى النبيُّ

المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ ، وصاحِبُ « الفَائقِ » ، وابنُ عَبْدُوسٍ في « تَذْكِرَتِه » . قلتُ : وهو الصُّوابُ . وأطْلَقهما في « التَّلْخِيص ؟ ، و « الحاوَيْس » ، و ﴿ الزُّرْكَشِيُّ ﴾ .

قوله : وَيَتْطَيَّبُ . يَعْنِي ، في بَدَنِه ، وَسَواءٌ كَانَ لَهُ جُرْمٌ أَوْ لَا . فَأُمَّا تَطْبِيبُ ثَوْبِه ،

عَلَيْكُ ، فقالَ : يا رسولَ اللهِ ، كيف تَرَى في رجل أَخْرَمَ بِعُمْرَةٍ وهو مُتَضَمِّخُ بطِيبٍ ؟ فسَكَتَ النبيُ عَلَيْكُ ، يَعْنِي ساعَةً ، ثم قال : ﴿ اغْسِلِ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ – ثَلاثَ مَرّاتٍ – وانْزِعْ عَنْكَ الجُبَّةَ ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّك ﴾ . مُتَّفَقٌ عليه (() . ولأنَّه يُمْنَعُ مِن البِتدائِه ، فَمُنِعَ مِن السِّدامَتِه ، كَاللَّبُسِ . ولنَا ، قولُ عائِشَةَ ، رَضِي الله عنها : كُنْتُ فَمُنِعَ مِن الله عَلَيْكُ لإ حُرامِه قبلَ أن يُحْرِمَ ، ولِحِلِّه قبلَ أن يَطُوفَ بالبَيْتِ . وقالَتْ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إلى وَبِيصِ (() الطِّيبِ في مَفارِقِ رسولِ اللهِ عَلَيْتُهُ وَهُو مُحْرِمٌ . مُتَّفَقً عليه (() . وفي لَفْظٍ لمسلم ي : طَيَّبَتُهُ بِأَطْيَبِ اللهِ عَلَيْتُهُ وَهُو مُحْرِمٌ . مُتَّفَقً عليه (() . وفي لَفْظٍ لمسلم ي : طَيَّبَتُهُ بِأَطْيَبِ الطَّيبِ . وقالت : بطِيبٍ فيهِ مِسْكٌ . وحديثُهم في بعضِ ألفاظِه : عليه الطَّيبِ . وقالت : بطِيبٍ فيهِ مِسْكٌ . وحديثُهم في بعضِ ألفاظِه : عليه الطَّيبِ . وقالت : بطِيبٍ فيهِ مِسْكٌ . وحديثُهم في بعضِ ألفاظِه : عليه

الإنصاف

فالصَّحيحُ مِن المذهبِ ، أنَّه يُكْرَهُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقال الآجُرِّئُ : يحْرُمُ . وقيل : تَطْيِيبُ ثَوْبِه كَتَطْيِيبِ بدَنِه . ويَحْتَمِلُه كلامُ المُصَنِّفِ هنا . قال

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ، فى : باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب ، من كتاب الحج ، وفى : باب يفعل فى العمرة ما يفعل فى المعرة ما يفعل الحجم من كتاب العمرة . صحيح البخارى ٢٧٢، ١٦٧/١ ، ٢٧٥ ، ٢٧٤ . ومسلم، فى : باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢٨٣١ – ٨٣٦ . كما أخرجه أبو داود ، فى : باب الرجل يحرم فى ثيابه ، من كتاب المناسك . سنن أبى داود ٢٧٢١ ، ٢٧٣ . والترمذى ، فى : باب ما جاء فى الذى يحرم وعليه قميص أو جبة ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذى ٤٨٥ ، ٥٩ . والنسائى ، فى : باب الجبة فى الإحرام ، وباب فى الخلوق للمحرم . من كتاب المناسك . المجتبى ٩٩/٥ ، ١١٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٤٢٢٢ ، ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) الوبيص : مثل البريق وزْنًا ومعنّى .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ، فى : باب الطيب عند الإحرام ، وباب الطيب بعد رمى الجمار ... ، من كتاب الحج ، وفي : باب الغرق ، وباب الطيب المرأة زوجها بيديها ، وباب الطيب فى الرأس واللحية ، وباب ما يستحب من الطيب ، وباب الذريرة ، من كتاب اللباس . صحيح البخارى ٢ / ١٦٨ ، ٢٢٠ ، ٢٠٩ / ٢١٠ ، ٢١٠ ، ومسلم ، فى : باب الطيب للمحرم عند الإحرام ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٨٥٠ - ٨٥٠ .

الشرح الكبير جُبَّةً بها أثرُ الخَلُوقِ (١٠) . رواه مسلمٌ . وفي بعضِها : وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بالخَلُوقِ . وفي بعضِها : عليه رَدْعٌ(`` مِن زَعْفَران . وهذا يَدُلُ على أَنَّ طِيبَ الرجل كان مِن الزُّعْفَرانِ ، وهو مَنْهِيٌّ عنه للرجالِ في غيرِ الإخرامِ ، فَفِيهِ أَوْلَى . وقد روَى البخارِيُّ ، أنَّ النبيُّ عَلِيْكُ نَهَى أن يَتَزَعْفَرَ الرجلُ . ولأنَّ حديثَهم في سَنَةِ ثَمانٍ ، وحديثُنا في سَنَةِ عَشْرٍ . قال ابنُ جُرَيْجِ : كَان شَأْنُ صَاحِبِ الجُبَّةِ قِبلَ حَجَّةِ الوَداعِ . قال ابنُ عبدِ البَرِّ : لا خِلافَ بينَ جَماعَةِ أَهْلِ العِلْمِ بِالسِّيرِ والآثارِ ، أَنَّ قِصَّةَ صاحِبِ الجُبَّةِ

الإنصاف الزُّرْكَشِيُّ : وقد شَمِلَه كلامُ كثيرٍ مِنَ الأصحابِ . ويأْتِي ، هل له اسْتِدامَةُ ذلك ؟

<sup>=</sup> كما أخرجه أبو داود ، في : باب الطيب عند الإحرام ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٠٥ . والترمذي ، في : باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٤ / ١٤٩ . والنسائي ، في : باب إباحة الطيب عند الإحرام ، وباب موضع الطيب ، من كتاب المناسك . المجتبي ٥ / ١٠٥ – ١٠٩ . وابن ماجه ، في : باب الطيب عند الإحرام ، وباب ما يحل للرجل إذا رمي جمرة العقبة، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢ / ٩٧٦ ، ١٠١١. والدارمي، في: باب الطيب عند الإحرام، من كتاب المناسك. سنن الدارمي ٢ / ٣٣ ، ٣٣ . والإمام مالك ، في : باب ما جاء في الطيب في الحج، من كتاب الحج. الموطأ ١ / ٣٢٨. والإمام أحمد، في : المسند ٦ / ٣٩، ٩٨، ١٠٧، ٠٠١ ، ١٢٤ ، ١٨١ ، ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٧١ ، ١٧١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٠١ . ۲۰۰ , ۲٤٠ , ۲٤٠ , ۲٢٠ , ٢٢٠ , ٢٢٠ , ٢٣٠ , ٢٣٢ , ٢١٢ , ٢١٢ . 74 . 777 . 778 . 704 . 705

<sup>(</sup>١) الخَلُوق : نوع من الطيب ، أعظم أجزائه الزعفران .

<sup>(</sup>٢) ردع: شيء من زعفران في مواضع شتى .

<sup>(</sup>٣) في : بـاب التزعفر للرجال ، من كتاب اللباس . صحيح البخاري ٧ / ١٩٧ . كما أخرجه مسلم ، في : باب نهى الرجل عن التزعفر ، من كتاب اللباس . صحيح مسلم ٣ / ١٦٦٢ ، ١٦٦٣ . وأبو داود ، في : باب في الخلوق للرجال ، من كتاب الترجل . سنن أبي داود ٢ / ٣٩٨ . والترمذي ، في : باب ما جاء في كراهية التزعفر والخلوق للرجال ، من أبواب الأدب . عارضة الأحوذي ١٠ / ٢٥٧ . والنسائي ، في : باب الزعفران للمحرم ، من كتاب الحج ، وفي : باب التزعفر ، من كتاب الزينة . المجتبي ٥ / ١٠٩ ، ١١٠ ، ٨/ ١٦٥ . الإمام أحمد ، في : المسند ١٠١/٣ . كلهم من حديث أنس بن مالك .

كانت عام خَيْرَ ، بالجِعْرانَة (١) ، سَنة ثمانٍ ، وحديثُ عائِشة فى حَجَّةِ الوَداعِ سَنة عَشْرِ . فعندَ ذلك إِن قُدِّرَ التَّعارُضُ ، فحديثُنا ناسِخٌ لحديثهم . فإن قِيلَ : فقد روَى محمدُ بنُ المُنْتَشِرِ ، قال : سَأَلْتُ ابنَ عُمَرَ عن الطِّيبِ عندَ الإِحْرامِ ، فقال : لأَن أُطْلَى بالقَطِرانِ أَحَبُّ إِلَى مِن ذلك . قُلْنا : تَمامُ الحديثِ ، قالَ : فذكر ثُ ذلك لعائشة ، فقالَتْ : يَرْحَمُ اللهُ أَباعبدِ الرحمنِ ، قد كنتُ أُطَيِّبُ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ ، فيطُوفُ في نِسائِه ، ثم يُصْبِحُ يَنْضَحُ طِيبًا (١) . فإذًا صار الخَبرُ حُجَّةً على مَن احْتَجَ به ، فإنَّ فِعلَ النبي عَيْنَ وغيرِه ، وقِياسُهم يَيْطُلُ بالنَّكاحِ ، فإنَّ الإحْرامَ يَمْنَعُ ابْتِداءَه دُونَ اسْتِدامَتِه .

فصل: فإن طَيَّبَ ثَوْبَه ، فله اسْتِدامَةُ لُبْسِه ، ما لم يَنْزِعْه ، فإن نَزَعَه فليس له لُبْسُه ، فإن لَبِسَه افْتَدَى ؛ لأنَّ الإِحْرامَ يَمْنَعُ الْبِتداءَ الطِّيبِ ولُبْسَ المُطَيَّبِ ، دُونَ الاسْتِدامَة . وكذا إن نَقَل الطِّيبَ مِن مَوْضِع مِن بَدَنِه إلى مَوْضِع ، يَفْتَدِى ؛ لأنَّه الْبَتَدَأ الطِّيبَ . وكذا إن تَعَمَّدَ مَسَّه بيدِه ، أو نحاه عن مَوْضِع مُ رَدَّه إليه . فأمّا إن عَرِق الطِّيبُ ، أو ذابَ بالشَّمْس ، فسال إلى مَوْضِع آخر ، فلاشيءَ عليه ؛ لأنَّه ليس مِن فِعْلِه . قالَتْ عائِشَةً ، فسال إلى مَوْضِع آخر ، فلاشيءَ عليه ؛ لأنَّه ليس مِن فِعْلِه . قالَتْ عائِشَةً ،

الإنصاف

وهل تجِبُ الفِدْيَةُ به ؟ في آخِرِ بابِ الفِدْيَةِ ، عندَ قُوْلِه : وليس له لُبْسُ ثَوْبٍ مُطَيَّبٍ .

<sup>(</sup>١) ماء بين الطائف ومكة ، وهي إلى مكة أدنى .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، فى : باب إذا جامع ثم عاد ، من كتاب الطهارة . صحيح البخارى ١ / ٧٠ . ومسلم ، فى : باب الطيب للمحرم عند الإحرام ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٨٥٠ ، ٨٤٩ ، ٥٠ . والنسائى ، فى : باب الطواف على النساء فى غسل واحد ، من كتاب الغسل . وفى : باب موضع الطيب ، من كتاب الحج . المجتبى ١ / ١٠٢٢ ، ٥ / ١٠٩ .

الشرح الكبير رَضِيَ اللهُ عنها: كُنّا نَخْرُجُ مع النبيِّ عَلِيلِةً إلى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جباهَنا بالمِسْكِ عندَ الإحرام ، فإذا عَرِقَتْ إحدانا سالَ على وَجْهها ، فيرانا النبي علي عالم ، فلا يَنْهانا . رُواه أبو داود (١) .

فصل : ويُسْتَحَبُّ أَن يَلْبَسَ ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ نَظِيفَيْنٍ ؛ إِزَارًا ورداءً ؟ لأَنَّ النبيُّ عَلَيْكُ قال : ﴿ وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارِ وَرِدَاءِ وَنَعْلَيْنِ ﴾'' . ويُسْتَحَبُّ أَن يَكُونا نَظِيفَيْن ، إمّا جَدِيدَيْن ، أو مَغْسُولَيْن ؛ لأَنَّا أَحْبَبْنا له التَّنْظِيفَ في بَدَنِه ، فكذلك في ثِيابه ، كشاهِدِ الجُمُعَةِ . والأوْلَى أَن يَكُونا أَيْتَضَيْنِ ؛ لقول رسول الله عَلِيُّ : « خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ ، فَأَلْبِسُوهَا أَحْيَاءَكُمْ ، وَكَفُّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ » . رَواه النَّسائِيُّ (") بمَعْناه .

فصل : ويَتَجَرَّدُ عن المَخِيطِ إن كان رجلًا ، فأمَّا المَرْأَةُ فلها لُبْسُ المَخِيطِ في الإحْرام ؛ لأنَّ المُحْرِمَ مَمْنوعٌ مِن لُبْسِه في شيءٍ مِن بَدَنِه ، وهو كلُّ ما يُخاطُ على قَدْرِ المَلْبُوسِ عليه ، كالقَمِيصِ والسَّراوِيلِ والبُرْنُسِ . ولو لَبِس إزارًا مُوَصَّلًا ، أو اتَّشَحَ بتَوْبٍ مَخِيطٍ كان جائِزًا . وسَنَذْكُرُ ذلك في مَوْضِعِه ، إن شاء اللهُ تعالى .

الإنصاف

فائدتان ؟ إحْداهما ، قوله : و يَلْبَسُ ثَوْ بَيْنِ أَبْيَضَيْنِ نَظيفَيْن ؟ إِزَارًا وردَاءً . فالرّداء يضَعُه على كَتِفَيْه ، والإِزَارُ في وَسَطِه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وذكر الحَلْوَانِيُّ ف ﴿ التَّبْصِرَةِ ﴾ ، إخْراجُ كَتِفِه الأَيْمَن مِنَ الرِّداء أُولَى . الثَّانيةُ ، يجوزُ إحْرامُه في

<sup>(</sup>١) في : باب ما يلبس المحرم ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٢٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في : المسند ٣٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی ٥/٢٧٤ .

المُسْتَحَبُّ أَن يُحْرِمَ عَقِيبَ الصلاةِ ، فإن حَضَرَتْ صلاةٌ مَكْتُوبَةٌ ، أَحْرَمَ عَقِيبَهما ، وإلا صَلَّى رَكْعَتَيْن تَطَوَّعًا وأَحْرَمَ عَقِيبَهما . وهذا قول عَطاءِ ، عَقِيبَها ، وإلا صَلَّى رَكْعَتَيْن تَطَوَّعًا وأَحْرَمَ عَقِيبَهما . وهذا قول عَطاءِ ، وطاؤس ، ومالك ، والشافعيّ ، والتَّوْرِيّ ، وأبي حنيفة ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وابن المُنْذِرِ ، ورُويَ عن ابن عُمَرَ وابن عباس . وقد رُويَ عن أحمد ، أنَّ الإحرامَ عَقِيبَ الصلاةِ ، وإذا اسْتَوَتْ به راحِلتُه ، وإذا بَدَأ بالسَّيْرِ ، سَواءٌ ؛ لأنَّ الجَمِيعَ مَرْوِيٌ عن النبي عَبَالِكُ ؛ الإحرامُ في دُبُرِ الصلاةِ ، واذا اسْتَوَتْ به راحِلتُه ، وأذا اسْتَوَتْ به راحِلتُه ؛ وإذا اسْتَوَتْ به راحِلتُه ، فو شَع في ذلك كلّه . قال الأثرَمُ ، رَضِي اللهُ عنهما : أهل النبي عَلِيلٍ حينَ اسْتَوَتْ به راحِلتُه قائِمةً . فو شَع في ذلك كلّه . قال ابنُ عُمَرَ ، رَضِي اللهُ عنهما : أهلً النبي عَلِيلٍ حينَ اسْتَوَتْ به راحِلتُه قائِمةً . وإذا علا البَيْداءَ ، وإذا اسْتَوَتْ به راحِلتُه . فوسَّعَ في ذلك كلّه . قال ابنُ عُمَرَ ، رَضِي اللهُ عنهما : أهلً النبي عَلِيلٍ حينَ اسْتَوتْ به راحِلتُه قائِمةً .

الإنصاف

تُوْبٍ واحدٍ . قال في « التَّبْصِرَةِ » : بعضُه على عاتِقِه .

قوله: ويُصَلِّى رَكْعَتَيْن ، ويُحْرِمُ عَقِيبَهما . الصَّحيحُ مِنَ المَذهب ، أَنَّه يُسْتَحَبُّ أَنْ يُحْرِمَ عَقيبَ صلاةٍ ؟ [ ٢٧٢/١ ] إمَّا مَكْتُوبَةٍ أَو نَفْل . نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وعنه ، يُسْتَحَبُّ أَنْ يُحْرِمَ عَقِيبَ مَكْتُوبَةٍ فقط ، وإذا رَكِبَ وإذا سارَ سواءٌ . وأختارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، أَنَّه يُسْتَحَبُّ أَنْ يُحْرِمَ عَقِيبَ فَرْضِ إِنْ كان وقْتَه ، وإلَّا فليس للإحْرام صلاةً تَخُصُّه .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ رَاحِتُه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : الأصل .

الشرح الكبر وروَى ابنُ عباس ، وأنسَّ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهما ، نَحْوَه . رَواهُنَّ البخاريُ (١) . والأُوْلَى [٢١/٣ ع] الإخرامُ عَقِيبَ الصلاةِ ؛ لِما روَى سعيدُ ابنُ جُبَيْرٍ ، قال : كُذَّكُرْتُ لابن عباس ِ إِهْلالَ رسولِ الله عَلَيْكُ ، فقالَ : أَوْجَبَ رسولُ اللهِ عَلَيْكُ الإحْرامَ حينَ فَرَغ مِن صَلاتِه ، ثم خَرَج ، فلَمَّا رَكِب رسولُ اللهِ عَلَيْكُ راحِلَتُه ، وَاسْتَوَتْ بِهِ قَائِمَةً ، أَهَلُ ، فَأَدْرَكَ ذلك منه قومٌ ، فقالُوا : أَهَلْ حينَ اسْتَوَتْ به راحِلَتُه . وذلك أَنَّهُم لم يُدْرِكُوا إِلَّا ذَلَكَ ، ثُم سَارَ حَتَى عَلَا البَّيْدَاءَ ، فأَهَلُّ ، فأَذْرَكَ ذَلَكَ مِنْهُ نَاسٌ ، فقالُوا: أَهَلُّ حينَ عَلا البَّيْداءَ . رَواه أبو داودَ ('' ، والأثْرَمُ . وهذا لَفظُه . وهذا فيه بَيانَ وزِيادَةُ عِلْم ، فتَعَيَّنَ حَمْلُ الأَمْرِ عليه ، ولو لم يَقُلْه ابنُ عباس ،

فائدة : لا يُصَلِّى الرَّكْعَتَيْن في وَقْتِ نَهْي . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ . وقال في ( الفُروعِ " : ويتَوجَّهُ فيه الخِلافُ الذي في صَلاةِ الاستِسْقاءِ في وَقْتِ النَّهْيِ ، وقد مَرٌّ ، ولا يُصَلِّيهما أيضًا مَن عَدِمَ الماءَ والتُّرابَ .

<sup>(</sup>١) حديث ابن عباس أخرجه البخارى ، في : باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر ، من كتاب الجهاد . صحيح البخاري ٢ / ١٦٩ . كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ١ / ٢٦٠ .

وحديث أنس أخرجه البخاري ، في : باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح ، وباب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال ... ، من كتاب الحج . صحيح البخارى ٢ / ١٧٠ ، ١٧١ . كما أخرجه أبو داود . ف : باب وقت الإحرام ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤١١ .

وحديث ابن عمر أخرجه البخاري ، في : باب من أهل حين استوت به راحلته ، من كتاب الحج . صحيح البخارى ٢ / ١٧١ . كما أخرجه مسلم ، في : باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٨٤٥ . وأبو داود ، ف : باب في وقت الإحرام ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤١٠ ، ٤١١ . والنسائي ، في : باب العمل في الإهلال ، من كتاب المناسك . المجتبى ٥ / ١٢٧ . وابن ماجه، في: باب الإحرام، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢ /٩٧٣ . والإمام مالك، في: باب العمل في الإهلال، من كتاب الحج. الموطأ ٣٣٢/١، ٣٣٣. والإمام أحمد، في: المسند ١٧/١، ١٨، ٢٩، ٣٦. ٣٧. (٢) في : باب في وقت الإحرام ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ١٠ .

لتَعَيُّنُ حَمْلُ الأَمْرِ عليه ؛ جمْعًا بينَ الأُخبارِ المُخْتَلِفَةِ ، وعلى سَبيل الاستِحْبَابِ . وكيفما أُحْرَمَ جاز ، لا نَعْلَمُ أَحَدًا خالَفَ في ذلك .

١١٥٨ – مسألة : ( ويَنْوى الإخرامَ بنُسُكِ مُعَيَّن ، ولا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِالنِّيَّةِ ﴾ يُسْتَحَبُّ أَن يُعَيِّنَ مَا يُحْرِمُ بِهِ مِنِ الأنساكِ . وبه قال مالك . وقال الشافعي ، في أحَدِ قَوْلَيْه : الإطلاقُ أُولَى ؛ لِما روَى طاوُسٌ ، قال : خَرَج رسولُ اللهِ عَلَيْ مِن المَدِينَةِ ، لا يُسَمِّي حَجًّا ، يَنْتَظِرُ القَضاءَ ، فَنَزَلَ عليه القَضاءُ ، وهو بينَ الصَّفَا والمَرْوَةِ ، فأمَرَ أصحابَه من كان منهم أهَلْ ، ولم يَكُنْ معه هَدْيٌ ، أَن يَجْعَلُوها عُمْرَةً (١) . ولأنَّ ذلك أَحْوَطُ ؛ لأنَّه لا يَأْمَنُ الإحصارَ ، أو تَعَذَّرَ فِعُلِ الحَجِّ ، فَيَجْعَلَها عُمْرَةً . وَلَنَا ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُم أَمَرَ أَصْحَابَه بِالإَحْرَامِ بِنُسُكِ مُعَيَّنِ ، فقالَ : ﴿ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلُّ بِحَجٌّ ، ﴿ وَعُمْرَةٍ ٢ مَ فَلْيُهِلُّ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلُّ بِحَجٌّ فَلْيُهِلُّ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلُّ ﴾" . والنبيُّ عَلَيْهِ وأصحابُه إنَّما أَحْرَمُوا بِمُعَيَّنِ ؟ لِما نَذْكُرُه إِن شاءَ اللهُ تعالى في الأحاديثِ الصَّحِيحَةِ ، و لأَنَّ أَصْحابَ النبيِّ عَلِيْكُ الذين كَانُوا مَعَهُ في صُحبَتِهُ يَطُّلِعُونَ عَلَى أَحُوالِهِ ويَقتَدُونَ بِهُ ، أَعْلَمُ

تنبيهان ؛ الأُوَّلُ ، قوله : ويَنْوِى الإِحْرامَ بِنُسُكٍ مُعَيَّن ٍ ، ولا يَنْعَقِدُ إِلَّا بالنِّيَّةِ . الإنصاف

120

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام الشافعي في مسنده ، انظر : الباب السابع في الإفراد والقران والتمتع ، من كتاب الحج ، في ترتيب السندى لمسند الشافعي ١ / ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٢ - ٢)في م: ١ أو عمرة ١ .

<sup>(</sup>٣) تقلم تخريجه في صفحة ١١١ من حديث عائشة .

به مِن طاؤس ، ثم إنَّ حديثه مُرْسَلٌ ، والشافعيُ لا يَحْتَجُّ بالمراسِيلِ ، فكيفَ صار إليه مع مُخالَفَة الرِّواياتِ الصَّحِيحَة المُسْنَدَة ، والاحتِياطُ مُمْكِنٌ ، بأن يَجْعَلَها عُمْرَةً ، فإن شاء كان مُتَمَتِّعًا ، وإن شاء أَدْخَلَ عليها الحَجَّ ، فصار قارنًا .

فصل : ويَنْوِى الإِحْرامَ بِقَلْبِهِ ، ولا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِالنّيَّةِ ؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْكَةِ : 

﴿ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنّيَّاتِ ﴾ ( ) . ولأنّها عِبادَةٌ مَحْضَةٌ ، فَافْتَقَرَتْ إِلَى النّيَّةِ ، 

كالصلاة . فإن لَبّى مِن غيرِ نِيَّةٍ لَم يَصِرْ مُحْرِمًا ؛ لِما ذَكَرْنا . وإنِ اقْتَصَرَ على النّيَّةِ ، كَفاه ذلك . وهو قولُ مالك ، والشافعيّ . وقال أبو حنيفة : 
لا يَنْعَقِدُ بمُجَرَّدِ النِّيَّةِ حتى يُضافَ إليها التَّلْبيَةُ ، أو سَوْقُ الهَدْي ؛ لِما روَى خَلَّدُ بنُ السّائِبِ الأَنْصارِيُ ، عن أبيه ، عن النبيِّ عَلِيْكُ ، قال : ﴿ جَاءَنِي خَلَّدُ بنُ السّائِبِ الأَنْصارِيُ ، عن أبيه ، عن النبيِّ عَلِيْكُ ، قال : ﴿ جَاءَنِي جَبْرِيلُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْ فَعُوا أَصُواتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ ﴾ . خَبْرِيلُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْ فَعُوا أَصُواتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ ﴾ . غَلْ التَرْمِذِيُ ( ) : هذا حديثُ حسنٌ . ولأنّها عِبادَةٌ ذاتُ تَحْرِيمٍ وتَحْلِيلٍ ، فكانَ لها نُطْقُ واجِبٌ ، كالصلاةِ ، ولأنّ الهَدْيَ [ ٢٠/٢ و ] وتخطيلٍ ، فكانَ لها نُطْقُ واجِبٌ ، كالصلاةِ ، ولأنّ الهَدْيَ [ ٢٠/٢ و ]

ساف قال ابنُ مُنَجَّى : إِنْ قيلَ : الإِحْرامُ ما هو ؟ فإِنْ قيلَ : النِّيَّةُ . قيلَ : فكيفَ ينْوِي

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣٠٨/١ .

<sup>(</sup>٢) في : باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٤٧/٤ .

كما أخرجه أبو داود ، فى : باب كيف التلبية ، من كتاب الحج . سنن أبى داود ٢٦/١ . والنسائى ، فى : باب رفع الصوت بالإهلال ، من كتاب المناسك . المجتبى ١٢٦٠ ، ٢٦١ . وابن ماجه ، فى : باب رفع الصوت بالتلبية ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢/٥٧٦ . والدارمى ، فى : باب فى رفع الصوت بالتلبية ، من كتاب المناسك . سنن الدارمى ٣٤/٢ . والإمام مالك ، فى : باب رفع الصوت بالإهلال ، من كتاب الحج . الموطأ ٣٣٤/١ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٤/٥٥ .

والأُضْحِيَةَ لا يَجِبان بمُجَرَّدِ النُّيَّةِ ، كذلك النُّسُكُ . ولَنا ، أنَّها عِبادَةٌ ليس الشرح الكبر في آخِرِها نُطْقٌ واجبٌ، فلم يَكُنْ في أُوَّلِها، كالصيام. والخَبَرُ المُرادُ به الاسْتِحْبابُ ، فإنَّ مَنْطُوقَه رَفْعُ الصَّوْتِ ، ولا خِلافَ في عَدَم وُجُوبِه ، فما هو مِن ضَرُورَتِه أُوْلَى ، ولو وَجَب النُّطْقُ لم يَلْزَمْ كَوْنُه شَرْطًا ، فإنَّ كَثِيرًا مِن واجباتِ الحَجِّ غيرُ مُشْتَرَطَةٍ فيه ، والصلاةُ في آخِرها نُطْقٌ واجِبٌ ، بخِلافِ الحَجِّ والعُمْرَةِ . وأمَّا الهَدْئُ والأُضْحِيَةُ فايجابُ مال ، فهو يُشْبِهُ النَّذْرَ ، بخِلافِ الحَجِّ ؛ لأنَّه عِبادَةٌ بَدَنِيَّةٌ . فعلى هذا لو نَطَق بغير ما نَواه ، نَحْوَ أَن يَنْوِيَ العُمْرَةَ ، فيَسْبِقَ لسانُه إلى الحَجِّ ، أو بالعَكْس ، انْعَقَدَ مَا نَوَاهَ دُونَ مَا لَفَظ به . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أهل العِلْم على هذا . وذلك لأنَّ الواجبَ النَّيَّةُ ، وعليها الاغتِمادُ ، واللَّهْظُ لا عِبْرَةَ به ، فلم يُؤَثِّر ، كما لا يُؤَثِّرُ اخْتلافُ النِّيَّةِ فيما يُعْتَبَرُ له اللَّهْظُ دُونَ النِّيَّةِ . فإن لَبَّى ، أو ساق الهَدْىَ مِن غيرِ نِيَّةٍ ، لم يَنْعَقِدْ إحْرامُه ؟ لأنَّ ما اعْتُبرَت له النِّيَّةُ لا يَنْعَقِدُ بدُونِها ، كالصوم والصلاةِ .

١١٥٩ – مسألة : ﴿ وَيَشْتَرِطُ ، فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ النُّسُكَ

النِّيَّةَ ، ونِيَّةُ النِّيَّةِ لا تجبُ ؛ لِمَا فيه مِنَ التَّسَلْسُل ؟ وإنْ قيلَ : التَّجَرُّدُ . فالتَّجَرُّدُ ليس رُكْنًا في الحَجِّ ، ولا شَرْطًا وفاقًا ، والإحْرامُ ، قيلَ : إِنَّه أَحدُهما . فالجَوابُ ، أَنَّ الإِحْرِامَ النِّيَّةُ ، والتَّجَرُّدَ هَيْئَةٌ لها . والنِّيَّةُ لا تجبُ لها النِّيَّةُ . وقولُ المُصَنِّفِ هنا : وَيَنْوِى الْإِحْرَامَ بِنُسُكِ مُعَيَّن ٍ . مَعْنَاه ، يَنْوِى بِنِيَّتِه نُسُكًا مُعَيَّنًا . وَالْأَشْبَهُ ، أَنَّه شَرْطٌ ، كَا ذَهَبِ إليه بعضُ أصحابنا ؛ كَنِيَّةِ الوُضوءِ . انتهى . الثَّانِي ، ظاهرُ قَوْلِه : ويَشْتَرِطُ - أَى يُسْتَحَبُّ - فيقولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ النُّسُكَ الفُلَانِيَّ . إِلَى آخرِه ،

الشرح الكبر الفُلانِيُّ ، فيَسِّرُه لي ، وتَقَبُّله مِنِّي ، وإن حَبَسَنِي حابِسٌ ، فمَحِلِّي حيث حَبَسْتَنِي ) فإن أرادَ التَّمَتُّعَ قال : اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ العُمْرَةَ ، فَيَسِّرُها لي ، وتَقَبُّلُها مِنِّي ، وإن حَبَسَنِي حابسٌ فمَحِلِّي حيث حَبَسْتَنِي . وإن أرادَ الإَفْرادَ ، قال : اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الحَجُّ فَيَسِّرُه لِي وتَقَبَّلُه مِنِّي . ويَشْتَرطُ . وإن أرادَ القِرانَ قال: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الحَجَّ والعُمْرَةَ فيسِّرْهما لي ، وتَقَبَّلُهما مِنِّي . ويَشْتَرِطُ . وهذا الاشْتِراطُ مُسْتَحَبُّ . ويُفِيدُ هذا الشَّرْطُ شَيْتَيْن ؟ أَحَدُهما ، أنَّه إذا عاقه عَدُوٌّ أو مَرَضَّ أو ذَهابُ نَفَقَةٍ ونَحْوُه ، أنَّ له التَّحَلَّلَ . والثَّانِي ، أنَّه متى حَلِّ بذلك فلا شيءَ عليه . ومِمَّن رَأَى الاشْتراطَ في الإخرام ؛ عُمَرُ ، وعليٌّ ، وابنُ مسعودٍ ، وعَمَّارٌ ، رَضِيَ اللهُ عنهم . وبه قال عَبِيدَةُ السُّلْمَانِيُّ ، وعَلْقَمَةُ ، والأَسْوَدُ ، وشُرَيْحٌ ، وسعيدُ بنُ المُسَيَّبِ ، وعطاءً ، وعِكْرِمَةُ ، والشافعيُّ بالعراقرِ . وأَنْكَرَه ابنُ عُمَرَ ، وطاؤسٌ ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، والزُّهْرِئُ ، ومالكٌ ، وأبو حنيفةَ . وعن أبى حنيفة ، أنَّ الاشتِراطَ يُفِيدُ سُقُوطَ الدَّم ، فأمَّا التَّحَلُّلُ فهو ثابِت عندَه بكلِّ إحْصارٍ . واحْتَجُّوا بأنَّ ابنَ عُمَرَ كان يُنْكِرُ الاشْتِراطَ ، ويَقُولُ : حَسْبُكُم سُنَّةُ نَبِيُّكُم عَلِيلًا . ولأنَّها عِبادَةٌ تَجِبُ بأَصْلِ الشُّرْعِ ، فلم يُفِدْ الاشْتِراطُ فيها ، كالصوم والصلاةِ . ولَنا ، مَا رَوَتْ عَائِشَةُ ، رَضِيَ اللهُ عنها ، قالَت : دَخَل النبي عَلَيْكُ على ضُباعَةَ بنتِ الزُّبَيْر ، فقالَت : يارسولَ

الإنصاف أنَّه يقولُ ذلك بلِسَانِه ، أوما في مِعْناه . وهو صحيحٌ ، فلا يَصِحُّ الاشْتِراطُ بقَلْبِه ، على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وقيل :

الله ِ، إِنِّي أُرِيدُ الحَجُّ ، وأنا شاكِيَةً . فقالَ النبيُّ عَلَيْكُ : ﴿ حُجِّي ، وَاشْتَرطِي أَنَّ [ ٢٢/٣ ظ] مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ﴾ . مُتَّفَقٌ عليه(١) . وعن ابن عباس ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، أنَّ ضُباعَةَ أَتَتِ النبيُّ عَلَيْكُم ، فقالَت : يا رسولَ الله ِ، إنِّي أُرِيدُ الحَجَّ ، فكيفَ أُقُولُ ؟ قالَ : « قُولِي : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيُّكَ ، وَمَحِلَّى مِنَ الأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِشُنِي ، فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبُّكِ مَا اسْتَثَنَيْتِ ﴾ . رَواه مسلمٌ(٢) . ولا قولَ لأَحَدٍ مع قول النبيُّ عَلَيْكُم ، فكيفَ يُعارَضُ بقَوْلِ ابنِ عُمَرَ ، ولو لم يَكُنْ فيه حديثٌ لكانَ قولُ الخَلِيفَتَيْن الرَّاشِدَيْن مع مَن قد ذَكَرْنا قولَه مِن فُقَهاءِ الصحابةِ أَوْلَى مِن قولِ ابن عُمَر .

يصِحُّ ؛ لأنَّه تابعٌ للإحرَّام ِ ، وينَعَقِدُ بالنَّيَّةِ . فكذا الأشْتِراطُ . وهما احْتِمالَان مُطْلَقان في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الزَّرْكَشِيِّ ﴾ . واسْتَحَبُّ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الاشْتِراطَ للخائفِ فقط . ونَقل أبو داوُدَ ، إنِ اشْترَطَ فلا بأْسَ .

فائدة : الاشْتِراطُ يُفيدُ شَيْئَيْن ؛ أحدُهما ، إذا عاقَه عَدُوٌّ ، أو مرَضَّ ، أو ذَهابُ

(١) أخرجه البخاري ، في : باب الأكفاء في الدين ... ، من كتاب النكاح . صحيح البخاري ٧ / ٩ . ومسلم ، في : باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه ، من كتاب الحج . صحيح مسلم . ATA & ATY /Y

كما أخرجه النسائى ، في : باب كيف يقول إذا اشترط ، من كتاب المناسك . المجتبى ٥ / ١٣١ . وابن ماجه ، في : باب الشرط في الحج ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ٩٧٩ ، ٩٨٠ . والإمام أحمد ، ف : المسند ٦ / ١٦٤ ، ٢٠٢ ، ٣٤٩ ، ٣٦٠ ، ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٢) في : باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٨٦٨ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب الاشتراط في الحج ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤١١ . والترمذي ، في : باب ما جاء في الاشتراط في الحج ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٤ / ١٧٠ . والنسائي ، في : باب كيف إذا اشترط ، من كتاب الحج . المجتبي ٥ / ١٣٠ . وابن ماجه ، في : باب الشرط في الحج ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ٩٨٠ . والدارمي ، في : باب الاشتراط في الحج ، من كتاب المناسك . سنن الدارمي ٢ / ٣٥ . والإمام أحمد ، في : المسند ١ / ٣٣٧ ، ٣٥٠ .

الله وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ التَّمَتُّعِ وَالْإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ ،....

الشرح الكبر إذا ثُبَت هذا ، فإنَّ غيرَ هذا اللَّفظِ مِمَّا يُؤَدِّي مَعْناه ، يَقُومُ مَقامَه ؛ لأنَّ المَقْصُودَ المَعْنَى ، واللَّفْظُ إِنَّما أُرِيدَ لتَأْدِيَةِ المَعْنَى . قال إبراهيمُ : خَرَجْنا مع عَلْقَمَةَ وهو يُرِيدُ العُمْرَةَ ، فقالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ العُمْرَةَ ، إِن تَيَسَّرَت ، وإلَّا فلا حَرَجِ عليٌّ . وكان شُرَيْحٌ يَقُولُ : اللَّهُمُّ قد عَرَفْتَ نِيَّتِي ، وما أُريدُ ، فإن كان أمْرًا تُتِمُّه فهو أَحَبُّ إلى ، وإلَّا فلا حَرَج على . وقالَتْ عائِشَةُ ، رَضِيَ اللَّهُ عنها ، لَعُرْوَةَ : قُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الحَجُّ ، وإيَّاهُ نَوَيْتُ ، فإن تَيَسَّرَ ، وإِلَّا فَعُمْرَةً . فإن نَوَى الأَشْتِراطَ و لم يَتَلَفَّظُ به ، احْتَمَلَ أَن يَصِحُّ ؛ لأنَّه تابعٌ لعَقْدِ الإحرام ، والإحرامُ يَنْعَقِدُ بالنَّيَّةِ ، فكذلك تابعُه ، واحْتَمَلَ أَنَّه لابُدَّ مِن القولِ ؛ لأنَّه اشْتِرَاطَّ ، فاعْتُبرَ فيه القولُ ، كالاشْتِراطِ في النَّذْرِ والاغْتِكَافِ وَالْوُقُوفِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قُولُ النِّبِيِّ عَلَيْكُمْ فَي حَدَيْثِ ابْنِ عباس : « قُولِي مَحِلِّي مِنَ الأَرْضِ حَيْثُ تَحْبَسُنِي » .

• ١١٦ – مسألة : ( وهو مُخَيَّرٌ بينَ التَّمتُّع ِ والإفْرادِ والقِرانِ ) لا خِلافَ بينَ أَهْلِ العِلْمِ في جَوازِ الإِحْرامِ بأَىِّ الأنْساكِ الثَّلاثَةِ شاء ، وقد دَلُّ على ذلك قولُ عائِشَةً ، رَضِيَ اللهُ عنها : خَرَجْنا مع رسول اللهِ عَلَيْهُ ،

الإنصاف نَفقَةٍ ، أو نحوُه ، جازَ له التَّحْلُّلُ . الثَّاني ، لا شيءَ عليه بالتَّحَلُّل . وصرَّ ح المُصَنّفُ بذلك في آخِرِ بابِ الفَواتِ والإِحْصارِ ، لكنَّ قوْلَنا: جازَ له التَّحَلُّلُ . هو المذهبُ، وعليه الأكثرُ ؟ منهم القاضي ، وأبو الخَطَّاب ، والمُصَنِّفُ ، وغيرُهم . وقال الزَّرْ كَشِيُّ : ظاهرُ كلام ِ الخِرَقِيِّ ، وصاحِبِ « التَّلْخِيصِ » ، وأبي البَرَكاتِ ، أنَّه يَحِلُّ بمُجَرَّدِ الحَصْر . وهو ظاهِرُ الحديثِ .

الشرح الكبير

فَمِنَّا مَن أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، ومِنَّا مَن أَهَلَّ بِحَجٍّ وعُمْرَةٍ ، ومنَّا مَن أَهَلَّ بِحَجٍّ . مُتَّفَقٌ عليه() . فذَكَرَتِ التَّمَتُّعَ والقِرانَ والإِفْرادَ .

( وعنه ، إن ساق الهَدْى ، فالقِرانُ أَفْضَلُ ، ثم الإَّفْرادُ ) ثم القِرانُ النَّسَاكِ ( وعنه ، إن ساق الهَدْى ، فالقِرانُ أَفْضَلُ ، ثم التَّمَتُّعُ ) أَفْضَلُ الأَنساكِ التَّمَتُّعُ ، ثم الإِفْرادُ ، ثم القِرانُ . ومِمَّن رُوِى عنه اخْتِيارُ التَّمَتُّع بِ ابنُ عُمَر ، وابنُ الزَّبَيْرِ ، وعائِشَةُ ، والحسنُ ، وعَطاءٌ ، وطاوسٌ ، وابنُ الزَّبَيْرِ ، وسالِمٌ ، والقاسِمُ ، وعِكْرِمَةُ ، وأَحَدُ قَوْلَى ومُجاهِدٌ ، وجابِرُ بنُ زيدٍ ، وسالِمٌ ، والقاسِمُ ، وعِكْرِمَةُ ، وأَحَدُ قَوْلَى الشافعيّ . وروَى المَرُّوذِي عن أحمدَ ، إن ساق الهَدْى ، فالقِرانُ أَفْضَلُ ، وإن لم يَسُقُه ، فالتَّمَتُّعُ أَفْضَلُ ، لأَنَّ النبيَّ عَلَيْهِ قَرَن حينَ ساق الهَدْى ، ومَنع كلَّ مَن ساق الهَدْى مِن الحِلِّ حتى يَنْحَرَ هَدْيَه . وذَهَب النَّوْرِيُ ، ومَنع كلَّ مَن ساق الهَدْى مِن الحِلِّ حتى يَنْحَرَ هَدْيَه . وذَهَب النَّوْرِيُ ،

قوله: وأَفْضَلُها التَّمَتُّعُ ، ثم الإِفْرادُ . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه مِرارًا الإنصاف كثيرةً ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . قال في رِوايَةِ عَبْدِ اللهِ ، وصالح ٍ : يَخْتارُ المُتْعَةَ ؛ لأَنَّه آخِرُ ما أَمرَ به النَّبِيُّ عَلِيْلًا . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ . وعنه ، إنْ ساقَ الهَدْيَ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى ، فى : باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة ، من كتاب الحيض ، وفى : باب التمتع والإقران والإفراد بالحج ... ، من كتاب الحج ، وفى : باب حجة الوداع ، من كتاب المغازى . صحيح البخارى ١ / ٨٧ ، ٢ / ١ / ١ ، ١ ، من كتاب الحج . ومشلم ، فى : باب بيان وجوه الإحرام ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٨٧٠ - ٨٧٣ .

كم أخرجه أبو داود ، في : باب في إفراد الحج ، من كتاب المناسك . سنن أبى داود ١ / ٤١٣ . والإمام مالك ، في : باب إفراد الحج ، من كتاب الحج . الموطأ ١ / ٣٣٥ . والإمام أحمد ، في : المسند ٦ / ١١٩ . وتقدم بعضه في صفحة ١١٩ .

النسر الكبر وأصْحابُ الرُّأي إلى اخْتِيارِ القِرانِ ؛ لِما روَى أَنَسٌ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلِيلَةِ أَهَلْ بهما جَمِيعًا : ﴿ لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا ﴾ . مُتَّفَقٌّ عليه(١) وحديث الصُّبَى (١) بن مَعْبَدٍ ، حينَ أَحْرَمَ بهما ، فأتَّى عُمَرَ فَسَأَلُه ، فَقَالَ : هُدِيتَ [ ٢٣/٣ و ] لسُنَّةِ نَبِيُّكَ عَلَيْكُ ؟ . ورُويَ عَن مَرُوانَ ابن الحَكَم ، قال : كُنْتُ جالِسًا عندَ عَمْانَ بن عَفَّانَ ، فسَمِعَ عليًّا يُلِّي بِعُمْرَةٍ وَحَجٌّ ، فأَرْسَلَ إليه ، فقالَ : أَلَمْ نَكُنْ نَهَيْنا عن هذا ؟ قال : بلي ، ولكنْ سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ يُلَبِّي بهما جَمِيعًا ، فلم أكُنْ أَدَعُ قُولَ (') رسولِ اللهِ عَلَيْظُ لَقُوْلِكَ . رَواه سعيدٌ ٥٠٠ . ولأنَّ القِرانَ مُبادَرَةً إلى فِعْلِ

الإنصاف فالقِرانُ أَفْضَلُ ، ثم التَّمَتُّعُ . روَاها المَرُّوذِيُّ . واخْتَارَها الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . وقال : هو المذهبُ . وقال : إنِ اعْتَمَرَ وحَجَّ في سَفْرَتَيْن ، أو اعْتَمَرَ قبلَ أَشْهُر الحَجِّ ، فَالْإِفْرَادُ أَفْضَلُ بِاتِّفَاقِ الْأَنْمَّةِ الأَرْبِعَةِ . ونصَّ عليه أحمدُ في الصُّورَةِ الأُولَى . وذكرَه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى ، في : باب بعث على بن أبي طالب ... إلى اليمن ، من كتاب المغازى . صحيح البخارى ٥ / ٢٠٨ . ومسلم ، في : باب في الإفراد والقران ، وباب إهلال النبي عليه وهديه ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٠٥ ، ٩١٥ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في الإقران ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤١٧ . والترمذي ، ف : باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٤ / ٣٨ . والنسائي ، في : باب القران ، من كتاب المناسك . المجتبى ٥ / ١١٦ ، ١١٧ . وابن ماجه ، في : باب الإحرام ، وباب من قرن الحج والعمرة ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ٩٨٣ ، ٩٨٩ . والدارمي ، في : باب في القران ، من كتأب المناسك. سنن الدارمي ٧٠/٢. والإمام أحمد، في: المسند ٥٣/٢، ٩٩/٣، ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ الضبي ، .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٨.

<sup>(</sup>٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) وأخرجه البخارى، في : باب التمتع والإقران والإفراد بالحج ... ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ٢ / ١٧٥ ، ١٧٦ . والنسائي ، في : باب القران ، من كتاب المناسك . المجتبى ٥ / ١١٥ .

العِبادَةِ ، وإحْرامٌ بالنُّسُكَيْن مِن المِيقاتِ ، وفيه زِيادَةُ نُسُكِ هو الدُّمُ ، فكانَ أَوْلَى . وذَهَب مالكٌ ، وأبو ثَوْرٍ إلى اخْتِيارِ الإَفْرادِ . وهو ظاهِرُ مَذْهَبِ الشافعيُّ . ورُوِيَ ذلك عن عُمَرَ ، وعثمانَ ، وابنِ عُمَرَ ، وجابر ، وعائِشَةَ ، رَضِيَ اللهُ عنهم ؛ لِما رَوَتْ عائِشَةً ، وجابرٌ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ أَفْرَدَ الحَجُّ . مُتَّفَقَّ عليهما(١) . وعن ابن عِمْرَ ، وابن عباس مثلُ ذلك . مُتَّفَقٌ عليهما(٢) . ولأنَّه يَأْتِي بالحَجِّ تامًّا مِن غيرِ احْتِياجٍ إلى جَبْرٍ ، فكانَ أَوْلَى . قال عثمانُ : ألا إنَّ الحَجَّ التامَّ مِن أَهْلِيكُم ، والعُمْرَةَ التامَّةَ مِن أَهْلِيكُم . وقال إبراهيمُ : إنَّ أَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ وابنَ مسعودٍ وعائِشَةَ ، كَانُوا يُجَرِّدُون الحَجُّ . وَلَنا ، ما روَى ابنُ عباس ، وجابرٌ ، وأبو موسى ، وعائِشَةُ ، رَضِيَ اللهُ عنهم ، أنَّ النبيُّ عَلَيْكُ أَمَرَ أَصحابَه لَمَّا طَافُوا بِالبَّيْتِ ، أَنْ يَحِلُوا ، ويَجْعَلُوهِا عُمْرَةٌ ٣٠ . فَنَقَلَهِم مِن الإِفْرادِ والقِرانِ إلى المُتْعَةِ .

القاضي في « الخِلَافِ » وغيرِه . وهي أَفْضَلُ مِنَ الثَّانيةِ . نصَّ عليه . واخْتارَه الإنصاف

<sup>(</sup>١) أخرجهما البخاري في : باب التمتع والإقران والإفراد بالحج ... ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ٧ / ١٧٥ ، ١٧٦ . ومسلم ، في : بأب بيان وجوه الإحرام ، وأنه يجوز إفراد الحج ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢/١٧٨ ، ٩٧٨ ، ٥٧٨ ، ٨٨١ .

<sup>(</sup>٧) في النسخ : و عليه ، والمثبت من المغني . وأخرج حديث ابن عمر البخاري ، في : باب في بعث على بن أبي طالب ... إلى اليمن ... ، من كتاب المغازى . صحيح البخارى ٢٠٨/٥ . ومسلم ، في : باب الإفراد والقران ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٠٥/ ٩٠٥ ، ٩٠٥ . كما أخرج حديث ابن عباس البخاري ، في : باب التمتع والإقران والإفراد بالحج ... ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ١٧٥/٢ . ومسلم ، ف : باب جواز العمرة في أشهر الحج ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٠٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ، ف : باب كم أقام النبي عليه في حجته ، من كتاب التقصير ، وف : باب التمتع والإقران والإفراد بالحج ... ، من كتاب الحج ، وفي : باب أيام الجاهلية ، من كتاب مناقب الأنصار . صحيح البخاري -٥٤/٧ ، ١٧٥ ، ١٧٥ ، ٥٢ ، ومسلم ، في : باب جواز العمرة في أشهر الحج ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ۹۰۹/۲ – ۹۱۱ .

الشرح الكبر مُتَّفَقٌ عليها ، ولا يَنْقُلُهم إلَّا إلى الأَفْضَل ، ولم يُخْتَلَفْ عن النبيِّ عَلَيْكُ أَنَّه لَمَّا قَدِم مَكَّةَ أَمَرَ أُصِحابَه أَن يَحِلُوا ، إلَّا مَن ساق هَدْيًا ، وثَبَت على إخرامِه ، وقال : ﴿ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ ، وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً ﴾ . قال جابِرٌ : حَجَجْنا مع النبيُّ عَلَيْكُ يومَ ساقَ البُدْنَ معه ، وقد أَهَلُوا بِالحَجِّ مُفْرَدًا ، فقالَ لهم : ﴿ حِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ ، وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتَّعَةً ﴾ . فقالُوا : كيفَ نَجْعَلُها عُمْرَةً وقد سَمَّيْنا الحَجُّ ؟ فقالَ : ﴿ افْعَلُوا مَا أَمَرْ تُكُمُّ بِهِ ، فَلَوْ لَا أَنِّي شُقْتُ الْهَدْيَ ، لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْ تُكُمْ بِهِ ﴾ . وفي لَفْظٍ : فقامَ رسولُ اللهِ عَلَيْظِهِ ، فقالَ : ﴿ قَدْ عَلِمْتُمْ أُنِّي أَتْقَاكُمْ لِللهِ ، وَأَصْدَقُكُمْ ، وأَبُرُّكُمْ ، وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُونَ ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ ﴾ . فحَلَلْنا ، وسَمِعْنا وأطعْنا . مُتَّفَقّ عليهما(١) . فنَقَلَهُم إلى التَّمَتُّع ِ وتَأسَّفَ إذْ لم يُمْكِنْه ذلك ، فدَلَّ على

الإنصاف صاحِبُ « الفائق » في الصُّورَةِ الأُولَى .

<sup>=</sup> كما أخرجه أبو داود ، في : باب في إفراد الحج ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١/٥١٥ . والنسائي : في : باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى ، من كتاب المناسك . المجتبي ٥ / ١٤١ ، ١٤٢ . (١) أخرج الأول البخارى ، في : باب تقضى الحائض المناسك كلها ... ، من كتاب الحج ، وفي : باب عمرة التنعيم ، من كتاب العمرة ، وفي : باب الاشتراك في الهدى ... ، من كتاب الشركة ، وفي : باب قول النبي عَلِيُّهُ لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، من كتاب التمني ، وفي : باب نهي النبي عَلِيُّكُ عن التحريم إلا ما تعرف إباحته ، من كتاب الاعتصام . صحيح البخاري ٢ / ١٩٥ ، ١٩٦ ، ٣ / ٤ ، ٥ ، ١٨٥ ، ٩ / ١٠٣ ، ١٣٧ ، ١٣٧ . ومسلم ، في : باب بيان وجوه الإحرام ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٨٧٩ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب في إفراد الحج ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ١٥٠ . وابن ماجه ، في : باب حجة رسول الله عَلَيْكُ ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ٢٠٣ . ١٠٢٤ . والدارمي ، في : باب في سنة الحاج ، من كتاب المناسك . سنن الدارمي ٢ / ٤٦ . والإمام أحمد ، في : المسند . ٣٦٦ . ٣٦٤ . ٣٢٠ . ٣١٧ . ٣٠٥ . ٢٦٦ . ١٤٨ / ٣ . ٢٥٩ . ٢٥٣ / ١

فَضْلِه . ولأنَّ التَّمَتُّعَ مَنْصُوصٌ عليه في كتاب الله تِعالَى ، بقوْلِه : ﴿ فَمَن الشرح الكبر تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ ﴾(١) . دُونَ سائِر الأنساكِ . ولأنَّ التَّمَتُّعَ يَجْتَمِعُ له الحَجُّ والعُمْرَةُ في أَشْهُر الحَجِّ ، مع كَمالِهما وكَمالِ أَفْعالِهما على وَجْهِ اليُسْرِ والسُّهُولَةِ ، مع زِيادَةِ نُسُكِ ، فكانَ [ ٢٣/٣ ط ] أَوْلَى ، فأمَّا القِرانُ فَإِنَّمَا يُؤْتَى فِيهِ بِأَفْعَالِ الحَجِّ ، وتَدْخُلُ أَفْعَالُ العُمْرَةِ فِيه ، والمُفْرِدُ إِنَّمَا يَأْتِي بِالحَجِّ وَحْدَه ، وإنِ اعْتَمَرَ بعدَه مِن أَدْنَى الحِلِّ ، فقد اخْتُلِفَ في إِجْزَائِها عن عُمْرَةِ الإسلام ، وكذلك اختُلِفَ في إجْزاء عُمْرَةِ القارنِ ، ولا خِلافَ في إجْزاء عُمْرَةِ المُتَمَتِّع ِ ، فكان أُولَى . فأمَّا حُجَّتُهم بفِعْل النبيِّ عَلِيلًا ، ففيها أَجُوبَةٌ : أَحَدُها ، مَنْعُ أَن يَكُونَ النبيُّ عَلِيلًا مُحْرِمًا بغير التَّمَتُّم ِ ؛ لأُمُور ؛ أوَّلُها ، أنَّ رُواةَ أحاديثِهم قد رَوَوْا أنَّ النبيُّ عَلَيْكُ تَمَتَّعَ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ ، رَواه ابنُ عُمَرَ ، وعائِشَةُ ، وجابرٌ ، رَضِيَ اللهُ عنهم ، مِن طُرُق صِحاحٍ ، فسَقَطَ الاحْتِجاجُ بها . وثانِيها ، أنَّ روايَتُهم اخْتَلَفَتْ ، فَرَوَوْا مَرَّةً أَنَّه أَفْرَدَ ، ومَرَّةً أَنَّه تَمَتَّعَ ، ومَرَّةً أَنَّه قَرَن ، والقَضِيَّةُ واحِدَةً ،

**فَائِدَةً** : اخْتَلَفَ العُلَماءُ في حَجَّةِ النَّبِيِّ عَلِيِّكُم ، بحَسَبِ المذاهب ، حتى اخْتَلَفَ الإنصاف كلامُ القاضي وغيره ؟ هل حَلَّ مِن عُمْرَتِه ؟ فيه وَجْهان . قال في « الفُروع ي » : والأَظْهَرُ قُولُ أَحْمَدَ : لا أَشُكُ أَنَّه كان قارِنًا ، والمُتْعَةُ أَحَبُّ إِلَىَّ . قال الشَّيْخُ تَقِيّ

<sup>=</sup> والحديث الثاني أخرجه البخاري ، في : باب التمتع والإقران والإفراد ... ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ٢ / ١٧٦ . ومسلم ، في : باب بيان وجوه الإحرام ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٨٨٤ ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٩٦ .

الشرح الكبر ولا يُمْكِنُ الجَمْعُ بينَها ، فوجَبَ اطِّراحُ الكلِّ ، وأحادِيثُهم في القِرانِ أَصَحُّها حديثُ أنَس ، وقد أَنْكَرَه ابنُ عُمَرَ ، فقالَ : رَحِمَ اللهُ أنَسًا ، ذَهَل أَنَسَّ . مُتَّفَقَّ عليه(١) . وفي رِوايَةٍ : كان أنَسُّ يَتَوَلَّجُ على النِّساء . أي كان صَغِيرًا . وحديثُ عليٌّ<sup>٢١</sup> رواه حَفْصُ بنُ أَبي داودَ ، وهو ضَعِيفَ ، عن ابن أبيي لَيْلَي ، وهو كَثِيرُ الوَهْم . قاله الدَّارَقُطْنِيُّ . وثالِثُها ، أنْ أَكْثَرَ الرُّواياتِ، أنَّ النبيُّ عَلَيْكُ، كان مُتَمَتِّعًا. روَى ذلك عُمَرُ، وعَليٌّ ، وعِثانُ ، وسَعْدُ بنُ أَبِي وَقَاصٍ ، وابنُ عباسٍ ، وابنُ عُمَرَ ، ومُعاويَةُ ، وأبو موسى ، وجابرٌ ، وعائِشَةُ ، وحَفْصَةُ ، بأحادِيثَ صِحاحٍ . وإنَّما مَنَعَه مِن الحِلِّ الهَدْئُ الذي كان معه ، ففي حديثِ عُمَرَ (١) ، أنَّه قال : إنِّي لأَنْهاكُمْ(١) عن المُتْعَةِ ، وإنَّها لفي كتاب الله ِ، ولقد صَنَعَها رسولُ الله عَلَيْكُ (٠٠) . يَعْنِي العُمْرَةَ فِي الحَجِّ . وفي حديثِ عليٌّ ، أنَّه اخْتَلَفَ هو وعثمانُ في المُتْعَةِ بعُسْفانَ (٦) ، فقالَ على : ما تُريدُ إلى أَمْرِ فَعَلَه رسولُ اللهِ عَلَيْكُ تَنْهَى عنه .

الإنصاف الدِّين : وعليه مُتَقَدِّمُو أصحابه .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٥٢. وقوله: يرحم الله أنسًا، ذهل أنس. لم نجده، وعند مسلم والنسائي والدارمي: قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر، أي بحديث أنس، فقال: لبي بالحج وحده. فلقيت أنسًا فحدثته بقول ابن عمر ، فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبيانا !!.

<sup>(</sup>٢) تقلم تخريجه في صفحة ١٥٢ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ لا أَنْهَا كُم ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي ، في : باب التمتع ، من كتاب الحج . المجتبي ٥ / ١١٩ .

<sup>(</sup>٦) عسفان : منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة . معجم البلدان ٦٧٣/٣ .

المقنع

مُتَّفَقٌ عليه(١) . وللنَّساثِيِّ (٢) ، قال عليٌّ لعثمانَ : أَلم تَسْمَعْ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ الشرح الكبير تَمَتَّعَ ؟ قال : بلي . وعن ابن عُمَر ، قال : تَمَتَّعَ رسولُ الله عَلَيْ فَي حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ . وعنه أنَّ حَفْصَةَ قالت للنبيِّ عَلَيْكُ : ما شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا مِن عُمْرَتِهم ، و لم تَحْلِلْ أنت مِن عُمْرَتِك ؟ قال : ﴿ إِنِّي لَبُّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي ، فَلَا أُحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ ، مُتَّفَقُّ عليهما(٣) . وقال سعدٌ : صَنَعَها رسولُ اللهِ عَلَيْكُ ، وصَنَعْناها معه( ُ ) . وهذه الأحاديثُ

الإنصاف

كما أخرجه أبو داود ، في : باب الإقران ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤١٩ . والنسائي ، في : باب التمتع ، من كتاب الحج . المجتبى ١١٧٥ . ١١٨ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٣٩/٢ ، ١٤٠ . وأُخِرج الثانى البخارى ، في : باب التمتع والإقران والإفراد بالحج ... ، وباب فتل القلائد للبدن والبقر ، وباب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق ، من كتاب الحج ، وفي : باب حجة الوداع ، من كتاب المغازي ، وفى : باب التلبيد ، من كتاب اللباس . صحيح البخارى ٢ / ١٧٥ ، ٢٠٧ ، ٢١٣ ، ٥ / ٢٢٢ ، ٧ / ٢٠٩ . ومسلم ، في : باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم

كما أخرجه أبو داود ، في : باب الإقران ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٣٠ . والنسائي ، في : باب التلبيد عند الإحرام ، وباب تقليد الهدى ، من كتاب الحج . المجتبى ٥ / ١٠٤ ، ١٣٤ . وابن ماجه ، في : باب من لبد رأسه ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠١٢ ، ١٠١٣ . والإمام مالك ، في : باب ما جاء في النحر في الحج ، من كتاب الحج . الموطأ ١ / ٣٩٣ ، ٣٩٤ . والإمام أحمد ، ف: المسند ٢ / ١٧٤ ، ٦ / ٢٨٣ ، ١٨٤ ، ١٨٥ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه عند البخاري والنسائي في صفحة ٢٥١ . وأخرجه مسلم ، في : باب جواز التمتع ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٨٩٧/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٥٧/١ ، ٠٠ . وعند مسلم ٨٩٦/٢ ، والإمام أحمد ٢١/٤ عن عبد الله بن شقيق بنحوه .

<sup>(</sup>٢) في : باب التمتع ، من كتاب الحج . المجتبى ١١٨/٥ .

<sup>(</sup>٣) أخرج الأول البخارى، في: باب من ساق البدن معه، من كتاب الحج. صحيح البخارى ٢٠٥/٢. ومسلم، في: باب وجوب الدم على المتمتع...، من كتاب الحج. صحيح بمسلم ٢/١٩٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في التمتع ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٣٩/٤ . =

الشرح الكبير راجِحة ؟ لأنَّ رُواتَها أَكْثَرُ وأَعْلَمُ ، ولأنَّ النبيُّ عَلَيْكُ أَخْبَرَ بالمُتْعَةِ عن نَفْسِه في حديثِ حَفْصَةً ، فلا يُعارِضُ خَبَرَه غيرُه . ولأنَّه يُمْكِنُ الجَمْعُ بينَ الأحاديثِ ، بأن يَكُونَ النبيُّ [ ٢٤/٣ و ] عَلَيْكُ أَحْرَمَ بالمُتْعَةِ ، ثم لم يَحِلُّ منها لأُجْلِ هَدْيه حتى أُحْرَمَ بالحَجِّ ، فصار قارنًا ، وسَمَّاه مَن سَمَّاه مُفْرِدًا ؛ لأنَّه اشْتَغَلَ بأَفْعال الحَجِّ وَحْدَها بعدَ فَراغِه مِن أَفْعالِ العُمْرَةِ ، فإنَّ الجَمْعَ بينَ الأحاديثِ مهما أمْكَنَ أُولَى مِن حَمْلِها على التَّعارُض. الوَجْهُ النَّانِي مِن الجواب ، أنَّ النبيُّ عَلَيْكُ قد أَمَرَ أُصحابَه بالانْتِقال إلى المُتْعَةِ عن الإفرادِ والقِرانِ ، ولا يَأْمُرُهم إلَّا بالأنتِقالِ إلى الأَفْضَلِ ، فإنَّه مِن المُحالِ أَن يَنْقَلَهم مِن الأَفْضَلِ إِلَى الأَدْنَى ، وهو الدَّاعِي إِلَى الخَيْر ، الهادِي(١) إلى الفَصْل ، ثم أكَّدَ ذلك بتأشُّفِه على فُواتِ ذلك في حَقَّه ، ولأنَّه لم يَقْدِرْ على انْتِقالِه وحِلَّه ؛ لسَوْقِه الهَدْىَ ، وهذا ظاهِرُ الدُّلالَةِ . النَّالِثُ ، أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ قُولُ النبيِّ عَلَيْكُ ، وهم يَحْتَجُون بفِعْلِه ، وعندَ التُّعارُض يَجِبُ تَقْدِيمُ القول ؛ لاحْتِمال اخْتِصاصِه بفِعْلِه دُونَ غيره ، كَنَّهْيِه عن الوصالِ مع فِعْلِه له ، ونكاحِه بغيرِ وَلَّ مع قَوْلِه : ﴿ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٌّ ﴾(٢) . فإن قِيلَ : فقد قال أبو ذَرٌّ : كَانَتْ مُتْعَةُ الحَجِّ لأصحاب

<sup>=</sup> والنسائى ، في : باب التمتع ، من كتاب المناسك . الجتبى ١١٨/٥ . والإمام مالك ، في : باب ما جاء في التمتع ، من كتاب الحج . الموطأ ٣٤٤/١ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٧٤/١ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ الداعي ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ذكره البخاري في الترجمة ، في : باب من قال لا نكاح إلا بولي ، من كتاب النكاح . صحيح البخاري ١٩/٧ . وأخرجه أبو داود ، في : باب الولى ، من كتاب النكاح . سنن أبي داود ٤٨١/١ . والترمذي ، =

المقنع

محمَّد عَلِيُّ خاصَّةً . رَواه مسلمٌ (١) . قُلْنا : هذا قولُ صحابيٌّ ، يُخالِفُ الشرح الكبير الكِتابَ والسُّنَّةَ والإجماعَ وقولَ مَن هو خَيْرٌ منه" وأعْلَمُ . أمَّا الكِتابُ فَقُوْلُه سبحانه : ﴿ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ ﴾<sup>™</sup> . وهذا عامٌّ . وأَجْمَعَ المسلمون على إباحَةِ التَّمَتُّع ِ. وأمَّا السُّنَّةُ ، فرَوَى سعيدٌ ، بإِسْنَادِهِ ، أَنَّ سُرِاقَةَ بِنَ مَالَكِ سَأَلِ النِّبِيُّ عَلَيْكُ : المُتْعَةُ لنا خاصَّةً ، أم هي للأَبَدِ ؟ قال : ﴿ بَلْ هِيَ لِلاَّبَدِ ﴾ . وفي لَفْظٍ ، قال : هي لعامِنا ، أو للأَبَدِ ؟ قال: ﴿ بَلْ لَأَبَدِ الْأَبَدِ ، دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ ( ) . وفى حديثِ جابِرِ الذي رَواه مسلمٌ (°) في صِفَةِ حَجِّ النبيِّ عَلَيْكُ نَحْوُ هذا .

الإنصاف

<sup>=</sup> في : باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ، وباب ما جاء في استثمار البكر والثيب ، من أبواب النكاح . عارضة الأحوذي ٥ / ٢٦ . وابن ماجه ، في : باب لا نكاح إلا بولي ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١ / ٦٠٥ . والدارمي ، في : باب النهي غن النكاح بغير ولي ، من كتاب النكاح . سنن الدارمي ٢ / ١٣٧ . والإمام أحمد ، في : المسند ١ / ، ٢٥ ، ٤ / ٣٩٤ ، ٣١٤ ، ٤١٨ ، ٣ / ٢٣٠ .

<sup>(</sup>١) في : باب جواز التمتع ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٨٩٧ .

كما أخرجه النسائي ، في : باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى ، من كتاب المناسك . المجتبى ٥ / ١٤١ ، ١٤١ . وابن ماجه ، في : باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ٩٩٤ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣ / ٤٦٩ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ، في : باب عمرة التنعيم ، من كتاب العمرة ، وفي : باب الاشتراك في الهدى والبدن ... ، من كتاب الشركة ، وفي : باب قول النبي عَلَيْهُ لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، من كتاب التمني . صحيح البخاري ٣ / ٥ ، ١٨٥ ، ٩ / ١٠٣ . ومسلم ، في : باب حجة النبي 🕰 ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٨٨٨/٢ . وابن ماجه ، ف : باب فسخ الحج ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه . 997 . 997/7

<sup>(</sup>٥) يأتي تخريجه في باب صفة الحج .

الشرح الكبد ﴿ وَمَعْنَاهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنَّ الجَاهِلِيَّةَ كَانُوا لا يُجيزُون التَّمَتُّعَ ، ويَرُون العُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ مِن أُفْجَرِ الفُجُورِ ، فَبَيَّنَ النبيُّ عَلَيْكُ أَنَّ الله تعالى قد شَرَع العُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ ، وجَوَّزِ المُتْعَةَ إلى يومِ القِيامَةِ . وقد خالَفَ أبا ذَرٌّ عليٌّ ، وسعدٌ ، وابنُ عباس ِ ، وابنُ عُمَرَ ، وعِمرانُ بنُ حُصَيْنِ ، وسائِرُ المسلمين . قال عِمْرانُ : تَمَتَّعْنا مع رسولِ اللهِ عَلَيْكُ ، ونَزَل فيه القُرْآنُ ، و لم يَنْهَنا عنه رسولُ اللهِ عَلَيْكُ ، و لم يَنْسَخْها شيءٌ ، فقالَ فيها رجلَّ برأَيه ما شاءَ . مُتَّفَقّ عليه(١) . وقال سعدُ بنُ أبي وَقّاصِ : فَعَلْناها مع رسولِ اللهِ عَلَيْهِ - يَعْنِي المُتْعَةَ - وهذا يَوْمَثِلْهِ كَافِرٌ بِالغُرُشُ (٢) . يَعْنِي النَّاهِيَ عَنْها . والعُرُشُ : بُيُوتُ مَكَّةَ . قال أحمدُ ، حينَ ذُكِرَ له حديثُ أبي ذَرٍّ : أَفِيقُولُ بَهِذَا أَحَدٌ ؟ المُتَّعَةُ [ ٣٤/٣ ط ] في كِتابِ الله ِ تعالى ، وقد أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِهَا . فَإِنْ قِيلَ : فقد رَوَى أَبُو دَاوِدَ ٣ ، بَالْسُنَادِهِ ، أنَّ رجلًا مِن أصحاب النبيِّ عَلَيْكُ أَتَى عُمَرَ ، فشَهدَ عندَه أنَّه سَمِع رسولَ اللهِ عَلَيْكُ يَنْهَى عن العُمْرَةِ قبلَ الحَجِّ . قُلْنا : هذا حالُه في مُخالَفَةِ الكِتاب والسُّنَّةِ والإجماع كحالِ حديثِ أبي ذَرٌّ ، بل هو أَدْنَى حالًا ، فإنَّ في

المسند ١٨١/١ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب التمتع ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ٢ / ١٧٦ . ومسلم ، في : باب جواز التمتع ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٨٩٩ . • • • •

كم أخرجه النسائي ، في : باب القران ، وباب التمنع ، من كتاب المناسك . المجتبى ٥ / ١١٦ ، ١٢٠ . والإمام أحمد ، في : المستد ٤ / ٢٩٩ ، ٤٣٩ ، ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، في : باب جواز التمتع ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٨٩٨/٢ . والإمام أحمد ، في :

<sup>(</sup>٣) في : باب في إفراد الحج ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤١٦ .

إِسْنَادِهِ مَقَالًا . فَإِنْ قِيلَ : فقد نَهَى عَنْهَا عُمَرُ ، وعَثَانُ ، ومُعَاوِيَةُ . قُلْبًا : فقد أَنْكُرَ عليهم عُلَماءُ الصحابةِ نَهْيَهم عنها ، وخالَفُوهم في فِعْلِها ، وقد ذَكَرْنا إِنْكَارَ عَلَيَّ عَلَى عَبْمَانَ ، واغْتِرافَ عَبْمَانَ له ، وقولَ عِمْرانَ بن حُصَيْنٍ مُنْكِرًا لنَهْى مَن نَهَى ، وقولَ سَعْدِ عاتِبًا على مُعاوِيَةً نَهْيَه عنها ، وَرَدُّهم عليهم بحُجَج لم يَكُنْ لهم عنها جَوابٌ ، بل ذَكَر بعضُ مَن نَهَى في كَلامِه الحُجَّةَ عليه ، فقالَ عُمَرُ ، رَضِيَ اللهُ عنه : والله إنِّي لأَنْهاكُم عن المُتْعَةِ ، وإنَّها لفي كِتابِ الله ِ، وقد صَنَعَها رسولُ الله عِلَيْكُ (') . ولا خِلافَ في أنَّ مَن خالَفَ كتابَ الله وسُنَّةَ رسولِه حَقِيقٌ بأن لا يُقْبَلَ نَهْيُه ، ولا يُحْتَجُّ به ، مع أنَّه قد سُئِلَ سالِمُ بنُ عبدِ الله بن عُمَر ، أنَّهَى عُمَرُ عن المُتْعَة ؟ قال : لا ، والله ِما نَهَى عنها عُمَرُ ، ولكن قد نَهَى عنها عثمانُ . ولَمَّا نَهَى مُعاويَةُ عن المُتْعَةِ أَمَرَتْ عائِشَةُ حَشَمَها ومَواليَها أَن يُهلُّوا بها ، فقالَ مُعاويَةُ : مَن هؤلاء ؟ فقِيلَ : حَشَمُ أُو مَوالِي عائِشَةَ . فأرْسَلَ إليها : ما حَمَلَكِ على ذلك ؟ فقالَتْ : أَحْبَبْتُ أَن يُعْلَمَ أَنَّ الذي قُلْتَ ليس كَا قُلْتَ . وقِيلَ لابن عباسٍ : إِنَّ فُلانًا نَهَى عن المُتْعَةِ . قال : انْظُرُوا في كتاب الله ِ، فإن وَجَدْتُمُوهَا فيه ، فقد كَذَب على الله ِ ، وعلى رسُولِه ، وإن لم تَجدُوها فقد صَدَق . فأَى الفَرِيقَيْن أَحَقُّ بالاتِّباعِ وأوْلَى بالصُّوابِ ؟ الذين معهم كتابُ الله وسُنَّةُ رسولِه ، أم الذين يُخالِفُونهما ؟ ثم قد ثَبَتَ عن النبيِّ عَلَيْكُ الذي قَوْلُه حُجَّةً على الخَلْقِ أَجْمَعِين ، فكيفَ يُعارَضُ بقَوْلِ غيرِه ؟ قال سعيدُ

الإنصاف

<sup>(</sup>١) حديث عمر تقلم في صفحة ١٥٦ .

المنه وَصِفَةُ التَّمَتُّع ِ؛ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَيَفْرَغَ مِنْهَا، ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ أَوْ مِنْ قَريبِ مِنْهَا فِي عَامِهِ . وَالْإِفْرَادُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا . وَالْقِرَانُ أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا جَمِيعًا ، أَوْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ يُدْخِلَ عَلَيْهَا الْحَجَّ . وَلَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْعُمْرَةَ ، لَمْ يَصِحُّ إِحْرَامُهُ بِهَا .

الشرح الكبير ابنُ جُبَيْرٍ، عن ابن عباس ، قال : تَمَتَّعَ رسولُ الله عَلَيْكُ . فقالَ عُرْوَةً : نَهَى أبو بَكْر ، وعُمَرُ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، عن المُتْعَة . فقالَ ابنُ عباس : أراهم سَيَهْلِكُون . أَقُولُ : قال النبيُّ عَلِيُّكُ ، ويَقُولُون (١)نَهَى عنها أبو بَكْر وعُمَرُ . وشُئِل ابنُ عُمَرَ عن مُتْعَةِ الحَجُّ ، فأُمَرَ بها ، فقالَ (٢) : إنَّكَ تُخالِفُ أَباكَ . فقالَ : عُمَرُ لم يَقُلِ الذي تَقُولُون . فإذا أَكْثَرُوا عليه ، قال : أَفَكِتَابُ اللهِ أَحَقُّ أَن تَتَّبِعُوا أَم عُمَرُ ؟ ٣٠ . رَوَى الأَثْرَمُ هذا كُلُّه .

١١٦٢ – مسألة : ( وصِفَةُ التَّمَتُّع ِ ؛ أَن يُحْرَمَ بِالعُمْرُةِ فِي أَشْهُر الحَجِّ ، ويَفْرَغَ منها ، ويُحْرِمَ بالحَجِّ مِن مَكَّةَ أُو مِن قَريبِ منها ٢٥/٣ و ] في عامِه . والإفرادُ أن يُحْرِمَ بالحَجِّ مُفْرَدًا . والقِرانُ أن يُحْرِمَ بهما جَمِيعًا ، أُو يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ ثُم يُدْخِلَ عليها الحَجُّ . ولو أَحْرَمَ بِالحَجُّ ثُم أَدْخَلَ عليه العُمْرَةَ ، لم يَصِحُّ إحْرامُه بها ) إذا أَدْخَلَ الحَجُّ على العُمْرَةِ قبلَ طَوافِها مِن

الإنصاف

قوله : وصِفَةُ التَّمَتُّع ِ ؟ أَنْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ . هذا هو الصَّحيحُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ يَقُولُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أي السائل.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ، في : باب كراهية من كره القران والتمتع ... ، من كتاب الحجج . السنن الكبرى ٢١/٥ .

غيرِ خَوْفِ الفُّواتِ ، جاز ، وكان قارِنًا بغيرِ خِلافٍ . وقد فَعَل ذلك ابنُ الشرح الكبير عُمَرَ ، ورَواه عن النبيِّ عَلَيْهُ (١) . فأمَّا بعدَ الطُّوافِ فليس له ذلك ، ولا

نصَّ عليه . وجزَم به الخِرَقِيُّ ، وفي ﴿ الهِدَايَةِ ﴾ ، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و ﴿ مَسْبُوكِ الإنصاف الذُّهَبِ » ، و « الخُلَاصَةِ » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « المُغنِسى » ، و ﴿ التُّلْخِيصِ ﴾ ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْسِن ﴾ ، و ﴿ الْحَاوِيَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الْفَائْقِ ﴾ ، وغيرِهم . وقال بعضُ الأصحابِ : هو أَنْ يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ . وأَطْلَقَ ، منهم صاحِبُ « المُبْهجِ ِ » . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وقطّع جماعةً ، أَنْ يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ مِن مِيقاتِ بلَدِه ، وأَطْلَقوا ، منهم المُصَنِّفُ في « الكَافِي » ، وابنُ عَقِيلٍ في « تَذْكِرَتِه » . قال في « الفُروعِ » : ومُرادُهم في أَشْهُرٍ الحَجُّ .

> قوله : ويَفْرَغَ منها . هكذا قال الأصحابُ . قال في « الفُروعِ » : قال الأُصحابُ : ويفْرَغُ منها . قلتُ : جزَم به في ﴿ الهِدَايَةِ ﴾ ، و ﴿ المُبْهِجِ ِ ﴾ ، و ﴿ التَّذْكِرَةِ ﴾ ، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و ﴿ مَسْبُوكِ الذَّهَبِ ﴾ ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ الكَافِي ﴾ ، و ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ التَّلْخِيصِ ﴾ ، و ﴿ الخِرَقِيِّ » ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ ، و ﴿ الوَجِيزِ ﴾ ، وغيرِهم . وقال في ﴿ الْمُسْتَوْعِبِ ﴾ : ويتَحلَّلُ . وقال الزَّرْكَشِيُّ : وصِفَةُ التَّمَتُّع ِ ، أَنْ يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ ف أَشْهُرِ الحَجِّ ، ثم يَحُجَّ مِن عامِه . قال : وقد أشارَ الشَّيْخان إلى ذلك ؛ فقالا : حَقِيقَةُ التَّمَتُّع ِ ذلك . قال : ولا يَغُرُّنَّكَ ما وَقعَ في كلام ِ أَبِي محمدٍ وغيرِه ، مِن أَنَّ التَّمَتُّعَ ؛ أَنْ يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ في أَشْهُرِ الحَجِّ ، ويَفْرَغَ منها ، ثم يُحْرِمَ بالحَجِّ مِن مَكَّةَ ، إلى آخرِه ؛ فإنَّ هذا التِّمَتُّعَ المُوجِبُ للدُّم ِ ، ومِن هنا [ ١/ ٢٧٢ ع قُلْنا :

<sup>(</sup>١) حديث ابن عمر تقدم تخريجه في صفحة ١٥٧ .

الشرح الكبير يَصِيرُ قارِنًا . وبهذا قال الشافعي ، وأبو ثُورٍ . ورُويَ عن عَطاءِ . وقال مالكٌ : يَصِيرُ قارنًا . وحُكِي ذلك عن أبي حنيفة ؛ لأنَّه أَدْخَلَ الحَجُّ على إِحْرَامِ العُمْرَةِ ، فَصَحَّ ، كَمَا قَبِلَ الطُّوافِ . وَلَنَا ، أَنَّهُ قَدْ شَرَعَ فِي التَّحَلُّلِ مِن العُمْرَةِ ، فلم يَجُزْ إِدْخالُ الحَجِّ عليها ، كما بعدَ السَّعْي ِ .

الإنصاف إنَّ تَمَتُّعَ حاضِرِ المَسْجِدِ الحَرامِ صحيحٌ على المذهبِ. انتهى. وقال في َ « المُحَرَّر » : فالتَّمَتُّعُ أَنْ يَعْتَمِرَ قبلَ الْحَجِّ في أَشْهُرِه . وتَبِعَه في « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاويَيْن » ، و « الفَائقِ » . و لم يقُولُوا : ويَفْرَغُ منها . ويأتِي أيضًا في شُروطِ وُجوبِ الدُّم على التَّمَتُّع ِ ، هل النَّيَّةُ شَرْطٌ في التَّمَتُّع أَم لا ؟. قلتُ : ما قالَه الزَّرْكَشِيُّ لا يَرُدُّ على كلام ِ الأصحابِ في قوْلِهم : ويَفْرَغُ منها . إذِ الفَراغُ لاَبُدَّ منه على كلِّ مُتَمَتِّع ، سواءً كان آفاقِيًّا أو مَكِّيًّا ؛ إذْ لو أَحْرَمَ بالحَجِّ قبلَ فَراغ العُمْرَةِ لَكَانَ قارِنًا ، والقارِنُ لا دَمَ عليه لأَجْلِ تَمَتُّعِه ؛ لأَنَّه انْتَقَلَ عن التَّمَتُّع إلى القِرانِ ، فلذلك أَوْجَبْنا عليه دَمَ القِرانِ ، كما يأْتِي في شُروطِ وُجوبِ الدَّم على المُتَمَتِّع ِ ، وقالَه هو في الشُّروطِ ، والمُصَنِّفُ في ﴿ المُغْنِي ﴾ . ولا يَلْزَمُ ممَّا ادَّعاه عدَمُ صِحَّةِ عُمْرَةِ المَكِّيِّ ، فإنَّ الأصحابَ قالُوا : يَفْرَغُ منها . وقالُوا : يصِحُّ تَمَتُّعُ المَكِّيِّ . فإذا تَمَتَّعَ المَكِّيُّ وأَحْرَمَ بالعُمْرَةِ ، فلابُدَّ مِن فَراغِه منها ، وإلَّا صارَ قارنًا . فلا سَبِيلَ إِلَى التَّمَتُّع ِ إِلَّا بِفَراغِهِ مِنَ العُمْرَةِ . وظاهِرُ كلام ِ الزَّرْكَشِيِّ ، أنَّه لا يُشتَرطُ ذلك للمَكِّيِّ . وليس الأمرُ كذلك . ويأتِي في آخرِ بابِ دُخولِ مَكَّةَ ، هل يَجِلُّ المُتَمَتِّعُ إذا فرَغ مِنَ العُمْرَةِ ولم يَسُقِ الهَدْىَ إذا كان مُلَبِّدًا أم لا ؟ (اويأتِي أيضًا في شُرُوطِ وُجوبِ الدَّمِ على المُتَمَتِّع ِ ، هل النَّيَّةُ شَرْطٌ في التَّمَتُّع ِ أَم لا ؟'

قوله : ثم يُحْرِمَ بالحَجِّ مِن مَكَّةَ ، أو مِن قَرِيبِ منها في عامِه . هكذا زادَ جماعةٌ ؟

<sup>(</sup>۱ – ۱) زيادة من : ش .

فصل: إِلَّا أَن يَكُونَ معه هَدْئٌ ، فله ذلك ؛ لأَنَّه لا يَجُوزُ له التَّحَلَّلُ السرح الكبر حتى يَنْحَرَ هَدْيَه ؛ لقَوْلِه سبحانه : ﴿ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْئُ مَحِلَّهُ ﴾(١) . فلا يَتَحَلَّلُ بطَوافِه ، ويَتَعَيَّنُ عليه إِدْخالُ الحَجِّ على العُمْرَةِ ؛ لِثَلًا يَفُونَه الحَجُّ ، ويَصِيرُ قارِنًا ، بخِلافِ غيرِه .

منهم صاحِبُ ( الفَائقِ ) ، و ( الرِّعايتَيْن ) ، و ( الحاوِيَيْن ) . ونقَلَه حَرْبٌ ، وأبو الإنصاف داود ، يعْنِي أنَّهم قالوا : مِن مكَّة أو مِن قريب منها . ومنهم صاحبُ ( الوَجيز ) ، لكنْ قَيَّدَ القُرْبَ بالحَرَم . والذي عليه أكثرُ الأصحابِ ، أنَّه يُحْرِمُ في علمِه ، و لم يقُولُوا : مِن مَكَّة . ولا : مِن قريبٍ منها . ونسَبه في ( الفُروع ) إلى الأصحابِ ؛ منهم صاحِبُ ( المُذْهَبِ ) ، و ( مَسْبُوكِ الذَّهَبِ ) ، و ( الخُلاصَة ) . وزادَ بعضُ الأصحابِ ، فقال : يُحْرِمُ في عامِه مِن مكَّة . و لم يذْكُرْ ، قريبًا منها . منهم صاحِبُ ( الهِدَايَةِ ) ، و ( المُسْتَوْعِبِ ) ، و ( التَّلْخِيصِ ) ، و ( الكَافِي ) ، و النَّ عقيل في ( الكَافِي ) ،

قوله: والإفرادُ ، أَنْ يُحْرِمَ بالحَجِّ مُفْرَدًا . وهذا بلا نِزاعٍ ، ولكنْ يعْتَمِرُ بَعدَ ذلك . ذكرَه جماعة مِنَ الأصحابِ ، وأطلقوا ، منهم صاحِبُ « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » . وقدَّمه في « الفُروعِ » . قال جماعة : يُحْرِمُ بالحَجِّ مِنَ المِيقاتِ ، ثم يُحْرِمُ بالعُمْرَةِ مِن أَدْنَى الحِلِّ . قال في « الفَاتقِ » : هو أَنْ يَحُجَّ ثم يعْتَمِرَ مِن أَدْنَى الحِلِّ . وكذا في « الرِّعايِتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » . قال ابنُ عَقِيلٍ في « تَذْكِرَتِه » : و الإفرادُ ، أَنْ يُحْرِمَ بالحَجِّ مِنَ المِيقاتِ . زادَ بعضُهم على ذلك ، في « تذْكِرَتِه » : و الإفرادُ ، أَنْ يُحْرِمَ بالحَجِّ مِنَ المِيقاتِ . زادَ بعضُهم على ذلك ، وعنه ، بل يُحْرِمُ بالعُمْرَةِ مِنَ المِيقاتِ ، وهو صاحِبُ « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . وقال في « المُحَرَّر » وغيره : الإفرادُ ، أَنْ لا يأْتِيَ في أَشْهُرِ الحَجِّ بغيرِه . قال الزَّرْ كَشِيُّ : في « المُحَرَّر » وغيره : الإفرادُ ، أَنْ لا يأْتِيَ في أَشْهُرِ الحَجِّ بغيرِه . قال الزَّرْ كَشِيُّ : في « المُحَرَّر » وغيره : الإفرادُ ، أَنْ لا يأْتِيَ في أَشْهُرِ الحَجِّ بغيرِه . قال الزَّرْ كَشِيُّ :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٩٦ .

فصل : فأمَّا إِدْخَالُ العُمْرَةِ على الحَجُّ فلا يَجُوزُ ، وإِن فَعَل ، لم يَصِحُّ ، و لم يَصِرْ قارِنًا . رُويَ ذلك عن عليٌّ ، رَضِيَ اللهُ عنه . وبه قال مالكٌ ، وأبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ . وقال أبو حنيفةَ : يَصِحُّ ويَصِيرُ قارِنًا ؛ لأَنَّه أَحَدُ

الإنصاف وهو أَجْوَدُ . قال القاضي وغيرُه : ولو تحَلُّلَ منه في يَوْمِ النَّحْرِ ، ثم أَحْرَمَ فيه بعُمْرَةٍ ، فليس بمُتَمَتِّع ، في ظاهر ما نقله ابنُ هانِي ، ليس على مُعْتَمِر بعدَ الحَجِّ هَدْيٌ ؟ لأنَّه في حُكْم ما ليس مِن أَشْهُرِه ، بدَليل ِ فَوْتِ الحَجِّ فيه . وقالَه ابنُ عَقِيل ٍ فِي « مُفْرَدَاتِه » . قال في « الفُروع ِ » : فدَلَّ أَنَّه لو أَحْرَمَ بعدَ تَحلُّلِه مِنَ الأَّوَّلِ ، صحَّ . وقال في ﴿ الفُصُولِ ﴾ : الإِفْرادُ ، أَنْ يُحْرِمَ فِي أَشْهُرِه ، فإذا تَحَلَّلَ منه ، أَحْرَمَ بالعُمْرَةِ مِن أَدْنَى الحِلِّ .

قوله : والقِرَانُ ، أَنْ يُحْرِمَ بهما جَمِيعًا . هكذِا أَطْلَقَ جماعةٌ ، منهم صاحِبُ « المُبْهج ِ » ، و « المُحَرَّر » . قال في « الخُلاصة ِ » : والقِرَانُ ، أَنْ يجْمعَ بينَهما في مُدَّةِ الإخرام . وقال آخَرُون : يُحْرِمُ بهما جميعًا مِنَ المِيقاتِ ؛ منهم صاحِبُ « الهدَايَةِ » ، وابنُ عَقِيلٍ في « التَّذْكِرَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ النَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الرِّعايتَيْسِن » ، و « الحاوِيُّسِن » ، و ( الفائق ) .

قوله : أُو يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ ، ثم يُدْخِلُّ عليها الحَجُّ . أَطْلَقَ ذلك أكثرُ الأصحاب . وقال بعضُ الأصحابِ : مِن مَكَّةَ ، أو قُرْبِها .

فائدتان ؛ إحْداهما ، لا يُعْتَبرُ لصِحَّةِ إِدْخالِ الحَجِّ على العُمْرَةِ الإحْرامُ به في أَشْهُرِه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وقيلَ : يُعْتَبَرُ ذلك . الثَّانيةُ ، لو شرَع في طَوافِ العُمْرَةِ ، لم يصِحَّ إِدْخالُ الحَجِّ عليها ، كما لو سَعَى ، إلَّا لمَن معه هَدْيٌ ، فإنَّه يصِحُّ ويصِيرُ قارِنَا ، بِناءً على المذهبِ ، مِن أَنَّ مَن معه الهَدْئُ لا يجوزُ له التَّحَلُّلُ .

النُّسُكَيْنِ، فجاز إِدْخالُه على الآخر ، كالآخر . ولَنا ، أنَّه قولُ عليٌّ رَضِيَ الله الشرح الكبر عنه . رَواه عنه الأَثْرَمُ . ولأَنَّ إِدْخالَ العُمْرَةِ على الحَجِّ لا يُفِيدُ<sup>(١)</sup> إلَّا ما أَفَادَه العَقْدُ الأُوَّلُ ، فلم يَصِحُّ ، كَمَا لو اسْتَأْجَرَه على عَمَلِ ، ثم اسْتَأْجَرَه عليه ثانِيًا ، وعَكْسُه إذا أَدْخَلَ الحَجُّ على العُمْرَةِ .

تنبيه : ظاهرُ كلام المُصَنِّفِ ، أنَّه يُسْتَحَبُّ أنْ ينطِق بما أَحْرَمَ به مِن عُمْرَةٍ أو الإنصاف حَجِّ أوهما . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وجزَم به في « الهِدَايَةِ » . وعن أبي الخَطَّاب ، لا يُسْتَحَبُّ ذِكْرُ ما أَحْرَمَ به . نقله الزَّرْكَشِيُّ .

> قوله : ولو أَحْرَمَ بالحَجِّ ، ثم أَدْخَلَ عليه العُمْرةَ ، لم يَصِحَّ إِحْرامُه بها . و لم يَصِرْ قارنًا . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، بناءً على أنَّه يَلْزَمُه بالإحْرام الثَّاني شيءٌ ، وفيه خِلافٌ . وقيل : يجوزُ إِدْخالُ العُمْرَةِ على الحَجِّ ضَرُورَةً . فعلى المذهبِ ، يُسْتَحَيُّ أَنْ يرْفُضَها لَتَأَكُّدِ الحَجِّ بفِعْلِ بعضِه ، وعليه لرَفْضِها دَمٌّ ويَقْضِيَها [ ١/ ٣٧٣ و ] .

> فائدة : مذهبُ الإمامِ أحمدَ ، وأكثرِ أصحابِه ، أنَّ عمَلَ القَارِنِ كالمُفْرِدِ في الإِجْزاءِ . نقَلَه الجماعةُ عن الإِمام أحمدَ . ويسْقُطُ تَرْتيبُ العُمْرَةِ ، ويَصِيرُ التَّرْتيبُ للحَجِّ كَا يَتَأَخُّرُ الحِلَاقُ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ ، فَوَظُوُّه قبلَ طَوافِه لا يُفْسِدُ عُمْرَتُه . قال الزُّرْكَشِيُّ : هو المذهبُ المُخْتارُ للأصحابِ . وعنه ، على القَارِنِ طَوافَان وسَعْيَان . وعنه ، على القَارِنِ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ . اخْتارَها أبو بَكْر ، وأبو حَفْص ، لعدَم طَوافِها . ويأتِي في كلام المُصَنِّف ، في آخِر صِفَة الحَجِّ ، أنَّ عُمْرَةَ القَارِنِ تُجْزِئُ عن عُمْرَةِ الإِسْلام ِ . على الصَّحيح مِنَ المذهب . فعلى الرِّوايَةِ الثَّانية ِ ، يُقَدِّمُ القَارِنُ فِعْلَ العُمْرَةِ على فِعْلِ الحَجِّ ، كُمُتَمَتِّع ساقَ هَدْيًا ، فلو وقَف بعَرَفَةَ قبلَ طَوافِه وسَعْيه لها ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ يَفْيِدُهُ ﴾ .

وَيَجِبُ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ ١٣٠٥ وَهُ نُسُكٍ ، إِذَا لَمْ يَكُونَا مِنْ حَاضِرى الْمَسْجِدِ الْحَرَام ؟ وَهُمْ أَهْلُ مَكَّةً ، وَمَنْ كَانَ مِنْهَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ .

الشرح الكبير

١١٦٣ – مسألة : ﴿ وَيَجِبُ عَلَى المُتَمَتِّع ِ وَالْقَارِنِ دَمُ نُسُكِ ، إِذَا لم يَكُونا مِن حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ ؛ وهم أَهْلُ مَكَّةَ ، ومَن كان منها دُونَ مَسِافَةِ القَصْرِ) يَجِبُ الدُّمُ على المُتَمَتِّع فِي الجُمْلَةِ بالإجماع . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ على أَنَّ مَن أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ مِن أَهْلِ الآفاقِ مِن المِيقاتِ ، وقَدِم مَكَّةَ فَفَرَغَ منها وأقامَ بها فحجُّ مِن عامِه ، أَنَّه مُتَمَتِّعٌ ، وعليه الهَدْئُ إِن وَجَدَ ، وإِلَّا فالصِّيامُ . وقد نَصَّ اللهُ سبحانه عليه بقَوْلِه : ﴿ فَمَن تَمَتُّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ ﴾ الآية . وقال ابنُ عُمَرَ : تَمَتُّع الناسُ مع النبيُّ عَلِيُّ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ ، فلَمَّا قَدِم رسولُ اللهِ عَلَيْكِ ، قَالَ لَلنَّاسِ : ﴿ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلْيُقَصِّرْ ، ثُمَّ لَيُهِلِّ بِالْحَجِّ ، وَيُهْدِى ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّام

الإنصاف فقيلَ : تَنْتَقِضُ عُمْرَتُه ويصيرُ مُفْرِدًا بالحَجِّ ، يُتِمُّه ثم يَعْتَمِرُ . قدَّمه في « الرَّعايةِ الكُبْرَى ﴾ . وقيل : لا تَنْتَقِضُ عُمْرَتُه ، فإذا رَمَى الجَمْرَةَ ، طافَ لها ثم سعَى ، ثم طافَ للحَجِّ ثم سعَى . وأَطْلَقهما في ﴿ الفُروعِ ﴾ . ويأتى ، هل للقِرانِ<sup>(١)</sup> إحْرامَان أو إحْرامٌ واحِدٌ ؟ في آخِرِ بابِ الفِدْيَةِ قبلَ قُولِه : وكلُّ هَدْي أو إطْعام ٍ فهو لمَساكِين ِ

قُولَه : ويَجبُ على القارنِ والمُتَمَتِّع ِ دَمُ نُسُكِ . فالواجبُ عليهما دَمُ نُسُكِ ، لا دَّمُ جُبْرانٍ. أمَّا القَارِنُ، فَيَلْزَمُه دَمَّ، كما قال المُصَنِّفُ، وهو المذهبُ. فصَّ عليه،

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ط : ﴿ القران ﴾ .

المقنع

فى الحَجِّ ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِه ﴾ . مُتَّفَقٌ عليه(') . وعنَ أَبِى جَمْرَةَ('' ، الشرح الكبير قال : سَأَلْتُ ابنَ عباس عن المُتْعَة ِ ، فأمَرَنِى بها ، وسَأَلْتُه عن الهَدْي ، فقالَ : فيها جَزُورٌ أو بَقَرَةٌ أو شِرْكُ ('') فى دَم ِ . مُتَّفَقٌ عليه (') .

فصل (°): والدَّمُ الواجِبُ شاةٌ ، أو سُبْعُ بَدَنَةٍ ، [ ٢٠/٣ ط] أو بَقَرَةٍ ، فقد زادَ خَيْرًا . وبه قال بَقَرَةٍ (١) ، فإنْ نَحَرَ بَدَنَةً ، أو ذَبَح بَقَرَةً ، فقد زادَ خَيْرًا . وبه قال الشافعيُّ ، وأصْحابُ الرَّأْي . وقال مالكُّ : لا يُجزِيُّ إِلَّا بَقَرَةٌ (٦) ؛ لأنَّ

وعليه الأصحابُ . ونَقل بَكْرُ بنُ محمدٍ ، عليه هَدْىٌ ، وليس كالمُتَمَتِّع ِ ، إِنَّ الله الإنصاف أَوْجَبَ على المُتَمَتِّع ِ هَدْيًا في كِتابِه ، والقَارِنُ إِنَّما رُوِى أَنَّ عمرَ قال للصَّبَىِّ : اذْبَحْ تَيْسًا . وسأَلَه ابنُ مُشَيْش ، القارِنُ يجِبُ عليه الدَّمُ وُجوبًا ؟ فقال : كيفَ يجِبُ عليه وجوبًا ؟ فقال : كيفَ يجِبُ عليه وجوبًا ؟ وإنَّما شَبَّهُوه بالمُتَمَتِّع ِ . قال في « الفُروع ِ » : فيَتَوجَّهُ منه روايَةٌ ؛ لا يَلْزَمُه دمّ . فعلى المذهب ، يكونُ الدَّمُ دَمَ نُسُكٍ ، كما قال المُصَنِّفُ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المُذهب ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقال في « المُبْهِج ِ » ، و « عُيُونِ مِنَ المُسَائِل » : ليس بدَم ِ نُسُكٍ . يَعْنِيان ، بل دَمُ جُبْرانٍ .

فائدة : لا يَلْزُمُ الدُّمُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ . كما قال المُصَنَّفُ . وقالَه في

<sup>(</sup>١) تقلم تخريجه في صفحة ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ حَزَةَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أى مشاركة في دم ، حيث يجزئ الشيء الواحد عن جماعة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى ، فى : باب التمتع والإقران ... ، وباب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ، من كتاب الحج . صحيح البخارى ٢ / ١٧٦ ، ٢٠٤ . ومسلم ، فى : باب جواز العمرة فى أشهر الحج ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩١١ .

<sup>(</sup>٥) في م : ﴿ مسألة ﴾ .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ بِدِنَة ﴾ .

النبي عَلِيْكُ لَمّا تَمَتَّعَ ساق بَدَنَةً . والذي ذَكَره تَرْكُ لِظاهِرِ القُرْآنِ ؟ لأَنَّهُ سُبْحانَه قال : ﴿ فَمَا آسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي ﴾ . واطِّراحُ الآثارِ الثّابِتَةِ . وما احْتَجُّوا به فلا حُجَّة فيه ؟ فإنَّ إهْداءَ النبي عَلِيْكُ للبَدَنَةِ لا يَمْنَعُ إِجْزاءَ ما دُونَها ، فإنَّ النبي عَلِيْكُ قد ساق مائة بَدَنَة ، ولا خِلافَ في أَنَّ ذلك ليس بواجب ، فلا يَجِبُ أَن تَكُونَ البَدَنَةُ التي (١) يَذْبَحُها على صِفَة بُدْنِ النبي عَلِيْكُ كان مُفْرِدًا في حَجَّتِه . ولذلك ذَهَبُوا على الله عَلَيْكُ مَتَمَتَّع ، و لا يَكُنْ مُتَمَتِّع ، و لم ليَكُنْ مُتَمَتِّع ، و لم يَكُنْ مُتَمَتِّع ؟ و لم ليَكُنْ مُتَمَتِّع ؟ و لم ليكُنْ مُتَمَتِّع ؟ و لم ليكن مُنْ مُتَمَتِّع ؟ و لم يَكُنْ مُتَمَتِّع ؟ و لم يَكُنْ مُتَمَتِّع ؟ و لم يَكُنْ مُتَمَتِّع ؟ و لم ليكن مُنْ مُتَمَتِّع ؟ و لم يَكُنْ مُتَمَتِّع ؟ و لم يَكُونُ سَوْقَه للبَدَنَةِ دَلِيلًا لهم في التَّمَتُّع ؟ و لم يَكُنْ مُتَمَتِّعًا ؟

فصل : وإنَّمَا يَجِبُ الدَّمُ بشُرُوطٍ خَمْسَةٍ ؛ أَوَّلُهَا ، أَن يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فَى أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَإِن أَحْرَمَ بِهَا فَى غيرِ أَشْهُرِه لَمْ يَكُنْ مُتَمَثِّعًا ، ولا يَلْزَمُه دَمَّ ، سَواءٌ وَقَعَت أَفْعَالُهَا فَى أَشْهُرِ الحَجِّ ، أَو فَى غيرِه . نَصَّ عليه . قال الأثرَمُ : سَمِعْتُ أَبَا عَبِدِ اللهِ ، سُئِلَ عن " مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَى غيرِ أَشْهُرِ الحَجِّ ، ثَمْ قَدِم فَى شَوّالٍ ، أَيُجِلُّ فَى عُمْرَتِه مِن شوالٍ ، أو يَكُونُ مُتَمَتِّعًا ؟ الحَجِّ ، ثم قَدِم فى شَوّالٍ ، أَيُجِلُّ فى عُمْرَتِه مِن شوالٍ ، أو يَكُونُ مُتَمَتِّعًا ؟

الإنصاف

( الفُروع ، وغيره . وقال : والقِياسُ ، أنَّه لا يَلْزَمُ مَن سافرَ سفَرَ قَصْرِ أَو إلى المِيقاتِ ، إِنْ قُلْنا به ، كظاهِر مذهَب الشَّافِعِيِّ ، وكلامُهم يَقْتَضِي لزُومَه ؛ لأَنَّ الْمِيقاتِ ، إِنْ قُلْنا به ، كظاهِر مذهَب الشَّافِعِيِّ ، وكلامُهم يَقْتَضِي لزُومَه ؛ لأَنَّ السَّمَ القِرَانِ باقٍ بعدَ السَّفَرِ ، بخِلافِ التَّمَتُّع . انتهى . وأمَّا المُتَمَتِّعُ ، فَيَجِبُ الدَّمُ عليه بسَبْعَة شُروطٍ ؛ أحدُها ، ماذكرَه المُصَنِّفُ هنا ، وهو إذا لم يكُنْ مِن حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرام ، وهذا شَرْطٌ في وُجوبِه إجْماعًا . وفسَّرَ المُصَنِّفُ حاضِرِي

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ الذي ﴿ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

قال : لا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا . واحْتَجَّ بحديثِ جابر (١) ، وذَكَر إسْنادَه عن الشرح الكبير أبِي الزُّبَيْرِ ، أنَّه سَمِع جابِر بنَ عبدِ الله ِ ، يُسْأَلُ عن امْرَأَةٍ تَجْعَلُ على نَفْسِها عُمْرَةً في شهر مُسَمِّي، ثم يَخْلُو إِلَّا لَيْلَةً واحِدَةً، ثم تَحِيضُ؟ قال: لتَخْرُجْ، ثم لتُهِلُّ بعُمْرَةٍ ، ثم لتَنتَظِرْ حتى تَطْهُرَ ، ثم لتَطُفْ بالبَيْتِ . قال أبو عبد الله ِ: فَجَعَلَ عُمْرَتُهَا فِي الشُّهْرِ الذي حَلَّتْ فيه . ولا نَعْلَمُ بينَ أَهْلِ العِلْمِ خِلافًا أَنَّ مَن اعْتَمَرَ في غيرِ أَشْهُرِ الحَجِّ ، وفَرَغ مِن عُمْرَتِه قبلَ أَشْهُرِ الحَجِّ ، أَنَّه لا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا ، إِلَّا قَوْلَين شاذِّين ؛ أَحَدُهما ، عن طاؤس ، أنَّه قال : إذا اعْتَمَرْت في غيرِ أشْهُرِ الحَجِّ ، ثم أَقَمْتَ حتى الحَجِّ ، فأنْتَ مُتَمَتِّعٌ .

المَسْجِدِ الحَرَامِ ؛ أنَّهُم أَهْلُ مَكَّةً ، ومَن كان منها دونَ مَسافَةِ القَصْرِ . فظاهِرُه ، الإنصاف أنَّ ابْتِداءَ مَسافَةِ القَصْرِ مِن نفْسِ مَكَّةَ . وهو اخْتِيارُ بعض الأصحاب . وهو ظاهِرُ ما جزَم به في « الشُّرْح ِ » ، وصاحِبُ « التَّلْخِيص » . وقالَه الإمامُ أحمدُ . وهو ظاهِرُ كلام ابن مُنَجِّي في ﴿ شَرْحِه ﴾ . وقيلَ : أوَّلُ مسافَةِ القَصْرِ مِن آخِرِ الحَرَم . وهو المذهبُ. وذكرَه ابنُ هُبَيْرَةَ قُولَ أَحمدَ. وجزَم به في « الهدَايَةِ » ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ،و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ،و ﴿ الحاويَيْنِ ﴾ .وقدَّمه في ﴿ الْفَروعِ ِ ﴾ .

> **فوائد** ؛ الأُولَى ، مَن له مَنْزلٌ قريبٌ دونَ مَسافَةِ القَصْرِ ، ومَنْزلٌ بعيدٌ فوقَ مَسافَةِ القَصْرِ ، لم يَلْزَمْه دمّ . على الصَّحيح مِنَ المذهب ؛ لأنَّ بعضَ أهْلِه مِن حاضِرى المَسْجِدِ الحَرامِ ، فلم يُوجَدِ الشَّرْطُ ، وله أنْ يُحْرِمَ مِنَ القَريبِ . واعْتَبرَ القاضي ف ( المُجَرَّدِ » ، وابنُ عَقِيل في ( الفُصُول » ، إقامته أكثرَ بنَفْسِه ، ثم بمالِه ، ثم بَنِيه (٢) ، ثم الذي أُحْرَمَ منه . الثَّانيةُ ، لو دخل آفَاقِيٌّ مَكَّةَ ، مُتَمَتِّعًا ناويًا الإقامة بها

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ، في : باب نذر العمرة في شهر مسمى ، من كتاب الحج . السنن الكبري ، ٨٥/١ .

<sup>(</sup>٢) في طُ : ﴿ بنيته ﴾ .

الشرح الكبير والآخُرُ ، عن الحسن ، أنَّه قال : مَن اعْتَمَرَ بعدَ النَّحْر ، فهي مُتْعَةً . قال ابنُ المُنْذِر : لا نَعْلَمُ أَحَدًا قال بواحِدٍ مِن هذَيْنِ القَوْلَيْن . فأمَّا إِن أَحْرَمَ بالعُمْرَةِ في غيرِ أَشْهُرِ الحَجِّ ، ثم حَلَّ منها في أَشْهُرِ الحَجِّ ، فإنَّه لا يَكُونُ مُتَمَّتُعًا ، على ما ذَكَرْناه عن أحمدَ . ونُقِلَ مَعْنَى ذلك عن جابرٍ ، وأبي عِياض (١) . وهو قولُ إسْحاقَ ، وأحَدُ قَوْلَي الشافعيِّ . وقال طاؤسٌ : عُمْرَتُه في الشُّهْرُ الذي يَدْخُلُ فيه الحَرَمَ . وقال الحسنُ ، والحَكَمُ ، وابنُ شُبْرُمَةَ ، والنَّوْرِيُّ ، والشافعيُّ في أَحَدِ قَوْلَيْه : عُمْرَتُه في الشُّهْرِ الذي يَطُوفُ فيه . وقال عَطاءٌ : عُمْرَتُه في الشُّهْرِ الذي يَحِلُّ فيه .

الإنصاف بعدَ فَراغِ نُسُكِه ، أو نوَاها بعدَ فَراغِه منه ، فعليه دَمَّ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحاب.. وحَكاه ابنُ المُنْذِر إجْماعًا ، وحُكِيَ وَجْهٌ ، لادَمَ عليه . الثَّالثةُ ، لو اسْتَوْطنَ آفاقِيٌّ مَكَّةَ ، فهو مِن حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ . الرَّابعةُ ، لو اسْتَوْطَنَ مَكِّيُّ الشَّامَ أو غيرَها ، ثم عادَ مُقيمًا مُتَمَتِّعًا ، لَز مَه الدُّمُ ، على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . جزَم به المُصَنِّفُ وغيرُه . وقدَّمه في « الفُروعِ ، وغيرِه . وقال في « المُجَرَّدِ » ، و « الفُصُولِ » : لادَمَ عليه ، كَسَفَرِ غيرِ مَكِّيٌّ ثم عَوْدِه . الشَّرْطُ الثَّانى ، أَنْ يَعْتَمِرَ في أَشْهُرِ الحَجِّ . قال الإمامُ أحمد : عُمْرَتُه في الشُّهْر الذي أهَلَّ . والاعْتِبارُ عندَنا بالشُّهْرِ الذي أَحْرَمَ فيه لا بالشُّهْرِ الذي حَلَّ فيه ؛ فلو أَحْرَمَ بالعُمْرَةِ في رَمَضانَ ، ثم حَلَّ في شَوَّالِ ، لم يكُنْ مُتَمَتِّعًا . نصَّ عليه في رِوايَةِ جماعةٍ . الشَّرْطُ الثَّالثُ ، أَنْ يَحُجَّ مِن عِامِه . الشَّرْطُ الرَّابِعُ ، أَنْ لا يُسافِرَ بينَ العُمْرَةِ والحَجّ ، فإنْ سافرَ مسَافَةَ قَصْر فأَكْثَرَ - أَطْلَقه [ ١/ ٢٧٣ ظ] جماعةً ، منهم المُصَنّفُ ،

<sup>(</sup>١) عمرو بن الأسود العنسي أبو عياض ، تابعي من العلماء الثقات ، توفي في خلافة معاوية . تهذيب التهذيب · . ٦ — ٤/A

وهو قولُ مالكٍ . وقال أبو حنيفةً : إن طاف للعُمْرَةِ أَرْبَعَةَ أَشُواطٍ في غيرٍ ﴿ الشرح الكبر أَشْهُرِ الحَجِّ فليس بمُتَمَتِّع ، وإن طاف الأرْبَعَةَ في أشْهُر الحَجِّ فهو مُتَمَتِّع ؟ لأنَّ العُمْرَةَ صَحَّتْ في أَشْهُرِ الحَجِّ ، بدَلِيلِ أَنَّه لو وَطِيَّ أَفْسَدَها ، أَشْبَهَ إذا أُحْرَمَ [ ٢٦/٣ و ] بها في أشْهُر الحَجِّ . ولَنا ، ما ذَكَرْناه عن جابرٍ ، ولأنَّه أتَى بنسُكِ لا تَتِمُّ العُمْرَةُ إلَّا به في غيرِ أشْهُرِ الحَجِّ ، فلم يَكُنْ مُتَمَتِّعًا ، كَمَا لُو طَافَ . ويُخَرُّجُ عليه ما قاسُوا عليه . الثَّانِي ، أَن يَحُجُّ من عامِه ، فإنِ اعْتَمَرَ في أَشْهُرِ الحَجِّ فلم يَحُجَّ ذلك العام ، بل حَجَّ من العام القابل ، فليس بمُتَمَتِّع . لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا ، إِلَّا قولًا شاذًا عن الحسن في مَن اعْتَمَرَ في أَشْهُر الحَجِّ ، فهو مُتَمَتِّعٌ ، حَجَّ أو لم يَحُجَّ . والجُمْهُورُ على خِلافِ هذا ؛ لأنَّ الله تعالى قال : ﴿ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ ﴾ . وهذا يَقْتَضِي المُوالاةَ بينَهما ، ولأنَّهم إذا أجْمَعُوا على أنَّ مَن اعْتَمَرَ في غيرِ أشْهُرٍ الحجِّ ، ثم حَجَّ مِن عامِه ، فليس بمُتَمَتِّعٍ ، فهذا أَوْلَى ؟ لأَنَّ التَّباعُدَ بينهما أَكْثَرُ . النَّالِثُ ، أن لا يُسافِرَ بينَ العُمْرَةِ والحَجِّ سَفَرًا بَعِيدًا تُقْصَرُ في مِثْلِه

والشَّارِحُ . قال في « الفُروعِ » : ولعَلَّ مُرادَهم ، فأَحْرَمَ – فلا دَمَ عليه . نصَّ الإنصاف عليه . وجزَم به ابنُ عَقِيلٍ في ﴿ التَّذْكِرَةِ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وجزَم به ف « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاوِيَيْن » ، وقالا : و لم يُحْرِمْ به مِن مِيقَاتٍ ، أو يُسافِرْ سَفَرَ قَصْر . وقال في « الفَصُول » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَب » ، و « المُحَرَّر » ، و « المُنَوِّر » : ولا يُحْرِمُ بالحَجِّ مِنَ المِيقاتِ ، فإنْ أَحْرَمَ بِهِ مِنَ الْمِيقَاتِ ، فلا دَمَ عليه . ونصَّ عليه أحمدُ . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . وحمَلُه القاضي على أنَّ بينَه وبينَ مَكَّةَ مَسافَةَ قَصْرٍ . وقال ابنُ عَقِيلٍ :

الشرح الكبير الصلاة . نَصَّ عليه . ورُوى ذلك عن عَطاء ، ( والمُغِيرَةِ المدينيُّ ' ، وإسْحاقَ . وقال الشافعيُّ : إن رَجَع إلى المِيقاتِ فلا دَمَ عليه . وقال أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِنْ رَجَعِ مِن مِصْرِهُ بَطَلَتْ مُثْعَتُهُ ، وإِلَّا فلا . وقال مالك : إِن رَجَع إِلَى مِصْرِه أُو إِلَى غيرِه أَبْعَدَ مِن مِصْرِه بَطَلَتْ مُثْعَتُه ، وإلَّا فلا . وقال الحسنُ : هو مُتَمَتِّعٌ وإن رَجَع إلى بَلَدِه . واخْتارَه ابنُ المُنْذِر ؛ لَعُمُوم قَوْلِه تعالى : ﴿ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ ﴾ الآية . ولَنا ، ما رُوِيَ عن عُمَرَ ، رَضِي الله عنه ، أنَّه قال : إذا اعْتَمَرَ في أشْهُر الحَجِّ ثم أقامَ ، فهو مُتَمَتِّعٌ ، فإن خَرَج ورَجع ، فليس بمُتَمَتِّع ٍ . وعن ابن عُمَرَ نحوُ ذلك .

الإنصاف هو روايَةٌ . وقال في « التَّرْغِيب » ، و « التَّلْخِيص » : إنْ سافرَ إليه فأحْرَمَ به ، فَوَجْهَانَ . ويَظْهَرُ أَثَرُ هذا الخِلافِ في ﴿ قَرْنِ ﴾ مِيقَاتِ أَهْلَ نَجْدٍ ؛ فإنَّه أَقَلَّ ممَّا يُقْصَرُ فيه الصَّلاةُ ، أمَّا ما عدَاه ، فإنَّ بينها وبينَ مَكَّةَ مسافةَ قَصْر ، على ظاهرِ ماقالَه الزَّرْكَشِيُّ في المَواقِيتِ . وتقدَّم قولٌ ، إنَّ أَقْرَبَها ذاتُ عِرقٍ . وقال في « الفُروع ِ » : ويتَوجَّهُ احْتِمالٌ ؛ يَلْزَمُه دَمِّ<sup>(٢)</sup> وإنْ رجَع . الشَّرْطُ الخامسُ ، أنْ يَحِلُّ مِنَ العُمْرَةِ قبلَ إِحْرامِه بالحَجِّ ، بحِلِّ أَوُّلًا ، فإنْ أَحْرَمَ به قبلَ حِلَّه منها ، صارَ قارنًا . الشَّرْطُ السَّادسُ ، أَنْ يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ مِنَ المِيقاتِ . ذكرَه أبو الفَرَجِ ، والحَلْوَانِيُّ . وجزَم به ابنُ عَقِيلِ في « التَّذْكِرَةِ » . وقدَّمه في « الفَّروع ِ » . وقال ـ القاضي ، وابنُ عَقِيل ، وجزَم به في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ التَّلْخِيصِ ﴾ ،

 <sup>(</sup>١ – ١) في م: ﴿ وَالْمُغْيَرَةُ وَاللَّهُ يَنِي ﴾ .

وهو المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي ، فقيه المدينة بعد مالك ، ومات بعده بسبع سنين . انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ١٠/٥٠٠ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : ش .

ولأنُّه إذا رَجَع إلى المِيقاتِ أو ما دُونَه لَز مَه الإحْرامُ منه ، فإذا كان بَعِيدًا ، فقد أَنْشَأُ سَفَرًا بَعِيدًا لحَجِّه ، فلم يَتَرَفَّهْ بتَرْكِ أَحَدِ السَّفَرَيْن ، فلم يَلْزَمْه دُمٌّ ، كموضِع الوفاق . والآيَةُ تَناوَلَتِ المُتَمَتِّعَ ، وهذا ليس بمُتَمَتِّع ؟ بِدَلِيلٍ قُولٍ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه . الرَّابِعُ ، أَن يَحِلُّ مِن إِحْرَامِ العُمْرَةِ قَبلَ إِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ ، فإن أَدْخَلَ الْحَجَّ على العُمْرَةِ قبلَ حِلَّه منها ، كما فَعَلِ النبيُّ عَلِيْكُ ، فإنَّه يَصِيرُ قارنًا ، ولا يَلْزَمُه دَمُ المُتْعَةِ . قالَتْ عائِشَةُ ، رَضِيَ اللَّهُ عنها: خَرَجْنا مع النبيِّ عَلِيلًا عامَ حَجَّةِ الوَداعِ ، فأَهْلَلْنا بعُمْرَةٍ ، فقَدِمْتُ مَكَّةَ وأنا حائِضٌ ، لم أَطُفْ بالبَيْتِ ، ولا بينَ الصَّفا والمَرْوَةِ ، فَشَكَوْتُ ذلك إلى النبيِّ عَلَيْكُ ، فقالَ : ﴿ انْقُضِى رَأْسَكِ ، وَامْتَشِطِي ، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ » . قالَتْ : فَفَعَلْتُ ، فلَمَّا قَضَيْنا الحَجُّ أَرْسَلَنِي رسولُ الله عَلَيْكُ مع عبدِ الرحمنِ بن ِ أَبِي بَكْرٍ إلى التَّنْعِيمِ ، فاغْتَمَرْتُ معه ،

و « الرِّعايَةِ » ، وغيرِهم : إِنْ بَقِيَ بينَه وبينَ مَكَّةَ مَسافَةُ (١) قَصْر ، فأَحْرَمَ منه ، الإنصاف لم يُلْزَمْه دَمُ المُتْعَةِ ؟ لأنَّه مِن حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ ، بل دَمُ المُجاوَزَةِ . واختار المُصَنِّفَ ، والشَّارِ حُ ، وغيرُهما ، أنَّه إذا أَحْرَمَ بالعُمْرَةِ مِن دُونِ المِيقاتِ ، يَلْزَمُه دَمان ؛ دَمُ المُتْعَةِ ، ودَمَّ لإحرامه من دُونِ المِيقاتِ ؛ لأنَّه لم يُقِمْ و لم يَنْوها به ، وليس بساكِن ِ، ورَدُّوا ماقالَه القاضي . قال المُصَنَّفُ ، والشَّارِ حُ : ولو أَحْرَمَ الآفَاقِيُّ بعُمْرَةٍ في غيرِ أشْهُرِ الحَجِّ ، ثم أقامَ بمَكَّةَ ، واعْتَمَر مِنَ التَّنْعِيم في أشْهُر الحَجِّ ، وحجَّ مِن عامِه ، فهو مُتَمَتِّعٌ ، نصَّ عليه ، وعليه دُمّ . قالًا : وفي نَصُّه على هذه الصُّورَةِ تَنْبِيهٌ على إيجابِ الدَّم ِ في الصُّورَةِ الأُولَى بطرَيقِ الأُّولَى . الشَّرْطُ

<sup>(</sup>١) كذا بالنسخ ، وفي الفروع : « دون مسافة » .

السرح الكبر فقالَ: « هذه عُمْرَةٌ مَكَانَ عُمْرَتِكِ » . قال عُرْوَةُ : فقَضَى اللهُ حَجَّتها وعُمْرَتَها ، ولم يَكُنْ في شيءِ مِن ذلك هَدْيٌ ولا صَوْمٌ ولا صَدَقَةٌ . مُتَّفَقّ عليه(١) . ولكن عليه دُمَّ للقِرانِ ؛ لأنَّه صار قارنًا ، وتَرَفَّهَ بسُقُوطِ أَحَدِ السَّفَرَيْن . فأمَّا قولُ عُرْوَةَ : لم يَكُنْ في ذلك هَدْئٌ . يَحْتَمِلُ [ ٢٦/٣ ظ ] أَنَّه أَرادَ لَم يَكُنْ فيه هَدْى للمُتْعَةِ ، إذ قد ثَبَت أنَّ رسولَ الله عَلَيْكُ ذَبَح عن نِسائِه بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ(٢) . الخامِسُ ، أن لا يَكُونَ مِن حاضِرى المَسْجِدِ الحَرام . ولا خِلافَ بين أَهْل العِلْم في أَنَّ دَمَ المُتْعَةِ لا يَجِبُ على حاضِري المَسْجِدِ الحَرامِ ؛ لقولِه تعالى : ﴿ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ . والمَعْنَى في ذلك أنَّ حاضِرَ المَسْجِدِ الحَرامِ مِيقاتُه مَكَّةُ ، ولا يَحْصُلُ له التَّرَفُّهُ بِتَوْكِ أَخِدِ السَّفَرَيْنِ ، ولأنَّه أَحْرَمَ مِن مِيقاتِه ، أَشْبَهَ المُفْردَ .

الإنصاف السَّابِعُ ، نِيَّةُ التَّمَتُّعِي في ابْتِداءِ العُمْرَةِ أو في أَثْنائِها . قالَه القاضي ، وأكثرُ الأصحاب . وقدَّمه في ﴿ الفُروع ِ ﴾ . وقال : ذكرَه القاضي ، وتَبعَه الأكثرُ . قلتُ : جزَم به في « الهِدَايَةِ » ، و « المُبْهِجِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « التَّلْخِيصِ » . قال في « الرِّعايَةِ الكُبْرَى »: ويَنْوى في الأصحِّ . وقال في « الصُّغْرَى »، و « الحاويْين » : ويَنْوِى فِ الأَظْهَرِ . وقيل : لا تُشْترَطُ نِيَّةُ التَّمَتُّع ِ . اخْتارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وقدَّمه في « المُحَرَّر » ، و « الفَائق » .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١١١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، في : باب في هدى البقرة ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ٢/١ . ٤ . وابن ماجه ، في : باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة ، من كتاب الأضاحي . سنن ابن ماجه ١٠٤٧/٢ .

فصل : وحاضِرُو(١) المُسْجِدِ الحَرامِ أَهْلُ الحَرَمِ ، ومَن بينَه وبين مَكَّةَ دُونَ مَسافَة القَصْر . نصَّ عليه أحمد . ورُوى ذلك عن عطاء ، وبه قال الشافعيُّ . وقال مالكُ : هم أهْلُ مَكَّةَ . وقال مُجاهِدٌ : هم أهْلُ الحَرَمِ . ورُوِى ذلك عن طاؤس . ورُوِى عن مَكْحُولِ وأَصْحابِ الرَّأْي : مَن دُون المَواقِيتِ ؛ لأنَّه مَوْضِعٌ شُرعَ فيه النُّسُكُ ، فأشْبَهَ الحَرَمَ . ولَنا ، أنَّ حاضِرَ الشَّيءِ مَن دَنا منه ، ومَن دُونَ مَسافَةِ القَصْرِ قَريبٌ مِن حُكْم الحاضِر ، بدَلِيل أَنَّه إذا قَصَدَه لا يَتَرَخُّصُ رُخَصَ المُسافِر ؛ مِن القَصْرِ ، والفِطْرِ ، فيَكُونُ مِن حاضِرِيه . وتَحْدِيدُه بالمِيقاتِ لا يَصِحُ ؛ لأَنَّه قد يَكُونُ بَعِيدًا يَثْبُتُ له حُكْمُ السَّفَرِ البَعِيدِ إذا قَصَدَه ، ولأنَّ ذلك يُفْضِي إلى جَعْلِ البَعِيدِ مِن حاضِرِيه ، والقَرِيبِ مِن غيرِ حاضِرِيه ؛ لتَفاوُتِ المَواقِيتِ في القُرْبِ والبُعْدِ . واعْتِبارُه بما ذَكَرْناه أُوْلَى ؟ لأنَّ الشَّارِ عَ حَدًّ الحاضِرَ دُونَ مَسافَةِ القَصْر ، بنَفْي أَحْكام المُسافِرين عنه ، فكانَ الاغتِبارُ به أَوْلَى مِن الاعْتِبارِ بالنُّسُكِ ؛ لوُجُودِ لَفْظِ الحُضُورِ في الآيَةِ .

فوائله ؛ إحداها ، لا يُعْتَبرُ وُقوعُ النُّسُكَيْن عن واحد . ذكرَه بعضُ الأصحاب ، الإنصاف منهم المُصَنِّفُ ، والمَجْدُ . قالَه الزَّرْكَشِيُّ ، واقْتَصرَ عليه في « الفُروعِ » . فلو اعْتَمَرَ لَنَفْسِه ، وحَجَّ عَن غيره ، أو عكْسُه ، أو فعَل ذلك عن اثْنَيْن ، كان عليه دَمُ المُتْعَةِ . وقال في ﴿ التَّلْخِيصِ ﴾ في الشَّرْطِ الثَّالثِ : أَنْ يكون النُّسُكان عن شَخْص واحد ، إمَّا عن نفْسِه أو غيره ، فإنْ كان عن شَخْصَيْن ، فِلا تَمَتُّعَ ؛ لأنَّه لم يَخْتَلِفْ أَصحابُنا ، أنَّه لابُدُّ مِنَ الإحرام بالنُّسُكِ الثَّاني مِنَ المِيقاتِ ، إذا كان

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ وحاضِري ﴾ على حكاية لفظ الآية .

فصل : إذا كان للمُتمَتِّع ِ قَرْيَتانِ ؟ قَرِيبَةٌ ، وبَعِيدَةٌ ، فهو مِن حاضِرى المَسْجِدِ الحَرامِ ؟ لأنَّه إذا كان بعضُ أهْلِه قَريبًا لم يُوجَدْ فيه الشَّرْطُ ، وهو أن لا يَكُونَ أَهْلُه مِن حاضِرِي المُسْجِدِ الحَرامِ ، ولأنَّ له أن يُحْرِمَ مِن القَرِيبَةِ ، فلم يَكُنْ بالتَّمَتُّع ِ مُتَرَفِّهًا بِتَرْكِ أَحَدِ السُّفَرَيْن . وقال القاضي : له حُكْمُ القَرْيَةِ التي يُقِيمُ بها أَكْثَرَ ، فإنِ اسْتَوَيا ، فين التي ماله بها أَكْثَرُ ، فَإِنِ اسْتَوَيا ، فَمِن التي يَنْوِي الإِقامَةَ بها أَكْثَرَ ، فإنِ اسْتَوَيا ، فله حُكْمُ القَرْيَةِ التي أُحْرَمُ منها . وقد ذَكَرْنا دَلِيلَ مَا قُلْناه .

فصل : فإنْ دَخَل الآفاقِيُّ مَكَّةَ مُتَمَتِّعًا ناوِيًّا الْإِقامَةَ بِهَا بِعِدَ تَمَتُّعِه ، فعليه دَمُ المُتْعَةِ . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ على هذا كلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أَهْلِ العِلْمِ . ولو كان الرجلُ مَنْشَوُّه بمَكَّةً ، فخَرَجَ عنها مُنْتَقِلًا مُقِيمًا بغيرِها ،

الإنصاف عن غير الأوَّل ؛ والمُصَنِّفُ يُخالِفُ صاحِبَ « التَّلْخِيص » في الأَصْلَيْنِ اللَّذَيْنِ بنّي عليهما . والمَجْدُ يُوافِقُه في الأُصْلِ الثَّاني ، وظاهِرُ كلامِه مُخالَفَتُه في الأُوَّل . الثَّانيةُ ، لا تُعْتَبرُ هذه الشُّروطُ – في كَوْنِه مُتَمَتِّعًا ، على الصَّحيحِ . قدَّمه في « الفُروع ِ » ، وقال : ومَعْنَى كلام ِ الشَّيْخ ِ ، يعْنِي به المُصَنِّفَ ، يُعْتَبَرُ . وجزَم به في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ - إلَّا الشُّرْطَ السَّادِسَ ، فإنَّ المُتْعَةَ تصِحُّ مِنَ المَكِّيِّ ، كغيرِه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . ونقَله الجماعَةُ عن أحمدَ ، كَالْإِفْرَادِ . ونقلَ المَرُّوذِيُّ ، ليس لأهْل مَكَّةَ مُتْعَةً . قال القاضي ، والمُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهم : مَعْناه ، ليس عليهم دَمُ مُتْعَةٍ . وقال الزَّرْكَشِيُّ : قلتُ : قد يقالُ: إِنَّ هذا مِنَ الإِمامِ أَحمدَ بِناءً على أَنَّ العُمْرَةَ لا تَجِبُ عليهم ، فلا مُتْعَةَ عليهم ، أي الحَجُّ كافِيهم ؛ لعدَم ِ وُجوبِها عليهم ، فلا حاجةَ لهم إليها . انتهى . وذكَر ابنُ عَقِيلٍ رِوايةً ، لا تَصِحُّ المُتْعَةُ منهم . قال ابنُ أبى مُوسى : لامُتْعَةَ لهم . وأطَّلَقهما

ثم عاد إليها مُتَمَتِّعًا ، ناوِيًا للإقامَةِ بها أو غيرَ ناوِ ، فَعَلَيْه دَمُ مُتْعَةٍ ؛ لأنَّه خَرَج الشرح الكبير بالانْتِقالِ عنها عن أن يَكُونَ مِن أَهْلِها . وبه قال مالكٌ ، والشافعيُّ ، وإسْحاقُ ؛ وذلك لأنَّ خُضُورَ المسْجدِ الحَرام إنَّما حَصَل بنيَّةِ الإقامَةِ وَفِعْلِهَا ، وهذا إِنَّمَا نَوَى الْإِقَامَةَ إِذَا فَرَغَ مِن أَفْعَالِ الْحَجِّ ؛ لأَنَّه إِذَا فَرَغ مِن عُمْرَتِه فهو ناوِ للخُرُوجِ [ ٢٧/٣ و ] إلى الحَجِّ ، فكَأَنَّه إنَّما نَوَى أَن يُقِيمَ بعدَ وُجُوبِ الدُّم عليه ، فأمَّا إن سافَرَ المَكِّي غيرَ مُنْتَقِل ، ثم عاد فاعْتَمَرَ مِن المِيقاتِ ، وحَجَّ مِن عامِه ، فلا دَمَ عليه ، لأنَّه لم يَخْرُجُ بذلك عن كُوْنِ أَهْلِه مِن حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرامِ .

> فصل : وهذا الشُّرْطُ الخامِسُ شَرْطٌ لُو جُوب الدُّم عليه ، وليس بشَرْطٍ لكَوْنِه مُتَمَتِّعًا ، فإنَّ مُتْعَةَ المَكِّيِّ صَحِيحَةً ؛ لأنَّ التَّمَتُّعَ أَحَدُ الأنساكِ الثَّلاثَةِ ، فَصَحَّ مِن المَكِّيِّ ، كالنُّسُكَيْنِ الآخَرَيْنِ . ولأنَّ حَقِيقَةَ التَّمَتُّعِ أَن يَعْتَمِرَ في أَشْهُرِ الحَجِّ ثم يَحُجُّ من عامِه . وهذا مَوْجُودٌ في المَكِّيِّ . وقد نُقِلَ عن أحمدَ : ليس على أهْلِ مَكَّةَ مُتَّعَةً . ومَعْناه ليس عليهم دَمُ مُتَّعَةٍ ؟ لأنَّ المُتْعَةَ له لا عليه ، فَتَعَيَّنَ حَمْلُه على ما ذَكَرْناه .

> فصل : إذا تَرَك الآفاقِيُّ الإِحْرامَ مِن المِيقاتِ ، وأَحْرَمَ مِن دُونِه بِعُمْرَةٍ ، ثم حَلَّ منها ، وأَحْرَمَ بالحَجِّ مِن مَكَّةَ مِن عامِه ، فهو مُتَمَتِّعٌ ، وعليه دَمَانَ ؛ دَمُ المُتْعَةِ ، ودَمَّ لإِحْرامِه مِن دُونِ المِيقَاتِ . قال ابنُ المُنْذِرِ ،

فى « الفَائقِ » . الثَّالثةُ ، لا يسْقُطُ دَمُ التَّمَتُّع ِ والقِرَانِ بإنْسَادِ نُسُكِهما . على الإنصاف الصَّحِيحِ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه . وعنه ، يسْقُطُ . وأطْلَقهما في ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ . وقال القاضى : إنْ قُلْنا : يَلْزَمُ القَارِنَ للإِفْسادِ دَمَان . سَقَط دَمُ القِرَانِ . انتهى .

الشرح الكبر وابنُ عبدِ البَرِّ(١): أجْمَعَ العُلَماءُ على أنَّ مَن أَحْرَمَ في أشْهُر الحَجِّ بعُمْرَةٍ ، وحَلَّ منها ، و لم يَكُنْ مِن حاضِري المَسْجدِ الحَرام ('' ، ثم أقامَ بمَكَّةَ حَلالًا ، ثم حَجَّ مِن عامِه ، أنَّه مُتَمَتِّعٌ عليه دَمَّ . وقال القاضي : إذا تَجاوَزَ المِيقاتَ ، حتى صار بينَه وبينَ مَكَّةَ أُقَلُّ مِن مَسافَةِ القَصْرِ ، فأحْرَمَ منه ، فلا دَمَ عليه للمُتْعَةِ ، لأنَّه مِن حاضِري المسجدِ الحَرام . وليس بِجَيِّدٍ ، فَإِنَّ حُضُورَ المَسْجِدِ الحَرامِ إِنَّما يَحْصُلُ بالإقامَةِ به ، ونِيَّةِ ذلك ، وهذا لَمْ تَحْصُلْ منه الإقامَةُ ، ولا نِيَّتُها . ولأنَّ الله تعالى قال : ﴿ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ . وهذا يَقْتَضِي أن يَكُونَ المانِعُ مِن الدُّم السُّكْنَى به ، وهذا ليس بساكِن . وإن أَحْرَمَ الآفاقِيُّ بعُمْرَةٍ في غيرِ أَشْهُرِ الحَجِّ ، ثم أقامَ بمَكَّةَ ، واعْتَمَرَ مِن التَّنْعِيم في أَشْهُر الحَجِّ ، وحَجَّ مِن عامِه ، فهو مُتَمَتِّعٌ . نَصَّ عليه أحمدُ " . وعليه دُمٌّ . وفي تَنْصِيصِه عِلى هذه الصُّورَةِ تَنْبِيةٌ على إيجابِ الدُّم في الصُّورَةِ الأولَى بطَرِيقِ الأوْلَى .

الإنصاف الرَّابعةُ ، لا يسْقُطُ دَمُهما أيضًا بفَواتِه . على الصَّحيح مِنَ المذهب . وعنه ، يسْقُطُ . الخامسةُ ، إذا قضَى القَارِنُ [ ١/ ٢٧٤ و ] قارنًا ، لَزمَه دَمَان ؛ القِرَانِه الأُوَّل دَمَّ ، ولقِرَانِه الثَّانِي آخَرُ ، وفي دَم فَواتِه الرِّوايَتان المُتقَدِّمَتان . وقال المُصَنِّفُ : يَلْزَمُه دمان ، دَمَّ لقِرَانِه ، ودَمَّ لفوَاتِه . وإذا قَصَى القَارِنُ مُفْرِدًا ، لم يَلْزَمْه شيءٌ ؛ لأنَّه أَفْضَلُ . جزَم به المُصَنِّفُ وغيرُه . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ . وجزَم غيرُ واحدٍ ،

<sup>(</sup>١) الاستذكار ٢١٤/١١ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل .

الشرح الكبير

وذَكَر القاضي شَرْطًا سادِسًا لوُجُوبِ الدُّم ، وهو أن يَنْوىَ في ابْتِداء العُمْرَةِ، أو(١) أَثْنائِها أَنَّه مُتَمَتِّعٌ. وظاهِرُ النَّصِّ يَدُلُّ على أَنَّ هذا غيرُ مُشْتَرَطٍ، فَإِنَّه لَمْ يَذْكُرُه ، وكذلك الإجْماعُ الذي ذَكَرْناه مُخالِفٌ لهذا القولِ ، لأَنَّه قد حَصَل له التَّرَفُّهُ بتَرْكِ أَحَدِ السَّفَرَيْنِ ، فلَزمَه الدُّمُ ، كَمَن نوى .

فَصْلُ فِي وَقْتِ وُجُوبِ الهَدْيِ وَذَبُحِه : أُمَّا وَقْتُ وُجُوبِه ، فعن أَحمد ، أَنَّه يَجِبُ إذا أَحْرَمَ بالحَجِّ . وهو قولُ أَبِي حنيفةَ ، والشافعيِّ ؛ لأَنَّ اللَّهَ تعالى قال : ﴿ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْي ﴾ . وهذا قد فَعَل ذلك ، ولأنَّ ما جُعِلَ غايَةً فُوجُودُ أُوَّلِهَ كَافٍ ، كَقَوْلِه تعالى : ﴿ ثُمَّ أَتِمُواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ﴾ (١) . وعنه ، أنَّه يَجِبُ الدَّمُ إذا وَقَف بِعَرَفَةَ . اخْتَارَه القَاضِي . [ ٢٧/٣ ظ ] وهو قولُ مالكِ ؛ لأَنَّ التَّمَتُّعَ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ إِنَّمَا يَحْصُلُ بَعَدَ وجُودِ الحَجِّ مَنَهُ ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلَكَ إِلَّا بِالْوُقُوفِ ؛ لقولِ النبيِّ عَلِيلَةٍ : ﴿ الْحَجُّ عَرَفَةُ ﴾ " . ولأنَّه قبلَ ذلك

أَنَّه يَلْزَمُه دَمٌّ لقِرَانِه الأَّوَّل . وفيه لفواتِه الرُّوايَتان . وزادَ في « الفُصُولِ » ، يَلْزَمُه الإنصاف دُمُّ ثالِثٌ لُوجوبِ القَضاءِ . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : كذا قال . فإذا فرَغ مَن قَضَى مُفْرِدًا ، أَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ مِنَ الأَبْعَدِ ، كَمَن فَسَد حَجُّه ، وإِلَّا لَزِمَه دُمٌّ . وإذا قَضَى

<sup>(</sup>١) فى م :( و ) . (٢) سورة البقرة ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ، في : باب من لم يدرك عرفة ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٥١ ، ٤٥٢ . والترمذي ، في : باب تفسير سورة البقرة ، الآية ﴿ فَمَن تَعْجَلُ فِي يُومِينَ ... ﴾ ، من أبواب التفسير . عارضة الأحوذي ١١ / ٩٩ ، ٩٩ . والنسائي ، في : باب فرض الوقوف بعرفة ، من كتاب مناسك الحج . المجتبي ٥ / ٢٠٦ . وابن ماجه ، في : باب من أتى عرفة ... ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ٣٠٠٣ . والدارمي ، ف : باب بما يتم الحج ، من كتاب المناسك . سنن الدارمي ٢ / ٥٩ . والإمام أحمد ، ف : المسند . TTO . TI . . T.9 / &

الشرح الكبير يَعْرضُ الفَواتُ ، فلا يَحْصُلُ التَّمَتُّعُ ، ولأنَّه لو أَحْرَمَ بالحَجِّ ، ثم أُحْصِرَ (١) أو فاتَه الحَجُّ ، لم يَلْزَمْه دَمُ المُتْعَةِ ، ولا كان مُتَمَتِّعًا ، ولو وَجَبِ الدُّمُ لما سَقَط . وقال عَطاءٌ : يَجِبُ إِذَا رَمَى الجَمْرَةَ . ونحوه قولُ أبي الخَطَّاب ، قال : يَجِبُ إِذَا طَلَعِ الفَجْرُ يُومَ النَّحْرِ ؛ لأَنَّه وَقْتُ ذَبْحِه ، فكانَ وَقْتَ ۇئجوبە .

وأمَّا وَقَتُ ذَبُّحِه ، فَيَوْمُ النَّحْرِ . وبه قال مالكٌ ، وأبو حنيفةَ ؛ لأنَّ ما قبلَ يوم النَّحْرِ لا يَجُوزُ ذَبْحُ الْأَضْحِيَةِ فيه ، فلا يَجُوزُ ذَبْحُ الهَدْي الذي للتَّمَتُّع (١) كما قبلَ التَّحَلُّل مِن العُمْرَةِ . وقال "أبو طالِبِ" : سَمِعْتُ أحمدَ قال - في الرجل يَدْخُلُ مَكَّةً في شَوَّالِ ، ومعه هَدْيٌ - قال : يَنْحَرُ بِمَكَّةً ، وإن قَدِم قبلَ العَشْرِ نَحَرَه ، لا يَضِيعُ أُو يَمُوتُ أُو يُسْرَقُ . وكذا قال عَطاءً .

مُتَمَتِّعًا ، فإذا تحلَّلَ مِنَ العُمْرَةِ ، أَحْرِمَ بالحَجِّ مِنَ الأَبْعَدِ . السَّادسة ، يَلْزَمُ دَمُ التَّمَتُّع والقِرَانِ بطُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب . جزَم به القاضي في ﴿ الْحِلَافِ ﴾ ، ورَدُّ ما نُقِلَ عنه خِلافُه إليه ، وجزَم به في ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ . وقدَّمه ف ﴿ الهِدَايَةِ ﴾ ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ التَّلْخِيصِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِييْنِ ﴾ . وعنه ، يَلْزَمُ الدُّمُ إذا أَحْرَمَ بالحَجِّ . وأَطْلَقهما في « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » . وعنه ، يَلْزَمُ الدَّمُ بالوُقوفِ . وذكره المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، اخْتِيارَ القاضي . قال الزَّرْكَشِيُّ ، ولعَلَّه ف ﴿ المُجَرَّدِ ﴾ : وأَطْلَقها والتي قبلَها في ﴿ الكَافِي ﴾ ، و لم يذْكُرْ غيرَهما . وكذا

<sup>(</sup>١) في الأصل : 1 حضر ۽ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ لَلْمُتَمَّمُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : ( أبو الخطاب ) .

لشرح الكبير

وإن قَدِم في العَشْرِ لَم يَنْحَرُه حتى يَنْحَرَه بمِنِي ؟ لأنَّ النبيَّ عَلَيْكُ وأَصْحابَه قَدِمُوا في العَشْرِ فلم يَنْحَرُوا حتى نَحَرُوا بمِنِي . ومَن جاء قبلَ ذلك نَحَره عن عُمْرَتِه ، وأقامَ على إخرامِه ، وكان قارِنًا . وقال الشافعيُ : يَجُوزُ نَحْرُه بعدَ الإخرام بالحَجِّ . قولًا واحِدًا ، وفيما قبلَ ذلك بعد حله مِن العُمْرَةِ احْتِمالان . وَوَجْهُ جَوازِه ، أنَّه دَمَّ يَتَعَلَّقُ بالإحرام ، ويَنُوبُ عنه الصِّيامُ ، فجاز قبلَ يوم النَّحْر ، كدم الطِّيب ، ولأنَّه يَجُوزُ إذا بَدِّلَه قبلَ يَوْم النَّحْر ، فجاز أداؤه قبلَه ، كسائِر الفِدْياتِ .

فصل: ويَجِبُ الدَّمُ على القارِنِ في قولِ عامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ ، ولا نَعْلَمُ فيه خِلاقًا ، إلَّا عن داود ؛ لأنَّه قال: لا دَمَ عليه . ورُوِى عن طاوس . وحكى ابنُ المُنْذِرِ أَنَّ ابنَ داود لَمّا دَخَل مَكَّةَ شُيْلَ عن القارِنِ ، هل يَجِبُ عليه دَمَّ ؟ فقال : لا . فجرُّوا برَخْلِه . وهذا يَدُلُّ على شُهْرَةِ الأَمْرِ بَيْنَهُم . ولنا ، قَوْلُه تعالى : ﴿ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ﴾ . وهذا مُتَمَتِّع بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ ؛ بدليل أَنَّ عَلِيًّا لَمّا سَمِع عَبْانَ الْهَدْي ﴾ . وهذا مُتَمَتِّع بالعُمْرَةِ والحَجِّ ؛ بدليل أَنَّ عَلِيًّا لَمّا سَمِع عَبْانَ يَنْهَى عن المُتْعَةِ أَهَلَّ بالعُمْرَةِ والحَجِّ ؛ ليَعْلَمَ النّاسُ أَنَّه ليس بمَنْهيً عنه . وقال ابنُ عُمَرَ ، رَضِى اللهُ عنهما: إنَّما القِرانُ لأَهْلِ الآفاقِ ، وتَلا قَوْلَه تعالى:

قال فى ﴿ المُغْنِى ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ﴾ . وقال ابنُ الزَّاغُونِيِّ فى ﴿ الوَاضِحِ ﴾ : يجِبُ الإنصاف دَمُ القِرَانِ بالإِحْرامِ . قال فى ﴿ الفُروعِ ﴾ : كذا قال . وعنه ، يَلْزَمُ بإحْرامِ العُمْرَةِ لِنَيَّتِه التَّمَتُّعَ إِذَنْ . قال فى ﴿ الفُروعِ ﴾ : ويتَوجَّهُ أَنْ يَبْنِى عليها ما إذا ماتَ بعدَ سبَبِ الوُجوبِ ، يُخْرَجُ عنه مِن تِركَتِه . وقال بعضُ الأصحابِ : فائدَةُ الرِّواياتِ ، إذا تعذَّرَ الدَّمُ ، وأرادَ الانْتِقالَ إلى الصَّوْمِ ، فمتَى يَثْبُتُ التَّعَذَّرُ ، فيه الرِّوايَاتُ .

الشرح الكبير ﴿ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ . وقد رُوِيَ أَنَّ النبيُّ عَلِيْكُ قال : ﴿ مَنْ قَرَنَ بَيْنَ حَجَّتِه وَعُمْرَتِهِ (١) فَلْيُهْرِقْ دَمَّا ﴾(١) . ولأنَّه تَرَفَّه بسُقُوطِ أَحِدِ السَّفَرَيْن ، فأشْبَهَ المُتَمَتِّعَ . فإن عَدِم الدَّمَ ، فعليه صِيامٌ ، كَصِيام ِ المُتَمَتِّع ِ ، سواءٌ . ومِن شَرْطِ وُجُوبِ الدَّم عليه أن لا يَكُونَ مِن حاضِرِي المُسْجِدِ الحَرامِ ، في قولِ جُمْهُورِ العُلَماءِ . وقال ابنُ الماجِشُونَ : عليه دَمَّ ؛ لأنَّ الله تعالى إنَّما أَسْقَطَ الدُّمَ عن المُتَمَتِّعِ ،

تنبيهان ؛ أحدُهما ، هذا الحُكْمُ المُتقَدِّمُ ، في لُزومِ الدُّم ِ . وأمَّا وَقْتُ ذَبُّخِه ، فجزَم في « الهِدَايَةِ»، و « المُنْهَب »، و « مَسْبُوكِ السنَّهَب »، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ الخُلَاصَةِ ﴾ ، و﴿ الهَادِي ﴾ ، و ﴿ التُّلْخِيصِ ﴾ ، و ﴿ الْبُلْغَةِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْن ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْن ﴾ ، وغيرِهم ، أنَّه لا يجوزُ ذَبْحُه قبلَ وُجوبِه . قال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : وقاله القاضي وأصحابُه : لايجوزُ قبلَ فَجْرِ يَوْمٍ النَّحْرِ ..قال : فظاهرُه يَجُوزُ إذا وجَب ؛ لقَوْلِه : ﴿ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يُثُلُغَ ٱلْهَدْئُ مَحِلَّهُ ﴾(٢) . فلو جازَ قبلَ يَوْمِ النَّحْرِ ، لجَازَ الحَلْقُ ؛ لوُجودِ الغايَةِ . قال : وفيه نَظَرٌ ؛ لأنَّه في المُحْصَرِ ، ويَنْبَنِي على عُموم ِ المَفْهوم ِ ، ولأنَّه لو جازَ لنَحَرَه عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ ، وصارَ كمَن لا هَدْيَ معه ، وفيه نظَّرٌ ؛ لأنَّه كَانَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا ، أَوْ كَانَ لَهُ نِيَّةً ، أَوْ فَعَلَ الْأَفْضَلَ ، وَلَمَنَعَ التَّحَلُّلَ بَسَوْقِهِ . انتهى . وقد جزَم في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، و ﴿ الحَاوِي ﴾ ، و ﴿ الْفَائَقِ ﴾ وغيرِهم ، أنَّ وَقْتَ دَمِ المُتْعَةِ والقِرَانِ ، وَقْتُ ذَبُّحِ الْأَضْحِيَةِ ، على ما يأتِي في

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) لم نجده .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٩٦.

وَمَنْ كَانَ قَارِنًا أَوْ مُفْرِدًا ، أَحْبَبْنَا لَهُ أَنْ يَفْسَخَ إِذَا طَافَ وَسَعَى اللَّهِ عَا وَيَجْعَلَهَا عُمْرَةً ؛ لِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ سَاقَ مَعَهُ هَدْيًا ، فَيَكُونَ عَلَى إِحْرَامِهِ .

وليس هذا مُتَمَتِّعًا . [ ٣/٨/و ] والصَّحِيحُ الأَوَّلُ ، فإنَّنا قد ذَكَرْنا أنَّه الشرح الكبير مُتَمَتِّعٌ ، وإن لم يَكُنْ مُتَمَتِّعًا فهو فَرْعٌ عليه ، ووُجُوبُ الدَّم على القارِنِ إِنَّمَا كَانَ مَعْنَى النَّصُّ عَلَى المُتَمَتِّعِ ۗ ، وَلا يَجُوزُ أَن يُخَالِفَ الفَرْعُ عَلَيْهِ .

> ١٩٦٤ - مسألة : ( ومَن كان مُفْردًا أو قارنًا ، أَحْبَبْنا له أَن يَفْسَخَ إذا طاف وَسَعَى ويَجْعَلَها عُمْرَةً ؛ لأَمْرِ رسول الله عَلَيْكُ أَصْحَابَه بذلك ، إِلَّا أَن يَكُونَ معه هَدْئٌ ، فَيَكُونَ على إحْرامِه ) إذا كان مع المُفْرِدِ والقارِنِ هَدْيٌ ، فليس له أن يَحِلُّ مِن إحْرامِه ويَجْعَلَه عُمْرَةً ، بغير خِلافٍ عَلِمْناه ؟

بابه . واخْتَارَ أَبُو الخَطَّابِ في ﴿ الْانْتِصَارِ ﴾ ، يجوزُ له نَحْرُه بإحْرامِ العُمْرَةِ ، الإنصاف وأنَّه أَوْلَى مِنَ الصَّوْمِ ؛ لأنَّه مُبْدَلٌ . وحملَ رِوايةَ ابنِ مَنْصُورٍ بذَبْجِه يَوْمَ النَّحْرِ على وُجوبِه يَوْمَ النَّحْرِ . ونقَل أبو طالِبِ ، إنْ قَدِمَ قبلَ العَشْرِ ومعه هَدْئٌ ، يَنْحَرُه ، لا يضيعُ أو يموتُ أو يُسْرَقُ . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : وهذا ضَعيفٌ . قال في « الكَافِي » : إِنْ قَدِمَ قبلَ العَشْرِ ، نحَرَه ، وإِنْ قَدِمَ به في العَشْرِ ، لم يَنْحَرْه حتى يَنْحرَه بِمِنيَّ . استدلالًا بهذه الرُّوايَةِ ، واقْتَصرَ عليه . النَّاني ، هذا الحُكْمُ معَ وُجودِ الهَدْيِ ، أما مع عدَمِه ، فيأتِي في كلام ِ المُصَنِّفِ في أثْناءِ بابِ الفِدّيةِ .

> . قوله : ومَن كان قَارِنًا أو مُفْرِدًا ، أَحْبَبْنَا له أَنْ يَفْسَخَ إِذَا طَافَ وسَعَى ويَجْعَلَها عُمْرَةً ؛ لأَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَصِحَابَه بذلك . اعلمْ أنَّ فَسْخَ القَارِنِ والمُفْرِدِ حجَّهما إلى العُمْرَةِ ، مُسْتَحَبُّ بشَرْطِه . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ قاطِبَةً . وعبَّرَ

الشرح الكبع لِما روَى ابنُ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْتُهُ لَمَّا قَدِم مَكَّة ، قال للنَّاس : ﴿ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيءِ حَرُّمَ مِنْهُ ، حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُم (١) أَهْدَى ، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ، ثُمَّ لْيُهِلُّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ (٢) هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ﴾ . مُتَّفَقٌ عليه أنَّ . فأمَّا مَن لا هَدْيَ معه ، فيُسْتَحَبُّ له إذا طاف وسَعَى أن يَفْسَخَ نِيُّتُه بِالْحَجِّ ، ويَنْوِى عُمْرَةً مُفْرَدَةً ، فَيُقَصِّرَ ويَحِلُّ مِن إِحْرامِه ؛ لَيَصِيرَ مُتَمَّتُّعًا ، إِن لَم يَكُنْ وقَفَ بَعَرَفَةَ . وكان ابنُ عباسٍ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، يَرَى أَنَّ مَن طافَ بالبَيْتِ وسَعَى فقد حَلَّ ، وإن لم يَنْوِ ذلك . وبهذا الذي ذَكَرْناه قال مُجاهِدٌ ، والحسنُ ، وداودُ . وذَهَب أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ إلى (٤) أَنَّه لا يَجُوزُ له ذلك ؛ لأنَّ الحَجَّ أَحَدُ النُّسُكَيْن ، فلم يَجُزْ فَسْخُهُ ،

الإنصاف القاضي ، وأصحابه ، والمَجْدُ ، وغيرُهم ، بالجَوازِ ، وأرَادُوا فَرْضَ المَسْأَلَةِ مع المُخالِف ِ. قالَه في ﴿ الفُروع ِ ﴾ . وهو مِن مُفْرَداتِ المذهب ، لكِنَّ المُصَنِّفَ هنا ذكر الفَسْخَ بعدَ الطُّوافِ والسُّعْي . وقطَع به الخِرَقِيُّ ، والمُصَنِّفُ في ( المُغْنِي ) ، والشَّارحُ ، وصاحِبُ ﴿ الْفَائْقِ ﴾ . وقدَّمه الزَّرْكَشِيُّ ، وقال : هذا ظاهِرُ الأحادِيثِ . وعن ابن عَقِيلٍ ، الطُّوافُ بنِيَّةِ العُمْرَةِ هو الفَسْخُ ، وبه حصَل رَفْضُ الإِحْرامِ لا غيرُ . فهذا تحقيقُ الفَسْخِ وما ينْفَسِخُ به . قال الزَّرْكَشِيُّ : قلتُ :

<sup>(</sup>١) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) في م: د يحل ١ .

 <sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی صفحة ١٥٧ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ على ﴾ .

الشرح الكبير

كَالْعُمْرَةِ . وروى ابنُ ماجه (') عن بِلالِ بنِ الحارِثِ المُزَنِيِّ ، عن أَبِيهِ ، أَنَّه قال : يا رسولَ اللهِ ، فَسْخُ الحَجِّ لَنا خاصَّةً ، أُولِمن يَأْتِي ؟ قال : ﴿ لَنَا خَاصَّةً ﴾ . ورُوى أيضًا عن المُرقِّع ِ الأَسَدِيِّ ('') ، عن أَبِي ذَرِّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْه ، قال : كان ما أَذِنَ لَنا رسولُ اللهِ عَيْقِيلٍ حينَ دَخَلْنا مَكَّة أَن نَجْعَلَها عُمْرَةً ، ونَحِلَّ مِن كلِّ شَيء ، أَنَّ تلك كانَتْ لَنا خاصَّةً ، رُخْصَةً مِن رسولِ اللهِ عَيْقِلِهُ ، وُنَحِلَّ مِن كلِّ شَيء ، أَنَّ تلك كانَتْ لَنا خاصَّةً ، رُخْصَةً مِن رسولِ اللهِ عَيْقِلَة ، دُونَ جَمِيعِ النَّاسِ ('') . ولَنا ، أَنَّه قد ثَبَت عن رسولِ اللهِ عَيْقِلَة اللهِ عَيْقِلَة ، دُونَ جَمِيعِ النَّاسِ ('') . ولَنا ، أَنَّه قد ثَبَت عن رسولِ اللهِ عَيْقِلَة ويَجْعَلُوها عُمْرَةً ، إلَّا مَن كان معه الهَدْئُ ، في أحاديثَ كَثِيرَةٍ مُتَّفَقٍ عليها ، ويَجْعَلُوها عُمْرَةً ، إلَّا مَن كان معه الهَدْئُ ، في أحاديثَ كَثِيرَةٍ مُتَّفَقٍ عليها ، عَيثُ يَقْرُبُ مِن المُتَواتِرِ ، و لَم يَخْتَلِفُ في صِحَّة ذلك وثُبُوتِه عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن المُتواتِرِ ، و لَم يَخْتَلِفُ في صِحَّة ذلك وثُبُوتِه عن النبي عَيْلَة أَحَدٌ مِن أَهْلِ العِلْم عَلِمْناه . وذكر أبو حَفْصٍ ، في ﴿ شَرْحِه ﴾ عَلَمْناه . وذكر أبو حَفْصٍ ، في ﴿ شَرْحِه ﴾

الإنصاف

وهذا جَيِّدٌ ، والأَحادِيثُ لا تأْبَاه . انتهى . وقال في ﴿ الهِدَايَةِ ﴾ ، وتَبِعَه في ﴿ المُدْهَبِ ﴾ ، و ﴿ المُخَلَاصَةِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْن ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيَيْن ﴾ ، وغيرِهم ، وهو مَعْنَى كلام القاضى وغيرِه :

<sup>(</sup>۱) فى : باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ٩٩٤ . كا أخرجه أبو داود ، فى : باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة ، من كتاب المناسك . سنن أبى داود ١ / ٢٠٠ . والنسائى ، فى : باب إباحة فسخ الحج ... ، من كتاب الحج . المجتبى ٥ / ١٤٠ . والدارمى ، فى : باب فى فسخ الحج ، من كتاب المناسك . سنن الدارمى ٢ / ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) كذا بالنسخ . وردت هذه النسبة هكذا في التاريخ الكبير للبخارى ٥٨/٨ ، وفي أصول الثقات لابن حبان ، كما في حاشية ٥/٥٠ ، وفي أصول المغنى ، كما في حاشية ٥/٧٥ . وقد ضبطها ابن ماكولا ، والسمعاني ، ﴿ الْأُسَيَّدَى ، .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ، فى : باب جواز التمتع ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٨٩٧ . والنسائى ، فى : باب إباحة فسخ الحج ... ، من كتاب المناسك. المجتبى ٥ / ١٤١ . وابن ماجه ، فى: باب من قال كان افسخ الحج لهم خاصة ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ٩٩٤ . كلهم عن إبراهيم التيمى ، عن أبيه يزيد بن شريك . ورواية المرقع أخرجها الحميدى فى مسنده برقم (١٣٢) .

الشرح الكبر بإسناده عن إبراهيم الحربي (١) ، وقد سُئِلَ عن فَسْخ ِ الحَجِّ (١) إلى العُمْرَةِ ، فقالَ : قال سَلَمَةُ بنُ شَبِيبِ لأَحمدَ بنِ حَنْبَلِ : يا أَبا عبدِ اللهِ ، كُلُّ شيءٍ منك حسنٌ جَمِيلٌ ، إِلَّا خَلَّةً وَاحِدَةً . فقالَ : وما هي ؟ قال : تَقُولُ بِفَسْخِ (٣) الحَجِّ . قال أحمدُ : قد كُنْتُ أرَى أنَّ لك عَقْلًا ، عندِي ثمانِيةَ عَشَرَ حَدِيثًا صِحاحًا جيادًا ، كلُّها في فَسْخِ الحَجِّ ، أَتْرُكُها لقَوْلِك ! وقد روَى فَسْخَ الحَجِّ إلى العُمْرَةِ ابنُ عُمَرَ ، وابنُ [ ٢٨/٣ ظ] عباسٍ ، وجابِرٌ ، وعائِشَةُ ، رَضِيَ اللهُ عنهم ، وأحاديثُهم مُتَّفَقَّ عليها . ورَواه غيرُهم مِن وُجوهِ صِحاحٍ . قال جابرٌ : أَهْلَلْنا – أَصْحابَ رسولِ اللهِ عَلَيْكُ – بالحَجِّ خالِصًا وَحْدَه وليس معه عُمْرَةٌ (١) ، فقدمَ النبي عَلِيلًا صُبْحَ رابعَةٍ مَضَتْ مِن ذِي الحَجَّةِ ، فلمَّا قَدِمْنا أَمَرَنا النبيُّ عَلَيْكُ أَن نَحِلُّ ، قال : « أَحِلُوا وَأُصِيبُوا مِنَ النِّساء » . قال : فَبَلَغَه عَنَّا أَنَّا نَقُولُ : لم يَكُنْ بينَنا وبينَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسُ لَيالٍ ، أَمَرَنا أَن نَجِلَّ إلى نِسائِنا ، فَنَأْتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذاكِيرُنا

الإنصاف للقَارِنِ والمُفْرِدِ أَنْ يفْسَخا نُسُكَهما إلى العُمْرَةِ [ ١/ ٢٧٤ ظ ] ، بشَرْطِ أَنْ لا يكُونا وَقَفَا بَعَرَفَةَ ، ولا سَاقًا هَدْيًا . فلم يُفْصِحُوا بَوَقْتِ الفَّسْخِ ، بل ظاهِرُ كلامِهم ، جِوَازُ الفَسْخَ ، سَواءٌ طَافَا وسعَيَا أَوْلا ، إذا لم يَقِفَا بعَرَفَةَ . قال الزَّرْكَشِيُّ : ولا يَغُرَّنَّكَ كلامُ ابن مُنجّى ؛ فإنَّه قال: ظاهِرُ كلام المُصَنِّف ، أنَّ الطُّوافَ والسَّعْيَ شَرْطً في اسْتِحْبابِ الفَسْخِ . قال : وليس الأمْرُ كذلك ؛ لأنَّ الأخبارَ تَقْتَضِي الفَسْخَ

<sup>(</sup>١) في م : ( الحرقي ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في م : و نفسخ ۽ .

<sup>(</sup>٤) في م: ( غيره ) .

بالمَنِيِّ . قال : فقامَ رسولُ الله عَلِيِّكِ ، فقالَ : ﴿ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَنْقَاكُمْ للهِ الشرح الكبر وَأَصْدَقُكُمْ وَٱبْرُكُمْ ، وَلَوْلَا هَدْيِي تَحَلَّلْتُ كَمَا تَجِلُّونَ ، فَجِلُّوا ، وَلَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ ﴾ . قال : فَحَلَلْنا ، وسَمِعْناً وأَطَعْنا . قال : فقالَ سُراقَةُ بنُ مالكِ بن ِ جُعْشُم المُدْلِجيُّ : مُتْعَتَّنا هذه يا رسولَ الله ِلعامِنا هذا ، أم للأبَدِ ؟ فَظَنَّه محمدُ بنُ بَكْرِ (١) ، أنَّه قال : « لِلاَّبَدِ » . مُتَّفَقَّ عليه (١٠ . فأمّا حديثُهم ، فقالَ أحمدُ : روَى هذا الجديثَ الحِارِثُ بنُ بِلالٍ ، فمَن الحارِثُ بنُ بِلالٍ ؟ يَعْنِي أَنَّه مَجْهُولٌ . ولم يَرْوِه إِلَّا الدَّرَاوَرْدِيُّ ، وحديثُ أبى ذَرٌّ رَوَاه مُرَقِّعٌ الأُسَدِيُّ ،

قبلَ الطُّوافِ والسُّعْي ِ ؛ لأنَّه إذا طافَ وسَعَى ثم فسَخَ ِ، يحْتاجُ إلى طَوافٍ وَسعْي ۗ الإنصاف لأَجْلِ العُمْرَةِ ، ولم يَرِدْ مِثْلُ ذلك . قال : ويُمْكِنُ تأُوِيلُ كلامِ المُصَنَّفِ ، على أنَّ ﴿ إِذَا ﴾ ظَرْفٌ لـ ﴿ أَحْبَبْنَا له أَنْ يَفْسَخَ وَقْتَ طَوافِه ﴾ ، أَىْ وَقْتَ جَوازِ طَوافِه . انتهى كلامُ ابن مُنجَّى . وغفَل عن كلام الخِرَقِيِّ ، والمُصَنِّف في ﴿ الْمُغْنِي ﴾ ،

<sup>(</sup>١) في م: وأبي بكر، .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، في : باب تقضى الحائض المناسك كلها ... ، من كتاب الحج ، وفي : باب عمرة التنعيم ، من كتاب العمرة ، وفي : باب الاشتراك في الهدى ... ، من كتاب الشركة ، وفي : باب قول النبي 🎉 لو استقبلت ... ، من كتاب التمنى ، وفي : باب نهى النبي 🚜 على التحريم ... ، من كتاب الاعتصام . صحيح البخاري ٢ / ١٩٥ ، ١٩٦ ، ٣٠ ، ١٨٥ ، ٥ ، ١٨٥ ، ١٠٣ . ومسلم ، في : باب وجوه الإحرام ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٨٨٣ ، ٨٨٤ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب إفراد الحج ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤١٥ . والنسائي ، في : باب إباحة فسخ الحج ... ، من كتاب المناسك . المجتبى ٥ / ١٤٠ . وابن ماجه ، في : باب فسخ الحج ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ٩٩٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣ / ٣٠٥ ، ٣١٧ ،

<sup>(</sup>٣) في م : « الداروردي » .

<sup>(</sup>٤) في النسخ : ﴿ الْأُسبِدِي ﴾ .

الشرح الكبد فَمَن مُرَقِّعٌ الْأُسَدِى ؟ شاعِرٌ مِن أَهْلِ الكُوفَةِ لِم يَلْقَ أَبا ذَرٌّ . فقِيلَ له : أفليس قد روَى الأَعْمَشُ ، عن إبراهيمَ التَّيْمِيِّ ، عن أبيه ، عن أبي ذَرٍّ ، قالَ : كَانَتْ مُتْعَةُ الحَجِّ لَنا خاصَّةً - أَصْحابَ رسول اللهِ عَلَيْكُ - ؟ قال: أَفيَقُولُ هذا أَحَدٌ ؟ المُتْعَةُ في كتاب الله ِ، وقد أَجْمَعَ النَّاسُ على أنَّها جائِزَةً . قال الجُوزْجانِيُّ : مُرَقِّعٌ الأُسَدِيُّ ليس بالمَشْهُور ، ومثلُ هذه الأحاديثِ في صَعْفِها وجَهالةِ رُواتِها لا تُقْبَلُ إِذا انْفَرَدَتْ ، فكيفَ تُقْبَلُ في رَدِّ حُكْم ثابِتٍ بالتُّواتُرِ ، مع أنَّ قولَ أبى ذَرٌّ مِن رَأْيِه ، وقد خالَفَه مَن هو أعْلَمُ منه ، وقد شَذَّ به عن الصَّحابَةِ ، رَضِيَ اللهُ عنهم ، فلا يَكُونُ حُجَّةً . وأمَّا قِياسُهم فلا يُقْبَلُ في مُقابَلَةِ النَّصِّ الصَّحِيحِ ، على أنْ قِياسَ الحَجِّ على العُمْرَةِ في هذا لا يَصِحُّ ، فإنَّه يَجُوزُ قَلْبُ الحَجِّ إلى العُمْرَةِ في حَقٌّ مَن فاتَه الحَجُّ ومَن حُصِرَ عن عَرَفَةَ ، والعُمْرَةُ لا تَصِيرُ حَجًّا بحال ، ولأنَّ فَسْخَ الحَجِّ إلى العُمْرَةِ يَصِيرُ بِهِ مُتَمَّتُعًا ، فَحَصَّلَ الفَضِيلَةَ ، وفَسْخُ العُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ يُفَوِّتُ الفَضِيلَةَ ، ولا يَنْزُمُ مِن مَشْرُوعِيَّةِ ما يُحَصِّلُ الفَضِيلَةَ مَشْرُوعِيَّةُ ما يُفَوِّتُها .

والشَّارح . وكلامُ القاضي ، وأبي الخَطَّاب وغيرهما لا يَأْبَي ذلك . قال الزَّرْكَشِيُّ : وليس في كلامِهم ما يَقْتَضِي أنَّه يطُوفُ طَوافًا ثانِيًّا ، كَا زَعَم ابنُ مُنَجَّى . انتهى . قلتُ : قال في ﴿ الكَافِي ﴾ : يُسَنُّ لهما ، إذا لم يكُنْ معهما هَدْيٌ ، أَنْ يفْسَخا نِيَّتُهما بالحَجِّ ، ويَنْوِيَا عُمْرَةً مُفْرَدَةً ، ويجلَّا مِن إحْرامِهما بطَوافٍ وسَعْي وتَقْصيرٍ ، ليَصِيرَا مُتَمَتِّعَيْن . انتهى . قال الزَّرْكَشِيُّ : وقَوْلُ ابنِ مُنَجَّى : إِنَّ الأُخبارَ تَقْتَضِي الفَسْخَ قبلَ الطُّوافِ والسُّعْي . ليس كذلك ، بل قد يقال : إنَّ ظاهِرَها ،

أَنَّ الفَسْخَ إِنَّما هو بعدَ الطُّوافِ . ويُؤِّيِّدُه حديثُ جابرٍ ؛ فإنَّه كالنَّصِّ ، فإنَّ الأُمْر

فصل: وإذا فَسَخ الحَجُّ إلى العُمْرَةِ صار مُتَمَتِّعًا ، حُكْمُه حُكْمُ الشرح الكبير المُتَمَتِّعِين ، في وُجُوبِ الدُّم وغيره . وقال القاضي : لا يَجِبُ الدُّمُ ؛ لأنَّ مِن شَرْطِ وُجُوبِه أَن يَنْوِيَ فِي الْتِداءِ العُمْرَةِ أُو فِي أَثِنائِها (١) أَنَّه مُتَمَتِّعٌ. وهذه دَعْوَى لا دَلِيلَ عليها ، تُخالِفُ عُمُومَ الكِتابِ وصَرِيحَ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ ، فإنَّ الله تعالى قال: ﴿ فَمَن تَمَتُّعَ ٢٩/٣ ر ] بِالْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ آلْهَدْيِ ﴾'' . وفي حديثِ ابن عُمَرَ ، أنَّ النبيُّ عَيْلِكُ قال : ﴿ وَمَنْ لَمْ ﴿ يَكُنْ مِنْكُم أَهْدَى ، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلَيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ، ثُمَّ لَيُهِلُّ بِالحَجِّ ولْيُهْدِ ، ومَنْ لم يَجِدْ هَدْيًا ، فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ في الحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ﴾ . مُتَّفَقٌ عليه" . ولأنَّ وُجُوبَ دَم المُتْعَةِ

بالفَسْخِ إِنَّما هو بعدَطُوافِهم . انتهي . وقال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : لهما أنْ يَفْسَخا نِيَّتَهما ۖ الإنصاف بالحَجِّ . زادَ المُصَنِّفُ ، إذا طَافَا وَسعَيا ، فَيَنْوِيَان بإحْرامِهما ذلك عُمْرَةً مُفْرَدَةً ، فإذا فرَغَا منها وحَدُّ ، أَحْرَما بالحَجِّ ، ليَصِيرَا مُتَمَتِّعَيْن . وقال في « الانْتِصَارِ » ، و « عُيُونِ المَسائِلِ » : لو ادَّعَى مُدَّع ٍ وُجوبَ الفَسْخ ِ ، لم يَبْعُدْ . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يجِبُ على مَن اعْتَقَدَ عدَمَ مسَاغِه . نقله في ﴿ الفَائقِ ﴾ .

> قوله : إلَّا أَنْ يكونَ قد سَاقَ معه هَدْيًا ، فيكونَ على إحْرامِه . هذا شَرْطٌ في صِحَّةِ فَسْخِ القَارِنِ والمُفْرِدِ حَجُّهما إلى العُمْرَةِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . ويأتي حِكَايَةُ الخِلافِ بعدَ هذا . ويُشْتَرطُ أيضًا كُونُه لم يَقِفْ بعرَفَة . قالَه الأصحابُ .

<sup>(</sup>١) في النسخ : ﴿ انتهائها ﴾ . وانظر المغنى ٥/٥٥٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ١٥٧ .

الشرح الكبع للتَّرَفُّهِ بسُقُوطِ أَحَدِ السَّفَرَيْن ، و هذا المَعْنَى لا يَخْتَلِفُ بالنَّيَّةِ وعَدَمِها ، فَوَجَبَ أَنْ لَا يَخْتَلِفَ فِي الوُّجُوبِ ، على أَنَّه لِو ثَبَت أَنَّ النَّيَّةَ شَرْطٌ فقد وُجِدَتْ ، فإنَّه ما حَلَّ حتى نَوَى أَنَّه يَحِلُّ ثم يُحْرِمُ بالحَجِّ .

١١٦٥ - مسألة : ( ولو ساق المُتَمَتِّعُ الهَدْىَ ، لم يَكُنْ له أَن يَحِلُ ) لقولِ الله ِ تعالى : ﴿ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُم حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّهُ ﴾ . ولِما روَى ابنُ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، قال : تَمَتَّعَ النَّاسُ مع رسولِ اللهِ عَيْثُ بِالعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، فلما قَدِمَ رسولُ اللهِ عَيْثُ مَكَّةَ ، قال للنَّاس : ﴿ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْى ، فإنَّه لَا يَجِلُّ مِنْ شَيءٍ حَرُمَ منْهُ حَتَّى يَقْضِي حَجُّه(١) ﴾ . مُتَّفَقٌ عليه . وهذا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ . وقال مالكٌ ،

قوله : ولو سَاقَ المُتَمَتِّعُ هَدْيًا ، لم يَكُنْ له أَنْ يَحِلُّ . هذا المذهبُ بلا رَيْبِ . فعلى هذا ، يُحْرِمُ بالحَجِّ إذا طافَ وسَعَى لعُمْرَتِه قبلَ تَحلُّلِه بالحَلْقِ ، فإذا ذبَحَه يوْمَ النَّحْرِ ، حَلَّ منهما معًا . نصَّ عليه . نقَل أبو طالِبِ ، الهَدْىُ يَمْنَعُه مِنَ التَّحَلُّل مِن جميع الأشياء في العَشْرِ وغيره . وهذا المذهب ، وعليه أكثرُ الأصحاب ، وقطَع به كثيرٌ منهم . وقدُّمه في « الفُروع ِ » وغيرِه . وقيل : يَجِلُّ كمَن لم يَهْدِ . وهو مُقْتَضَى ما نقَله يُوسُفُ بنُ مُوسى . قالَه القاضى . ونَقَل أبو طالِبٍ أيضًا ، في مَن يَعْتَمِرُ قارنًا أَو مُتَمَتِّعًا ومعه هَدْئٌ ، له أَنْ يُقَصِّرَ مِن شَعَرِ رأْسِه خاصَّةً . وعنه ، إِنْ قَدِمَ قبلَ العَشْرِ ، نحَرَ الهَدْيَ وحَلُّ . ونقل يُوسُفُ بنُ مُوسى ، في مَن قَدِمَ مُتَمَتُّعًا معه هَدْيٌ ، إِنْ قَدِمَ في شَوَّال ، نحَرَه وحَلّ ، وعليه هَدْيٌ آخَرُ ، وإِنْ قَدِمَ في العَشْرِ ،

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ حجته ﴾ .

والشافعيُّ في قولٍ : له التَّحَلُّلُ ، ويَنْحَرُ هَدْيَه عندَ الْمَرْوَةِ . ويَحْتَمِلُه كَلامُ الشرح الكبير الخِرَقِيِّ . وَلَنَا ، مَا ذَكَرْنَا مِن الآيَةِ ، وحديثُ ابن عُمَرَ ، ورَوَتْ حَفْصَةً ، رَضِيَ اللَّهُ عنها ، أنَّها قالَتْ : يا رسولَ اللهِ ، ما شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا مِن العُمْرَةِ ، و لم تَحِلُّ أَنْتَ مِن عُمْرَتِك ؟ قال : ﴿ إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي ، فَلَا أَحِلَّ حَتَّى أَنْحَرَ » . مُتَّفَقٌ عليه''<sup>)</sup> . والأحادِيثُ في ذلك كثيرة . وعن أحمد ، في مَن قَدِم مُتَمَتِّعًا في أَشْهُر الحَجِّ وساق الهَدْي ، قال : إن دَخَلَها في العَشْرِ ، لم يَنْحَرِ الهَدْيَ حتى يَنْحَرَه يومَ النَّحْرِ ، وإن قَدِم قبلَ العَشْرِ نَحَرِ الهَدْيَ . وهذا يَدُلُّ على أنَّ المُتَمَتِّعَ إذا قَدِم قبلَ العَشْرِ حَلَّ وإن كان معه هَدْئٌ . وهذا قولُ عَطاءٍ . رَواه حَنْبُلُّ في ﴿ الْمَناسِكِ ﴾ . وقال : مَن لَبُّدَ أُو ضَفَرَ ، فهو بمَنْزِلَةِ مَن ساق الهَدْيَ ؛ لحديثِ جَفْصَةً . والرُّوايَةُ الأُولَى أُولَى ؛ لِما ذَكَرْنا مِن الحديثِ الصَّحِيحِ ، وهو أُولَى بالاتباع ِ .

لم يَحِلُّ . فقِيلَ له : خَبَرُ مُعاوِيَةَ ؟ فقال : إنَّما حَلَّ بمِقْدارِ التَّقْصِيرِ . قال القاضي : الإنصاف ظاهِرُه يَتَحَلَّلُ قبلَ العَشْرِ ؛ لأنَّه لا يطولُ إحْرامُه . وقال المُصَنَّفُ : يَحْتَمِلُ كلامُ الخِرَقِيِّ ، أَنَّ له التَّحَلَّلَ ، ويَنْحَرُ هَدْيَه عند المَرْوَةِ . ويأْتِي هذا أيضًا في كلامٍ المُصَنِّف ، في آخِر بابٍ دُخولِ مَكَّةً .

> فائدتان ؛ إحداهما ، حيثُ صحَّ الفَسْخُ ، فإنَّه يَلْزَمُه دَمَّ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب. نصَّ عليه، وعليه أكثرُ الأصحاب، وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ ، و ( المُغْنِي ) ، و ( الشُّرْحِ ِ ) ، وغيرِهم . وذكرَه القاضي في ( الخِلَافِ ) .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٥٧ .

اللهَ وَالْمَرْأَةُ إِذَا دَخَلَتْ مُتَمَتِّعَةً فَحَاضَتْ ، فَخَشِيَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ ، أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ ، وَصَارَتْ قَارِنَةً .

الشرح الكبير

فصل : فأمَّا المُعْتَمِرُ غيرُ المُتَمَتِّعِ ، فإنَّه يَحِلُّ بكلِّ حالِ في أَشْهُر الحَجِّ و غيرِها ، كان معه هَدْئُ أُو لَمْ يَكُنْ ؛ لأنَّ النبيُّ عَلَيْكُمْ اعْتَمَرَ ثَلاثَ عُمَرٍ سِوَى عُمْرَتِه التي مع حَجَّتِه ، بَعْضُهُنَّ في ذِي القَعْدَةِ ، فكانَ يحِلُّ . فإن كان معه هَدْيٌ نَحَرَه عندَ المَرْوَةِ ، وحيثَ نَحَرَه مِن الحَرَم جاز ؟ لأنَّ النبيُّ عَلَيْكُ قال : ﴿ كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ ﴾ رَواه أبو داودَ ، و ابنُ ماجه<sup>(١)</sup> .

١١٦٦ - مسألة : ( والمَرْأَةُ إذا دَخَلَتْ مُتَمَتِّعَةً (٢) فحاضَتْ ، فخَشِيَتْ فَواتَ الحَجِّ ، أَحْرَمَتْ بالحَجِّ ، وصارَتْ قارِنَةً ) إذا حاضَتِ

الإنصاف وذكرَ المُصَنِّفُ ، عن القاضي ، أنَّه لا يَلْزَمُ دَمَّ لعدَم النِّيَّةِ . وجزَم به في « الرِّعايةِ الكُبْرَى » . الثَّانيةُ ، قال في « المُسْتَوْعِبِ » : لا يُسْتَحَبُّ الإِحْرامُ بنِيَّةِ الفَسْخِ . قال في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ : يُكْرَهُ ذلك . واقْتَصرَ في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ على حِكايَةِ

قوله : والمرأةُ إذا دخَلَتْ مُتَمَتِّعَةً ، فحاضَتْ فخَشِيَتْ فَواتَ الحَجِّ ، أَخْرَمَتْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب الصلاة بجمع ، من كتاب المناسك ، وفي : باب إذا أخطأ القوم الهلال ، من كتاب الصوم . سنن أبي داود ٤٤٩/١ ، ٤٣٥ . وابن ماجه ، في : باب الذبح ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ۲ / ۱۰۱۳ .

كما أخرجه الدارمي ، في : باب عرفة كلها موقف ، من كتاب المناسك . سنن الدارمي ٢ / ٥٧ . والإمام مالك ، في : باب ما جاء في النحر ... ، من كتاب الحج . الموطأ ١ / ٣٩٣ . والإمام أحمد ، في : المسند . 441 / 4

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ مُتعة ﴾ .

الشرح الكبير

المُتَمَتِّعَةُ قبلَ طوافِ العُمْرَةِ لم يَكُنْ لها أن تَطُوفَ بالبَيْتِ ؛ لأنَّه صلاةً ، ولأنُّها مَمْنُوعَةً مِنْ دُخُولِ المَسْجِدِ ، ولا يُمْكِنُها أن تَحِلُّ مِن عُمْرَتِها قبلَ الطُّوافِ . فإذا خَشِيَتْ فَواتَ الحَجِّ ، أَحْرَمَتْ بالحَجِّ مِن عُمْرَتِها ، وصارَتْ قارنَةً . هذا قولُ مالكِ ، والأُوْزاعِيِّ ، والشافعيِّ ، وكَثِيرٍ ، [ ٢٩/٣ ظ ] مِن أَهْلِ العِلْمِ . وقال أبو حنيفةَ : قد رَفَضَتِ العُمْرَةَ ، وصار حَجًّا . وما قال هذا أَحَدُّ غيرُ أبي حنيفة ، وحُجَّتُه ما روَى عُرْوَةُ ، عن عائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنها ، قالت : أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ ، فَقَدِمْتُ مَكُّةَ وأَنا حائِضٌ ، لم أَطُفْ بالبَيْتِ ، ولا بينَ الصَّفا والمَرْوَةِ ، فَشَكَوْتُ ذلك إلى رسول الله عَلِيُّ فَهُ الَّهِ : ﴿ انْقُضِي رَأْسَكِ ، وَامْتَشِطِي ، وَأَهِلِّي بِالحَجِّ ، وَ دَعِي الْعُمْرَةَ ﴾ . قالَتْ : ففَعَلْتُ ، فلَمَّا قَضَيْنا الحَجَّ أَرْسَلَني رسولُ اللهِ عَلِيْكُ مع عبدِ الرحمن بن أبي بَكْر إلى التَّنعِيم ، فاعْتَمَرْتُ معه ، فقالَ : « هَذِهِ عُمْرَةً مَكَانَ عُمْرَتِكِ » . مُتَّفَقٌ عليه (١) . ففيه دَلِيلٌ على أنَّها رَفَضَتْ عُمْرَتَهَا ، وأَحْرَمَتْ بحَجٌّ ، مِن وجُوهٍ ؛ أَحَدُها قَوْلُه : ﴿ دَعِي عُمْرَتَكِ ﴾ . والثّانِي قَوْلُه : ﴿ وَامْتَشِطِي ﴾ . والثّالِثُ قَوْلُه : ﴿ هٰذِهِ عُمْرَةٌ مَكَانَ عُمْرَتِكِ ﴾ . ولَنا ما رَوَى جابرٌ ، قال : أَقْبَلَتْ عائِشَةُ بِعُمْرَةٍ ، حتى إذا كانت بسَرف (١) عَرَكَتْ (١) ، ثم دَخُل رسولُ اللهِ عَلَيْ على عائِشَةَ ،

بالحَجِّ وصارَتْ قارِنَةً . نصَّ عليه . و لم تَقْضِ طَوافَ القُدُومِ . وهذا بلا نِزاعٍ ۖ الإنصاف

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١١١ .

<sup>(</sup>٢) سَرِف : موضع بين الحرمين ، قريب من مكة .

<sup>(</sup>٣) عَرَكتِ المرأة : حاضت .

السرح الكبر فو جَدَها تَبْكِي ، فقالَ : ﴿ مَا شَأْنُكِ ؟ ﴾ . قالَتْ : شَأْنِي أَنِّي قد حِضْتُ ، وقد حَلَّ النَّاسُ و لم أَحِلُّ ، و لم أَطُفْ بالبَيْتِ ، والنَّاسُ يَذْهَبُون إلى الحَجِّ الآن . فقالَ : ﴿ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ ﴾ . فَفَعَلَتْ ، ووَقَفَتِ المواقِفَ ، حتى إذا طَهُرَتْ طافَتْ بالكَعْبَةِ وبالصَّفا والمَرْوَةِ ، ثم قال : ﴿ قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ ﴾ . قالَتْ : يا رسولَ الله ِ، إنِّي أجدُ في نَفْسِي أنِّي لم أطُّفْ بالبِّيْتِ حتى حَجَجْتُ . قال : ﴿ فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرُّحْمَن ﴾ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ ﴾ . وروَى طاوُسٌ ، عن عائِشَةَ ، أنَّها قالَتْ : أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ ، فقَدِمْتُ و لم أَطُفْ حتى حِضْتُ ، فنَسَكْتُ المَناسِكَ كلُّها ، وقد أَهْلَلْتُ بالحَجِّ . فقالَ لها رسولُ اللهِ عَلَيْكُ يومَ النَّفْر : ﴿ يَسَعُكُ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ ﴾ . فأبَتْ ، فبَعَثَ معها عبدَ الرحمن بنَ أبي بَكْر ، فأعْمَرَها مِن التَّنْعِيم . رَواهما مسلمَّ (١) . وهما يَدُلَّان على جَمِيع ِ مَا ذَكَرْنَا . ولأَنَّ إِدْخَالَ الحَجِّ على العُمْرَةِ جَائِزٌ بالإجماع مِن غير خَشْيَةِ الفَواتِ ، فمع خَشْيَتِه أُولَى . وقال ابنُ المُنْذِر : أَجْمَعَ كُلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أَهْلِ العِلْمِ ، أَنَّ لِمَن أَهَلُ بِعُمْرَةٍ أَن يُدْخِلَ عليها الحَجُّ ، ما لم يَفْتَتِح ِ الطُّوافَ بالبَيْتِ . وقد أَمَرَ النبيُّ عَلَيْكُم مَن كان

الإنصاف في ذلك كلُّه . وكذا الحُكْمُ لو خافَ غيرُها فَواتَ الحَجِّ . نصَّ عليه . ويجبُ دَمُ القِرَان ، وتسْقُطُ عنه العُمْرَةُ . نصَّ عليه . وجزَم به القاضي وأصحابُه في كُتُب

<sup>(</sup>١) الأول ، في : باب بيان وجوه الإحرام ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٨٨١/٢ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب إفراد الحج ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ٤١٤/١ . والنسائي ، في : باب في المهلَّة بالعمرة تحيض ... ، من كتاب المناسك . المجتبي ٥/١٧ . والثانى تقدم تخريجه في صفحة ١١١ .

معه هَدْئٌ في حَجَّةِ الوَداعِ ، أن يُهلُّ بالحَجِّ مع العُمْرَةِ ، ومع إمْكانِ الحَجِّ الشرح الكبر مع بَقاءِ العُمْرَةِ لا يَجُوزُ رَفْضُها ، كغيرِ الحائِضِ . فأمّا حديثُ عُرْوَةً ، فَإِنَّ قَوْلَه : ﴿ انْقُضِي رَأْسَكِ ، وَامْتَشِطِي ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ ﴾ . انْفَرَدَ به عُرْوَةً ، وخالَفَ به كلِّ مَن روَى عن عائِشَةَ حينَ حاضَتْ ، وقد روَى ذلك طاوُسٌ، والقاسِمُ، والأَسْوَدُ، وعَمْرَةُ ١٠، عن عائِشَةَ، فلم يَذْكُرُوا ذلك(٢) . وحديث جابِر ، وطاؤس مُخالِفان لهذه الزِّيادَةِ . وقد روَى حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ ، عن هِشام بن عُرُوة ، [ ٣٠/٣ و ] عن أبيه ، عن عائِشَة ، حديثَ حَيْضِها ، فقالَ فيه : حَدَّثَنِي غيرُ واحِدٍ ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْكُ قال لها: ﴿ دَعِي عُمْرَتَكِ ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ ، وَامْتَشِطِي ﴾ . وذَكَر تَمامَ الحديثِ . وهذا يَدُلُّ على أنَّه لم يَسْمَعْ مِن عائِشَةَ هذه الزِّيادَةَ ، و هو مع ما ذَكَرْنا مِن مُخالَفَةِ بَقِيَّةِ الرُّواةِ يَدُلُّ على الوَهْم ، مع مُخالَفَتِها للكِتابِ والأَصُول ، إذ ليس لَنا مَوْضِعٌ آخَرُ يَجُوزُ فيه رَفْضُ العُمْرَةِ مع إمْكانِ إِتْمَامِهَا ، ويَحْتَمِلُ أَنَّ قَوْلَه : ﴿ دَعِي الْعُمْرَةَ ﴾ . أي دَعِيها بحالِها ، وأهِلُي بالحَجِّ معها ، أو دَعِي أَفْعالَ العُمْرَةِ ، فإنَّها تَدْخُلُ في أَفْعال الحَجِّ . فأمَّا العُمْرَةُ مِن التَّنْعِيمِ ، فلم يَأْمُرُها بها النبيُّ عَلَيْكُ ، وإنَّما قالَتْ للنبيُّ عَلَيْكِ : إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَم أَظُفْ بِالبَيْتِ حتى حَجَجْتُ . قال : ﴿ فَاذْهَبْ

الخِلافِ ، واتْتَصرَ عليه في ﴿ الفُّروعِ ۗ ﴾ .

الإنصاف

<sup>(</sup>١) في م: ( وغيره ) .

<sup>(</sup>٢) روايات كل من ؛ طاوس والقاسم والأسود وعَمْرَةَ أخرجها مسلم ، في : باب بيان وجوه الإحرام ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٧٧٣/٢ - ٨٧٩ .

الشرح الكبير

بها يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ ، فأُعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ » . وروَى الأَثْرَمُ بإسْنادِه ، عن الأُسُودِ ، عن عائِشَةَ ، رَضِيَ اللهُ عنها ، قال : قُلْتُ : اعْتَمَرْتِ بعدَ الحَجِّ ؟ قالَتْ : والله ِما كانَتْ عُمْرَةً ، ما كانَتْ إِلَّا زِيارَةً ورَبِّ البَيْتِ ، إِنَّما هِي مِثْلُ نَفَقَتِها . قال أحمدُ : إِنَّما أَعْمَرَ النبيُّ عَلِيلِكُ عَائِشَةَ حينَ أَلَحَّتْ عليه ، فقالت : يَرْجِعُ النَّاسُ بنُسُكَيْن ، وأَرْجِعُ بنُسُكِ . فقالَ : ﴿ يَا عَبْدَ الرَّحْمَن ، أَعْمِرْهَا » . فَنَظَرَ إلى أَدْنَى الحِلِّ ، فأَعْمَرَها منه .

١١٦٧ – مسألة : ﴿ وَمَن أَخْرَمَ مُطْلَقًا ، صَحٌّ ، وله صَرْفُه إلى ما شاء ) يَصِحُ الإحْرامُ بالنُّسُكِ المُطْلَق ، وهو أن لا يُعَيِّنَ حَجًّا ولا عُمْرَةً ؟ لأنَّه إذا صَحَّ الإحرامُ مع الإنهام ، صَحَّ مع الإطْلاقِ ، قِياسًا عليه . فإذا أَحْرَمَ مُطْلَقًا ، فله صَرْفُه إلى ما شاء مِن الأنساكِ ؛ لأنَّ له أن يَبْتَدِئَ الإحْرامَ بأيُّها شاء ، فكانَ له صَرْفُ المُطْلَق إلى ذلك . والأوْلَى صَرْفُه إلى العُمْرَةِ ؟ لأنَّه إن كان في غير أشْهُر الحَجِّ ، فالإحْرامُ بالحَجِّ مَكْرُوهٌ أو مُمْتَنِعٌ ، وإن كان في أشْهُر الحَجِّ ، فالعُمْرَةُ أَوْلَى ؟ لأنَّ التَّمَتُّعَ أَفْضَلُ . وقد قال أحمد : يَجْعَلُه عُمْرَةً ؛ لأنَّ النبيُّ عَلَيْكُ أَمَرَ أَبا موسى حينَ أَحْرَمَ بما أَهَلَّ به رسولُ اللهِ عَلِيلِهِ أَن يَجْعَلَها عُمْرَةً . كذا هذا .

الإنصاف

قوله : ومَن أَحْرَم مُطْلَقًا - بأنْ نوى نَفْسَ الإحرام ، ولم يُعَيِّنْ نُسُكًا - صَعَّ ، وله صَرْفُه إلى ما شاء . هذا المذهبُ . نصُّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحاب 1 // ٥٢٧٠] . وجزَم به في « الوجيز » وغيره . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيره . وقال الإمامُ أحمدُ أيضًا : يجْعلُه عُمْرَةً . وقال القاضي : يجْعلُه عُمْرَةً ، إنْ كان في غيرِ أَشْهُرٍ بَوْنُلِه ) يَصِحُ إِبْهَامُ الإِحْرَامِ ، وهو أَن يُحْرِمَ بِمَا أَحْرَمَ بِه فُلانٌ ، انْعَقَدَ إِحْرَامُه الشرح الكبع بِمِثْلِه ) يَصِحُ إِبْهَامُ الإِحْرَامِ ، وهو أَن يُحْرِمَ بِمَا أَحْرَمَ بِه فُلانٌ ؛ لِمَا روَى أَبُو موسى ، رَضِى الله عنه ، قال : قَدِمْتُ على رسولِ الله عَلَيْلُ وهو مُنِيخُ بِالْبَطْحاءِ ، فقالَ لى : « بِمَ أَهْلَلْتَ ؟ » . فقلتُ : لَبَيْتُ بِإِهْلالِ كَا هُلالِ رسولِ الله عَيْلِيْ . فقالَ : « أَحْسَنْتَ » . فأَمَرَنِي فطفتُ [ ٣٠/٣ ط ] رسولِ الله عَيْلِيْ فقالَ : « أَحْسَنْتَ » . فأَمَرَنِي فطفتُ [ ٣٠/٣ ط ] بالبَيْتِ ، وبالصَّفا والمَرْوَةِ ، ثم قال : « حِلَّ » . مُتَّفَقُ عليه (١٠ . وروَى جابِرٌ ، وأَنسٌ ، أَنَّ عليًّا قَدِم مِن اليَمَن على رسولِ الله عَيْلِيَّةٍ فقالَ له النبيُ عَلَيْكُ : « بِمَ أَهْلَلْتَ ؟ » . فقالَ : أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلُ بِهُ رسولُ الله عَيْلِيَّةٍ .

الحَجِّ . وذكَر غيرُه أنَّه أَوْلَى ، كابْتداءِ إِحْرامِ الحَجِّ فى غيرِ أَشْهُرِ الحَجِّ . وقال الإنصاف فى « الرِّعايَةِ » : إنْ شَرَطْنا تَعْيِينَ ما أَحْرَمَ به ، بطَل المُطْلَقُ . قال فى « الفُروعِ ِ » : كذا قال .

قوله : وإنْ أَحْرَم بمثل ِ ما أَحْرَم به فُلَانٌ ، انْعَقَدَ إِحْرَامُه بمثلِه . وكذا لو أَحْرَمَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ، فى : باب الذبح قبل الحلق ، من كتاب الحج ، وفى : باب متى يحل المعتمر ، من كتاب العمرة ، وفى : باب بعث أبى موسى ومعاذ إلى البمن قبل حجة الوداع ، من كتاب المغازى . صخيح البخارى ٢ / ٢١٣ ، ٢١٣ ، ٣ / ٨ ، ٥ / ٢٠٥ . ومسلم ، فى : باب فى نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٨ ، ٥ / ١٩٦ . كا أخرجه النسائى ، فى : باب الحج بغير نية يقصده المحرم ، من كتاب المناسك . المجتبى ٥ / ١٢١ ، ١٢٢ . والدارمى ، فى : باب فى التمتع ، من كتاب المناسك . سنن الدارمى ٢ / ٣٦ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٤ / ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ إِحْرَامًا ﴾ .

الشرح الكبير قال رسولُ الله عَلِيلَة : ﴿ لَوْ لَا أَنَّ مَعِيَ هَدْيًا لَحَلَلْتُ ﴾ . مُتَّفَقٌ عليهما(١) . ولا يَخْلُو مَن أَبْهَمَ إِحْرامَه مِن أَرْبَعَةِ أَحْوالِ ؛ أَحَدُها ، أَن يَعْلَمَ ما أَحْرَمَ به فلانَّ ، فيَنْعَقِدُ إِحْرامُه بمِثْلِه ؛ فإنَّ عليًّا ، رَضِي اللهُ عنه ، قال له رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُمُ : ﴿ مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجُّ ؟ ﴾ . قال : قَلْتَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَهِلَّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلِتُهِ . قال : ﴿ فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحِلَّ »(۲) . الثّانِي ، أن لا يَعْلَمَ ما أَحْرَمَ به فُلانٌ ، فيكُون حُكْمُه حُكْمَ الناسِي ، على ما سَنَذْكُرُه إن شَاءَ اللهُ تعالى . الثَّالِثُ ، أن يَكُونَ فَلانَّ قد أَحْرَمَ مُطْلَقًا ، فَيَكُونَ حُكْمُه حُكْمَ الفَصْلِ الذي قَبْلَه . الرَّابِعُ ، أَن لا يَعْلَمَ هل أَحْرَمَ فُلانٌ أَوْ لا ، فَحُكْمُه حُكْمُ مَن لم يُحْرِمْ ؛ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ إِحْرَامِهِ ، فَيَكُونُ إِحْرَامُه هِلْهُنا مُطْلَقًا ، يَصْرِفُه إِلَى مَا شَاءَ ، فَإِنْ صَرَفَه قبلَ الطُّوافِ ، وَقَع طَوافُه عَمَّا صَرَفَه(٣) إليه ، وإن طاف قبلَ صَرْفِه ، لم يُعْتَدُّ

الإنصاف جا أَحْرَمَ به فُلانٌ ، بلا خِلافٍ فيهما نَعْلَمُه ، ثم إِنْ عَلِمَ ما أَحْرَمَ به فُلانٌ ، انْعقد بمثلِه . ولو كان إحْرامُ الأُوَّلِ مُطْلَقًا ، فحُكْمُه حُكْمُ ما لو أَحْرَمَ هو به مُطْلَقًا ، على ما تقدَّم . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : فظاهِرُه ، لا يَلْزَمُه صَرْفُه إلى ما يُصْرَفُ إليه ، ولا إلى ما كان صرَفَه إليه . وأَطْلَقَ بعضُ الأصحابِ احْتِمالَيْن . قال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : وظاهِرُ كلامِ

<sup>(</sup>١) حديث جابر تقدم تخريجه صفحة ١٨٨٠.

وحديث أنس أخرجه البخارى ، في : باب من أهل في زمن النبي عليه كإهلال النبي عليه ... ، وباب تقضى الحائض المناسك كلها ... ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ١٩٦، ١٩٦، ومسلم ، في : باب. إهلال النبي 🎏 وهديه ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩١٤/٢ . كما أخرجه الترمذي ، في : باب حدثنا حبد الوارث ... ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ١٧٩/٤ . والإمام أحمد ، في : المسند ١٨٥/٣.

<sup>(</sup>٢) هذا لفظ النسائي عن جابر . انظر تخريج الحديث السابق .

<sup>(</sup>٣) في م : ( صرف ) .

الشزح الكبير

بطوافِه ؛ لأنَّه طاف لا في حَجٌّ ولا عُمْرَةٍ .

١١٦٩ - مسألة : ( وإن أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ أُو عُمْرَتَيْنِ ، انْعَقَدَ إِحْرِامُه بإحْداهما ) إذا أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ أُو عُمْرَتَيْنِ ، انْعَقَدَ بإحْداهما ، ولَغَتِ الأُخْرَى . وبه قال مالكٌ ، والشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ : يَنْعَقِدُ بهما ، وعليه قَضاءُ إحْداهما ؛ لأنَّه أَحْرَمَ بها(١) ولم يُتِمُّها . ولَنا ، أنَّهما عِبادَتان لا يَلْزَمُه المُضِيُّ فيهما ، فَلم يَصِحُّ الإِحْرامُ بهما ، كالصلاتَيْن . وعلى هذا

الأصحابِ ، يعملُ بقَوْلِه ، لا بما وقَع في نفْسِه . ولو كان إخرامُ مَن أَحْرَمَ بعِثْلِه الإنصاف فاسدًا ، فقال في « الفُروعِ » : يتَوجَّهُ الخِلافُ لنا فيما إذا نذَر عِبادَةً فاسدَةً ، هل تَنْعَقِدُ صَحيحةً أم لا ؟ على ما يأتِي في النَّذْرِ . ولو جَهلَ إحْرامَ الأوَّل ، فحُكْمُه حُكْمُ مَن أَخْرَمَ بنُسُكِ ونَسِيَه ، على ما يأْتِي في كلام ِ المُصَنِّف قِريبًا . ولو شَكَّ ، هل أَحْرَمَ الأُوَّلُ أُو لا ؟ فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أَنَّ خُكْمَه حُكُّمُ مالو لم يُحْرِمْ ، فيكونُ إحْرامُه مُطْلَقًا . قال في « الفُروع » : هذا الأشْهَرُ . وقال : فظاهِرُه ، ولو أَعْلِمَ أَنَّه لم يُحْرِمْ ؛ لجَزْمِه بالإحْرامِ ، بخِلافِ قَوْلِه : إِنْ كَانَ مُحْرِمًا فَقَدَ أَحْرَمْتُ . فلم يكُنْ مُحْرِمًا . وقال في « الكَافِي » : حُكْمُه حُكْمُ مَن أَحْرَمَ بنُسُكِ ونَسِيَه . وقدَّمه في ﴿ الفَروع ِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ .

> فَائِدَةً : قُولُهُ: وَإِنْ أُحْرَمُ بِحَجَّتَيْنِ أُو عُمْرَتَيْنِ ، انْعَقَدَ بإحْدَاهما . بلا نِزاعٍ . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ مُعَلِّلًا : لأنَّ الزَّمان يصْلُحُ لواحِدَةٍ ، فيَصِحُّ به ، كتَفْريق الصَّفْقَةِ . قال : فدَلُّ على خِلافٍ هنا ، كأَصْلِه . قال : وهو مُتَوَجُّهٌ . يعْنِي ، أنَّه لا يصِحُّ بواحِدَةٍ منهما في قَوْلٍ . وقال أيضًا : يتَوَجُّهُ الخِلافُ في انْعِقادِه بهما .

<sup>(</sup>١) في الأصل: وبهما ع.

المنه وَإِنْ أَحْرَمَ بِنُسُكِ وَنَسِيَهُ ، جَعَلَهُ عُمْرَةً . وَقَالَ الْقَاضِي : يَصْرَفُهُ إِلَى مَا شَاءَ .

الشرح الكبير لو أُفْسَدَ حَجُّه وعُمْرَتَه ، لم يَلْزَمْه إِلَّا قضاؤُها . وعندَ أبي حنيفةَ ، يَلْزَمُه قَضاؤهما مَعًا ؛ بناءً على صِحَّةِ إِحْرامِه بهما .

• ١١٧ – مسألة : ﴿ وَإِنْ أَحْرَمَ بُنُسُكِ وَنَسِيَه ، جَعَلَه عُمْرَةً . وقال القاضى : يَصْرفُه إلى ما شاء ) أمّا إذا أحْرَمَ بنسُك ، ونَسِيه قبلَ الطُّوافِ ، فله صَرْفُه إلى أَيِّ الأنْساكِ شاء ، فإنَّه إن صَرَفَه إلى عُمْرَةٍ ، وكان المَنْسِيُّ عُمْرَةً ، فقد أصابَ ، وإن كان حَجًّا مُفْرَدًا أو قِرانًا(١) ، فله فَسْخُهما إلى العُمْرَةِ على ما ذَكَرْناه . وإن صَرَفه إلى القِرانِ ، وكان المَنْسِيُّ قِرانًا ، فقد أصابَ ، وإن كان عُمْرَةً ، فإدْخالُ الحَجِّ على العُمْرَةِ جائِزٌ قبلَ الطُّوافِ ، فَيَصِيرُ قَارِنًا ، وإن كان مُفْرِدًا لَغَا إِحْرَامُهُ بِالْعُمْرَةِ ، وصَحَّ حَجُّه ، وسَقَط فَرْضُه ، وإن صَرَفَه إلى الإِفْرادِ ، وكان مُفْرِدًا ، فقد أصابَ ، وإن كان

قوله : وإِنْ أَحْرَمَ بِنُسُكِ ونَسِيَه ، جَعَلَه عُمْرَةً . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، وعليه أكثرُ الأصحابُ . ونقَلَه أبو داودَ . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروعِ ، ، و « الفَائقِ » ، وغيرِهما . قال ابنُ مُنجَّى في « شَرْحِه » : هذا المذهبُ . وقال القاضي : يَصْرِفُه إلى أيُّهما شاءَ . وهو رِوايَةٌ عن أحمدَ ، وقطَع به جماعةً . وحمَل القاضي نصَّ أحمدَ على الاسْتِحْبابِ ، وقدَّمه في « الشُّرْحِ ِ » . قلتُ : وهو الصُّوابُ ؛ لأنَّه على كلِّ تقديرٍ جائزٌ . قال في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ : ومَن أُحْرَمَ بنُسُكِ فأنْسِيَه ، أو أَحْرَمَ به مُطْلَقًا ، ثم عَيَّنه بتَمَتُّع أو إفرادٍ أو قِرَانٍ ، جازَ ، وسقط

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ قَارِنًا ﴾ .

مُتَمَتِّعًا ، فقد أَدْخَلَ الحَجُّ على العُمْرَةِ ، وصار قارِنًا في الحُكْم ِ وفيما بينَه ﴿ الشرح الكبير وبينَ اللهِ تِعالَى ، وهو يَظُنُّ أَنَّه مُفْرِدٌ ، وإن كان قارِنًا فكذلك . والمَنْصُوصُ عن أحمدَ أنَّه يَجْعَلُهُ عُمْرَةً . قال القاضي : هذا على ٢١/٣ و ] سَبِيلِ الاستِحْباب ؛ لأنَّه إذا اسْتُحِبُّ ذلك مع العِلْم ِ ، فمَع عَدَمِه أَوْلَى . وقال أبو حنيفةَ : يَصْرِفُه إلى القِرانِ . وهو قولُ الشافعيِّ الجَدِيدُ ، وقال في القَدِيمِ : يَتَحَرَّى ، فيَبْنِي على غالِب ظُنِّه ؛ لأنَّه مِن شَرائِطِ العِبادَةِ ، فَيَدْخُلُه التَّحَرِّي ، كَالْقِبْلَةِ . ومَبْنَى الخِلافِ على فَسْخِ الحَجِّ إلى العُمْرَةِ ، فإنَّه جائِزٌ عندَنا ، ولا يَجُوزُ عندَهم ، فعلى هذا إن صَرَفَه إلى المُتْعَةِ ، فهو مُتَمَتِّعٌ ، عليه دَمُ المُتْعَةِ ، ويُجْزِئُه عن الحَجِّ والعُمْرَةِ جَمِيعًا ، وإن صَرَفَه إلى إفرادٍ أوقِرانٍ ، لم يُجْزِئُه عن العُمْرَةِ ، إذ مِن المُحْتَمَلِ أَن يَكُونَ المَنْسِيُّ حَجًّا مَفَرَدًا ، وليس له إِدْخالُ العُمْرَةِ على الحَجِّ ، فَتَكُونُ صِحَّةُ العُمْرَةِ مَشْكُوكًا فيها ، فلا تَسْقُطُ بالشُّكُّ ، ولا دَمَ عليه لذلك ؛ فإنَّه لم يَثْبُتْ حُكْمُ القِرانِ يَقِينًا ، فلا يَجِبُ الدُّمُ مع الشُّكُّ في سَبَيِه . ويَحْتَمِلُ أَن يَجِبَ . وأمَّا

عنه فرْضُه ، إِلَّا النَّاسِيَ لنُسُكِه إذا عَيَّنه بقِرَانٍ ، أو بتَمَتُّع ٍ وقد ساقَ الهَدْيَ ، فإنَّه الإنصاف يُجْزِئُه عن ِ الحَجِّ دُون العُمْرَةِ . وأَطْلَقَ جماعَةٌ وَجْهَيْن ؛ هل يَجْعَلُه عُمْرَةٌ أَو ماشاءَ ؟

فائدة : لو عيَّنَ المَنْسِيُّ بقِرَانٍ ، صحَّ حَجُّه ، ولا دَمَ عليه . على الصَّحيح ِ . وقيل : يَلْزَمُه دَمُ قِرَانٍ احْتِياطًا . وقيلَ : وتصِحُّ عُمْرَتُه ، بِناءً على إِدْخِالِ العُمْرَةِ على الحَجِّ لِحَاجَةٍ ، فَيَلْزَمُه دَمُ قِرانٍ . ولو عَيَّنه بتَمَتُّع م ، فَحُكْمُه حُكْمُ فَسْخ ِ الحَجِّ إلى العُمْرَةِ ، ويَلْزَمُه دَمُ المُتْعَةِ ، ويُجْزِثُه عنهما . ولو كان شَكُّه بعدَ طَوافِ العُمْرَةِ ، جِعَلَهُ عُمْرَةً ؛ لامْتِناعِ إِدْخالِ الحَجِّ إِذَنْ لَمَنْ لاهَدْيَ معه ، فإذا سعَى وحلَق ، فَمع

الشرح الكبير إن شَكَّ بعدَ الطُّوافِ ، لم يَجُزْ صَرْفُه إِلَّا إِلَى العُمْرَةِ ؛ لأَنَّ إِدْخَالَ الحَجِّ على العُمْرَةِ بعدَ الطوافِ غيرُ جائِز ، إلَّا أَن يَكُونَ معه هَدْيٌ . فإن صَرَفَه إلى حَجِّ أُو قِرانٍ ، فإنَّه يَتَحَلَّلُ بفِعْلِ الحَجِّ ، ولا يُجْزِئُه واحِدُّ مِن النُّسُكَيْنِ ؟ لأنَّه يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ حَجًّا ، وإِدْخالُ العُمْرَةِ عليه غيرُ جائِز ، فلم يُجْزِئُهُ عن واحِدٍ منهما مع الشُّكُّ ، ولا دَمَ عليه ؛ للشُّكُّ فيما يُوجِبُ الدُّمَ ، ولا قَضَاءَ عليه ؛ للشَّكِّ(١) فيما يُوجبُه . وإن شَكَّ وهو في الوُّقُوفِ بعدَ الطُّوافِ والسَّعْي ، جَعَلَه عُمْرَةً ، فقَصَّرَ ثم أَحْرَمَ بالحَجِّ ، فإنَّه إن كان المَنْسِيُّ عُمْرَةً (٢) فقد أصاب ، وكان مُتَمَتِّعًا ، وإن كان إفرادًا أو قِرانًا لم يَنْفَسِخْ بِتَقْصِيرِه ، وعليه دَمِّ بكلِّ حالٍ ؛ لأنَّه لا يَخْلُو إمَّا أَن يَكُونَ مُتَمَتِّعًا عليه دَمُ المُثْعَةِ ، أو غيرَ مُتَمَتِّع ، فلَزِمَه دَمَّ لتَقْصِيره . وإن شَكَّ ، ولم يَكُنْ طاف وسَعَى ، جَعَله قِرانًا ؟ لأنَّه إن كان قِرانًا فقد أصاب ، وإن كان مُعْتَمِرًا فقدأَدْ خَلَ الحَجَّ على العُمْرَةِ وصار قارِنًا ، وإن كان مفردًا لَغا إحرامُه بالعُمْرَةِ ، وصَحَّ إحْرامُه بالحَجِّ ، وإن صَرَفَه إلى الحَجِّ جاز أيضًا ، ولا يُحْزِئُه عن العُمْرَةِ في هذه المواضِع ِ ؛ لاحْتِمال أن يَكُونَ مُفْرِدًا ، وإِدْخالُ العُمْرَةِ على الحَجِّ غيرُ جائِزٍ ، ولا دَمَ عليه ؛ للشَّكِّ في وُجُودِ (٣) سَبَبه .

الإنصاف بَقَاءِ وَقْتِ الوُقوفِ ، يُحْرِمُ بالحَجِّ ويُتِمُّه ويُجْزِئُه ، ويَلْزَمُه دَمَّ للحَلْقِ فى غيرِ وَقْتِه ، إِنْ كَانَ حَاجًّا ، وإِلَّا فَدَمُ مُتَّعَةٍ . ولو كان شكَّه بعدَ طُوافِ العُمْرَةِ ، وجعَلَه حَجًّا

<sup>(</sup>١) في النسخ : ﴿ للنُّسُكِ ﴾ خطأ . وانظر المغنى ٩٩/٥ .

<sup>·(</sup>٢) في الأصل: ( عمرته ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ وَجُوبِ ﴾ .

وَإِنْ أَحْرَمَ عَنْ رَجُلَيْنِ ، وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَإِنْ أَحْرَمَ عَنْ أَحَدِهِمَا لللهَ اللهَ اللهَ ا لَا بِعَيْنِهِ ، وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ . وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : يَصْرِفُهُ إِلَى أَيِّهِمَا شَاءَ .

الستنابه اثنانِ فى النَّسُكِ ، فأَحْرَمَ عن رَجُلَيْن ، وَقَع عن نَفْسِه ) إذا الشرح الكيم الستنابه اثنانِ فى النَّسُكِ ، فأَحْرَمَ عنهما به ، وَقَع عن نَفْسِه دُونَهما ؛ لأَنَّه لا يُمْكِنُ وُقُوعُه عنهما ، وليس أَحَدُهما أَوْلَى به مِن الآخَرِ ، وإن أَحْرَمَ عن نَفْسِه وغيرِه ، وَقَع عن نَفْسِه ؛ لأَنَّه إذا وَقَع عن نَفْسِه و لم يَنْوِها ، فمعَ نِيَّتِه أَوْلَى .

١١٧٢ – مسألة : ( وإن أَحْرَمَ عن أَحَدِهما لا بعَيْنِه ، وَقَع عن نَفْسِه . وقال أبو الخَطّابِ : له صَرْفُه ٣١/٣ ظ إلى أيَّهما شاء ) أما إذا أَحْرَمَ عن أَحَدِهما غيرَ مُعَيَّنَ ، فإنَّه يَقَعُ عن نَفْسِه أيضًا ؛ لأنَّ أَحَدَهما ليس أوْلَى مِن الآخَرِ ، أَشْبَهَ المَسْأَلَةَ قبلَها . ويَحْتَمِلُ أَن يَصِحَّ ، وله صَرْفُه إلى أيَّهما الآخَرِ ، أَشْبَهَ المَسْأَلَةَ قبلَها . ويَحْتَمِلُ أَن يَصِحَّ ، وله صَرْفُه إلى أيَّهما الله عَلَيْهما .

أو قِرَانًا ، تَحلَّلَ بِفِعْلِ الحَجِّ ، و لم يُجْزِئُه واحِدٌ منهما ، للشَّكِّ ؛ لأَنَّه يَحْتَمِلُ أنَّ الإنصاف المَنْسِىَّ عُمْرَةً ، فلا يَصِحُّ إِدْحالُه عليها بعدَ طَوافِها ، ويَحْتَمِلُ أنَّه حَجٌّ ، فلا يصِحُّ إِدْخالُها عليه ، ولا دَمَ ولا قَضاءَ ؛ للشَّكِّ في سَبَبهما .

> فائدة : قوله : وإنْ أَحْرَمَ عَن رَجُلَيْن ، وقَع عَن نَفْسِه . بلا نِزاعٍ . وكذا لو · أَحْرَمَ عن نَفْسِه وعن غيرِه .

> قوله : وإنْ أَحْرَمَ عَن أَحَدِهما لا بعَيْنِه ، وقَع عَن نَفْسِه . هذا الصَّحيحُ مِنَ اللهِ عَلَى « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه المذِهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه

الشرح الكبير شاء . اختارَه أبو الخَطَّاب ؛ لأنَّ الإحْرامَ يَصِحُّ بالمَجْهولِ ، فصَحَّ عن المَجْهُولِ ، كَالُو أَحْرَمَ مُطْلَقًا ، فإن لم يَفْعَلْ حتى طاف شَوْطًا ، وَقَع عن نَفْسِه ، و لم يَكُنْ له صَرْفُه إلى أحَدِهما ؛ لأنَّ الطُّوافَ لا يَقَعُ عن غيرِ مُعَيَّن ي . ١١٧٣ – مسألة : ﴿ وَإِذَا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِه ، لَبَّى تَلْبَيَةَ رَسُولَ اللهِ ِ

الإنصاف المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، وغيرُهم . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . وقال أبو الخَطَّابِ : يَصْرِفُه إلى أيُّهما شاءَ . قال في ﴿ الهِدَايَةِ ﴾ : وعندي له صَرْفُه إلى أيُّهما شاءَ . واخْتارَه القاضي . وأطْلَقهما في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الفَائقِ ﴾ . فعلى القَوْلِ الثَّاني ، لو طافَ شوْطًا ، أو سعَى ، أو وقَف بِعرَفَةَ قبلَ جَعْلِه لأَحَدهِما ، [ ١/٥٧٦ ] تَعَيَّنَ جَعْلُه عن نفْسِه . على الصَّحيح ِ . قدَّمه في ﴿ الفُروع ِ ﴾ . وعنه ، تَبْطُلُ . كذا قال في « الرِّعايَةِ » ، ويضْمَنُ .

فَائِدَةً : يُؤَدُّبُ مَن أَخَذ مِن ِ اثْنَيْن حَجَّتَيْن لَيَحُجَّ عنهما في عام ِ واحدٍ ؛ لفِعْلِه مُحَرَّمًا . نصَّ عليه . فإنِ اسْتَنابَه اثْنان في عام في نُسُلُ ، فأُحْرَمَ عن أَحدِهما بعَيْنِه ، ونَسِيَه ، وتعَذَّرَ مَعْرِفَتُه ، فإنْ فرَّطَ أعادَ الحَجُّ عنهما ، وإنْ فرَّطَ المُوصَى إليه بذلك ، غَرِمَ ذلك ، وإلَّا فمِن ترِكَةِ المُوصِيِّين ، إنْ كان النَّائِبُ غيرَ مُسْتَأْجَرِ لذلك ، وإلَّا لَزِمَاه . وإنْ أَخْرَمَ عنِ أَحَدِهما بعَيْنِه و لم يَنْسَه ، صحَّ ، و لم يصِحَّ إخْرامُه للآخَرِ بعدُ . نصَّ عليه . قلتُ : قد قيلَ : إنَّه يُمْكِنُ فِعْلُ حَجَّتَيْن في عام واحدٍ ؛ بأنْ يقِفَ بعَرَفَةَ ، ثم يطُوفَ للزِّيارَةِ بعدَ نِصْفِ ليْلَةِ النَّحْرِ بيَسيرٍ ، ثم يُدْرِكَ الوُّقوفَ بعَرَفَةَ قبلَ طُلوعِ فَجْرِ لَيْلَةِ النَّحْرِ .

قوله : وإذا اسْتَوَى على راحِلَتِه ، لَبَّي . يعْنِي ، إذا اسْتَوَتْ به راحِلَتُه قائمةً . وهذا أَحَدُ الأَقُوالِ ، وقطَع به جماعةٌ ؛ منهم الخِرَقِيُّ ، والمُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . لَبَّيْكَ ، [ ٦٣ م ] لَبَّيْكَ لَا شَريكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ اللَّهُ وَالْمُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ .

عَلِيلًا : لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ (١) لَا شَريكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ ، لَا شَريكَ لَكَ ) تُسْتَحَبُّ التَّلْبيَةُ إِذَا اسْتَوَى على راحِلَتِه ؛ لأنَّ النبيُّ عَيْرِاللَّهِ فَعَلَها ، وأمَرَ بها . وأَدْنَى أَحْوالِ الأَمْرِ الاَسْتِحْبابُ . وروَى سَهْلُ بنُ سَعْدٍ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُم : ﴿ مَا مِنْ مُسْلِم يُلَبِّي ، إِلَّا لَبِّي مَا عَنْ يَمِينِه مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ (١) ، حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَا هُنا وَهَا هُنا ١٥٠٠ . وتُسْتَحَبُّ البدايَةُ بها إذا اسْتَوَى على راحِلَتِه ؛ لِماروَى أَنَسٌ ، وابنُ عُمَرَ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلِيلَةٌ لَمَّا رَكِب راحِلَتُه واسْتَوَتْ به ، أَهَلُّ . رَواهُما البخاريُّ ( ؛ ) . وقال ابنُ عباس ، رَضِيَ اللَّهُ عنهما: أوْجَبَ رسولُ اللهِ عَلِيلَةِ الإحرامَ حينَ فَرَغ مِن صَلاتِه ، فلَمَّا رَكِب رَاحِلَتُهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ قَائِمَةً أَهَلَّ (٥) . يَعْنِي ، لَبِّي . وَمَعْنَى الْإِهْلَالِ ، رَفْعُ الصُّوْتِ ، مِن قَوْلِهم : اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ . إذا صاحَ . والأصْلُ فيه أنَّهم كانوا إِذَا رَأُوا الهِلالَ صَاحُوا . فقيلَ لكلِّ صَائِحٍ : مُسْتَهِلٌ ، وإنَّمَا يَرْفَعُ بِالتَّلْبِيَةِ .

وقدَّمه في « الفَائقِ » . وقيلَ : يُسْتَحبُّ الْتِداءُ التَّلْبِيَةِ عَقِبَ إِحْرامِه . وهو المذهبُ . الإنصاف قال الزَّرْكَشِيُّ : المَشْهُورُ في المذهب ، أنَّ الأَوْلَى أنْ تكونَ التَّالْبِيَةُ حينَ يُحْرِمُ .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) المدر: التراب المتلبد، أو قطع الطين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في فضل التلبية والنحر ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٤٤/٤ . وابن ماجه ، في : باب التلبية ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢/٩٧٤ ، ٩٧٥ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه عنهما في صفحة ١٤٤ .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في صفحة ١٤٤ .

الشرح الكبير وهذه تَلْبيَةُ رسول الله عَمَّالِلهِ ، روَى (١) ابنُ عُمَرَ في المُتَّفَق عليه (٢) ، أنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِ : ﴿ لَبُيْكَ اللَّهُمَّ لَبُيْكَ ، لَبُيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبُيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ » . رَواه مسلمٌ عن جابِرٍ (٢) . والتَّلْبِيَةُ مَأْخُوذَةٌ مِن لَبَّ بالمَكانِ إذا لَزِمَه ، فكأنَّه قال : أنا مُقِيمٌ (١) على طاعَتِكَ وأمْرِك ، غيرُ خارِجٍ عن ذلك ، ولا شارِدٌ عليك . هذا ونحوُه . وثَنَّوْها وكَرَّرُوها ؛ لأنَّهُم أرادُوا إقامَةً بعد إقامَةٍ ، كما لو قالوا : ِ حَنانَيْكَ . أَى رَحْمَةً بعدَ رَحْمَةٍ ، أو رَحْمَةً مع رَحْمَةٍ ، أو ما أَشْبَهَه . وقال جَماعَةٌ مِن العُلماء : مَعْنَى التَّلْبيَةِ إِجابَةُ نِداء إبراهيمَ عليه السلامُ ، حينَ نادَى بالحَجِّ . ورُوىَ عن ابن عباس ٍ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، قال : لَمَّا فَرَغ إبراهيم عليه السلامُ مِن بناءِ البَيْتِ ، قِيلَ له : أَذُّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ . قال : رَبِّ وِمَا يَيْلُغُ صَوْتِي . قال : أَذِّنْ ، وعَلَىَّ البَلَاغُ . فنادَى إبراهيمُ : أَيُّها النَّاسُ ، كُتِبَ عليكم الحَجُّ . فسَمِعَه ما بينَ السماء والأرْض ، أفلا

الإنصاف وجزَم به في « التَّلْخِيص » . وقدَّمه في « المُحَرَّر » ، و « الفُروع ِ » ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْنِ ﴾ . ونقَل حَرْبٌ ، يُلبِّى متى شاءَساعةً يُسَلِّمُ ، وإنْ شاءَ بعدُ .

<sup>(</sup>۱) في م: ١ و كاروى ١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، ف : باب التلبية ، من كتاب الحج . صحيح البخارى ٢ / ١٧٠ . ومسلم ، ف : باب التلبية وصفتها ووقتها ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٨٤١ . ٨٤٢ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب كيف التلبية ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٢١ . والترمذي ، في يرباب ما جاء في التلبية ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٤ / ٤١ - ٤٣ . والإمام مالك ، في : باب العمل في الإهلال ، من كتاب الحج . الموطأ ١ / ٣٣١ ، ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٣) في : باب حجة النبي عليه ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢/٨٨٧ .

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ أَقَمِ ﴾ .

الشرح الكبير

تَرَى النَّاسَ يَجِيتُونَ مِن أَقْطَارِ الأَرْضِ يُلَبُّونَ ('). ويَقُولُون : لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ - بكسرِ الهمزَةِ - . نَصَّ عليه أحمدُ . والفَتْحُ جائِزٌ ، والكَسْرُ أَجُودُ . قال ثَعْلَبٌ : [ ٣٢/٣ و ] مَن قال « أَنَّ » بالفَتْح ِ فقد خَصَّ ، ومَن قال بكَسْرِ الأَلِفِ ، فقد عَمَّ . يعنى ، أَى أَنَّ مَن كَسَر فقد جَعَل الْحَمْدَ للهِ على كلِّ حالٍ ، ومَن فَتَح فَمَعْناه لَبَيْكَ ؛ لأَنَّ الْحَمْدَ لَكَ ، أَى لهذا السَّبِ .

فصل: ولا تُسْتَحَبُّ الزِّيادَةُ على تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ ، ولا تُكْرَهُ . وَخُوهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وابنُ المُنْذِرِ ؛ لقولِ جَابِرٍ : فَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكَ بَالتَّوْحِيدِ : « لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، إنَّ اللهِ عَلَيْكَ ، إنَّ اللهُ عَلَيْكَ ، إنَّ اللهِ عَلَيْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ » . وأَهَلَّ النّاسُ بهذا الذي يُهلُّون ، ولَزِم رسولُ اللهِ عَلَيْكَ تَلْبِيتَه . وكان ابنُ عُمَرَ يُلبِّي بتَلْبِيةِ رسولِ اللهِ عَلِيلِي مع هذا : لَبَيْكَ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ وسَعْدَيْكَ ، والخَيْرُ اللهِ عَلَيْكَ ، لَبَيْكَ وسَعْدَيْكَ ، والخَيْرُ بيكَ يَلْبِيكَ والخَيْرُ عَلَيْكَ ، لَبَيْكَ وسَعْدَيْكَ ، والخَيْرُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ أَلَيْكَ لَبَيْكَ والعَمْلُ ، مُتَّفَقٌ عليه ('') . وزادَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنه : لَبَيْكَ ذَا النَّعْمَاءِ والفَصْلِ ، لَبَيْكَ لَبَيْكَ ، مَرْهُوبًا ومَرْغُوبًا إليك ، ويُرْوَى أَنَّ أَنسًا كان يَزِيدُ : لَبَيْكَ أَبَيْكَ . هذا مَعْناه . رَواه الأَثْرَمُ ('') . ويُرْوَى أَنَّ أَنسًا كان يَزِيدُ : لَبَيْكَ . هذا مَعْناه . رَواه الأَثْرَمُ ('') . ويُرْوَى أَنَّ أَنسًا كان يَزِيدُ : لَبَيْكَ . هذا مَعْناه . رَواه الأَثْرَمُ ('') . ويُرْوَى أَنَّ أَنسًا كان يَزِيدُ : لَبَيْكَ . هذا مَعْناه . رَواه الأَثْرَمُ ('') . ويُرْوَى أَنَّ أَنسًا كان يَزِيدُ : لَبَيْكَ

الإنصاف

<sup>(</sup>١)قال ابن حجر: أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم بأسانيدهم فى تفاسيرهم عن ابن عباس ومجاهد ومجاهد وعجاهد وعجاهد وعلماء وعكرمة وقتادة وغير واحد، والأسانيد إليهم قوية، وأقوى ما فيه عن ابن عباس ما أخرجه أحمد ابن منيع فى مسنده وابن أبى حاتم من طريق قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عنه قال : ...، وذكر كلام ابن عباس . فتح البارى ٤٠٩/٣ . وأورده فى المطالب العالية فى أول كتاب الحج ١١/١ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ وقال ﴾ .

<sup>(</sup>٣) معناه الطلب والمسألة إلى من بيده الخير .

<sup>(</sup>٤) انظر تخريج حديث ابن عمر في تلبية رسول الله عَلِيَّةُ المتقدم في صفحة ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ، وزاد : ذا النعماء والفضل الحسن . عزاه له ابن حجر في الفتج ٣/٠١٠ .

الله وَالتَّلْبِيَةُ سُنَّةً ، وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِهَا ، وَالْإِكْثَارُ مِنْهَا ، وَ الدُّعَاءُ بَعْدَهَا .

الشرح الكبر حَقًّا حَقًّا ، تَعَبُّدًا ورقًّا () . ففي هذا دَلِيلٌ على أنَّه لا بَأْسَ بالزِّيادَةِ ، ولا تُسْتَحَبُّ ، لأَنَّ النبيَّ عَلِيْكُ لَزِم تَلْبِيتَه ، فَكَرَّرَها ، و لم يَزِدْ عليها . وقد رُوِيَ أَنَّ سَعْدًا سَمِع بعضَ بَنِي أَخِيه وهو يُلَبِّي : ياذا المَعارِجِ . فقالَ : إِنَّه لذُو المَعارج ، وما هكذا كُنّا نُلِّبي على عَهْدِ رسولِ اللهِ عَلِيَّةٍ (٢) .

١١٧٤ - مسألة : ﴿ وَالتَّلْبِيَةُ سُنَّةٌ ، ويُسْتَحَبُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِهَا ، والإكثارُ منها ، والدُّعاءُ بعدَها ) التَّلْبيّةُ سُنَّةً ، كاذَكَرْنا ، وليست و اجبَةً . وبه قال الشافعيُّ . وعن أصْحاب مالكِ أنُّها واجبَةٌ ، يَجبُ الدُّمُ بتَرْكِها . وعن التَّوْرِيِّ ، وأبي حنيفةَ ، أنَّها مِن شَرْطِ الإِحْرِام ، لا يَصِحُّ إلَّا بها ،

فَاتَدْتَانَ ؟ إِحداهما ، التَّلْبِيَةُ سُنَّةً . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ . وقيل : واجِبَةً . احْتارَه في ﴿ الفائقِ ﴾ . الثَّانيةُ ، يُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَبِّيَ عَن أُخْرَسَ وَمرِيضٍ . نقَله ابنُ إِبْرَاهِيمَ . قال جماعةٌ : وعن مَجْنونٍ ومُغْمَّى عليه . زاد بعضُهم ، ونائم . وقد ذكر الأصحابُ ، أنَّ إشارةَ الأُخْرَسِ المَفْهُومَةَ كُنُطْقِه . قلتُ : الصُّوابُ الذي لاشَكَّ فيه أنَّ إشارةَ الأُخْرَسِ بالتَّلْبيَةِ تقومُ مقامَ النُّطْقِ بها ، حيث عَلِمْنا إرادَتَه لذلك .

تنبيهان ؟ أحدُهما ، ظاهِرُ قوله : لَبَّى تَلْبِيةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ﴿ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ ... » .

<sup>(</sup>١) أورده الهيثمي في : باب الإهلال ، من كتاب الحج . كشف الأستار عن زوائد البزار ١٣/٢ . وقال الهيثمي : رواه البزار مرفوعًا وموقوفًا و لم يسم شيخه في المرفوع . مجمع الزوائد ٣٢٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد، في : المسند ١٧٢/١ . قال الهيثمي : رجَّاله رجال الصحيح إلا أن عبد الله – هو عبد الله ابن أبي سلمة الراوى عن سعد - لم يسمع من سعد . مجمع الزوائد ٢٢٣/٣ .

كَالتَّكْبِيرِ للصلاةِ ؛ لأنَّ ابنَ عباسٍ قالَ في قَوْلِه تعالى : ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الشرح الكَيْمَ الْحَجَّ ﴾ . قال : الإِهْلالُ . وعن عَطاءٍ ، وطاؤس ، وعِكْرِمَةَ : هو التَّلْبِيَةُ . ولأنَّ النَّسُكَ عِبادَةٌ ذَاتُ إِحْرامٍ وإِحْلالٍ فَكَانَ في أُوَّلِها ذِكْرٌ واجِبٌ ، كالصلاةِ . ولَنا ، أنَّها ذِكْرٌ ، فلم تَجِبْ في الحَجِّ ، كسائِرِ الأَذْكارِ ، وفارَقَ الصلاةَ ، فإنَّ النَّطْقَ في آخِرِها يَجِبُ ، فوَجَبَ في أُوِّلِها ، الخَدْكُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِها ؛ لأَنَّ النبيَّ عَيْشِلَةُ سُئِلَ : أَيُّ الخَجِّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِها ؛ لأَنَّ النبيَّ عَيْشِلَةُ سُئِلَ : أَيُّ الخَجِّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِها ؛ لأَنَّ النبيَّ عَيْشِلَ العَجُّ رَفْعُ الحَجِّ والثَّجُ » (١) . حديثٌ غَرِيبٌ . العَجُّ رَفْعُ

الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ ، والثُّحُّ إِسالَةُ الدِّماءِ بالذُّبْحِ والنَّحْرِ . وروَى التُّرْمِذِيُّ (٢)

بإِسْنادِه ، عن النبيِّ عَلِيلًا ، أنَّه قال : « أَتَانِي جِبْرِيلُ يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي

أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُم بِالتَّلْبِيَةِ ﴾ . وهو حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ . وقال أُنسٌ :

إلى آخره ، أنَّه لا يَزيدُ عليها . وهو صحيحٌ ، فلا تُسْتَحَبُّ الزِّيادَةُ عليها ، ولكنْ الإنصاف لا تُكْرَهُ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقدَّمه في « الفُروعِ » . وقال ابنُ هُبَيْرَةَ في « الإفصاحِ » : تُكْرَهُ الزِّيادَةُ عليها . وقيلَ : له الزِّيادَةُ بعدَ فَراغِها ، لا فيها . الثاني ، ظاهرُ قولِه : ويُسْتَحَبُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بها . الإطلاقُ ، فيَدْ خُلُ فيه لو أَحْرَمَ مِن بلَدِه ، لكِنَّ الأصحابَ قيَّدُوا ذلك بأنَّه لا يُسْتَحَبُّ إلْهُهارُها في مَساجِدِ الحِلِّ وأمصارِها . والمَنْقُولُ عن أحمدَ ، إذا أَحْرَمَ مِن مِصْرِه ، إلْهُ يعْجَبُنِي أَنْ يُلَبِّي حتى يَبْرُزَ . فيكونُ كلامُ المُصَنِّف وغيرِه ، ممَّن أَطْلَقَ ، مُقَيَّدًا لا يُعْجَبُنِي أَنْ يُلَبِّي حتى يَبْرُزَ . فيكونُ كلامُ المُصَنِّف وغيرِه ، ممَّن أَطْلَقَ ، مُقَيَّدًا

بذلك . وعندَ الشَّيْخِ تَقِيُّ الدِّينِ ، لا يُلَبِّي بؤُقوفِه بعرَفَةَ ومُزْدَلِفَةَ ؛ لعدَم ِ نقْلِه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذى ، فى : باب ما جاء فى فضل التلبية والنحر ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذى ٤ / ٤٤ . والدارمى ، فى : باب أى الحج أفصل ، من كتاب المناسك . سنن الدارمى ٢ / ٣١ . (٢) تقدم تخريجه فى صفحة ١٤٦ .

الشرح الكبير سَمِعْتُهُم يَصْرُخُون بهما [ ٣٢/٣ ظ ] صُراخًا (١٠). وقال أبو حازم : كان أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ لا يَبْلُغُونَ الروحَاءَ(١) ، حَتَّى تُبَحَّ خُلُوقُهم مِن التَّلْبِيَةِ . وقال سالِمٌ : كان ابنُ عُمَرَ يَرْفَعُ صَوْتَه بالتَّلْبِيَةِ ، فلا يَأْتِي الرَّوْحاءَ حتى يَصْحَلُ أَنْ صَوْتُه . ولا يُجْهِدُ نَفْسَه في رَفْع ِ الصَّوْتِ زِيادَةً على الطَّاقَةِ ؛ لئَلَّا يَنْقَطِعَ صَوْتُه وتَلْبَيْتُه .

فصل : ويُسْتَحَبُّ الإكْثارُ منها على كلِّ حالِ ؛ لِماروَى ابنُ ماجه ،عن عبدِ الله بِن عامِر بن رَبيعَةً ، رَضِي اللهُ عنه ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُ : « مَا مِنْ مُسْلِم يَضْحَى لِله مِ يُلَبِّي حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ، إِلَّا غابَتْ بذُنُوبه ، فعادَ كَمَا وَلَدَتْه أُمُّه » . رَواه ابنُ ماجه (<sup>١)</sup> .

فصل : ولا يُسْتَحَبُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بها في مَساجِدِ الأَمْصارِ ، ولا في الأمْصار ، إلَّا في مَكَّةَ والمَسْجِدِ الحَرامِ ؛ لِما رُوِيَ عن ابن عِباسٍ ،

الإنصاف قال في ( الفُروع ِ ) : كذا قال .

فائدتان ؛ إحداهما ، قوله : والدُّعاءُ بعدَها . يعْني ، يُسْتَحَتُّ الدُّعاءُ بعدَ التَّلْبِيَةِ ، بلا نِزاعٍ ، ويُسْتَحَبُّ أيضًا بعدَها الصَّلاةُ على النَّبيِّ عَلَيْكُ . الثَّانيةُ ، لا يُسْتَحَبُّ تَكْرِارُ التُّلْبِيَةِ في حالَةٍ واحِدَةٍ . قالَه الإمامُ أحمدُ ، وقالَه في ﴿ الهِدَايَةِ ﴾ ، و ( المُسْذُهُبِ ) ، و ( مَسْبُسُوكِ السَدُّهَبِ ) ، و ( المُسْتَسَوْعِبِ ) ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب رفع الصوت بالإهلال ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ١٧٠/٢ . وتقدم حديثه بتمامه في صفحة ١٥٢ .

<sup>(</sup>٢) الروحاء: بين مكة والمدينة ، على نحو من أربعينْ ميلًا . معجم البلدان ٨٢٨/٢ ، ٨٢٩ . (٣) بصحل: يُبَعُّ.

<sup>(</sup>٤) في : باب الظلال للمحرم ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٩٧٦/٢ .

الشرح الكبير

رَضِيَ اللَّهُ عنهما ، أنَّه سَمِع رجلًا يُلبِّي بالمَدِينَةِ ، فقالَ : إنَّ هذا لمَجْنُونٌ ، إِنَّمَا التَّلْبِيَةُ إِذَا بَرَزْتَ . وهذا قولُ مالكِ . وقال الشافعيُّ : يُلبِّي في المساجدِ كُلُّها ، ويَرْفَعُ صَوْتَه ؛ لعُمُوم الحديثِ . ولَنا ، قولُ ابن عباس ، ولأنَّ المساجدَ إِنَّمَا يُنِيَتْ للصلاةِ ، وجاءَتِ الكَراهَةُ لِرَفْعِ الصَّوْتِ عامَّا(١) ، إِلَّا الإِمامَ خاصَّةً ، فوَجَبَ إِبْقاؤِها على عُمُومِها . فأمَّا مَكَّةُ فتُسْتَحَبُّ التَّلْبِيَةُ فيها ؛ لأنَّها مَحَلُّ النُّسُكِ ، وكذلك المَسْجِدُ الحَرامُ وسائِرُ مساجِدِ الحَرَم ، كَمُسْجِدِ مِنِّي ، وفي عَرَفاتِ أيضًا .

فصل: ويُسْتَحَبُّ الدُّعاءُ بعدَها، فيَسْأَلُ اللهُ الجَنَّةَ، ويَسْتَعِيذُ به مِن النَّارِ ، ويَدْعُو بما أَحَبُّ ؛ لِما روَى الدَّارَقُطْنِيُّ ٢٠ بإسْنادِه ، عن خُزَيْمَةَ ابن ثابتٍ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلِيلِكُ كان إذا فَرَغ مِن تَلْبَيْتِه سَأَلُ اللَّهُ مَغْفِرَتَه ورضُوانَه ، واسْتَعاذَه برَحْمَتِه مِن النَّار . وقال القاسِمُ بنُ محمدٍ : يُسْتَحَبُّ للرجل إذا فَرَغ مِن تَلْبِيتِهِ أَن يُصَلِّي على النبيِّ عَلِيلًا . لأنَّه مَوْضِعٌ شُرِع فيه ذِكْرُ اللهِ تعالى ، فشُرِعَ فيه الدُّعاءُ ، ولأنَّ الدُّعاءَ مَشْرُوعٌ مُطْلَقًا ، فَتَأَكَّدَتْ مَشْرُوعِيَّتُه بَعَدَ ذِكْرِ اللهِ تِعَالَى . ويُسْتَحَبُّ أَن يُصَلِّيَ على

و « الخُلَاصَةِ » ،و « الهَادِي » ،و « التَّلْخِيص » ،و « المُحَرَّر » ،وغيرُهم الإنصاف مِنَ الأَصْحابِ . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ي ، و ﴿ الفَائقِ ﴾ . وقال له الأَثْرَمُ : ما شيءٌ يفْعَلُه العامَّةُ ؟ يُكَبِّرون دُبُرَ الصَّلاةِ ثَلاثًا . فَتَبَسَّمَ ، وقال : لا أَدْرِى مِن أَيْنَ جاءُوا به ؟ قلتُ : أَلَيْسَ يُجْزِئُه مَرَّةٌ ؟ قال : بلَى ؛ لأنَّ المَرْوِئَ التَّلْبِيَةُ مُطْلَقًا . وقال القاضي

<sup>(</sup>١) في م: ( عامة ) .

<sup>(</sup>٢) في : باب المواقيت ، من كتاب الحج . سنن الدارقطني ٣٣٨/٢ .

الإنصاف

الشرح الكبر النبيِّ عَلِيلَةً بعدَها ؛ لأنَّه مَوْضِعٌ شُرعَ فيه ذِكْرُ اللهِ تعالى ، فشُرعَتْ فيه الصلاة على رسولِه ، كالصلاة ، أو فشرع فيه ذِكْرُ رسولِه ، كالأذان . فصل : ويُسْتَحَبُّ ذِكْرُ ما أَحْرَمَ به في تَلْبيَتِه . قال أحمدُ : إن شِئْتَ لَبَّيْتَ بِالْحَجِّ ، وإن شِئْتَ لَبَّيْتَ بِعُمْرَةٍ ، وإن شِئْتَ لَبَّيْتَ بِحَجِّ وعُمْرَةٍ ، فَقُلْتَ : لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وعُمْرَةٍ . وقال أبو الخَطَّابِ : لاَ يُسْتَحَبُّ . ويُرْوَى عن ابن عُمَرَ . وهو قولُ الشافعيُّ ؛ لأنَّ جابرًا قال : ما سَمَّى النبيُّ عَلَيْكِ فى تَلْبِيَتِه حَجًّا ولا عُمْرَةً . وسَمِع ابنُ عُمَرَ [ ٣٣/٣ و ] رجلًا يَقُولُ : لَبَّيْكَ بِعُمْرَةِ . فَضَرَبَ صَدْرَه ، وقال : تُعْلِمُه ما في نَفْسِك (١) . ولَنا ، ما رؤى أَنَسٌ ، رَضِييَ اللهُ عنه ، قال : سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ : « لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا ﴾ . وقال جابِرٌ : قَدِمْنا مع رسولِ اللهِ عَلَيْكُ ، ونحن نَقُولُ : لَبَيْكَ بالحَجِّ . وقال ابنُ عباس : قَدِم رسولُ الله عَلَيْكُ وأَصْحابُه وهم يُلَبُّون بالحَجِّ . وقال ابنُ عُمَرَ : بَدَأَ رَسُولُ اللهِ عَيِّلِاللَّهِ فَأَهَلُّ بِالعَمْرَةِ ، ثم أَهَلُّ بالحَجِّ . مُتَّفَقٌ على هذه الأحاديثِ (٢) . وقال أنسُّ : سَمِعْتُهم يَصْرُخُون بهما صُراخًا . رَواه البخاريُ (٢) . وهذه الأحاديثُ أَصَحُّ مِن حديثهم

فى ﴿ الخِلَافِ ﴾ : يُسْتَحَبُّ تَكْرارُها في حالَةٍ واحدةٍ ؛ لتَلَبُّسِه بالعِبادَةِ . وقال

<sup>(</sup>١) أخرجهما البيهقي ، في : باب من قال لا يسمى في إهلالِه حجًّا ولا عمرة ... ، من كتاب الحج . السنن الكيرى ٥/٠٤.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج حديث أنس في صفحة ٢٥٠. وحديث جابر ، أخرجه البخاري ، في : باب من لبّي بالحج وسماه ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ١٧٦/٢ . ومسلم ، في : باب في المتعة بالحج والعمرة ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٨٨٦/٢ . أما حديث ابن عباس فتقدم تخريجه في صفحة ٥٣ . وحديث ابن عمر تقدم تخريجه في صفحة ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٢١٢ .

الشرح الكبير

وأَكْثَرُ . وقولُ ابن عُمَرَ يُخالِفُه قولُ أبيه ، فإنَّ النَّسائِيُّ روَى بإسْنادِه ، عن الصُّبَيِّ (١) بن مَعْبَدٍ ، أنَّه أوَّلَ ما حَجَّ لَبَّى بالحَجِّ والعُمْرَةِ جَمِيعًا ، ثم ذَكُر ذلك لعُمَرَ ، فقالَ : هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّك عَلِيَّةً " . وإن لم يذكُرْ ذلك في تَلْبِيَتِه ، فلا بَأْسَ ، فَإِنَّ النَّيَّةَ مَحَلُّها القَلْبُ ، واللهُ سبحانه عالِمٌ بها . فصل : ولا يُلَبِّي بغيرِ العَرَبيَّةِ ، إِلَّا أَن يَعْجزَ عنها ؛ لأنَّه ذِكْرٌ مَشْرُوعٌ ، فلا يُشْرَعُ بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ ، كالأذانِ والأذْكار المَشْرُوعَةِ في الصلاةِ .

فصل : وإن حَجَّ عن غيرِه ، كَفاه مُجَرَّدُ النِّيَّةِ عنه . قال أحمدُ : لا بَأْسَ بِالحَجِّ عِنِ الرجلِ ، ولا يُسَمِّيه . وإن ذَكَره في التَّلْبِيَةِ فحسنٌ . قال أَحمدُ : إذا حَجَّ عن رجل يَقُولُ أَوَّلَ ما يُلِّي : عن فُلانٍ . ثم لا يُبالِي أن لا يَقُولَ بعدَ ذلك ؛ لِقول النبيِّ عَلِيلًا للذي سَمِعَه يُلَبِّي عن شُبْرُمَة : « لَبِّ عَنْ نَفْسِكَ ، ثُمَّ لَبِّ عَنْ شُبْرُمَةَ ﴾(٦) . ومتى لَبَّى بالحَجِّ والعُمْرَةِ بَدَأَ بذِكْرِ العُمْرَةِ . نَصَّ عليه أحمدُ ؛ وذلك لقول أنَس ِ : إنَّ النبيُّ عَلِيكُ قال : « لَيُنْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا »(٤).

١١٧٥ - مسألة : ( ويُلبِّي إذا عَلا نَشْزًا ، أَوْ هَبَطَ وادِيًا ، وفي دُبُر

المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : تَكْرارُه ثلاثًا حسَنَّ ، فإنَّ اللهُ وتْرُّ يُحِبُّ الوتْرَ . وقال في الإنصاف « الرِّعايَةِ » : يُكْرَهُ تَكْرارُها في حالةٍ واحدةٍ . قال في « الفُروعِ » : كذا قال . قوله : ويُلَبِّي إذا عَلا نَشْزًا ، أو هَبَط وادِيًا ، وفي دُبُرِ الصَّلَواتِ المُكْتُوباتِ ،

<sup>(</sup>١) في م: ( الضبي ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٨.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٩١ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في صفحة ١٥٢ .

## الله وَإِقْبَالِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَإِذَا الْتَقَتِ الرِّفَاقُ .

الشرح الكبير الصَّلَواتِ المَكْتُوباتِ ، وإقْبالِ اللَّيْلِ والنَّهارِ ، وإذا الْتَقَتِ الرِّفاقُ ) التَّلْبِيَةُ مُسْتَحَبَّةً في جَمِيع ِ الأوقاتِ ، ويَتَأكَّدُ اسْتِحْبابُها في ثَمانِيَة مَواضِعَ ؛ منها السِّتَّةُ المَذْكُورَةُ ، والسَّابِعُ إذا فعل مَحْظُورًا ناسِيًا ، الثَّامنُ إذا سَمِع مُلَّبيًّا ؟ لِما رَوَى جَابِرٌ ، قال : كان النبيُّ عَلِيلَتُهُ يُلَبِّي في حَجَّتِه إِذَا لَقِيَ رَاكِبًا ، أُو عَلا أَكَمَةً<sup>(١)</sup> ، أو هَبَط وادِيًا ، وفي دُبُرِ الصَّلَواتِ المَكْتُوبَةِ ، ومِن آخِرِ اللَّيْلِ (٢) . وقال إبراهيمُ النَّخَعِيُّ : كَانُوا يَسْتَحِبُّون التَّلْبِيَةَ دُبُرَ الصلاةِ المَكْتُوبَةِ ، وإذا هَبَط وادِيًا ، وإذا عَلا نَشْزًا " ، وإذا لَقِي راكِبًا ، وإذا اسْتَوتْ به راحِلَتُه . وبهذا قال الشافعيُّ ، وقد كان قبلُ يَقُولُ مِثْلَ قول مالكِ : لايُلَبِّي عندَ اصْطِدامِ الرِّفاقِيرِ . والحديثُ يَدُلُّ عليه ، وكذلك قولُ النَّخَعِيُّ .

فصل : ويُجْزِئُ مِن التُّلْبِيَةِ فَ<sup>نَ</sup> دُبُر الصلاةِ مَرَّةٌ واحِدَةٌ . قال الأَثْرَمُ : قُلْتُ لأبي عبدِ اللهِ : ما شيءٌ يَفْعَلُه العامَّةُ ، يُلَبُّون في دُبُرِ الصلاةِ

الإنصاف وإقْبَالِ اللَّيْلِ والنَّهَارِ ، وإذا التَقَتِ الرُّفاقُ . بلا نِزاعٍ . ويُلَبِّي أيضًا إذا سمِعَ مُلَبَّيًّا ، أو أَتَى مَحْظُورًا ناسِيًا ، أو رَكِبَ دابَّةً . زادَ في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، أو نزَل عنها . وزادَ

<sup>(</sup>١) الأكمة : التل .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث ذكره الشيخ في المهذب ، وبيض له النووى والمنذري ، وقد رواه ابن عساكر في تخريجه لأحاديث المهذب . انظر : تلخيص الحبير ٢٣٩/٢ . وانظر المجموع ٢٤٠/٧ .

<sup>(</sup>٣) النشز : المرتفع من الأرض .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

ثَلاثًا ؟ فَتَبَسَّمَ ، وقال : ما أَدْرِى مِن أَين جاءُوا به ؟ قُلْتُ : [ ٣٣/٣ ط ] أَلِيس يُجْزِئُه مَرَّةٌ واحِدَةٌ ؟ قال : بلى . وذلك لأنَّ المَرْوِىَّ التَّلْبِيَةُ مُطْلَقًا ، مِن غيرِ تَقْيِيدٍ ، وذلك يَحْصُلُ بمرَّةٍ واحِدَةٍ ، وهكذا التَّكْبِيرُ فى أَدْبارِ مِن غيرِ تَقْيِيدٍ ، وذلك يَحْصُلُ بمرَّةٍ واحِدَةٍ ، وهكذا التَّكْبِيرُ فى أَدْبارِ الصَّلُواتِ ، فى أَيّامِ الأَضْحَى ، وأيّامِ التَّشْرِيقِ . وإن زادَ فلا بَأْسَ ؛ لأنَّ الصَّلُواتِ ، فى أَيّامِ الأَضْحَى ، وأيّامِ التَّشْرِيقِ . وإن زادَ فلا بَأْسَ ؛ لأنَّ ذلك زِيادَةُ ذِكْرٍ وخَيْرٍ ، وتكرارُه ثَلاثًا حسنٌ ، فإنَّ اللهَ وثرَّ يُحِبُّ الوثرَ .

فصل: ولا بَأْسَ بِالتَّلْبِيةِ فِي طَوافِ القُدُومِ . وبه قال ابنُ عباس ، وعطاءُ بنُ السّائِبِ ، ورَبِيعَةُ بنُ عبدِ الرحمن ، وابنُ أبِي لَيْلَى ، وداودُ ، والشافعيُ . ورُوِيَ عن سالم بن عبدِ الله ، أنَّه قال : لا يُلبِّي حولَ البَيْتِ . وقال ابنُ عُيَيْنَةَ : ما رَأَيْنا أَحَدًا يُقْتَدَى به يُلبِّي حولَ البَيْتِ ، إلَّا عَطاءَ بنَ السّائِبِ . وقال أبو الخطّابِ : لا يُلبِّي . وهو قولٌ للشافعيُ ؛ لأنَّه مُشتَغِلَّ السّائِبِ . وقال أبو الخطّابِ : لا يُلبِّي . وهو قولٌ للشافعيُ ؛ لأنَّه مُشتَغِلَ بذِكْرِ يَخُصُّه ، فكانَ أَوْلَى . ولَنا ، أنَّه زَمَنُ التَّلْبِيةِ ، فلم يُكْرَهُ له ، كما لو بذِكْر يَخُصُّه ، فكانَ أَوْلَى . ولَنا ، أنَّه زَمَنُ التَّلْبِيةِ والذَّكْرِ المُشرُوعِ فِي الطَّوافِ . ويُكْرَهُ له رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيةِ حولَ البَيْتِ ؛ لتَلَّا يَشْعَلَ الطَّائِفِين عن طَوافِهم وأذْكارِهِم .

فصل: ولا بَأْسَ أَن يُلَبِّىَ الحَلالُ. وبه قال الحسنُ، والنَّخَعِيُّ، وعَطاءُ ابنُ السَّائِبِ ، وأَصْحَابُ الرَّأْيِ . ابنُ السَّائِبِ ، وأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وكره هذا مالكُ . ولَنا ، أَنَّه ذِكْرٌ مُسْتَحَبُّ للمُحْرِمِ ، فَلم يُكْرَهُ لغيرِه ، كسائِرِ الأَذْكارِ .

الإنصاف

في ﴿ الْمُسْتَوْعِبِ ﴾ ، وإذا رأى البَيْتَ .

المَّرْأَةُ صَوْتَها بِالتَّلْبِيَةِ ، إِلَّا بِقَدْرِ ما تَسْمِعُ نَفْسَها ) (١) قال ابنُ عبدِ البَرِّ : أَجْمَعَ العُلَماءُ على أَنَّ السُّنَّةَ فَى المَرْأَةِ تُسْمِعُ نَفْسَها . وبهذا قال عَطاءً ، ومالكُ ، أَن لا تَرْفَعَ صَوْتَها ، وإنَّما عليها أَن تُسْمِعَ نَفْسَها . وبهذا قال عَطاءً ، ومالكُ ، والأُوزاعِيُّ ، والشافعيُّ ، وأصحابُ الرَّأْي . ورُوِي عن سُلَيْمانَ بن يَسار ، والأُوزاعِيُّ ، والشافعيُّ ، وأصحابُ الرَّأْي . ورُوِي عن سُلَيْمانَ بن يَسار ، أَنَّه قال : السُّنَّةُ عندَهم أَنَّ المَرْأَةَ لا تَرْفَعُ صَوْتَها بالإهلالِ . وإنَّما كُرِهَ لها رَفْعُ الصَّوْتِ مَخافَةَ الفِتْنَةِ بها ، ولهذا لا يُسَنُّ لها أذانُّ ولا إقامَةً ، والمَسْنُونُ لها في التَّبِيهِ في الصلاةِ التَّصْفِيقُ دُونَ التَّسْبِيحِ .

الإنصاف

قوله: ولا تَرْفَعُ المرْأَةُ صَوْتَها بالتَّلْبِيَةِ ، إِلَّا بِمِقْدارِ ما تُسْمِعُ رَفِيقَتَها . السَّنَّةُ أَنْ لا ترْفَعَ صَوْتَها . حكاه ابنُ المُنْذِرِ إِجْمَاعًا . ويُكْرَهُ جَهْرُها بها أكثرَ مِن إسْماعِ رَفِيقَتِها . على الصَّحيح مِنَ المذهب ؛ خَوْفَ الفِتْنَةِ . ومَنَعها في ﴿ الوَاضِحِ ١٠ / ٢٧٢ وَمِن ذلك ، ومِن أَذَانِ أَيضًا . هذا الحُكْمُ إذا قُلْنا : إِنَّ صَوْتَها ليس بعَوْرَةٍ . وإن قُلْنا : هو عَوْرَةً . فإنَّها تُمْنَعُ . وظاهِرُ كلام بعض الأصحاب ، أنها تَقْتَصِرُ على إسْماع نفْسِها . قال في ﴿ الفُروع ِ ﴾ : وهو مُتَّجَة . وفي كلام أبى الخَطَّاب ، والمُصَنِّف ، وصاحِب ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، وجماعة ٍ ، لا تَجْهَرُ إِلَّا بَقَدْرِ ما تُسْمِعُ وَالمُصَنِّف ، وصاحِب ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، وجماعة ٍ ، لا تَجْهَرُ إِلَّا بَقَدْرِ ما تُسْمِعُ رَفِيقَتِها .

فوائد ؛ الأُولَى ، لا تُشْرَعُ التَّلْبِيَةُ بغيرِ العرَبِيَّةِ لمَن يقْدِرُ عليها . قالَه الأصحابُ . الثَّانيةُ ، يُسْتَحَبُّ أَنْ يذْكُرَ نُسُكَه فى التَّلْبِيَةِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب . قدَّمه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، ونصَراه . وقدَّمه فى « الفَائقِ » . وقيلَ : لاَيْسْتَحَبُّ . جزَم المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، ونصَراه . وقدَّمه فى « الفَائقِ » . وقيلَ : لاَيْسْتَحَبُّ . جزَم

<sup>(</sup>١) كذا فى النسختين ؛ المطبوعة والمخطوطة . وفى نسخ المقنع والإنصاف : ﴿ رفيقتها ﴾ . وعليه شرح صاحب المبدع ، وكذا فى متن الخرق . انظر المبدع ٣٤/٣٠ ، ١٣٥ ، المغنى ١٦٠/٥ .

.... الشرح الكبير

به في « الهِدَايَةِ » ، و « والمُسْتَوْعِب » . وأَطْلَقهما في « الفُروع ي » . وقيلَ : الإنصاف يُسْتَحَبُّ ذِكْرُه فيها أُوَّلَ مِرَّةٍ . اخْتارَه الآجُرِّئُ . وحيثُ ذكرَه ، فَيُسْتَحَبُّ للقَارِنِ ذِكْرُ العُمْرَةِ قبلَ الحَجِّ . على الصَّحيح مِنَ المذهب . نصَّ عليه ؛ فيَقولُ : لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَخُجًّا . للحَديثِ المُتَّفَقِ عليه . وقال الآجُرِّيُّ : يذْكُرُ الحَجَّ قبلَ العُمْرَةِ ؟ فَيَقُولُ : لَبَّيْكَ حَجًّا وعُمْرَةً . الثَّالثةُ ، لا بأْسَ بالتَّلْبِيَةِ في طَوافِ القُدوم . قالَه الإمامُ أَحَمُدُوأَصِحَابُه . وحكَى المُصَنِّفُ ، عن أَبي الخَطَّابِ ، لا يُلبِّي ؛ لأنَّه مُشْتَغِلَّ بذِكْر يَخُصُّه . فعلى الأوَّل ، قال الأصحابُ : لايُظْهِرُ التَّلْبِيَةَ في طَوافِ القُدوم . قالَه في « الفُروع ِ » . وقال في « الهِدَايَةِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخُلَاصَةِ » ، و ﴿ التُّلْخِيصِ ﴾ ، وغيرهم : لا يُسْتَحَبُّ إظهارُها فيه . ومَعْنَى كلام القاضي ، يُكْرَهُ إِظْهَارُهَا فِيهِ . وصرَّح به المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وذكَر في « الرِّعايَةِ » وَجْهًا ؛ يُسَنُّ إِظْهَارُهَا فِيهِ . وأمَّا في السَّعْي بعدَ طَوافِ القُدومِ ، فقالَ في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : يَتُوَجُّهُ أَنَّ حُكْمَه كذلك . وهو مُرادُ أصحابنا . الرَّابعةُ ، لا بَأْسَ أَنْ يُلَبِّيَ الحَلالُ . ذكرَه المُصَنَّفُ ، وتَبِعَه الشَّارِ حُ وغيرُه ، وقال في ﴿ الفُّرُوعِ بِ ؛ ويتَوَجَّهُ احْتِمالٌ ، يُكْرَهُ ؛ لعدَم نَقْلِه . قال : ويتَوَجَّهُ أَنَّ الكلامَ في أثناء التَّلْبيَةِ ، ومُخاطَبَتَه ، حتى بَسَلامٍ وَرَدُّه منه ، كَالأَذَانِ . انتهى . قلتُ : قال في ﴿ الْمُذْهَبِ ﴾ : (الا يَقْطَعُ التُّلْبِيَةَ بكلام () ، فإنْ سُلِّمَ عليه ، رَدُّ وبَنَى .

تنبيه : هذا أَحْكَامُ فِعْلِ التَّلْبِيَةِ ، أَمَّا وَقْتُ قَطْعِها ، فَيَأْتِي فِي كلامِ المُصَنَّفِ ، فِي آخِرِ بابِ دُخولِ مَكَّةً ، فَلْيُعاوَدْ .

١) في ١ : ﴿ يقطع التلبية ﴾ .

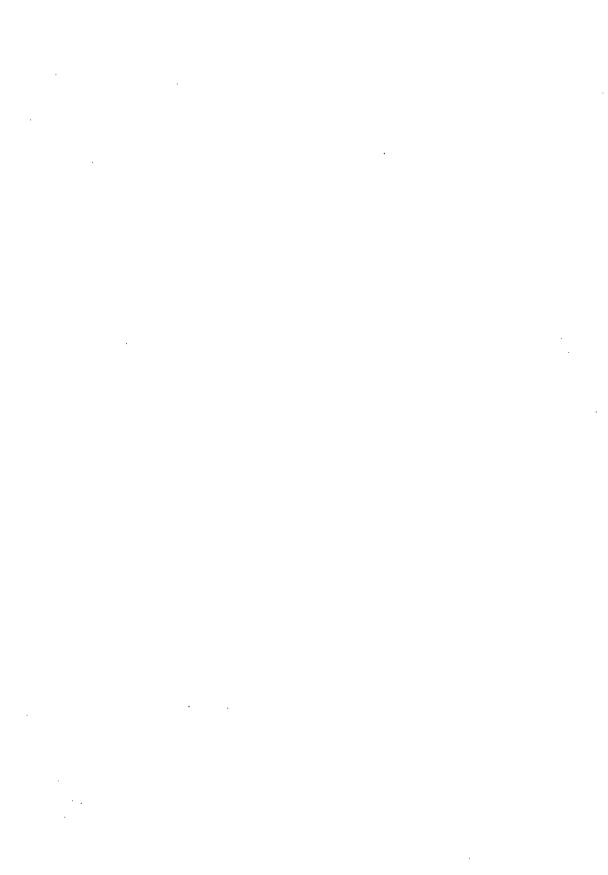

الشرح الكبير

## بابُ مَحْظُوراتِ الإِحْرامِ

( وهى يَسْعَةُ ) ١١٧٧ - مسألة : ( حَلْقُ الشَّعَرِ ) أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ للمُحْرِمِ أَخْذُ شيءٍ مِن شَعَرِه ، إلَّا مِن عُذْرٍ ؛ لقولِ اللهِ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ للمُحْرِمِ أَخْذُ شيءٍ مِن شَعَرِه ، إلَّا مِن عُذْرٍ ؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَوَى كَعْبُ اللهِ عَلَيْكُ مُحِلَّهُ ﴾ (١٠ وروى كَعْبُ ابنُ عُجْرَةَ ، عن رسولِ اللهِ عَلَيْكُ ، أَنَّه قال : ﴿ لَعَلَّكَ يُؤْذِيكَ هَوَامُ ابنُ عُجْرَةَ ، عن رسولِ اللهِ عَلَيْكُ ، أَنَّه قال : ﴿ لَعَلَّكَ يُؤْذِيكَ هَوَامُ رَأْسِكَ ؟ ﴾ . قال : نعم يا رسولَ اللهِ . فقالَ رسولُ اللهِ عَلَيْكَ : ﴿ احْلِقْ رَأْسِكَ ؟ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، أَوِ انْسُكُ شَاةً » . رَأْسَكَ ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، أَوِ انْسُكُ شَاةً » . مُتَّفَقٌ عليه (١) . ففيه دَلِيلٌ على أَنَّ الحَلْقَ كان مُحَرَّمًا قبلَ ذلك .

فصل : فإن كان له عُذْرٌ مِن مَرَضٍ أُو قَمْلٍ أُو غيرِه ، ممّا يَتَضَرَّرُ بِابْقاءِ الشَّعَرِ ، فله إِزالَتُه ؛ لقَوْلِه سبحانه : ﴿ فَمَن ٢٠/٣ و ] كَانَ مِنكُم مُريضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ .

الإنصاف

## بابُ مخطُوراتِ الإِحْرامِ

قوله: وهي تشعَةً ؛ حَلْقُ الشَّعَرِ ، وتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ . يُمْنَعُ مِن إِزالَةِ الشَّعَرِ إِجْمَاعًا ، وسَواءٌ كان مِنَ الرَّأْسِ أَو غيرِه مِن أَجْزاءِ البدَنِ ، على الصَّحيحِ مِنَ الْجُمَاعًا ، وسَواءٌ كان مِنَ الرَّأْسِ أَو غيرِه مِن أَجْزاءِ البدَنِ ، على الصَّحيحِ مِنَ المُنْفِجِ » : إِنْ أَزالَ شَعَرَ الأَنْفِ ، لم يَلْزَمْه دَمَّ ؛ لعَدَمِ التَّرَقُّهِ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٢/٥٤٠ ، وهو عند البخاري ١٦٤/٥ بدلا من ١٦٤/١ .

الشرح الكبر ﴿ وَلَلْحَدَيْثِ الْمَذْكُورِ ۚ . قال ابنُ عباس ۚ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه : ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريضًا ﴾ . أي برَأْسِه قُرُوحٌ ، ﴿ أَوْ بِهَ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ﴾ . أي قَمْلٌ . ١١٧٨ - مسألة : ( وتَقْلِيمُ الأَظْفارِ ) أَجْمَعَ العُلَماءُ على أَنَّ المُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِن تَقْلِيمٍ أَظْفارِه ، إلَّا مِن عُذْرٍ ؛ لأنَّه إزالَةُ جُزْءِ مِن بَدَنِه يَتَرَفَّهُ به ، أَشْبَهَ الِشُّعَرَ . فإنِ انْكَسَر ، فله إزالَتُه . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ كُلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أَهْلِ العِلْمِ على أَنَّ للمُحْرِمِ أَن يُزِيلَ ظُفْرَه بنَفْسِه إذا

قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : كذا قال . قال : وظاهِرُ كلام غيرِه خِلافُه ، وهو أَظْهَرُ . والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، وعليه الأصحابُ قاطِبَةً ، أنَّ تَقْليمَ الأظْفارِ كَحَلْقِ الشَّعَرِ . وحَكَاهُ ابنُ المُنْذِرِ إِجْمَاعًا . ووَجَّهَ في ﴿ الفُروعِ ﴾ احْتِمَالًا ، لاشيءَ في تَقْليمٍ الأَظْفارِ . وحكَى المُصَنِّفُ وَمن تَبِعَه رِوايَةً ، لا شيءَ فيها . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : ('وظاهِرُه ، أنَّ الرُّوايَةَ عن أحمدَ') ، ولم أجِدْه لغيرِه . ('وعِبارَتُـه في « المُغْنِي »(٣) ، في باب الفِدْيَةِ ، أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ على أَنَّ المُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِن أَخْذِ أَظْفَارِه ، وعليه الفِدْيَةُ بأُخْذِها فى قَوْلِ أَكْثَرِهم ؛ حَمَّادٍ ، وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وأبى ثَوْرٍ ، وأصحاب الرَّأي . ورُوىَ عن عَطاءِ . وعنه ، لا فِدْيَةَ عليه ؛ لأَنَّ الشَّرْعَ لم يَرِدْ فيهِ فِدْيَةٌ . انتهى . هذا لفْظُه . والظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَه : وعنه . يعُودُ إلى عَطاءِ ، لا إلى الإمام أحمدَ ؛ لأنَّه لم يتَقدَّمْ له ذِكْرٌ . نبَّهَ على ذلك ابنُ نَصْرِ اللهِ في ﴿ حَوَاشِيهِ ﴾ . وهو كما قال ٢٠ .

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : ش .

<sup>(</sup>۲ – ۲) زیادة من : ش .

<sup>(</sup>٣) انظر : المغنى ٥/ ١٤٦ .

فَمَنْ حَلَقَ أَوْ قَلَّمَ ثَلَاثَةً ، فَعَلَيْهِ دَمٌّ . وَعَنْهُ ، لَا يَجِبُ إِلَّا فِي أَرْبَعِ ِ اللَّنْع فَصَاعِدًا.

الشرح الكبير

انْكَسَرَ ؛ لأنَّ (١) بقاءَه يُؤْلِمُه ، أَشْبَهَ الشَّعَرَ النَّابِتَ في عَيْنِه .

١١٧٩ – مسألة : ( فمَن حَلَق أو قَلَّمَ ثَلاثَةً ، فعليه دَمُّ . وعنه ، لا يَجِبُ إِلَّا فِ أَرْبَعِ فِصاعِدًا ) الكَلامُ في هذه المسْأَلَةِ في فَصْلَيْن ؟ أَحَدُهما ، في وُجُوبِ الفِدْيَةِ بِحَلْقِ شَعَرِ رَأْسِهِ ، ولا خِلافَ في ذلك إذا كان لغيرٍ عُذْرٍ . وقال ابنُ المُنْذِر : أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ على وُجُوبِ الفِدْيَةِ على مَن حَلَق وهو مُحْرِمٌ لغيرِ عِلَّةٍ . والأَصْلُ في وُجُوبِها ماذَكَرْنا مِن الآيَةِ والخَبَرِ . وظاهِرُ كَلام شيخِنا هَلْهُنا يَدُلُّ عَلَى أَنَّه لا فَرْقَ بينَ أَن يَقْطَعَ شَعَرَه لَعُذْرٍ أو غيره ، أو كان عامِدًا أو مُخْطِئًا ، أنَّه يَجبُ به الفِدْيَةُ . وقد دَلُّ عليه ظاهِرُ الآيَةِ ، والخَبَرُ ، وهو ظاهِرُ المَذْهَب . وبه قال الشافعيُّ . ونحوُه عن الثُّوريِّ . وفيه وَجْهُ آخَرُ ، أنَّه لا فِدْيَةَ على النَّاسِي . وهو قولُ إسْحاقَ ، وابن المُنْذِرِ ؛ لقَوْلِه عليه السلامُ : ﴿ عُفِيَ لَأُمَّتِي عَنِ الْخَطَإِ والنِّسْيَانِ ﴾ (٢).

قوله: فمَن حلَق أو قلُّم ثلاثَةً ، فعليه دُمَّ . هذا المذهبُ . قالَه القاضي وغيرُه ، الإنصاف ونَصَره هو وأصحابُه ، ونصَّ عليه . وجزَم به في « الوَجِيزِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الإفادَاتِ » ، و « المَّذَّهَبِ الأَحْمَدِ » ، وغيرهم . وقدَّمه في « الفَّروعِ » ، و ﴿ الْفَائِقِ ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الخُلَاصَةِ ﴾ ، وغيرِهم . وعنه ، لا يجِبُ الدُّمُ إِلَّا فِي أَرْبَعِ ِ شَعَراتٍ فَصاعِدًا . نقَلها جماعةٌ . واخْتارَه الخِرَقِيُّ . وقدُّمه في

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ وَلَأَنَ ﴾ . .

<sup>(</sup>٢) نقدم تخريجه في ٢٧٦/١ .

الشرح الكبير ولَنا ، أنَّه إثلافٌ ، فاسْتَوَى عَمْدُه وسَهْوُه ، كإثلافِ مال الآدَمِيِّ . ولأنَّ الآية قد دُلَّتْ على وُجُوبِ الفِدْيَةِ على مَن حَلَق رَأْسَه للأذَى ، وهو مَعْذُورٌ ، فكانَ تَنْبِيهًا على وُجُوبِها على غيرِ المَعْذُورِ ، وفيها دَلِيلٌ على وُجُوبِها على المَعْذُور بغير الأذَى ، مِثْلَ المُحْتَجم الذي يَحْلِقُ مَوْضِعَ مَحَاجِمِه ، أو شَعَرًا عن شَجَّتِه . وفي مَعْنَى النَّاسِي النَّـائُمُ(') الذي يَقْلُغُ شَعَرَه ، أو يُصَوِّبُ رَأْسَه إلى نار ، فيَحْرِقُ لَهَبُها شَعَرَه ، ونحوُّ ذلك . الفصل الثَّانِي في القَدْرِ الذي تَجِبُ به الفِدْيَةُ ، وذلك ثَلاثُ شَعَراتٍ فما زادَ . قال القاضي : هذا المَدْهُبُ . وهو قولُ الحَسن ، وعَطاءِ ، وابنِ عُيَيْنَةَ ، والشافعيِّ ، وأبي ثَوْرٍ ؛ لأنَّه شَعَرُ آدَمِيٌّ يَقَعُ عليه الجَمْعُ المُطْلَقُ ، أَشْبَهَ رُبْعَ الرَّأْسِ . وفيه روايَةً أُخْرَى ذَكَرَها الخِرَقِيُّ ، أَنَّه لا يَجِبُ إِلَّا في أَرْبَعِ فصاعِدًا ؛ لأنَّ الأرْبَعَ كثِيرٌ أَشْبَهَتْ رُبْعَ الرَّأْسِ ، أمَّا الثَّلاثُ فهي آخِرُ القِلَّةِ ، وآخِرُ الشيء منه ، فأشْبَهَتْ ما كان دُونَها . وذَكَر ابنُ أبي موسى روايَةً ، أنَّه لا يَجِبُ فيما دُونَ الخَمْس . ولا نَعْلَمُ وَجْهًا لذلك . وقال أَبُو حنيفة : لا يَجِبُ الدُّمُ بدُونِ رُبْعِ الرَّأْسِ ؛ لأَنَّه يَقُومُ مَقامَ الكلِّ ، ولهذا إِذَا رَأَى رَجِلًا يَقُولُ: رَأَيْتُ فَلانًا. وإنَّما أُرِيَ إِحْدَى جِهاتِه. وقال مالكَّ:

الإنصاف « المُغْنِي » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْرَى » ، و « الحاويَيْن » . وجزَم به في « الطُّريق الأَقْرَبِ » . قال الزَّرْكَشِيُّ : وهي الأَشْهَرُ عنه . وأَطْلَقهما في « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » . وذكر ابنُ أبي مُوسَى رِوايةً ؛ لا يجِبُ الدُّمُ إِلَّا في خَمْسِ فصاعِدًا . واخْتارَه أبو بَكْرٍ في « التَّنْبِيهِ » . قال في « الفُروعِ ِ » : ولا وَجْهَ لها .

<sup>(</sup>١) في النسخ : ﴿ والنائم ﴾ . خطأ . وانظر المغنى ٥/٣٨٢ .

وَفِيمَا دُونَ ذَلِكَ فِى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ مُدُّ مِنْ طَعَامٍ . وَعَنْهُ ، اللَّهُ عَلَيْهُ وَاجِدٍ مِنْ ذَلِكَ مُدُّ مِنْ طَعَامٍ . وَعَنْهُ ، اللَّهُ عَنْهُ ، وَعَنْهُ ، دِرْهَمُ .

إِذَا حَلَقِ مِن رَأْسِه مَا أَمَاطَ بِهِ الأَذَى وَجَبِ الدَّمُ . وقد ذَكَرْنَا مَا يَذُلُّ على الشرح الكبير ما ذَهَبْنا إليه . وقولُ أبي حنيفةَ : إنَّ الرُّبْعَ يَقَعُ عليه اسمُ الكلِّ . مَمْنُوعٌ ، وما ذَكَرَه مِن المثالِ غيرُ مُقَيَّدٍ بالرُّبْعِ ِ ، بل هو مَجازٌ يَتَناوَلُ القَلِيلَ والكَثِيرَ . وهل يَجبُ الدُّمُ [ ٣٤/٣ ظ ] بقَصِّ ثَلاثَةِ أَظْفار ، أو لا يَجبُ إِلَّا في أَرْبَع ي ؟ يُخَرَّجُ على الرُّوايَتَيْن في الشُّعَر ؛ لأنَّه في مَعْناه ، وعلى ما حَكاه ابنُ أبي موسى ، لا يَجِبُ إِلَّا في خَمْسَةِ أَظْفَارٍ ، قياسًا على الشُّعَرِ . واللَّهُ أَعْلَمُ . • ١١٨٠ – مسألة : ﴿ وَفِيمَا دُونَ ذَلَكَ فَي كُلِّ وَاحِدٍ مُدٌّ مِن طَعَامٍ . وعنه ، قَبْضَةً . وعنه ، دِرْهَمٌ ) يَعْنِي إِذَا حَلَق أَقَلُّ مِن ثَلَاثِ شَعَراتٍ ، أُو أَقَلُّ مِن أَرْبَعٍ ، على الرُّوايَةِ الأُخْرَى ، فعليه مُدٌّ مِن طَعام ، في ظاهِر المَذْهَب . وهو الذي ذَكَرَه الخِرَقِيُّ . وهو قولَ الحسن ، وابن عُيَيْنَةَ ، والشافعيِّ . وعن أحمدَ : في الشُّعَرَةِ دِرْهَمَّ ، وفي الشُّعَرَتَيْن دِرْهَمان . وعنه : في كلِّ شَعَرَةٍ قَبْضَةً مِن طَعامٍ . رُوِيَ ذلك عن عَطاءٍ ، ونحوُه عن مالكُ وأصْحابِ الرُّأْيِ . قال أَصْحابُ الرُّأْيِ : يَتَصَدَّقُ بِشَيءٍ قَلِيلٍ . وقال مَالَكُ : فَيَمَا قُلُّ مِنِ الشَّعَرِ إِطْعَامُ طَعَامٍ . وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَا تَقْدِيرَ فَيْهِ ، فَيَجِبُ

قال الزَّرْكَشِىُّ: وهى أَضْعَفُها. وأَطْلَقَهُنَّ فى « التَّلْخِيصِ ». ووَجَّهَ فى الإنصاف « الفُروعِ » احْتِمالًا ، لا يجِبُ الدَّمُ إِلَّا فيما يُماطُ به الأَّذَى . وهو مذهَبُ مالِكٍ . قال فى « الفَائقِ » : والمُخْتارُ تعَلَّقُ الدَّم بِمِقْدارٍ يَتَرَفَّهُ بإزالَتِه .

قوله : وفيما دونَ ذلك في كلِّ واحِدٍ مُدٌّ مِن طَعامٍ . هذا المذهبُ . نصَّ عليه ،

فيه أقلَّ ما يَقَعُ عليه اسْمُ الصَّدَقَةِ . وعن مالكِ ، في مَن أَزالَ شَعَرًا يَسِيرًا : لا ضَمانَ عليه ؛ لأنَّ النَّصَّ إِنَّما أَوْجَبَ الفِدْيَةَ في حَلْقِ جَمِيعِ الرَّأْسِ ، وأَنا ، أَنَّ ما ضُمِنَتْ جُمْلَتُه ضُمِنَتْ أَبْعاضُه ، كالصَّيْدِ . والأوْلَى وُجُوبُ الإطْعامِ ؛ لأنَّ الشّارِعَ إِنَّما عَدَل عن الحَيُوانِ إلى الإطْعامِ في جَزاءِ الصَّيْدِ ، وهنها أَوْجَبَ الإطْعامَ مع الحَيُوانِ على وَجْهِ التَّخْييرِ ، فيَجِبُ أَن يَرْجِعَ إليه فيما لا يَجِبُ فيه الدَّمُ ، والأَوْلَى مُدُّ ؛ لأَنَّه أقلُ ما وَجَب بالشَّرْعِ فِدْيَةً ، فكانَ واجِبًا في أقلِ الشَّعَرِ ، والطَّعامُ الذي يُجْزِئُ في الأَرْبَعِ مِن الشَّعَرِ ، الشَّعِيرِ والتَّمْ والزَّبِيبِ ، والطَّعامُ الذي يُجْزِئُ في الأَرْبَعِ مِن الشَّعَرِ .

فصل: وحُكْمُ الأظفارِ حُكْمُ الشَّعَرِ فيما ذَكَرْنا. قال ابنُ المُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ على أَنَّ المُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِن أَخْذِ أَظْفارِه ، وعليه الفِدْيَةُ بِأَخْذِها في قولِ أَكْثَرِهم ؛ منهم حَمَّادٌ ، ومالكٌ ، والشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، بِأَخْذِها في قولِ أَكْثَرِهم ؛ منهم حَمَّادٌ ، ومالكٌ ، والشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأصحابُ الرَّأْي . وفيه روايَةٌ أُخْرَى ، لا فِدْيَةَ عليه ؛ لأنَّ الشَّرْعَ لم يَرِدْ فيه بفِدْيَةٍ . ولَنا ، أنَّه أزالَ ما مُنِعَ إزالَته لأَجْلِ التَّرَفُّهِ ، فوَجَبَتْ عليه الفِدْيَةُ ، كَحَلْقِ الشَّعَرِ . وعَدَمُ النَّصِّ لا يَمْنَعُ قياسَه على المَنْصُوصِ ، الفِدْيَةُ ، كَحَلْقِ الشَّعَرِ . وعَدَمُ النَّصِّ لا يَمْنَعُ قياسَه على المَنْصُوصِ ،

الإنصاف

وعليه الأصحابُ. قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : وهو المذهبُ عندَ الأصحابِ . قال المُصَنَّفُ والشَّارِحُ : هذا ظاهِرُ المذهبِ . وهو الذي ٢٧٦/١ إذكرَه الخِرَقِيُّ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المَشْهورُ مِنَ الرِّواياتِ ، والمُخْتارُ لعامَّةِ الأصحابِ ؛ الخِرَقِيُّ ، وأبي بَكْرٍ ، وابنِ أبي مُوسَى ، والقاضى ، وأصحابِه ، وغيرِهم . انتهى . الخِرَقِيُّ ، وأبي بَكْرٍ ، وابنِ أبي مُوسَى ، والقاضى ، وأصحابِه ، وغيرِهم . انتهى . وعنه ، قَبْضَةٌ . لأنَّه لا تقْدِيرَ فيه مِنَ الشَّارِعِ . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : فدَلُّ على وعنه ، قَبْضَةٌ . لأنَّه لا تقْدِيرَ فيه مِنَ الشَّارِعِ . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : فدَلُّ على

كَشَعَرِ البَدَنِ مع شَعَرِ الرَّأْسِ . والحُكْمُ في فِدْيَةِ الْأَظْفارِ ، وفيما يَجِبُ الشرح الكبير فيما دُونَ الثَّلاثِ منها ، أو الأرْبَع ِ على الرِّوايَةِ الأُخْرَى ، وفيما يَجبُ في الأُرْبَعِ والثَّلاثِ كالحُكْمِ في الشُّعَرِ ، على ما ذَكَرْنا مِن التَّفْصِيلِ والاخْتِلافِ فيه . وهذا قولَ الشافعيُّ ، وأبي ثَوْرٍ . وقال أبو حنيفةَ : لا يَجِبُ الدُّمُ إِلَّا بَتَقْلِيمِ أَظْفَارِ يَدٍ كَامِلَةٍ . فلو قَلَّمَ مِن كُلِّ يَدٍ أَرْبَعَةً ، لم يَجِبْ عليه دَمٌ عندَه ؟ لأنَّه لم يَسْتَكْمِلْ مَنْفَعَةَ اليِّدِ ، أَشْبَهَ ما دُونَ الثَّلاثِ . ولَنا ، أَنَّه قَلَّمَ مَا يَقَعُ عليه اسْمُ الجَمْعِ ِ ، أَشْبَهَ ما لو قَلَّمَ خَمْسًا مِن يَدٍ واحِدَةٍ ، وقَوْلُهم يَبْطُلُ بما إذا حَلَق رُبْعَ رَأْسِه ، فإنَّه لم يَسْتَوْفِ مَنْفَعَةَ العُضْوِ ، ويَجِبُ به الدُّمُ ، وقَوْلُهم يُفْضِي إلى وُجُوبِ الدُّم ِ في القَلِيلِ دُونَ الكَثِير .

> فصل : وفي قَصِّ بعض ِ الظُّفْرِ ما في جَمِيعِه ، وكذلك في قَطْع ِ بَعْض ِ الشُّعَرَةِ ما في قَطْع ِ جَمِيعِها ؛ لأنَّ الفِدْيَةِ تَجِبُ في الشُّعَرِ والظُّفْرِ ، سَواءٌ طال أو قَصُر ، وليس [ ٣٥/٣ و ] بمُقَدَّر (١) بمساحَةٍ فيَتَقَدَّرُ الضَّمانُ عليه ،

أَنَّ المُرادَ ، يتَصَدَّقُ بشيءٍ . وعنه ، دِرْهَمِّ . وعنه ، نِصْفُ دِرْهَمٍ . وعنه ، دِرْهَمَّ الإنصاف أو نِصْفُه . ذكرَها أصحابُ القاضي ، وحرَّجَها القاضي مِن لَيالِي مِنِّي . وهو قوْلٌ في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ . وَقدُّمه في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ . قال الزُّرْكَشِيُّ : ويَلْزَمُ ، على تخريجٍ ِ القاضي ، أَنْ يُحرَّجَ أَنْ لا شيءَ عليه ، وأَنْ يجِبَ دَمّ ، كما جاءَ ذلك في لَيالِي مِنّى . ووَجُّه في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ تخْريجًا ، يَلْزَمُه في كلِّ شَعَرَةٍ أَو ظُفْرٍ ثُلُثُ دَم ٍ . وما هو

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ يَقْدُر ﴾ .

المَنه وَإِنْ حُلِقَ رَأْسُهُ بإِذْنِهِ ، فَالْفِدْيَةُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ مُكْرَهًا أَوْ نَائِمًا ، فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْحَالِقِ .

الشرح الكبير بل هو كالموضِحَة ، يَجِبُ في الصَّغِيرَةِ منها ما يَجِبُ في الكَّبِيرَةِ . وخَرُّجَ ابنُ عَقِيلٍ وَجْهًا ، أَنَّه يَجِبُ بحِسابِ المُثلَفِ ، كالإصْبَع ِ يَجِبُ ف أَنْمُلتِهَا

١١٨١ – مسألة : ﴿ وَإِنْ حُلِقَ رَأْسُهُ بِاإِذْنِهُ ، فَالْفِدْيَةُ عَلَيْهُ ، وَإِنْ كَانْ مُكْرَهًا أو نائِمًا ، فالفِدْيَةُ على الحالِقِ ) إذا حَلَق مُحْرِمٌ رَأْسَ مُحْرِم ِ بإِذْنِه ، أُو حَلَقَه حَلالٌ بإِذْنِه ، فالفِدْيَةُ على المَحْلُوقِ رَأْسُه ؛ لأنَّ الله تعالى قال : ﴿ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ ﴾ . الآية . وقد عَلِم أَنَّ غَيْرَه هو الذي يَحْلِقُه ، فأضافَ الفِعْلَ إليه ، وجَعَل الفِدْيَةَ عليه . ويَحْتَمِلُ أَن يَجِبَ الضَّمانُ على الحالِق ؛ لأنَّه شَعَرٌ مُحْتَرَمٌ ، أَشْبَهَ شَعَرَ الصَّيْدِ . ذَكَرَه ابنُ عقيل في الفُصُول . وإن حَلَق رَأْسَه وهو ساكِتٌ لم يَنْهَه ، ففيه وَجْهان ؛ أَحَدُهما ،

قوله : وإنْ حُلِقَ رَأْسُه بإِذْنِه ، فالفِدْيَةُ عليه . يعْنِي ، على المَحْلُوقِ رأْسُه ، ولا شيءَ على الحالِق . وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وفي ﴿ الفُصُولِ ﴾ احْتِمالٌ ، أنَّ الضَّمانَ على الحالِقِ إذا كان مُحْرِمًا، كشَعَرِ الصَّيْدِ. قال في «الفُروعِ»: كذا قال. فائدة : لو حُلِقَ رأْسُه ، وهو ساكِتٌ و لم يَنْهَهُ ، فقيلَ : الفِدْيَةُ على المَحْلُوقِ رأْسُه ؛ لأنَّه أمانَةٌ عندَه ؛ كوديعَةٍ . صحَّحه في ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و ﴿ مَسْبُوكِ الذَّهَب » ، و « تَصْحِيح ِ المُحَرَّر » . وجزَم به في « الكَافِي » . قلتُ : وهو الصُّوابُ . وهو ظاهِرُ « المُنَوِّرِ » . وقيلَ : على الحالِقِ ؛ كايْتلافِه مالَه وهو سَاكِتٌ . وجزَم به في ﴿ الْإِفَادَاتِ ﴾ ، و ﴿ مُنْتَخَبِ الْآدَمِيُّ ﴾ . وهو ظاهِرُ كلام

يَجِبُ على الحَالِقِ ، كَالُو أَتُلَفَ مَالُهُ وهُو سَاكِتٌ . وَالثّانِي ، عَلَى الْمُحْرِمِ ؛ لَأَنّه أَمَانَةٌ عَندَه ، فَهُو كَالُو أَتْلُفَ إِنْسَانُ الْوَدِيعَةَ فَلَم يَنْهَه . وإن حَلَقَه مُكْرَهًا أو نائِمًا ، فلا فِدْيَةَ على المَحْلُوقِ رأْسُه . وبه قال إسْحَاقُ ، وأبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ . وقال أبو حنيفة : عليه الفِدْيَةُ . وعن الشافعي كالمَذْهَبَيْن . ولنَا ، أنَّه لم يَحْلِقُ رَأْسَه ، ولم يُحْلَقُ بإذْنِه ، فأشبَهُ مالو انقطع كالمَذْهَبَيْن . ولنَا ، أنَّه لم يَحْلِقُ رَأْسَه ، ولم يُحْلَقُ بإذْنِه ، فأشبَهُ مالو انقطع الشَّعَرُ بنَفْسِه . إذا ثَبَت ذلك ، فإنَّ الفِدْيَة تَجِبُ على الحَالِقِ ، مُحْرِمًا كان الشَّعَرُ بنَفْسِه . إذا أَنْهُ أزالَ ما مُنعَ مِن إزالَتِه لأَجْلِ صَدَقَةً . وقال عَطاءً : عليهما الفِدْيَةُ . ولنَا ، أنَّه أزالَ ما مُنعَ مِن إزالَتِه لأَجْلِ الإحْرامِ ، فكانَتِ عليه ، كالمُحْرِم يَحْلِقُ رَأْسَ نَفْسِه .

١١٨٢ - مسألة : ( وإن حَلَق مُحْرِمٌ رَأْسَ حَلالٍ ، فلا فِدْيَةَ عليه )

المُصَنِّفِ هنا . وأطْلقَهما في « المُسْتَوْعِبِ » ، و « المُغْنِي » ، و « التَّلْخِيصِ »، الإنصاف و « المُحدَّرِ » ، و « الشَّرْحِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الفَائقِ » . و « الحَاوِيَيْن » ، و « الفَائقِ » .

قوله : وإنْ كان مُكْرَهًا أو نائِمًا ، فالفِدْيَةُ على الحالِق . هذا المذهبُ . نصَّ عليه ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وقيلَ : على المَحْلُوقِ رأَسُه . وذكر في « الإِرْشَادِ » وَجُهًا ؛ أنَّ الفِدْيَةَ على الحَالِقِ . ووَجَّه في «الفُروعِ » احْتِمالًا ؛ أنَّه لافِدْيَةَ على واحدٍ منهما ؛ لأنَّه لادَلِيلَ عليه . ويأتِي إذا أُكْرِهَ على الحَلْقِ ، وحلَقَ بنَفْسِه ، في كلامِ المُصَنِّفِ ، في آخِرِ الفِدْيَةِ .

قوله : وإنْ حلَق مُحْرِمٌ رَأْسَ حَلالٍ ، فلا فِدْيَةَ عليه . هذا المذهبُ ، وعليه

المنع وَقَطْعُ الشُّعَرِ وَنَتْفُهُ كَحَلْقهِ ، وَشَعَرُ الرَّأْسِ وَالْبَدَنِ وَاحِدٌ . وَعَنْهُ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ حُكْمٌ مُفْرَدٌ .

الشرح الكبير وكذلك إن قَلَّمَ أَظْفَارَه . وبه قال عَطاءٌ ، ومُجاهِدٌ ، وعَمْرُو بنُ دِينارٍ ، والشافعيُّ ، وإسْحاقُ ، وأبو ثَوْرٍ . وقال سَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، في مُحْرِمٍ قَصَّ شاربَ حَلالِ : يَتَصَدَّقُ بدِرْهَم . وقال أبو حنيفة : يَلْزَمُه صَدَقَةٌ ؛ لأنَّه مُحْرِمٌ أَتْلَفَ شَعَرًا ، أَشْبَهَ شَعَرَ المُحْرِمِ . ولَنا ، أَنَّه شَعَرٌ مُباحُ الإِتْلافِ ، فلم يَجِبُ بْإِتْلافِه شيءٌ ، كشَعَرِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ .

١١٨٣ – مسألة : ﴿ وَقَطْعُ الشَّعَرِ وَنَتُفُه كَحَلْقِه ، وشَعَرُ الرَّأْسِ والبَدَنِ واحِدٌ . وعنه ، لكلِّ واحِدٍ حُكْمٌ مُفْرَدٌ ) لا فَرْقَ بينَ حَلْق الشُّعَر ، وإزالَتِه بالنُّورَةِ ، أو قَصُّه ، أو غيرِ ذلك . لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا . وكذلك القولُ في الأَظْفَارِ . وشَعَرُ الرَّأْسِ والبَّدَنِ واحِدٌ ، سَواءٌ في وُجُوبِ الفِدْيَةِ ، في

الإنصاف الأصحابُ . وفي « الفُصُولِ » احْتِمالٌ ؛ يجبُ الضَّمانُ على المُحْرِمِ الحالِقِ .

فَائِدَةً : لُو طُيُّبَ غِيرَه ، فَحُكْمُه حُكْمُ الحَالِقِ ، على ما تقدُّم مِنَ الخِلافِ وَالتَّفْصِيلِ . قلتُ : لو قيلَ بوُجوبِ الفِدْيَةِ على المُطَيِّبِ المُحْرِمِ ، لَكَانَ مُتَّجهًا ؟ لأَنَّه في الغالِبِ لا يَسْلَمُ مِنَ الرَّائحةِ ، بخِلافِ الحَلْقِ . وفي كلام ِ بعض ِ الأصحابِ ، أو أَلْبَسَه غيرُه ، فكَالحالِقِ .

قوله : وقَطْعُ الشُّعَر ونَتْفُه كَحَلْقِه . وكذا قَطْعُ بعض الظُّفْر . وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وحرَّج ابنُ عَقِيل وَجْهًا ، يجِبُ عليه بنِسْبَتِه ، كأنْمُلَةِ إصْبَعِ ، وما هو ببَعِيدٍ . وجزَم به ابنُ عَبْدُوس ِ في ﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ . وهو احْتِمالٌ لأبي حَكِيم ِ . ذَكَرَه عنه في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ . وذكرَه في ﴿ الفَاثَقِ ﴾ وغيرِه قولًا .

ظاهِرِ المَذْهَبِ . وهو قولُ الأَكْثَرين ، خِلافًا لداودَ ؛ لأنَّه شَعَرٌ يَحْصُلُ الشرح الكبر به التَّرَفُّهُ والتَّنْظِيفُ ، أَشْبَهَ الرَّأْسَ . فإن حَلَق شَعَرَ رَأْسِه وبَدَنِه ، ففي الجَمِيع فِدْيَةً واحِدَةً ، وإن حَلَق مِن رَأْسِه شَعَرَتَيْن ، ومِن بَدَنه كذلك ، فعليه دَمّ . هذا اخْتِيارُ أَبِي الخَطَّابِ ، وهو ظاهِرُ كَلامِ الخِرَقِيِّ ، ومَذْهَبُ أَكْثَر الفُقَهاءِ . وفيه رِوايَةً أُخْرَى ، [ ٣/٣٥ ط ] أُنَّه إذا قَلَع مِن رَأْسِه وبَدَنِه ما يَجِبُ الدُّمُ بكلِّ واحِدٍ منهما مُنْفَرِدًا ، فعليه دَمان . وهذا الذي ذَكَرَه القاضى ، وابنُ عَقيل . وعلى هذه الرُّوايَة ، لو قَطَع مِن رَأْسِه شَعَرَتَيْن ، ومِن بَدَنِه كذلك ، لم يَجِبْ عليه دَمّ ؛ لأنَّ الرَّأْسَ يُخالِفُ البَدَنَ بحُصُول

قوله : وشَعَرُ الرَّأْسِ والبَدَنِ واحِدٌ . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهَبِ والرُّوايتَيْن . الإنصاف اخْتَارَهُ أَبُو الخَطَّابِ ، والمُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وقال : هذا ظاهِرُ المذهبِ ، وظاهِرُ . كلام الخِرَقِيِّ . وجزَم به في ( الهَادِي ) . وقدَّمه في ( الخُلاصَةِ ) ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الفَاثَقِ ﴾ . وعنه ، لكُلِّ واحدٍ حُكْمٌ مُنْفَردٌ . نقَلها الجماعَةُ عن أحمدَ . واخْتارَها القاضي ، وابنُ عَقِيلِ ، وجماعةٌ . وجزَم به في « المُبْهِج ِ » ، و « نَظْمِ المُفْرَداتِ » . وأطْلقَهما في « المُسْتَوْعِب » ، و ﴿ التَّلْخِيصِ ﴾ ، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و ﴿ مَسْبُوكِ الذَّهَبِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وقال في ﴿ المُبْهِجِ ِ » : إِنْ أَزَالَ شَعَرَ الأُنْفِ ، لم يَلْزَمْه دَمَّ ؛ لعدَم التَّرَفُّهِ . قال في « الفُروع ِ » : كذا قال . قال : وظاهِرُ كلام غيرِه خِلافُه . وهو أَظْهَرُ . وتَظْهَرُ فَائِدَةُ الرِّوايَتَيْن ، لو قطَعَ مِن رأْسِه شَعَرَتَيْن ، ومِن بدَنِه شَعَرَتَيْن ، فَيَجِبُ الدُّمُ على المذهب ، ولا يجبُ على الرُّوايَةِ الثَّانيةِ .

**فائدة** : ذكر جماعةً مِنَ الأصحاب ، أنه لو لَبسَ أو تطَيَّبَ في رأْسِه وبدَنِه ، أنَّ

المنع وَإِنْ خَرَجَ فِي عَيْنَيْهِ شَعَرٌ فَقَلَعَهُ ، أَوْ نَزَلَ شَعَرُهُ فَعَطَّى عَيْنَيْهِ فَقَصَّهُ ، أُو انْكَسَرَ ظُفْرُهُ فَقَصَّهُ ، أَوْ قَلَعَ جِلْدًا عَلَيْهِ شَعَرٌ ، [ ٢٤ و ] فَلَا فِدْيَةَ

الشرح الكبير التَّحَلُّلِ بِحَلْقِهِ دُونَ شَعَرِ البَدَنِ . وَلَنَا ، أَنَّ الشُّعَرَ كُلُّه جِنْسٌ واحِدٌ في البَدَنِ ، فلم تَتَعَدَّدِ الفِدْيَةُ بِتَعَدُّدِه فيه ، بخِلافِ مَواضِعِه ، كسائِر البَدَنِ ، وكما لو لبس قَمِيصًا وسَراويلَ .

١١٨٤ – مسألة : ( وإن خَرَج في عَيْنَيْهِ شَعَرٌ فقَلعَه ، أو نَزَل شَعَرُه فغَطَّى عَيْنَيْه فقَصَّهُ ، أو انْكَسَرَ ظُفْرُه فقَصَّه ، أو قَلَع جلْدًا عليه شَعَرٌ ، فلا فِدْيَةَ عليه ) إذا خَرَج في عَيْنَيْهِ شَعَرٌ ، أو اسْتَرْسَلَ شَعَرُ حاجِبَيْهِ على عَيْنَيْه فغَطَّاهما ، فله إزالَتُه ، وكذلك إنِ انْكَسَر ظُفْرُه ، فله قَصُّ ما انْكَسَرَ منه ،

فيه الرُّوايتَيْن المُتقَدِّمتَيْن . والمَنْصُوصُ عن أحمدَ ، أنَّ عليه فِدْيَةٌ واحِدَةً . وجزَم به القاضى ، وابنُ عَقِيلٍ ، وأبو الخَطَّابِ ، وغيرُهم . وهو المذهبُ . وذكر ابنُ أَبِي مُوسَى الرِّوايَتَيْن في اللَّبْسِ . وتبِعَه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » . وقدَّما أنَّ عليه فِدْيَةً واحِدَةً .

قوله : وإنْ خرَج في عَينَيْه شَعَرٌ فقَلَعَه ، أَو نَزَل شَعَرُه فغطَّى عَينَيْه فقَصَّه ، أو انكَسَرَ ظُفْرُه فَقَصُّه - يعْنِي ، قصَّ ما احْتاجَ إلى قَصُّه - أو قلَع جِلْدًا عليه شَعَرٌ ، [ ١/ ٢٧٧ و ] فلا فِدْيَةَ عليه . وكذا لو افْتَصَدَ فزَالَ الشُّعَرُ ؛ لأنَّ التَّابِعَ لا يُضْمَنُ ، أو حجَم أو احْتَجمَ و لم يقطع شعرًا . قال في « الفُروع ِ » : ويتَوجَّهُ في الفَصْد مِثْلَه . والمذهبُ في ذلك كلِّه ، أنَّه لا فِدْيَةَ عليه بفِعْلِ شيءٍ مِن ذلك . وقال الآجُرِّئُ : ﴿ إنِ انْكَسَرَ ظُفْرُه فآذاه ، قطَعَه وفَدَى .

ولا شيءَ عليه ؛ لأنَّه إزالَةٌ لأذاه ، فلم يَكُنْ عليه فِدْيَةٌ ، كَفَتْلِ الصَّيْدِ الشرح الكبير الصَّائِلِ ، وكذلك إن قَطَع جِلْدَةً عليها شَعَرٌ ، لم يَكُنْ عليه فِدْيَةٌ ؛ لأَنَّه زال تَبَعًا لغيرِه ، والتَّابِعُ لا يُضْمَنُ ، كما لو قَلَعَ أَشْعارَ عَيْنَيْ إِنْسانٍ ، فإنَّه لا يَضْمَنُ أَهْدابَهما . فأمّا إن كان الأذى مِن غيرِ الشَّعَرِ ، كالقَمْلِ ، والقُرُوحِ ، والصُّداعِ ، وشِدَّةِ الحَرِّ عليه لكَثْرَةِ الشُّعَرِ ، فله إزالَتُه ، وعليه الفِدْيَةُ ، كَا لُو احْتَاجَ إِلَى أَكُلِ الصَّيْدِ في حَالِ المَخْمَصَةِ ، وكذلك إِنِ احْتَاجَ إِلَى مُدَاوِاةِ قُرْحَةٍ لا يُمْكِنُه مُداوِاتُها إِلَّا بِقَصِّ ظُفْرِه ، فله قَصُّه ، وعليه الفِدْيَةُ ؛ لِما ذَكَرْنا . وقال ابنُ القاسِم ، صاحِبُ مالكِ : لا فِدْيَةَ عليه . ولَنا ، أنَّه أزالَ ما مُنِعَ إِزالَتَه لضَرَرٍ في غيرِه ، أَشْبَهَ حَلْقَ رَأْسِه دَفْعًا لضَرَرِ القَمْلِ . وإن وَقَع في أَظْفارِه مَرَضٌ ، فأَزالَها لذلك المَرَض ، فلا شيءَ عليه ؛ لأنَّه أزالَها لإزالَةِ مَرَضِها ، أَشْبَهَ قَصَّ الظُّفْرِ لكَسْرِه . واللَّهُ تعالى أَعْلَمُ . وإنِ انْكَسَرَ ظُفْرُه ، فأزالَ أكثرَ ممّا انْكَسَرَ ، فعليه الفِدْيَةُ ؟ لأنَّه لا حاجَةَ إلى إزالَتِه .

**فوائد** ؛ الأُولَى ، لو حصَل له أذًى مِن غيرِ الشَّعَرِ ، كَشِدَّةِ حَرٍّ وقُروح<sub>ٍ</sub> الإنصاف وصُداعٍ ، أَزالَه وفَدَى ، كَأَكُل صَيْدٍ لصَرُورَةٍ . الثَّانيةُ ، يَجُوزُ له تخْلِيلُ لِحْيَتِه ، ولا فِدْيَةَ بَقَطْعِه بلا تَعَمُّد ٍ . نقَلَه ابنُ إِبْرَاهِيمَ . وقدَّمه في ﴿ الفُّروعِ ِ ﴾ . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّه إنْ بانَ بمَشْطٍ أو تخليلٍ ، فَدَى . قال الإمامُ أحمدُ : إنْ خلَّلَها فَسَقَطَ شَعَرٌ ، أو كان مَيَّتًا ، فلا شيءَ عليه . قالَه في ﴿ الْفُرُوعِ ۗ ﴾ . وجزَم به المُصَنَّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما . الثَّالثةُ ، يَجُوزُ له حَكُّ رأْسِه وبدَنِه برِفْقِ . نصَّ عليه ، ما لم يَقْطَعْ شَعَرًا . وقيل : غيرُ الجُنُب لا يُخَلِّلُهما بيَدَيْه ، ولا يحُكُّهُما بمُشْطٍ

فصل : وإن خَلَّلَ شَعَرَه ، فَسَقَطَتْ شَعَرَةٌ ، فإن كَانَتْ مَيُّتَةً فلا شيءَ عليه ، وإن كانَتْ مِن الشُّعَرِ النابِتِ ، ففيها الفِدْيَةُ ؛ لأنَّه أَزالَها بفِعْلِه ، فإن شَكَّ فيها ، فلا فِدْيَة ؛ لأنَّ الأصْلَ نَفْيُ الضَّمانِ ، وبَراءَةُ الذُّمَّةِ ، فلا يَجِبُ بِالشُّكُّ ، وإِن قَطَع إِصْبَعًا عليها ظُفْرٌ ، فلا شيءَ عليه ؛ لأنَّه تَبَعَّ . واللهُ أَعْلَمُ . فصل : قال رَحِمَه الله : ( التَّالِثُ ، تَغْطِيَةُ رَأْسِه ، فمتى غَطَّاهُ بعِمامَةِ

الإنصاف ولا ظُفْر . الرَّابعةُ ، يَجُوزُ غَسْلُه في حمَّام وغيرِه بلا تَسْريح ٍ . وقال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : ويتَوَجَّهُ قَوْلٌ ، أَنَّ تَرْكَ غَطْسِه في الماءِ وتَغْييبِ رأْسِه أَوْلَى ، أو الجَرْمُ به . الخامسةُ ، يجوزُ له غَسْلُ رأْسِه بسِدْرِ أو خِطْمِيٌّ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . اخْتارَه القاضي وغيرُه . وصحَّحَه في ( الكَافِي » . وقدَّمه في ( الفُروعِ . ) . وذكر جماعَةٌ ، يُكْرَهُ . وجزَم به صاحِبُ ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، والمُصَنِّفُ في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، والشَّارِحُ ، وابنُ رَزِينِ في ﴿ شَرْحِه ﴾ . وعنه ، يَحْرُمُ ويَفْدِي . نقَل صالِحٌ ، قد رَجُّلَ شَعَرَه . ولعَلَّه يقْطَعُه مِنَ الغُسْلِ . وعلى القَوْلِ بالكراهَةِ ، حكَى صاحِبُ « المُستَوْعِبِ » ، والمُصَنِّفُ ، وغيرُهما ، في الفِدْيَةِ رِوايتَيْن ، وقدَّموا عُدَمَ الوُّجوبِ . وقيلَ : الرِّوايَتان على القَوْلِ بتَحْريمِ ذلك ؛ فإنْ قَلْنا : يَحْرُمُ . فَدَى ، وإِلَّا فَلَا . قَلْتُ : وَهُوَ الصُّوابُ ، كَالْاسْتِظْلَالِ بِالْمَحْمِلِ عَلَى مَا يَأْتِي قَرِيبًا . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، في مَنِ احْتاجَ إلى قَطْعِه بحِجَامَةٍ أو غَسْل : لم يَضُرُّه . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : كذا قال .

تنبيه : قوله : الثَّالثُ ، تغطِيةُ الرُّأس . تقدُّم في آخِر باب السُّواكِ ، أنَّ الصَّحيحَ مِنَ المذهب ، أنَّ الأُذُنين مِنَ الرَّأْسِ ، وأنَّ مافوقهما مِنَ البّياضِ مِنَ الرَّأْسِ ، على الصَّحيح ِ . وتقدُّم في بابِ الوُضوءِ ، ماهو مِنَ الرَّأْسِ ، وما هو مِنَ الوَجْهِ ، أَوْ قِرْطَاسٍ فِيهِ دَوَاءً أَوْ غَيْرُهُ ، أَوْ عَصَبَهُ ، أَوْ طَيَّنَهُ بِطِينٍ أَوْ حِنَّاءٍ النسع أَوْ غَيْرِه ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ .

أو خِرْقَة ، أو قِرْطاس فيه دَواءً أو غيرُه ، أو عَصَبه ، أو طَيَّنه بطِين أو الشر الكبر حِنّاء أو غيرِه ، فعليه الفِدْيَة ) أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْم على أَنَّ المُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِن تَغْطِيَة رَأْسِه . حَكاه ابنُ المُنْذِرِ . وقد دَلَّ عليه نَهْى النبي عَلَيْكُ المُحْرِمَ الذى عن لُبْس العَمائِم والبَرانِس (') . وقوْلُه عليه السلامُ في المُحْرِم الذي وقصَّتُهُ راحِلتُه : ﴿ لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَه ، فإنَّه يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيامَة مُلَبَيًا ﴾ ('') . فعلَّلُ مَنْعَ تَخْمِيرِ رَأْسِه ببَقائِه على إحْرامِه ، فعُلِمَ أَنَّ المُحْرِمَ مَمْنُوعٌ منه . وكان ابنُ عُمَر ، رَضِي الله عنهما ، يَقُولُ : ٢١/٣١ و ] إحْرامُ الرَّجُلِ في رَأْسِه ، وأَسِه ، وأنَّه عليه السلامُ نَهَى أَن يَشُدُّ المُحْرِمُ وَاحْرَامُ الرَّجُلِ في رَأْسِه ، وأَسْه ، وأَسْ

فصل : والأُذُنانِ مِن الرَّأْسِ ، تَحْرُمُ تَغْطِيتُهما ، كسائِرِ الرَّأْسِ .

والخِلافُ في ذلك مُسْتَوْفَى ؛ فما كان مِنَ الرَّأْسِ حَرُمَ تَغْطِيَتُه هنا ، وعليه الفِدْيَةُ . الإنصاف قوله : فمتَى غَطَّاه بعِمامَةٍ ، أو خِرْقَةٍ ، أو قِرْطاسٍ فيه دَواءٌ أو غيرُه ، أو

<sup>(</sup>١) يأتى تخريجه من حديث ابن عمر في صفحة ٧٤٥ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٦/٧٪ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني ، في : كتاب الحج . سنن الدارقطني ٢٩٤/٢ . والبيهقي ، في : باب المرأة لا تنتقب ... ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ٤٧/٥ . وانظر نصب الراية ٢٧٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) لم نجده .

الشرح الكبير وأباحَ ذلك الشافعيُّ. ولَنا، قَوْلُه عَلِيْكِةِ: «الأَذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ »(١). وقد ذَكَرْناه في الطُّهارَةِ . إذا ثَبَت ذلك ، فإنَّه يُمْنَعُ مِن تَغْطِية بعض ِ رأسِه ، كَمْ يُمْنَعُ تَغْطِيَةَ جَمِيعِه ؛ لأَنَّ المَنْهِيُّ عنه يَحْرُمُ بَعْضُه ، كَمَا يَحْرُمُ جَمِيعُه ، ولذلك لَمَّا قال اللهُ تعالى : ﴿ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ ﴾(٢) . حَرُمَ حَلْقُ بَعْضِه . وسَواءٌ غَطَّاه بالمَلْبُوسِ المُعْتادِ ، أو بغيرِه ، مثلَ أن عَصَبَه بعِصابَة ، أو شَدَّه بسَيْر ، أو جَعَل عليه قِرْطاسًا فيه دَواءً ، أو لا دَواءَ فيه ، أو خَضَبَهُ بحِنَّاءِ أو طَلاه بطِينِ ، أو نُورَةٍ ، أو جَعَل عليه دَواءً ، فإنَّ جَمِيعَ ذلك سَتْرٌ له وتَغْطِيَةً ، وهو مَمْنُوعٌ منه . وسَواءٌ كان ذلك لعُذْر أو غيره ، تَجِبُ بِهِ الفِدْيَةُ ؛ لقَوْلِهِ تعالى : ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريضًا أَوْ بِهِ أَذَّى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةً ﴾ . الآية . ولحديثِ كَعْب بن عُجْرَةً ٣٠ . وبهذا كلُّه قال

١١٨٥ – مسألة : ( وإنِ اسْتَظَلُّ بالمَحْمِلِ ، ففيه روايتان ) كَرِه

الشافعيُّ . وكان عَطاءٌ يُرَخِّصُ في العِصابَةِ مِن الضَّرُورَةِ . والصَّحِيحُ

الإنصاف عَصَبه - ولو بِسَيْر - أو طَيَّته بطين ٍ أو حِنَّاءِ أو غيره - ولو بنُورَةٍ - فعليه الفِدْيَةُ . بلا نزاعٍ .

فَائِدَةً : فِعْلُ بعضِ المَنْهِيِّ عنه ، كَفِعْلِه كُلِّه في التَّحْريم .

قوله : وإن اسْتَظَلُّ بالمَحْمِل ِ ، ففِيه رِوايَتان . سواءٌ كان راكِبًا أو ماشيًا . قاله

الأوَّلُ ، كما لو لَبِس قَلَنْشُوَةً للبردِ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٢٨٨/١ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٩٦ .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی ۲/۱٤٥ .

أَحْمَدُ ، رَحِمَه اللهُ ، للمُحْرِم الاسْتِظْلَالَ بالمُحْمِل وما كان في مَعْناه ، كالهَوْدَجِ والعَمَّارِيَّةِ ونحو ذلك على البَعِيرِ ، رِوايَةً واحِدَةً . ويُرْوَى كَراهَتُه عن ابن عُمَرَ ، ومالكِ ، وعبد الرحمن بن مَهْدِيٌّ ، وأَهْلِ المَدينَةِ . وكان سُفْيانُ بنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ : لا يَسْتَظِلُّ البَتَّةَ . ورَخُّصَ فيه رَبيعَةُ ، والنُّورِيُّ ، والشافعيُّ . ورُوىَ ذلك عن عُثمانَ ، وعَطاءٍ ؛ لِما رَوَتْ أُمُّ الحُصِيْنِ ، قالت : حَجَجْتُ مع رسولِ الله عَلَيْكُ حَجَّةَ الوَادعِ ، فَرَأَيْتُ أَسَامَةً وِبِلالًا ، وأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامُ نَاقَةِ النِّبِيُّ عَلَيْكُم ، والآخَرُ رافِعٌ ثَوْبَه يَسْتُرُه مِن الحَرِّ ، حتى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ . رَواه مسلمٌ (١) . ولأنَّه يُباحُ له التَّظَلُّلُ في البَّيْتِ والخِباء ، فجاز في حال الرُّكُوب ، كالحَلال .

القاضي وجماعةً ، واقتَصَر عليه في « الفُروع ِ » . وكذا ما في مَعْناه ، كالهَوْدَج ِ ، الإنصاف والعَمَّاريَّةِ ، والمِحَفَّةِ ، ونحو ذلك . واعلمْ أنَّ كلامَ المُصَنِّفِ يَحْتَمِلُ أنْ يكونَ في تُحْرِيمِ الاَسْتِظْلالِ . وفيه روايَتان ؟ إحداهما ، يَحْرُمُ . وهو ('الصَّحيحُ مِنَ') المذهب ، وعليه أكثرُ الأصحاب . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المَشْهُورُ عن أحمدَ ، والمُخْتارُ لأكثرِ الأصحابِ ، حتى إنَّ القاضِيَ في ﴿ التَّعْلِيقِ ﴾ وفي غيرِه ، وابنَ. الزَّاغُونِيِّ ، وصاحِبَ ( العُقُودِ » ، و ( التَّلْخِيصِ » ، وجماعَةً ، لاخِلافَ عندَهم في ذلك . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : اخْتَارَه الأكثرُ . وهو ظاهِرُ ماقدَّمه . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، يُكْرَهُ . اخْتَارَهَا المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وقالًا : هي الظَّاهِرُ عنه . وجزَم

<sup>(</sup>١) في : باب استحباب رمي جمرة العقبة ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٤٤/٢ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في المحرم يظلل ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ٢٠٥/١ ، ٤٢٦ . والنسائي ، في : باب الركوب إلى الجمار ... ، من كتاب المناسك . المجتبي ٥/٥ ٢١ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) زيادة من : ش .

الشرح الكبير واحْتَجَّ أَحمدُ ، بأنَّ عَطاءً روَى أنَّ ابنَ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، رَأَى على رَحْلِ عُمَرَ بن عِبدِ اللهِ بن أَبِي رَبِيعَةَ عُودًا يَسْتُرُه مِن الشَّمسِ ، فنَهاه . وعن نافِع ، عن ابن عُمَر ، أنّه رَأى رجلًا مُحْرمًا على رَحْل ، وقد رَفَع عليه ثَوْبًا على عُودٍ يَسْتُرُه مِن الشَّمسِ ، فقالَ : أَضْحِ لَمْ أَحْرَمْتَ له . أَى ابرُزْ للشمس . رَواهما الأَثْرَمُ (١) . ولأنَّه يَسْتُرُه بما يَقْصِدُ به التَّرَفَّة أَشْيَهَ ما لو غَطَّاهُ . والحديثُ الذي اسْتَدَلُّوا به قد ذَهَب إليه أحمدُ ، و لم يَكْرَهْ الاسْتِتَارَ بِالثَّوْبِ ، فإنَّ ذلك لا يَقْصِدُ الاسْتِدامَةَ ، والهَوْدَجُ بِخِلافِه ، والخَيْمَةُ والبَيْتُ يُرادان لجَمْع ِ الرَّحْلِ وحِفْظِه ، لا للتَّرَفُّهِ . إذا ثَبَت ذلك فإِنَّ أَحْمَدُ ، رَحِمَه اللهُ ، إِنَّمَا كُرِه ذلك كُراهَةَ تَنْزِيهٍ في الظاهِرِ [ ٣٦/٣ ط ]

به ابنُ رَزين في « شَرْحِه » ، وصاحِبُ « الوَجيزِ » . وصحَّحَه في « تَصْحِيحٍ المُحَرَّر » . قال القاضي مُوَفَّقُ الدِّين : هذا المَشْهورُ . وأطْلقَهما في « الكَافِي » ، و \* المَذْهَب الأَحْمَدِ » ، و « المُحَرَّر » ، ( و « الفُروعِ ، ٢ ، وابنُ مُنجَّى في « شَرْجِه » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و° « الحاويّين » . وعنه ، يجوزُ مِن غير كراهَةٍ . ذَكَرَها في ﴿ الفُّروعِ ، ﴿ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَلامُ المُصَنِّفِ في وُجوبِ الفِدْيَةِ بِفِعْل ذلك ، وهو الظَّاهِرُ ؛ لقَوْلِه قبلَ ذلك : فمتى فعَل كذا وكذا ، فعليه الفِدْيَةُ ، وإنِ اسْتَظَلُّ بالمَحْمِلِ ، ففيه رِوايَتان . فسِياقُه يَدُلُّ على ذلك ، وعليه « شرْحُ ابنِ مُنجَّى » ، وفيها روايَاتٌ ؛ إحداها ، لا تجبُ الفِدْيَةُ بفِعْل ذلك . واختارَه المُصِنِّفُ . وصحَّحَه في « التَّصْحيحِ » ، وقدَّمه في « الشُّرْحِ . » . قال ابنُ رَزِينٍ

<sup>(</sup>١) وأخرجهما البيهقي ، في : باب من استحب للمحرم أن يضحي ... ، من كتاب الحج . السنن الكبري

<sup>(</sup>۲ - ۲) زیادة من : ش .

عنه ؛ لوُقُوع ِ الخِلافِ فيه ، وقول ابن عُمْرَ ، و لم يَرَ ذلك حَرامًا ولا مُوجِبًا الشرح الكبير للفِدْيَةِ . قَالَ الأَثْرَمُ : سَمِعْتُ أَبا عبدِ اللهِ يُسْأَلُ عن المُحْرِمِ يَسْتَظِلُّ على المَحْمِلِ ؟ قال : لا . وذَكَر حديثَ ابن عُمَرَ . قيلَ له : فإن فَعَل ، يُهَرِيقُ دَمًّا ؟ قال : أمَّا الدُّمُ فلا . وعنه ، أنَّه تَجبُ عليه الفِدْيَةُ . اختارَه الخِرَقِيُّ .

ف « شَرْحِه » : وهو أَظْهَرُ . قال ف « إِدْرَاكِ الغَايَةِ » ، و « تَجْرِيدِ العِنَايَةِ » : ولا الإنصاف يَسْتَظِلُّ بِمَحْمِل في روايَةٍ . وجزَم به في « الوَجيز » ، و « المُنَوِّر » ، و « المُنتَخَب » . وهذا المذهبُ ، على ما اصْطَلَحْنا [ ٢٧٧/١ عليه في الخُطْبَةِ . والرُّوايَةُ الثَّانيةُ ، تَجِبُ عليه الفِدْيَةُ بَفِعْلِ ذلك . قال في « الفُروعِ » : اخْتارَه الأكثرُ . وجزَم به الخِرَقِيُّ ، وصاحِبُ ﴿ الْإِفاداتِ ﴾ ، و ﴿ تَذْكِرَةِ ابنِ عَقِيلِ ﴾ ، و « عُقُودِ إبنِ البَّنَّا » ، و « الإيضاحِ » . وصحَّحَه في « الفُصُولِ » ، و « المُبْهج ِ » . واخْتارَه القاضي في « التَّعْلِيق » ، وابنُ عَبْدُوس ِ في « تَذْكِرَتِه » . وقدَّمه في « الهِدَاِيَةِ » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الخُلاصَةِ » . وأطْلقَهما في « الكَافِي » ، و « الهَادِي » ، و « المَذْهَب الأَحْمَدِ » ، و « المُحَرَّر » ، و « نِهَايَةِ ابنِ رَزِينِ ﴾ . والرُّوايَةُ الثَّالثةُ ، إنْ كَثُرَ الاسْتِظْلالُ ، وَجَبَتِ الفِدْيَةُ ، وإلَّا فلا . وهو المَنْصُوصُ عن أحمدَ في رِوايَةِ جماعَةٍ . اخْتارَه القاضي ، والزَّرْكَشِيُّ ، وغيرُهما . وأَطْلقَهُنَّ في « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « التَّلْخِيصِ » ، و « البُلْغَةِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الرِّعايتَيْسن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفُروعِ » ، و « الفَائقِ » .

> تنبيه : اخْتلَفَ الأصحابُ في مَحَلِّ الرِّوايتَيْنِ الأُولَيْيْنِ ؛ فعندَ ابن أبي مُوسى ، والمُصَنِّفِ في ﴿ الكَافِي ﴾ ، والمَجْدِ ، والشَّارِحِ ، وابنِ مُنَجَّى في ﴿ شَرْحِه ﴾ ، أَنَّهما مَبْنِيَّتان على الرُّوايتَيْن في تحريم الاسْتِظْلالِ وعدَمِه ، فإنْ قُلْنا : يَحْرُمُ . وَجبَتِ

الشرح الكبير وهو قولُ أهل المَدينَةِ ؛ لأنَّه سَتَر رَأْسَه بما يُسْتَدامُ ويُلازمُه غالِبًا ، أَشْبَهَ ما لو سَتَرَه بشيءِ يُلاقِيه . ويُرْوَى عن الرِّياشِيِّ (١) ، قال : رَأَيْتُ أَحمدَ بنَ المَعَذَّ لِ(١) في الموقِفِ في يوم شَدِيدِ الحَرِّ ، وقد ضَحَى للشمس ، فقُلْتُ له : يا أبا الفَصْل ، هذا أمْرٌ قد اخْتُلِفَ فيه ، فلو أَخَذْتَ بالتَّوْسِعَةِ . فأنشأ

إذا الظُّلُّ أَضْحَى في القِيامَةِ قالِصَا وواحسر تا إن كان حَجُّكَ ناقصًا

ضَحَيْتُ له كي أَسْتَظِلُّ بظِلُّه فوا أَسَفًا إِن كَانَ سَعْيُكُ بِاطِلًا

الإنصاف الفِدْيَةُ ، وإلَّا فلا . وهي طَرِيقَةُ ابنِ حَمْدانَ . وعندَ القاضي ، وصاحِب « المُبْهج ِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « التَّلْخِيصِ » ، و ﴿ البُّلْغَةِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، وغيرِهم ، أنَّهما مَبْنِيَّتان على القَوْلِ بالتَّحْريم ِ في الاستِظْلالِ ؟ إذْ لا جَوازَ عندَهم ، إلَّا أنَّ القاضِي يَسْتَثْنِي اليَسِيرَ فيبيحُه ، ولا يُوجِبُ فيه فِدْيَةً ، كَمَا تَقَدُّم .

فوائد ؛ إحداها ، وكذا الخِلافُ والحُكْمُ إذا اسْتَظَلُّ بَئُوْبِ ونحوه ، بَازَلًا وراكِبًا . قالَه القاضي وجماعَةً . واقْتَصرَ عليه في « الفُروع ِ » . الثَّانيةُ ، لا أَثَر للقَصْدِ وعدَمِه فيما فيه فِدْيَةٌ ، وما لا فيه فِدْيَةٌ ، على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقال ابنُ عَقِيلِ : إنْ قصَد به السِّثْرَ ، فَدَى ، مِثْلَ أَنْ يقْصِدَ بحَمْلِ

<sup>(</sup>١) أبو الفضل العباس بن الفرج ، كان إماما في اللغة والنحو إخباريا ، قتله الزنج بالبصرة سنة سبع وخمسين ومائتين . العبر ٢ / ١٤ .

والقصة والبيتان في ترتيب المدارك ٢ / ٥٥٣ ، وفيه : ﴿ المبرد ﴾ مكان : ﴿ الرياشي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أحمد بن المعذل بن غيلان العبدي البصري ، فقيه مالكي متكلم ، وكان ورعا متبعا للسنة ، من رجال القرن الثالث . طبقات الفقهاء للشيرازي ١٦٤ ، ترتيب المدارك ٢ / ٥٥٠ -٥٥٨ ، الديساج المذهب . 187-181/1

وَإِنْ حَمَلَ عَلَى رَأْسِهِ شَيْئًا ، أَوْ نَصَبَ حِيَالَهُ ثَوْبًا ، أَوِ اسْتَظَلَّ بِخَيْمَةٍ اللهَ أَوْ شَجَرَةٍ أَوْ بَيْتٍ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .

ثُوبًا ، أو اسْتَظَلَّ بِخَيْمَةٍ أو شَجَرَةٍ أو بَيْتٍ ، فلا شيءَ عليه ) إذا حَمَل على ثُوبًا ، أو اسْتَظَلَّ بِخَيْمَةٍ أو شَجَرَةٍ أو بَيْتٍ ، فلا شيءَ عليه ) إذا حَمَل على رَأْسِه طَبَقًا أو مِكْتَلًا أو نحوه ، فلا فِلْيَةَ عليه . وبه قال عَطاةً ، ومالك . وقال الشافعي : عليه الفِلْيَةُ ؛ لأنَّه سَتَرَه . ولَنا ، أنَّ هذا لا يُقْصَدُ به السِّتْرُ عليه الفِلْيَةُ ، كما لو وَضَع يَدَيْه على رَأْسِه . وسَواةً قَصَد به الفِلْيَةُ ، كما لو وَضَع يَدَيْه على رَأْسِه . وسَواةً قَصَد به السِّتْرَ أو لم يَقْصِد ؛ لأنَّ ما تَجِبُ به الفِلْيَةُ لا يَخْتَلِفُ بالقَصْد وعَدَمِه ، فكذلك ما لا تَجِبُ به . واختار ابنُ عَقيل وُجُوبَ الفِلْيَةِ إذا قَصَد به السِّتْر ؛ لأنَّ الجِيلَ لا تُجِيلُ الحُقُوق . ولأنَّه لو جَلَس عند العَطَّارِ لقَصْد به السِّتْر ؛ لأنَّ الجيل لا تُجِبُ به . وإن لم يَقْصِد لم تَجِبُ ، كذلك هذا . السَّتْر رَأْسَه بَدَنِه فلا شيءَ عليه ؛ لِما ذَكَرْنا ، ولأنَّ السَّتْر بَعْض بَدَنِه وإن شَتَر رَأْسَه بَدَنِه فلا شيءَ عليه ؛ لِما ذَكَرْنا ، ولأنَّ السَّتْر بَعْض بَدَنِه فلا شيءَ عليه ؛ لِما ذَكَرْنا ، ولأنَّ السَّتْر بَعْض بَدَنِه لا يَثْبَتُ له حُكْمُ السَّيْر ، ولذلك يَكُونُ بوضع يَده في السَّتْر ، ولأنَّ المُحْرمَ مَامُّورٌ بمَسْح رَأْسِه ، وذلك يَكُونُ بوضْع يَده في السَّتْر ، ولأنَّ المُحْرمَ مَامُّورٌ بمَسْح رَأْسِه ، وذلك يَكُونُ بوضْع يَده في السَّتْر ، ولأنَّ المُحْرمَ مَامُّورٌ بمَسْح رَأْسِه ، وذلك يَكُونُ بوضْع يَده

شيءٍ على رأْسِه السَّتْرَ . الثَّالثةُ ، يجوزُ تَلْبِيدُ رأْسِه بغِسْلِ أو صَمْغ ٍ ونحوِه ؛ لِتَلَّا الإنصاف يدْخُلُه غُبَارٌ أو دَبِيبٌ ، ولا يُصِيبَه شَعَثُ .

قوله : وإِنْ حمَل على رَأْسِه شيئًا ، أو نصَب حيالَه ثوبًا ، أو اسْتَظَلَّ بخَيْمَةٍ أو شَجَرَةٍ أو شَجَرَةٍ أو شَجَرَةٍ أو شَجَرَةٍ أو بَيْتٍ ، فلا شيءَ عليه . ولو قصَد به السِّتْرَ . و لم يَسْتَثْن ِ ابنُ عَقِيلٍ ، إذا

<sup>(</sup>١) في م : ( كذلك ) .

الشرح الكبر عليه . وإن طَلا رَأْسَه بغِسْل (١) أو صَمْغ ؛ ليَجْتَمِعَ الشَّعَرُ وَيَتَلَبَّدَ فلا يَدْخُلُه الغُبارُ ولا يُصِيبُه الشَّعَثُ ولا يَقَعُ فيه الدَّبيبُ ، جاز ، وهذا التَّلْبيدُ الذي جاء في حديثِ ابنِ عُمَرَ : رَأَيْتُ رسولَ الله عَلَيْ يُهلُّ مُلَبِّدًا . مُتَّفَقُّ عليه(١) . وإن كان في رَأْسِه طِيبٌ ممّا جَعَلَه فيه قبلَ الإحْرام فلا بَأْسَ ؛ لأنَّ ابنَ عباس ِ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : كأنِّي أَنْظُرُ إلى وَبيص المِسْكِ في مَفْرِقِ رسولِ اللهِ عَلَيْظِهُ وهو مُحْرَمٌ (٣) .

فصل : ولا بَأْسَ أَن يَسْتَظِلُّ بالسُّفْفِ والحائِطِ والشَّجَرَةِ والخِباءِ ، وإن نَزَل تحتَ شَجَرَةٍ ، وطَرَح عليها شَيْعًا يَسْتَظِلُّ به ، فلا بَأْسَ به عندَ جَميع ِ أَهْلِ العِلْمِ ، وقد صَحَّ به النَّقْلُ . قال جابِرٌ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، في حديثِ حَجَّةِ النبيِّ عَلِيلَةٍ : وأَمَرَ بقُبَّةٍ مِن شَعَرٍ ، فَضُرِبَتْ له بنَمِرَةً ، [ ٣٧/٣ و ] فَنَزَلَ بها ، حتى إذا زاغتِ الشمسُ . رَواه مسلمٌ ( ) . ولا بَأْسَ

الإنصاف حمَل على رأْسِه شيئًا وقصَد السُّتْرَ به ممَّا تجبُ فيه الفِدْيَةُ .

<sup>(</sup>١) هكذا في النسختين بالغين ، وفي المغنى ٥/٥٦/ و بعسل ﴾ . بالعين غير منقوطة . والغِسل بكسر الغين : ما يغسل به الرأس مع الماء ، كالصابون ونحوه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، في : باب من أهل ملبدا ، من كتاب الحج ، وفي : باب التلبيد ، من كتاب اللباس . صحيح البخاري ٢٠٩/٧ ، ٢٠٩/٧ . ومسلم ، في : باب التلبية وصفتها ووقتها ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ۲/۲ ٨ .

كَا أُخرِجه أَبُو داود ، في : باب التلبيد ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ٥٠٥/١ . و النسائي ، في : باب التلبيد عند الإحرام ، من كتاب مناسك الحج . المجتبي ١٠٥، ١٠٥، وابن ماجه ، في : باب من لبد رأسه ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ١٠١٣/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢٠٠/٢ ، ١٣١ . (٣) الحديث لعائشة ، وليس لابن عباس ، وهو المتقدم في صفحة ١٣٩ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في صفحة ١٥٤ .

أَن يَنْصُبَ حِيالَه ثَوْبًا يَقِيهِ الْحَرَّ والبَرْدَ ، إمّا أَن يُمْسِكُه إِنْسَانٌ ، أَو يَرْفَعَه الشرح الكبير على عُودٍ ، على نحوٍ ما رُوِىَ في حديثِ أمّ الحُصَيْنِ ، أَنَّ بِلالًا أُو<sup>(۱)</sup> أُسَامَةَ كان رافِعًا ثَوْبَه يَسْتُرُ به النبئ عَلِيلًا (۱) . ولأنَّ ذلك لا يُقْصَدُ به الاسْتِدامَةُ ، فلم يَكُنْ به بَأْسٌ ، كالاسْتِظْلالِ بحائِطٍ .

۱۱۸۷ – مسألة : ( وفى تَعْطِيَةِ الوَجْهِ رِوايَتانَ ) إَحْدَاهُمَا ، يُبَاحُ . رُوِى دَلْكُ عَنْ عُثْمَانَ بَنِ عَفَّانَ ، وعبدِ الرحمنِ بِنِ عَوْفٍ ، وزَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ ، وابنِ الزُّبَيْرِ ، وسَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ ، وجابِرٍ ، والقاسِمِ ، وطاوُسٍ ، والثَّانِيَةُ ، لا يُبَاحُ . وهو مَذْهَبُ وَطاوُسٍ ، والثَّانِيَةُ ، لا يُباحُ . وهو مَذْهَبُ أَبِي حنيفة ، ومالكِ ؛ لِما رُوِى عن "ابنِ عباسٍ" ، أنَّ رجلًا وَقَع عَن

قوله: وفي تَغْطِيَةِ الوَجْهِ رِوايَتان . وأَطْلَقهما في « الهِدَايَةِ » ، الإنصاف و « المُستَوْعِبِ » ، و « المُستَسوْعِبِ » ، و « المُستَسوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « المُغْنِي » ، و « الهَادِي » ، و « التَّاخِيصِ » ، و « البُلغَةِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الشَّرْحِ » ، و « النَّظْسِمِ » ، و « الرَّعايتَيْن » ، و « الحَاوِيَيْن » ، و « الفُروع ب » ، و « الفَاتقِ » ؛ إحداهما ، يباحُ ، ولا فِدْيَة عليه . هذا الصَّحِيحُ مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . قالَه في « الفُروع ب » . قال في « الرَّعاية » ، و المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وابنُ عَبْدُوسِ في « تَذْكِرَتِه » ، و ال في « الرِّعاية » ) :

<sup>(</sup>۱) في م : ﴿ و ٢ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : « ابن عامر » .

الشرح الكبير راحِلَتِه ، فأَقْعَصَتْهُ ، فقالَ رسولُ الله عَلَيْكِ : « اغْسِلُوهُ بمَاءِ وَسِدْر ، وكَفُّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ ، وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ ، وَلَا رَأْسَه ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلِّبُيًّا ﴾(١) . ولأنَّه مُحَرَّمٌ على المَرْأَةِ ، فَحُرِّمَ على الرجلِ ، كالطَّيبِ . ولَنا ، قولُ مَن ذَكَرْنا مِن الصَّحابَةِ ، ولا نَعْر فُ لهم مُخالفًا في عَصْر هم ، فكان إجْماعًا ، ولما رُويَ عنه عليه السلامُ ، أنَّه قال : ﴿ إِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِه ، وإحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا ﴾(٢) . وحديثُ ابنِ عباسِ المَشْهُورُ فيه : « وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ » . هذا المُتَّفَقُ عليه ، وقَوْلُه : « وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ » . فقالَ شُعْبَةُ : حَدَّثَنِيه أَبو بشْر ، ثم سَأَلْتُه عنه بعدَ عَشْرِ سِنين ، ِ فجاء بالحديثِ كما كان يُحَدِّثُ ، إِلَّا أَنَّه قال : ﴿ وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ » . ففي قَوْلِه دَلِيلٌ على أنَّه ضَعَّفَ هذه الزِّيادَةَ . وقد رُويَ في بعض أَلْفَاظِه : « خَمِّرُوا وَجْهَهُ ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ » . فَتَعَارَضَ الرِّوايتان ، وما ذَكَرُوه يَيْطُلُ بلُبْسِ القُفّازَيْنِ .

الإنصاف والجَوازُ أصحُ . وصحَّحَه في « الفُصُولِ » ، و « التَّصْحِيحِ » ، و « تَمامِ أَبِي الحُسَيْن » ، و « تَصْحِيحِ المُحَرَّر » . وجزَم به في « الوَجيز » ، و « عُقُودِ ابن البُّنَّا ﴾ ،وغيرهما .وهوظاهِرُماجزَمبه في ﴿ العُمْدَةِ ﴾ ،و ﴿ المَذْهَبِ الأَحْمَدِ ﴾ ، و « المُنَوِّر » ، و « المُنْتَخَب » ، و « تَجْريدِ العِنَايَةِ » ، وغيرهم ؛ لاقتِصارهم على المَنْع ِ مِن تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ . وقدَّمه في ﴿ الكَافِي ﴾ ، وابنُ رَزِين في ﴿ شَرْحِه ﴾ ، و « إِدْرَاكِ الغَايَةِ » . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، لا يجوزُ ، وعليه الفِدْيَةُ بِتَغْطِيَتِه . نقَلَها الأكثرُ

 <sup>(</sup>١) تقدم تخریجه فی ٦/٨٦.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٣٥ .

المُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ على أَنَّ المُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِن لُبْسِ القَمِيصِ ، المُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ على أَنَّ المُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِن لُبْسِ القَمِيصِ ، والعَمائِمِ ، والسَّراوِيلاتِ ، والبَرانِسِ ، والخِفافِ . والأَصْلُ في هذا ما روى ابنُ عُمَر ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، أَنَّ رَجلًا سألَ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ : ما يلبَسُ المُحْرِمُ مِن الثّيابِ ؟ فقالَ رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : ﴿ لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْخِفَافَ ، إلَّا أَحَدًا لَا يَجدُ النَّعْلَيْنِ ، وَلَا الْجَفَافَ ، إلَّا أَحَدًا يَلْبَسُ مِنَ الثَيَابِ شَيْعًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ، وَلَا الْوَرْسُ (') ﴾ . مُتَّفَقً عليه (') . يَلْبَسُ مِنَ الثَيَابِ شَيْعًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ، وَلَا الْوَرْسُ (') ﴾ . مُتَّفَقً عليه (') .

الإنصاف

عن ِ الإِمام ِ أَحمدَ. وقدَّمه في ﴿ المُبْهِج ِ ﴾ .

قوله : الرَّابِعُ ، لُبْسُ المَخِيطِ والخُفَّيْنِ ، إِلَّا أَنْ لا يَجِدَ إِزَارًا ، فَلْيَلْبَسْ سَراوِيلَ ،

<sup>(</sup>١) الورس: نبت يستعمل لتلوين الملابس الحريرية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ، فى : باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله ، من كتاب العلم ، وفى : باب الصلاة فى القميص والسراويل والتبان والقباء ، من كتاب الصلاة ، وفى : باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين ، وباب البرانس ، وباب السراويل ، وباب العمائم ، من كتاب الحجج ، وفى : باب النعال السبتية وغيرها ، من كتاب اللباس . صحيح البخارى ٤٥/١ ، ٢٠ / ٢ ، ٢٠ ، ٢ ، ٢ ، ١٩٧ ، ١٩٨ ، ومسلم ، فى : باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ، وما لا يباح . . . ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٨٣٤/٢ ، ٨٣٥ .

كاأخرجه أبو داود، في: باب ما يلبس المحرم، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ٢٣/١ ع. والنسائي، في: باب النهى عن لبس القميص للمحرم، وباب النهى عن لبس السراويل في الإحرام، وباب النهى عن أن تنتقب المرأة الحرام، وباب النهى عن لبس الخفين في الإحرام ، وباب النهى عن لبس الخفين في الإحرام ، وباب النهى عن لبس الخفين في الإحرام لمن لا يجد نعلين ، وباب قطعهما أسفل من الكعبين ، وباب النهى عن أن تلبس المحرمة القفازين ، من كتاب مناسك الحج . المجتبى ١٠٠٥ - ١٠٠ . وابن ماجه ، في : باب ما يلبس المحرم من الثياب، وباب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزارا أو نعلين، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه / ٩٧٧ ، والدارمى ، في : باب ما يلبس المحرم من الثياب ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه و كناب المناسك . سنن = ٠٠٠

إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ إِزَارًا ، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ ، أَوْ لا يَجِدَ نَعْلَيْن ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن ، وَلَا يَقْطَعْهُمَا ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ .

الشرح الكبير ﴿ نَصَّ النبيُّ عَلِيلُهُ على هذه الأشياء ، وألْحَقَ بها أهْلُ العِلْم ما في مَعْناه ، مِثْلَ الجُبَّةِ ، والدُّرَّاعَةِ (١) ، والتُّبَّانِ ، وأشْباهِ ذلك . فلا يَجُوزُ للمُحْرِم سَتْرُ بَدَنِه بما عُمِل على قَدْرِه ، ولا سَتْرُ عُضُو مِن أَعْضائِه بما عُمِلَ على قَدْره ، كَالْقَمِيصِ لِلْبَدَٰنِ ، والسَّراويل لبعض البَدَنِ ، والقُفَّازَيْن [ ٣٧/٣ ط ] لليَدَيْن ، والخُفِّيْن للرِّجْلَيْن ، ونحو ذلك . وليس في هذا اخْتِلافّ . قال ابنُ عبدِ البُرِّ : لا يَجُوزُ لَبْسُ شيءِ مِن المَخِيطِ عندَ جَميع ِ أَهْلِ العِلْمِ ، وأَجْمَعُوا على أنَّ المرادَ بهذا الذَّكُورُ دُونَ الإناثِ .

١١٨٩ – مسألة : ( إِلَّا أَن لا يَجدَ إِزارًا ، فَلْيُلْبَسْ (٢) سَراويلَ ، أو لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْ (٢) خُفَّيْنِ ، ولا يَقْطَعْهما ، ولا فِدْيَةَ عليه ) إذا لم يَجِدِ المُحْرِمُ إِزَارًا ، فله أَن يَلْبَسَ سَراويلَ ، وإذا لم يَجِدِ النَّعْلَيْن ، فله لُبْسُ الخُفَّيْنِ . لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا . والأَصْلُ فيه ما روَى ابنُ عباس ، قال :

الإنصاف أو نَعْلَيْن ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن ، ولا يقطَعْهُما ، ولا فِدْيَةَ عَلَيه . هذا المذهب . نصَّ عليه الإمامُ أحمدُ في روايَةِ الجَماعَةِ ، وعليه الأصحابُ . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . وعنه ، إِنْ لَمْ يَقْطُع لِلْخُفِّينِ إِلَى دُونِ الكَعْبَيْنِ، فعليه الفِدْيَةُ. قال الخَطَّاييُ (٣): العَجَبُ مِنَ

<sup>=</sup> الدارمي ٢/٢٣. والإمام أحمد،في: المسند ٣/٢ ، ٤ ، ٢٩ ، ٢١ ، ٤٧ ، ٤٥ ، ٦٣ ، ٦٥ ، ٦٣ ، . 179 . 119 . 111 . 11 . 27 . 72 . 77

<sup>(</sup>١) الدراعة : جبة مشقوقة المقدم .

<sup>(</sup>٢) في م: و فيلبس ، .

<sup>(</sup>٣) في : معالم السنن ١٧٦/٢ ، ١٧٧ .

سَمِعْتُ النبيَّ عَلِيْكُ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ ، يَقُولُ : ﴿ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ اللَّوْيِلَ لِلْمُحْرِم ﴾ مُتَّفَقَّ عليه (') . الخُفَّيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِم ﴾ مُتَّفَقَّ عليه (') . ولا فِدْيَةَ عليه في لُبْسِهما عند ذلك في قولِ عَطاءٍ ، وعِحْرِمَةَ ، والتَّوْرِيِّ ، والشافعيِّ ، وإسحاق ، وأصحاب الرَّأْي ، إلَّا مالكًا ، وأبا حنيفة ، قالا : على مَن لِسِ السَّراوِيلَ الفِدْيَةُ ؛ لحديثِ ابن عَمَرَ الذي قَدَّمْناه ، ولأنَّ ما وَجَبَتِ الفِدْيَةُ بلُبْسِه مع وُجُودِ الإزارِ ، وَجَبَتْ مع عَدَمِه ، كالقَمِيصِ . ولنَا ، ما ذَكَرْنا مِن حديثِ ابن عباس ، وهو صَرِيحٌ في الإباحَةِ ، ظاهِرٌ في إسقاطِ الفِدْيَة ؛ لأنَّه أمرَ بلُبْسِه ، ولَمْ يَذْكُرْ فِذْيَة ، ولأَنَّه يَخْتَصُّ لُبْسُه في إسقاطِ الفِدْيَة ؛ لأنَّه أمرَ بلُبْسِه ، ولَمْ يَذْكُرْ فِذْيَة ، ولأنَّه يَخْتَصُّ لُبْسُه في إسقاطِ الفِدْيَة ؛ لأنَّه أمرَ بلُبْسِه ، ولم يَذْكُرْ فِذْيَة ، ولأنَّه يَخْتَصُّ لُبْسُه عَرْه ، فلم تَجِبْ به فِدْيَة ، كالخُفَّيْنِ المَقْطُوعَيْن . وحديث ابن عباس . وأمّا القَمِيصُ فَيُمْكِنُه أَن يَأْتُورَ ابن عباس ، وأمّا القَمِيصُ فَيُمْكِنُه أَن يَأْتُور به مِن غيرِ لُبْسٍ ، ويَحْصُلُ به السَّتْرُ ، بخِلافِ البَّراوِيلِ .

الإمام أحمدَ في هذا – يعْنِي في قوْلِه بعَدَم ِ القَطْع ِ – فإنَّه لا يَكادُ يُخالِفُ سُنَّةً تَبْلُغُه . الإنصاف وقَلَّتْ سُنَّةٌ لم تَبْلُغُه . قال الزَّرْكَشِيُّ : قلتُ : والعَجَبُ كلُّ العَجَبِ مِنَ الخَطَّابِيِّ

فصل : وإذا لَبس الخُفَّين ، مع عَدَم النَّعْلَيْن ، لم يَلْزَمْه قَطْعُهما ، في أَشْهَرِ الرُّوايَتَيْن عن أحمد . يُرْوَى ذلك عن عليٌّ بن ِ أَبِي طالِبٍ ، رَضِيَ اللهُ عنه . وبه قال عَطاءٌ ، وعِكْرِمَةُ . والرِّوايَةُ الْأُخْرَى ، أَنَّه يَقْطَعُهما حَتَّى يَكُونا أَسْفَلَ مِن الكَعْبَيْن . فعلى هذه الرُّوايَة ، إن لَيسَهما مِن غير قَطْع إ افْتَدَى . وبه قال عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ ، ومالكٌ ، والثَّوْرِيُّ ، والشَّافعيُّ ، وإسْحاقُ ، وأصْحابُ الرَّأَي ، وابنُ المُنْذِرِ ؛ لِما روَى ابنُ عُمَرَ ، رَضِيَ الله عنهما ، عن النبي عَلِي ، أنَّه قال : ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا ، حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنِ الْكَعْبَيْنِ ، مُتَّفَقَّ عليه . وهو مُتَضَمِّنٌ لزِيادَةٍ على حديثِ ابنِ عباس وجابِرٍ ، والزِّيادَةُ مِن الثِّقَةِ مَقْبُولَةً . قال الخَطَّابِيُ (١) : العَجَبُ مِن أحمدَ في هذا ، فإنَّه لا يكادُ يُخالِفُ سُنَّةً تَبْلُغُه ، وقَلَّتْ سُنَّةٌ لم تَبْلُغُه . ووَجْهُ الأُولَى حديثُ ابن عباس ، وجابِر : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ﴾ (٢) . مع

الإنصاف في تَوَهُّمِه عن أحمدَ مُخالِّفَةَ السُّنَّةِ أو خَفاءَهَا ، وقد قال المَرُّو ذِيُّ : احْتَجُّيتُ على أبي عَبْدِ اللهِ بِقُول ابن عمرَ ، عن النَّبِيِّ عَلَيْكُ . وقلتُ : هو زيادَةٌ في الخَبر . فقال : هذا حديثٌ ، وذاك حديثٌ . فقد اطَّلَعَ على السُّنَّةِ ، وإنَّما نظَر نظَرًا لا يَنْظُرُه إلَّا الفَقَهاءُ المُتَبَصِّرُون ، وهذا يدُلُّ على غايَتِه في الفِقْهِ [ ١/ ٢٧٨ و ] والنَّظَر . انتهى . وفى ﴿ الْانْتِصَارِ ﴾ احْتِمالٌ ، يَلْبَسُ سَراوِيلَ للعَوْرَةِ فقط . ويأْتِي في أَوَّلِ جَزاءِ

<sup>(</sup>١) في : معالم السنن ٢/١٧٦ ، ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) حديث ابن عباس تقدم قبل قليل.

وحديث جابر أخرجه مسلم ، في : باب ما يباح للمحرم ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ ٨٣٦/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣٢٣/٣ ، ٣٩٥ .

قولِ على "، رَضِى الله عنه : وقطعُ الخُفَّن فَسادٌ ، يَلْبَسُهما كا هما . مع مُوافَقَةِ القِياسِ ، فإنَّه مَلْبُوسٌ أبيحَ مع عَدَم غَيْرِه ، أَشْبَهَ السَّراوِيلَ ، ولأن قطعَه لا يُخْرِجُه عن حالَةِ الحَظْرِ ، فإنَّ لُبْسَ المَقْطُوعِ مُحَرَّمٌ مع القُدْرَةِ على النَّعْلَيْن ، كَلُبْسِ الصَّحِيحِ ، ٢٨/٢ و ] وفيه إثلافُ مالِه ، وقد نَهَى على النَّعْلَيْن ، كَلُبْسِ الصَّحِيحِ ، ٢٨/٢ و ] وفيه إثلافُ مالِه ، وقد نَهَى النبيُّ عَلَيْكُ عن إضاعَتِه . فأمّا حديثُ ابن عُمَر ، فقد قِيلَ : إنَّ قَوْلَه : ﴿ فَلْيَقْطَعْهُمَا ﴾ . مِن كَلامِ نافِع . كذلك رُوى في ﴿ أمالِي أَلِي القاسِمِ ابنِ بِشْران (١) ﴾ بإسناد صَحِيح ، أنَّ نافِعًا قال بعد رواتِتِه للحديث : وليَقطع الخُفَيْن أَسْفَلَ مِن الكَعْبَيْن ، وروَى ابنُ أَبِي مُوسى ، عن صَفِيَّة بنتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عن عائِشَة ، رَضِي الله عنها ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ رَحْصَ للمُحْرِمِ أَن يُلْبَسَ الخُفَيْن ، ولا يَقْطَعَهما . وكان ابنُ عُمَر يُفْتِي بقَطْعِهما . للمُحْرِم أن يُلْبَسَ الخُفَيْن ، ولا يَقْطَعَهما . وكان ابنُ عُمَر يُفْتِي بقَطْعِهما . قالَتْ صَفِيَّة : فلما أَخْبَرْتُه بهذا رَجَع (١) . وروَى أبو حَفْس ، بإسْنادِه ، المُنْ المَعْقَلَ ، في المَا أَخْبَرْتُه بهذا رَجَع (١) . وروَى أبو حَفْس ، بإسْنادِه ، والمَنْ والمَا أَوْبَهُ أَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَبْرُونَه بهذا رَجَع (١) . وروَى أبو حَفْس ، بإسْنادِه ، والمَنْ الله عَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ ، والمَنْ الله عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ

الإنصاف

الصَّيْدِ ، إذا لَبِسَ مُكْرَهًا .

تنبيه: ظاهرُ قولِه: ولا يَقْطَعْهما. أَنَّه لا يجوزُ قَطْعُهما. وهو صحيحٌ. قال الإمامُ أحمدُ: هو فَسادٌ. واحْتَجَّ المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهما بالنَّهْي عن إضاعَةِ المُالِ. وقدَّمه في « الفُروعِ ». وجوَّز القَطْعَ أبو الخَطَّابِ وغيرُه. وقالَه القاضي، وابنُ عَقِيلٍ، وأنَّ فائِدَةَ التَّخْصِيصِ ، كراهَتُه لغيرٍ إحْرامٍ. قال المُصَنِّفُ:

<sup>(</sup>١) أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران الأموى ، المحدث الثقة ، توفى سنة ثلاثين وأربعمائة ، ونسخة أماليه في الظاهرية . تاريخ التراث العربي ١ / ١ / ٤٧٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، فى : باب ما يلبس المحرم ، من كتاب المناسك . سنن أبى داود ١ / ٤٢٥ . والبيهقى ، فى : باب ما تلبس المرأة المحرمة من الثياب ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ٥ / ٥٦ . والإمام أحمد ، فى : للسند ٦ / ٣٥ . والحديث فى هذه المصادر عن الترخيص للمحرمة أن تلبس خفيها ولا تقطعهما .

الشرح الكبير في (شرحه ) عن عبد الرحمن بن عَوْفٍ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّه طاف وعليه خُفَّانَ ، فقالَ له عُمَرُ ، رَضِيَ اللهُ عنه : والخُفَّانِ مع القَباءَ ! فقالَ : قد لَبِسْتُهِما مع مَن هو خَيْرٌ مِنْكَ(١) . يَعْنِي رسولَ اللهِ عَلَيْكُ . ويَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْأَمْرُ بِقَطْعِهِما مَنْسُوخًا ، فإنَّ عَمْرَو بنَ دِينارِ روَى الحديثَيْن جَمِيعًا ، وقال : انْظُرُوا أَيُّهما كان قَبْلُ . قال الدَّارَقُطْنِيُّ '' : قال أبو بَكْر النَّيْسابُورِيُّ: حديثُ ابن عُمَرَ قَبْلُ ؛ لأنَّه قد جاء في بعض رواياتِه ، قال : نَادَى رَجِلُّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةُ ، وهو في المَسْجِدِ ، يعني بالمَدِينَةِ ، فكأنَّه كان قبلَ الإخرام . وفي حديثِ ابن عباس ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلِيْكُ ، يَخْطُبُ بِعَرَفاتٍ ، يَقُولُ : ﴿ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ، فَلْيُلْبَسْ خُفّْيْنِ ﴾ ("). فَيَدُلُّ على تَأْخُرِه عن حديثِ ابنِ عُمَرَ ، فَيَكُونُ ناسِخًا له ، لأنَّه لو كان القَطْعُ واجِبًا لبَيُّنه للنَّاس ، فإنَّه لا يَجُوزُ تَأْخِيرُ البَيانِ عن وقت الحاجَةِ إليه ، والمَفْهُومُ مِن إطْلاقِهِ لَبْسِهما لُبْسُهُما على حالِهما ، مِن غيرِ قَطْعٍ . قال شيخُنان : والأولى قَطْعُهما ؛ عَمَلًا بالحديثِ الصَّحِيحِ ، وخُرُوجًا مِن الخِلافِ ، وأُخذًا بالاحْتِياطِ . والذي قالَه صَحِيحٌ .

الإنصاف والأُوْلَى قَطْعُهما ،عمَلًا بالحديثِ الصَّحيحِ ، وخُروجًا عن حالِهما مِن غيرِ قَطْعٍ . فوائد ؛ الأُولَى ، الرَّأَنُ كالخُفِّ فيما تقدَّم . الثانية ، لو لُبِسَ مَقْطوعًا دُونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في : المسند ١٩٢/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: سنن الدارقطني ١٣٠/٢.

<sup>(</sup>٣) تقلم تخريجه في صفحة ٢٤٧٠

<sup>(</sup>٤) في : المغنى ٥/٢٢/ .

فصل: فإن لَبِس<sup>(1)</sup> المَقْطُوعَ مع وُجُودِ النَّعْلِ ، لم يَجُزْ له ، الشرح الكبر وعليه الفِدْيَةُ . نَصَّ عليه . وبه قال مالكَّ . وقال أبو حنيفة : لا فِدْيَة عليه ؛ لأنَّه لو كان لُبُسُه مُحَرَّمًا وفيه فِدْيَةً لَما أُمِرَ بقَطْعِه ؛ لعَدَمِ الفائِدةِ فيه . وعن الشافعيِّ كالمَدْهَبَيْن . ولَنا ، أنَّ النبيَّ عَيْفِيلَةٍ شَرَط لإباحَة لُبْسِهما عَدَمَ النَّعْلَيْن ، فَدَلَّ على أنَّه لا يَجُوزُ مع وُجُودِهما ، ولأنَّه مَخِيطٌ لِعُضُو على قَدْرِه ، فوجَبَ على المُحْرِمِ الفِدْيَةُ بلُبْسِه ، كالقُفَّازَيْن .

فصل: وقِياسُ قولِ أحمدَ في اللَّالِكَةِ (")، والجُمْجُمِ (")، وغوهما، أنَّه لا يَلْبَسُهما، فإنَّه قال: لا يَلْبَسُ النَّعْلَ التي لها قَيْدٌ. وهذا أشَدُّ منها. وقد قال في رَأْسِ الخُفِّ الصَّغِيرِ: لا يَلْبَسُه. وذلك لأنَّه يَسْتُرُ القَدَمَ، وقد عُمِل لها على قَدْرِها فأشْبَهَ الخُفَّ، فإن عَدِم النَّعْلَيْن، فله لُبْسُ ذلك، ولا فِدْيَةَ عليه ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيْلَةٍ أباحَ لُبْسَ الخُفِّ عندَ ذلك، فما دُونَ الخُفِّ أَوْلَى.

[ ٣٨/٣ ط ] فصل : فأمَّا النَّعْلُ فيباحُ لُبْسُها كيفما كانَتْ ، ولا

الكَعْبَيْن ، مع وُجودِ نَعْل ، لم يَجُزْ ، وعليه الفِدْيَةُ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، الإنصاف نصَّ عليه . وقدَّمه فى « الفُروعِ » ، و « الفَائقِ » ، و « المُعْنِى » ، و « الشَّرْحِ » ، وقال القاضى ، وابنُ عَقِيل فى « مُفْرَداتِه » ، والمَجْدُ ، والشَّيْخُ

<sup>(</sup>١) في م : ( وجد ) .

<sup>(</sup>٢) اللالكة : النعال المصنوعة من الجلد المدبوغ .

<sup>(</sup>٣) الجمجم : المداس .

الشرح الكبير يَجِبُ قَطْعُ شَيىء منها ؛ لأنَّ إباحَتُها وَرَدَت مُطْلَقًا . ورُويَ عن أحمدَ في القَيْدِ في النَّعْل : يَفْتَدِي ؛ لأنَّنا لا نَعْرفُ النِّعالَ هكذا . وقال : إِذَا أَحْرَمْتَ فَاقْطَعِ ِ الْمَحْمَلَ الذِّي على النِّعالُ ، والْعَقِبَ الذِّي يُجْعَلُ للنَّعْل ، فقد كان عطاءٌ يَقُولُ : فيه دَمَّ . وقال ابنُ أبي موسى في « الإرْشادِ » : في القَيْدِ والعَقِبِ الفِدْيَةُ . والقَيْدُ : هو السَّيْرُ المُعْتَرِضُ على الزِّمام . قال القاضي : إنَّما كَرهَهما إذا كانا عَريضَيْن . وهذا هو الصَّحِيحُ ، فإنَّه لم يَجِبْ قَطْعُ الخُفَّيْنِ السَّاتِرَيْنِ للقَدَمَيْنِ والسَّاقَيْنِ ، فقَطْعُ سَيْرِ النَّعْلِ أَوْلَى أَن لا يَجِبَ . ولأنَّ ذلك مُعْتادٌّ في النَّعْلِ ، فلم يَجِبْ إِزَالَتُه ، كَسَائِرِ سُيُورِهَا ، وَلَأَنَّ قَطْعَ الْقَيْدِ وَالْعَقِبِ رُبُّمَا تَعَذَّرَ مَعَهُ الْمَشْيُ في النَّعْلَيْنِ ؛ لسُّقُوطِهما بِزُوالِ ذلك ، فلم يَجبْ ، كقَطْع ِ القِبال(') . فصل : فإن وَجَد نَعْلًا لَم يُمْكِنْه لُبْسُها ، فله لُبْسُ الخُفِّ ، ولا فِدْيَةَ عليه ؛ لأنَّ ما لا يُمْكِنُ اسْتِعْمالُه كالمَعْدُومِ ، فأَشْبَهَ ما لو كانَتِ النَّعْلُ

الإنصاف تَقِيُّ الدِّين : يجوزُ له لُبْسُه ، ولا فِدْيَةَ عليه ؛ لأنَّه ليسَ بخُفٍّ . فلُبْسُ اللَّالِكَةِ والجُمْجُم ونحوهما يَجُوزُ ، على الثَّانِي لا الأُوَّل . وقال المُصَنِّفُ ، والشَّارحُ : وقِياسُ قَوْلِ الإمامِ أَحمدَ في اللَّالِكَةِ والجُمْجُم ، عَدمُ لُبْسِهما ، لامع عدَم النَّعْلَيْن . النَّالثةُ ، لو وجَد نعْلًا لا يُمْكِنُه لُبْسُها ، لَبسَ الخُفُّ ، ولا فِدْيَةَ . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . واختارَه المُصَنّفُ ، والشّارِ عُ . قلتُ : وهو الصّوابُ . والمَنْصُوصُ عن الإمام أحمدَ ، أنَّ عليه الفِدْيَةَ بلُبْسِ الخُفِّ . وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِييْن » . قلتُ : هذا المذهبُ . الرَّابعةُ ، يُباحُ النَّعْلُ كَيْفما

<sup>(</sup>١) القبال من النعل: الزمام الذي يكون بين الإصبع الوسطى والتي تليها.

وَلَا يَعْقِدُ عَلَيْهِ مِنْطَقَةً ولا رِدَاءً وَلَا غَيْرَهُ ، إِلَّا إِزَارَهُ وَهِمْيَانَهُ الَّذِي الله فِيهِ نَفَقَتُهُ ، إِذَا لَمْ يَثْبُتْ إِلَّا بِالْعَقْدِ .

لغيرِه ، وكالماءِ في التَّكِيُّم ، والرَّقَبَةِ التي لا يُمْكِنُه عِنْقُها ، ولأنَّ العَجْزَ عن الشرح الكبم لَبْسِها قام مقامَ العَدَم في إباحَة لُبُسِ الخُفِّ ، فكذلك في إسقاطِ الفِدْيَة . ونَصَّ أَحَدُ عَلَى وُجُوبِ الفِدْيَةِ ؛ لِقَوْلِه عليه السلامُ : ﴿ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْن ، فَيَلْبَسَ الخُفِّيْنِ ﴾ . وهذا واجدٌ .

> • ١١٩ – مسألة : ﴿ وَلَا يَعْقِدُ عَلَيْهِ مِنْطَقَةً وَلَا رِدَاءً وَلَا غَيْرَهِ ، إِلَّا إزارَه وهِمْيانَه الذي فيه نَفَقَتُه ، إذا لم يَثْبُتْ إلَّا بالعَقْدِ ) ليس للمُحْرِمِ أَن

كانت . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب ؛ لإطْلاقِ إباحَتِها . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . الإنصاف وعنه ، تجِبُ الفِدْيَةُ في عَقِبِ النَّعْلِ أو قَيْدِها ، وهو السَّيْرُ المُعْتَرِضُ على الزِّمام . وذكرَه في « الإرْشَادِ » . قال القاضي : مُرادُه ، العَرِيضَيْن . وصحَّحَه بعضُهم ؟ لأنَّه مُعْتَادٌ فيها .

> تنبيه : شَمِلَ قُولُه : لُبْسُ المَخِيطِ . ما عُمِلَ على قَدْر العُضُو . وهذا إجْماعٌ ؟ ولو كان دِرْعًا مَنْسُوجًا ، أو لِبْدًا مَعْقُودًا ، ونحوَ ذلك . قال جماعةً : بما عُمِلَ على قَدْرِه وقُصِدَ به . وقال القاضي وغيرُه : ولو كان غيرَ مُعْتادٍ ، كَجَوْرَبٍ في كفُّ ، وخَفُّ في رأس ، فعليه الفِدْيَةُ .

فائدة : لا يُشْتَرطُ في اللُّبُسِ أَنْ يكونَ كثيرًا ، بل الكثيرُ والقَليلُ سَواءً .

فائدتان ؛ إحداهما ، قوله : ولا يَعْقِدُ عليه مِنْطَقَةً ولا ردّاءً ولا غيرَه . نصَّ عليه ، وليسَ له أَنْ يُحْكِمَه بشَوْكَةٍ ، أو إِبْرَةٍ ، أو خَيْطٍ ، ولا يُزرَّه في عُرْوَتِه ، ولا يَغْرزَه في إزَارِه ، فإنْ فعَل ، أَثِم وفَدَى . الثَّانيةُ ، يجوزُ شَدُّ وَسَطِه بمِنْديلِ وحبلِ

الشرح الكبر يَعْقِدَ عليه الرِّداءَ ولا غيرَه ، إلَّا الإزارَ والهمْيانَ (١) ، وليس له أن يَجْعَلَ لذلك زرًّا وعُرْوَةً ، ولا يُخَلِّلُه بشَوْكَةٍ ولا إِبْرَةٍ ولا خَيْطٍ ، ولا يَغْرِزَه في إزاره ؛ لأنَّه في حُكْم المَخِيطِ . وروَى الأثْرَمُ عن ابن ِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ ا عنه ، أنَّ رجلًا سَأَلَه : أُخالِفُ بينَ طَرَفَيْ ثَوْبِي مِن وَرائِي ، ثم أَعقِدُه ؟ -وهو مُحْرِمٌ - فقالَ ابنُ عُمَرَ : لا تَعْقِدْ عليك شَيْئًا(٢) . وعن أبي مَعْبَدٍ ، مَوْلَى ابن عباس ، أنَّ ابنَ عباس قال له: يا أبا مَعْبَد ، زِرَّ عليَّ طَيْلَسانِي. -وهو مُحْرِمٌ – فقالَ له : كُنْتَ تَكْرَهُ هذا . فقالَ : إِنِّي أُريدُ أَن أَفْتَدِيَ . ولابَأْسَ أَن يَتَّشِحَ بالقَمِيصِ ، ويَرْتَدِىَ به ، وبرداءِ مُوَصَّلِ ، ولا يَعْقِدُه ؛ ـ لأنَّ المَنْهِيُّ عنه المخِيطُ على قَدْرِ العُصْوِ .

الإنصاف ونحوهما ، إذا لم يَعْقِدُه . قال الإمامُ أحمدُ ، في مُحْرِم حزَم عِمَامةً على وَسَطِه : لايعْقِدُها ، ويُدْخِلُ بعضَها في بعض . جزَم به في « المُعْنِي » ، و « الشَّرْحِ . . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينَ : يجوزُ له شدُّ وسَطِه بحَبْل وعِمَامَةٍ ونحوهما ، وبرداء لحاجَة .

قوله: ولا يَعْقِدُ عليه مِنْطَقَةً . اعْلَمْ أَنَّ المِنْطَقَةَ لا تخْلُو ؛ إمَّا أَنْ يكُونَ فيها نَفَقَتُه أو لا ، فإنْ كان فيها نَفَقتُه ، فحُكْمُها حُكْمُ الهِمْيَانِ ، على ما يأتِي في كلام المُصَنِّفِ ، وإنْ لم يكُنْ فيها نَفَقتُه ، فلا يخْلُو ؛ إمَّا أَنْ يَلْبَسَها لوجَع أو لحِاجَة أو غيرِهما ، فإنْ لَبِسَها لوَجع ٍ أو حاجةٍ ، فالصَّحيحُ أنَّه يَفْدِي . وكذا لو لَبسَها لغيرِ حاجَةٍ بطَريتٍ أُوْلَى . وفى « المُسْتَوْعِبِ » ، و « التَّرْغِيبِ » رِوايَةٌ ؛ أنَّ

<sup>(</sup>١) الهميان: كيس للنفقة يُشد في الوسط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ، في : باب لا يعقد المحرم رداءه ... ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ٥١/٥ . وابن أبي شيبة ، في : باب في المحرم يعقد على بطنه ... ، من كتاب الحج . مصنف ابن أبي شيبة ٤٩/٤ .

الشرح الكبير

فصل : فأمَّا الإزارُ ، فيَجُوزُ عَقْدُه ؛ لأنَّه يَحْتاجُ إليه لسَتْر العَوْرَةِ ، فأبيح ، كاللِّباس للمرأة (١) . وإن شَدٌّ وَسَطَه بالمِنْدِيلِ أو نحوه ، كَالْحَبْلِ ، جَازِ إِذَا لَمْ يَعْقِدُه . قَالَ أَحَمُّ فِي مُحْرِمٍ حَزَمَ عِمَامَةً عَلَى وَسَطِه لاَيَمْقِدُها ، ويُدْخِلُ بعضَها في بعض ِ . قال طَاوُسٌ : رأيتُ ابنَ عُمَرَ يَطُوفُ . بالبِّيْتِ ، وعليه عِمامَةً قد شَدُّها على وَسَطِه ، فأدْخَلَها هكذا . ولا يَجُوزُ أَن يَشُقُّ أَسْفَلَ إِزَارِه نِصْفَيْن ، ويَعْقِدَ كُلُّ نِصْفٍ على ساقٍ ؛ لأَنَّه يُشْبِهُ السَّراويلَ . ولا يَلْبَسُ الرُّأْنَ (٢) ؛ لأنَّه في مَعْنَى الْخُفِّ .

فصل : فأمَّا الهمْيانُ ، فهو مُباحٌ للمُحْرِمِ ، في قولِ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ و ٣٩/٣ و ] منهم ابنُ عباس ، وابنُ عُمَرَ ، وسعيدُ بنُ المُسَيَّب ، وعَطاءً ، ومُجاهِدٌ ، وطاوُسٌ ، والقاسِمُ ، والنَّخَعِيُّ ، والشافعيُّ ، وإسْحاقُ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأَصْحَابُ الرَّأَى . قال ابنُ عبدِ البَرِّ : أَجَازَ ذَلَكَ جَمَاعَةُ فَقَهَاءِ الأمْصارِ ، مُتَقَدِّمُوهم ومُتَأْخِرُوهم . ومتى ثَبَت بغير العَقْدِ ، مثلَ أَن يُدْخِلَ

المِنْطَقَةَ كالهِمْيَانِ . اختارَه الآجُرِّيُّ ، وابنُ أبي مُوسَى ، وابنُ حامِدٍ . وذكر الإنصاف المُصَنِّفُ وغيرُه ، أنَّ الفَرْقَ بينَهما النَّفَقَةُ وعدَمُها ، وإلَّا فهما سَواءٌ . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : وهو أَظْهَرُ .

> قوله : إِلَّا إِزَارَه وهِمْيَانَه الذي فيه نَفَقَتُه ، إذا لم يَثْبُتْ إِلَّا بالعَقْدِ . أمَّا الإزارُ إذا لَمْ يَثْبُتْ إِلَّا بِالعَقْدِ ، فله أَنْ يعْقِدَه ، بلا نِزاعٍ . وأمَّا الهِمْيَانُ ، فله أيضًا أَنْ يعْقِدَه إذا لم يُثْبُتْ إِلَّا بِالعَقْدِ ، إذا كانتْ نفَقَتُه فيه . وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) الرأن : كالحف إلا أنه لا قدم له ، وهو أطول من الحف .

الشرح الكبير الشُّيُورَ بعضَها في بعض ، لم يَعْقِدُه ؛ لأنَّه لا حاجَةَ إليه ، فإن لم يَثْبُتْ إِلَّا بِالعَقْدِ جَازِ ، نَصَّ عليه أَحمدُ . وهو قولُ إِسْحَاقَ . قال إِبرَاهيمُ : كانوا يُرَخْصُون في عَقْدِ الهِمْيانِ للمُحْرِمِ ، ولا يُرَخِّصُون في عَقْدِ غيرِه . وقالَتْ عَائِشَةُ: أَوْثِقُ عَلَيْكَ نَفَقَتَكُ(١). وقال ابنُ عَباسٍ: أَوْثِقُوا عَلَيْكُم نَفَقاتِكُم . وذَكَر القاضي في « الشُّرْحِ » أنَّ ابنَ عباس قال : رَخْصَ رسولُ اللهِ عَلِيلِهُ للمُحْرِمِ فِي الهِمْيانِ أَن يَرْبِطُه ، إذا كَانَتْ فيه نَفَقَتُه . وقال مُجاهِدٌ : سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عن المُحْرِمِ يَشُدُّ الهِمْيانَ عليه ؟ فقالَ : لا بَأْسَ به إذا كَانَتْ فيه نَفَقَتُه ، يَسْتَوْثِقُ مِن نَفَقَتِه (١). ولأنَّه ممَّا تَدْعُو الحاجَةُ إليه ، فجاز ، كعَقْدِ الإزار .

فصل : فإن لم يَكُنْ في الهِمْيانِ نَفَقَةٌ ، لم يَجُزْ عَقْدُه ؛ لعَدَم الحاجَةِ إليه ، وكذلك المِنْطَقَةُ . وقد رُوىَ عن ٣٠ ابن عُمَرَ ، أنَّه كَره المِنْطَقَةَ والهِمْيانَ للمُحْرِمِ . وهو مَحْمُولٌ على ما ليس فيه نَفَقَةٌ ، على ما تَقَدَّمَ مِن الرُّخْصَةِ فِيما فِيه النَّفَقَةُ . وسُئِلَ أحمدُ عن المُحْرِمِ يَلْبَسُ المِنْطَقَةَ مِن وَجَعِرِ الظُّهْرِ ، أو لِحاجَةِ إليها ؟ فقالَ : يَفْتَدِي . فقِيلَ له : أفلا يَكُونُ مثلَ الهِمْيانِ ؟ قال : لا . وعن ابن عُمَر ، أنَّه كره المِنْطَقَة للمُحْرم ، وأباحَ شَدَّ الهِمْيانِ ، إذا كَانَتْ فيه نَفَقَةً . والفَرْقُ بينَهما أنَّ الهمْيانَ يَكُونُ فيه

الإنصاف وفي « رَوْضَةِ الفِقْهِ » لَبَعضِ الأصحابِ ، ولم يُعْلَمْ مَن هو مُصَنِّفُها ، لا يَعْقِدُ سُيورَ الهِمْيَانِ . وقيلَ : لا بأسَ ، احْتِياطًا على النَّفقَةِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب في الهميان للمحرم ، من كتاب الحج . المصنف ٤٠٠٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه بنحوه الطبراني في الكبير ( ١٠٨٠٦ ) ٠

<sup>(</sup>٣) زيادة ليستقيم بها المعنى .

وَإِنْ طَرَحَ عَلَى كَتِفَيْهِ قَبَاءً ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ . وَقَالَ الْخِرَقِيُّ : لَا فِدْيَةَ اللَّهَ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يُدْخِلَ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ .

النَّفَقَةُ ، والمِنْطَقَةُ لا نَفَقَةَ فيها ، فأبيحَ شَدُّ ما فيه النَّفَقَةُ للحاجَةِ إلى حِفْظِها ، و لم يُبَحْ شَدُّ غيرها . فإن كان في المِنْطَقَةِ نَفَقَةٌ ، أو لم يَكُنْ في الهِمْيانِ نَفَقَةٌ ، فهما سَواءٌ . وقد ذَكَرْنا أَنَّ أحمدَ لم يُبحْ شَدَّ المِنْطَقَةِ لوَجَع ِ الظَّهْر ، إِلَّا أَن يَفْتَدِي ؟ لأَنَّ المِنْطَقَةَ ليست مُعَدَّةً لذلك ، ولأنَّه فَعَل المَحْظُورَ في الإحرام لدَفْع ِ الضَّرَر عن نَفْسِه ، أَشْبَهَ مَن لَبِس المَخِيطَ لدَفْع ِ البَرْدِ ، أو تَطَيَّبَ للمَرَض . فإن فَعَل ما لا يُباحُ له فِعْلُه ؛ مِن عَقْدِ غيرِ الهِمْيانِ والإزارِ ونحوِه ، فعليه الفِدْيَةُ ؛ لأنَّه فَعَل مَحْظُورًا في الإحْرام .

١٩٩١ – مسألة : ﴿ وَإِنْ طَرَحِ عَلَى كَتِفَيْهُ قَبَاءً ، فَعَلَيْهُ الْفِدْيَةُ . وقال الْخِرَقِيُّ : لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يُدْخِلَ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ ﴾ إذا طَرَح على كَتِفَيْه قَباءً أو نحوَه ، وأَدْخَلَ كَتِفَيْه فيه ، فعليه الفِدْيَةُ ، وإن لم تَدْخُلْ يَداه في الكُمَّيْنِ . هذا مَذْهَبُ مالكِ ، والشافعيِّ ؛ لأنَّه مَخِيطٌ لَبسَه المُحْرِمُ على العادَةِ في لُبْسِه ، فأشْبَهَ القَمِيصَ . وقد روَى ابنُ المُنْذِرِ ، أنَّ النبيُّ عَلَيْكُمْ

قوله : وإنْ طرَح على كَتِفَيْه قَبَاءً ، فعليه الفِدْيَةُ . هذا المذهبُ . نصَّ عليه ، وعليه الإنصاف أكثرُ الأصحابِ . وجزَم به في « الوَجِيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروعِ ِ » ، 1 // ٢٧٨ ] و « المُحَرَّرِ » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و ﴿ الهِدَايَةِ ﴾ ، وغيرِهم . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : اخْتَارَه الأَكثرُ . قلتُ : منهم القاضي في « خِلافِه » ، وأبو الخَطَّابِ ، والمَجْدُ . وقال الخِرَقِيُّ : لافِدْيَةَ عليه ، إِلَّا أَنْ يُدْخِلَ يدَيْه في الكُمَّيْنِ . وهو رِوايَةٌ عن أحمدَ . صحَّحَها في ﴿ التَّلْخِيصِ ٟ ﴾ ،

الشرح الكبع نَهَى عن لُبْسِ الْأَقْبِيَةِ (١) . وقال الخِرَقِيُّ : لا فِدْيَةَ عليه إذا لم يُدْخِلْ يَدَيْهِ فَي كُمَّيْهِ . وهو قولَ الحسن ، وعَطاءِ ، وإبراهيمَ ، وأبي حنيفةَ ؛ لِماذَكُرْنا مِن حديثِ عبدِ الرحمنِ بنِ عَوْفٍ (١) في مَسألةِ ١ ٣٩/٣ ظ الخُفَّيْن إذا لم يَجِدْ نَعْلَيْن . ولأنَّ القَباءَ لا يُحِيطُ بالبَدَنِ ، فلم تَلْزَمْه الفِدْيَةُ بوَضْعِه على كَتِفَيْهِ إِذَا لَم يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ ، كَالْقَمِيصِ يَتَّشِحُ به ، وقِياسُهم مَنْقُوضٌ بالرِّداءِ المُوَصَّلِ ، والخَبَرُ مَحْمُولٌ على لُبْسِه مع إِدْخالِ يَدَيْهِ في الكُمَّيْنِ . ١١٩٢ - مسألة : ( ويَتَقَلَّدُ بالسَّيْفِ عندَ الضَّرُورَةِ ) إذا احْتاجَ المُحْرِمُ إلى أَن يَتَقَلَّدَ بالسَّيْفِ ، فله ذلك . وبه قال عَطاءٌ ، والشافعيُّ ،

الإنصاف و ﴿ التَّرْغِيبِ ﴾ ، و ﴿ الخُلَاصَةِ ﴾ . ورَجَّحَه المُصَنِّفُ في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما . وجزَم به في « المُبْهجِ ِ » . وقدَّمه في « المُسْتَوْعِبِ » . وأَطْلَقهما في « الفَائقِ » . وقال في « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَب » : إذا طرَح القَبَاءَ على كَتِفَيْه ، و لم يُدْخِلْ يدَيْه في الكُمَّيْن ، فليسَ عليه شيءٌ ، وَجْهًا واحِدًا . وإنْ أَدْخَلَ يدَيْه ، ففي الفِدْيَةِ وَجْهان . قلتُ : وهو ضعيفٌ . و لم أرَّه لغيرِه ، فلعَلُّه سَها . وقال في ﴿ الوَاضِحِ ِ ﴾ : إنْ أَدْخلَ إِحْدَى يدَيْه ، فَدَى .

تنبيه : مفهومُ قولِه : ويتَقَلَّدُ بالسَّيْفِ عندَ الضَّرُورَةِ . أَنَّه لا يتَقلَّدُ به عندَ عدَمِها . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، ونصُّ عليه . وقدُّمه في « الفُروع ِ . » ، و « الشُّرْح ِ » ، و « الفَائقِ » ، وغيرِهم . وقطَع به كثيرٌ مهم .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ، في : باب ما يلبس المحرم من الثياب ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ٥٠/٥ . (٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٥٠ .

ومالكُّ(') . وكُرهَه الحسنُ . ولَنا ، ما روَى أبو داودَ(') ، بإسنادِه عن الشرح الكبير البراء ، قال : لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَهْلَ الحُدَيْبِيَةِ صَالَحَهم على أَن لَا يَدْخُلُوهَا إِلَّا بَجُلْبَانِ السُّلاحِ - القِرَابُ بما فِيه - . وهذا ظاهِرٌ في إِباحَةِ حَمْلِه عندَ الحاجَةِ ، لأَنَّهم لم يَكُونُوا يَأْمَنُون أَهْلَ مَكَّةَ أَن يَنْقُضُوا العَهْدَ ، فاشْتَرَطُوا حَمْلَ السِّلاحِ في قِرابِه . فأمَّا مِن غيرِ خَوْفٍ ، فقد قال أَحمدُ : لا ، إِلَّا مِن ضَرُورَةٍ . وإنَّما مَنَع منه ؛ لأنَّ ابنَ عُمَرَ قال : لا يَحْمِلُ المُحْرِمُ السِّلاحَ في الحَرَمِ . قال شيخُنا " : والقِياسُ إِباحَتُه ؛ لأنَّ ذلك

وعنه ، يتَقلَّدُ به لغير ضَرُورَةٍ . احْتارَه ابنُ الزَّاغُونِيِّ . قال في ﴿ الْفُروعِ ِ ﴾ : ويتَوَجَّهُ الإنصاف أنَّ المُرادَ في غيرٍ مَكَّةً ؛ لأنَّ حَمْلَ السِّلاحِ فيها لا يَجُوزُ إِلَّا لحاجَةٍ . نقَل الأَثْرَمُ ، لا يتَقَلَّدُ بِمَكَّةَ إِلَّا لِخَوْفٍ . وإنَّما منَع منه ؛ لأنَّه في مَعْنَى اللُّبْسِ عندَه . وقال المُصَنّفُ ف « المُغْنِي » : والقِياسُ إباحَتُه مِن غيرِ ضَرُورَةٍ ؟ لأنَّ ذلك ليسَ في مَعْنَى المَلْبُوس المَنْصُوصِ على تحريمِه . قال في « الفُروعِ » : كذا قال ، وظاهِرُه ، أنَّهُ بُياحُ عندَه في الحَرَمِ . انتهي . قلثُ : الذي يظْهَرُ أَنَّ المُصَنِّفَ ما أرادَ ذلك ، وإنَّما أرادَ جوازَ التَّقَلَّدِ به للمُحْرِمُ ، مِن غيرِ ضَرُورَةٍ في الجُمْلَةِ ، أمَّا المَنْعُ مِن ذلك في مَكَّة ، فله مَوْضِعٌ غيرُ هذا . وكذا ابنُ الزَّاغُونِيِّ ، وكذا الرِّوايَةُ .

فائدة : الخُنْثَى المُشْكِلُ إِنْ لَبِسَ المَخِيطَ ، أو غَطَّى وَجْهَه وحِسَدَه ، لم يَلْزَمْه

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في : باب المحرم يحمل السلاح ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ٢٥/١ . كما أخرجه البخاري ، في : باب كيف يكتب هذا ( الصلح ) ... ، وباب الصلح مع المشركين ... ، من كتاب الصلح . صحيح البخاري ٢٤٢ ، ٢٤٢ . ومسلم ، في : باب صلح الحديبية ... ، من كتاب الجهاد والسير . صحيخ مسلم . ٢٩١/، ١٤١٠ و الإمام أحمد ، في : المسند ٤/١٧ .

<sup>(</sup>٣) في : المغنى ٥/١٢٨ .

المقنع

فَصْلٌ : الْخَامِسُ ، الطِّيبُ ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ بَطْيِيبُ بَدَنِهِ وَثِيَابِهِ ، وَشَمُّ الْأَدْهَانِ الْمُطَيِّبَةِ ، وَالْإِدِّهَانُ بِهَا ،....

الشرح الكبير ليس هو في مَعْنَى المَلْبُوسِ المَنْصُوصِ على تَحْرِيمِه ، ولذلك لو حَمَل قِرْبَةً في عُنْقِه لم يَحْرُمْ ذلك ، ولم تَجِبْ به الفِدْيةُ . وقد سُئِلَ أحمدُ عن المُحْرِم يُلْقِي جِرابَه في عُنُقِه ، كَهَيْئَةِ القِرْبَةِ ، فقالَ : أَرْجُو أَن لا يَكُونَ به بَأْسٌ . فصل : قال الشيخ ، رَحِمَه الله : ( الخامِسُ ، الطِّيبُ ، فيَحْرُمُ عليه تَطْبِيبُ بَدَنِه وثِيابه ، وشَمُّ الأدهانِ المُطَيِّبَةِ والادِّهانُ بها )أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ على أنَّ المُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِن الطِّيبِ ، وقد دَلَّ عليه قولُ النبيِّ عَلَيْكُمْ في المُحْرِم الذي وَقَصِتْه راحِلتُه : ﴿ لَا تَمَسُّوهُ بطِيبٍ ﴾ . رواه مسلم . وفي لَفْظِ : ﴿ وَلَا تُحَلِّطُوهُ (١) ﴿ . مُتَّفَقٌ عليه (١) . فلمَّا مُنِعَ المَيِّتُ مِن الطِّيب لإِحْرامِه ، فالحَيُّ أَوْلَى . ومتى تَطَيَّبَ فعليه الفِدْيَةُ ؛ لأنَّه فَعَل ما حَرَّمَه الإحرام ، فلزمته الفِدْيَة ، كاللِّباس ، فيَحْرُمُ عليه تَطْبِيبُ بَدَنِه ؛ لِما ذَكَرْنا مِن الحديثِ ، وتَطْبِيبُ ثِيابِه ، فلا يَجُوزُ له لَّبْسُ ثَوْبِ مُطَيَّبِ . وهذا قولُ

الإنصاف فِدْيَةٌ للشَّكِّ ، وإنْ غَطَّى وَجْهَه ورأْسَه ، فَدَى ؛ لأنَّه إمَّا رجُلَّ أو امْرأَةٌ . قدَّمه في « الفُروع ِ » . وقال أبو بَكْر : يُغَطِّى رأْسَه ويفْدِى . وذكَرَه أحمدُ عن ِ ابن ِ المُبارَكِ ، و لم يُخالِفُه . وجزَم به في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » .

قوله : الخَامِسُ ، شَمُّ الأَدْهانِ المُطَيِّبَةِ والادِّهانُ بها. يحْرُمُ الادِّهانُ بدُهْنِ مُطَيِّبٍ ، وتَجِبُ به الفِدْيَةُ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ . وذكر

<sup>(</sup>١) في م: ( تخيطوه ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٦/٨٦ .

الشرح الكبير

جابر ، وابن عُمَر ، ومالك ، والشافعي ، وأبي ثُور ، وأصحاب الرَّأْي . ولا نَعْلَمُ فيه خِلافًا ؛ لقول النبي عَلَيْكُ : « لَا يُلْبَسُ مِنَ النَّيَابِ شَيءٌ مَسَّهُ الرَّعْفَرانُ ، وَلَا الْوَرْسُ » . مُتَّفَقَّ عليه () . فكلُ ما صُبغ بزعْفَرانَ أو ورْسٍ ، أو غُمِسَ في ماء وَرْدٍ ، أو بُخّر بعُودٍ ، فليس للمُحْرِم لُبْسُه ، ولا النَّوْمُ عليه . نَصَّ عليه أحمدُ . لأنَّه اسْتِعْمالٌ له ، ولا الجُلُوسُ عليه ، ولا النَّوْمُ عليه . نَصَّ عليه الفِدْيَةُ . وبه قال الشافعي . فأَشْبَهَ لُبْسَه . ومتى لَبِسَه ، أو اسْتَعْمَلَه ، فعليه الفِدْيَةُ . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن كان رَطْبًا يَل بَدَنَه ، أو يابِسًا يُنْفَضُ ، فعليه الفِدْيَةُ ، وإلا فلا ؛ لأنَّه ليس بمُطَيَّب . ولَنا ، أنَّه مَنْهِي عنه لأَجْلِ الإحرام ، فلزِمَتُه وإلَّا فلا ؛ لأنَّه ليس بمُطَيَّب . ولَنا ، أنَّه مَنْهِي عنه لأَجْلِ الإحرام ، فلزِمَتُه الفِدْيَةُ به ، كاسْتِعْمالِ الطِّيب في بَدَنِه ، وقِياسًا على النَّوْب المُطَيَّب . فإن الفِدْيَة ، وإنا المُطيَّب . فإن ذلك ، فلا بَأْسَ به عندَ جَميع العُلَماء . وإن فرَش فوق المُطيَّب ثَوْبًا صَفِيقًا يَمْنعُ الرَّائِحَةَ والمُباشَرَةَ ، فلا فِدْيَةَ بالنَّوْم عليه ؛ لأنَّه لم يَسْتَعْمِل الطِّيب ، ولم يُباشِرْه .

فصل: وليس له شَمُّ [ ٠٠/٠ و ] الأَدْهانِ المُطَيِّبَةِ ، كَدُهْنِ الوَرْدِ وَالْبَنَفْسَجِ ، والخِيرِيِّ ، والزَّنْبَقِ ، ونحوِها ، ولا الاَدِّهانُ بها ، وليس في تَحْرِيمِ ذلك خِلافٌ في المَذْهَبِ . وكَرِه مالكُ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأصحابُ الرَّأْيِ الاَدِّهانَ بدُهْنِ البَنَفْسَجِ . وقال الشافعيُ : ليس بطِيبٍ . ولَنا ، أَنَّه الرَّأْيِ الاَدِّهانَ بدُهْنِ البَنَفْسَجِ . وقال الشافعيُ : ليس بطِيبٍ . ولَنا ، أَنَّه

فى « الوَاضِح ِ » رِوايَةً ؛ لافِدْيَةَ بذلك . ويأْتِي قرِيبًا حُكْمُ الأَدْهانِ غيرِ المُطَيِّبَةِ . الإنصاف

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٢) الخيرى : نبت له زهر ، وغلب على أصفره . يستخرج منه دهن .

<sup>(</sup>٣) الزنبق : دهن الياسمين .

المناع وَشَمُّ الْمِسْكِ وَالْكَافُور وَالْعَنْبَرِ [ ١٦٤ ] وَالزَّعْفَرَانِ وَالْوَرْسِ ، وَالتَّبَخُّرُ بِالْعُودِ وَنَحْوهِ ، وَأَكْلُ مَا فِيهِ طِيبٌ يَظْهَرُ طَعْمُهُ أَوْ ريحُهُ .

الشرح الكبر تُقْصَدُ رَائِحَتُه ، ويُتَّخَذُ للطِّيب ، أَشْبَهَ ماءَ الوَرْدِ .

١١٩٣ – مسألة : ﴿ وَشَمُّ المِسْكِ وَالْكَافُورِ وَالْعَنْبَرِ وَالزَّعْفَرَانِ والـوَرْسَ ، والتَّبَحُّرُ(١) بالعودِ ، وأكْلُ ما فيه الطِّيبُ ، يَظْهَرُ طَعْمُه أو ريحه ) يَحْرُمُ عليه شَمُّ كلِّ ما تَطِيبُ رائِحَتُه ويُتَّخَذُ للشَّمِّ ، كالمِسْكِ والعَنْبَرِ والكَافُورِ والغالِيَةِ(٢) والزَّعْفَرانِ والوَرْسِ وماءِ الوَرْدِ ؛ لأَنَّه اسْتِعْمَالٌ للطِّيبِ ، وكذلك التَّبَخُّرُ بالعُودِ ؛ لأنَّه طِيبٌ .

فصل : ومتى جُعِلَ شيءٌ مِن الطِّيبِ في مَأْكُولِ أو مَشْرُوب ، كالمِسْكِ والزَّعْفَرانِ ، فلم تَذْهَبْ رائِحَتُه ، لم يُبَحْ للمُحْرِمِ تَناوُلُه ؛ نِيعًا كان أو قد مَسَّتُه النارُ . وبهذا قال الشافعيُّ . وكان مالكٌّ ، وأصْحابُ الرَّأَى لا يَرَوْن بما مَسَّتِ النَّارُ من الطُّعامِ بَأْسًا وإن بَقِيَتْ رَائِحَتُه وطَعْمُه وَلَوْنُه ؛ لأَنَّه بالطُّبْخِ اسْتَحالَ عن كَوْنِه طِيبًا . ورُوِى عن ابن عُمَرَ ، وعَطاءٍ ، ومُجاهدٍ ،

قوله : وأَكْلُ مَا فِيهِ طِيبٌ يَظْهَرُ طَعْمُه أَو رِيحُه . إِذَا أَكُلُ مَا فِيهِ طِيبٌ يَظْهَرُ طَعْمُه أو ريحُه ، فَدَى ، ولو كان مَطبُوخًا أو مَسَّتْه النَّارُ ، بلا نِزاع ٍ أَعْلَمُه . وإنْ كانت رائِحَتُه ذَهَبَتْ وَبَقِيَ طَعْمُه ، فالمَذِهَبُ ، كما قال المُصَنِّفُ ، أَنَّه يُحْرُمُ عليه ، وعليه الفِدْيَةُ . نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وجزَم به في ﴿ الْوَجِيزِ ﴾ وغيرِه ٠ وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ وغيرِه . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : اخْتارَه الأكثرُ . وقيلَ :

<sup>(</sup>١) في م : و المبخر ، .

<sup>(</sup>٢) الغالية: أخلاط من الطيب.

وسعيدِ بن جُبَيْر ، أَنَّهم لم يَكُونُوا يَرَوْن بأكْل الخُشْكَنانْجِ (١) الأَصْفَر الشرح الكبير بَأْسًا . وكَرِهَه القاسِمُ بنُ محمدٍ . ولَنا ، أنَّ الاسْتِمْتاعَ والتَّرَفَّة به حاصِلٌ ، أَشْبَهَ النِّيءَ ، ولأنَّ المَقْصُودَ مِن الطِّيبِ رائِحَتُهِ ، وهي باقِيَةً . وقولَ مَن أَبَاحَ الخُشْكَنانَجَ الأَصْفَرَ مَحْمُولٌ على ما ذَهَبَتْ رائِحَتُه ، فإنَّ ما ذَهَبَتْ رائِحَتُه وطَعْمُه ، و لم يَبْقَ فيه إلَّا اللَّوْنُ ممَّا مَسَّتْه النَّارُ ، لا بَأْسَ بأكْلِه . لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا ، إلَّا ما رُوِيَ عن القاسِم ، وجَعْفَر بن محمد ، أنَّهما كَرِهَا الخُشْكَنانَجَ الأَصْفَرَ . ويُمْكِنُ حَمْلُه على ما بَقِيَتْ رائِحَتُه ؛ ليَزُولَ الخِلافُ . فإن لم تَمَسُّه النَّارُ ، لكنْ ذَهَبَتْ رائِحَتُه وَطعْمُه ، فلا بَأْسَ به . وهو قولُ الشافعيِّ . وكَره مالكٌ ، والحُمَيْدِيُّ ، وإسْحاقُ ، وأَصْحابُ الرَّأَى المِلْحَ الأَصْفَرَ ، وفَرَّقُوا بينَ ما مَسَّتْه النَّارُ ، وما لم تَمَسَّه . ولَنا ، أنَّ المَقْصُودَ الرائِحَةُ دُونَ اللَّوْنِ ، فإنَّ الطِّيبَ إِنَّما كان طِيبًا لرائِحَتِه ، لا للَّوْنِه ، فَوَجَبَ دَوَرانُ الحُكْم معها دُونَه .

> فصل : فإن ذَهَبَتْ رائِحَتُه وبَقِيَ طَعْمُه ، فظاهِرُ كَلام ِ أَحمدَ ، في روايَة صالِح ، تَحْريمُه . وهو مَذْهَبُ الشافعيّ ، لأنَّ الطُّعْمَ لا يَكادُ يَنْفَكُّ عن الرَّائِحَةِ ، فمتى وُجِدَ الطُّعْمُ دَلُّ على وُجُودِ بَقاء الرَّائِحَةِ . وظاهِرُ كَلام الخِرَقِيِّ إِباحَتُه ؛ لأنَّ المَقْصُودَ الرَّائِحَةُ ، فَيَزُولُ المَنْعُ بزَوالِها .

لافِدْيَةَ عليه . وهو ظاهِرُ كلام الخِرَقِيّ . ويأتِي إذا اشْتَرى طِيبًا وحمَلَه وقَلَّبه و لم الإنصاف يَقْصِدْ شَمُّه ، عندَ قَوْلِه : وإنْ جلَس عندَ العَطَّارِ .

<sup>(</sup>١) هكذا ورد بزيادة الجيم في آخره . والخشكنان : خُبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة وتملأ بالسكر واللوز أو الفستق وماء الورد ، وتقلي .

الله وَإِنْ مَسَّ مِنَ الطِّيبِ مَا لَا يَعْلَقُ بِيَدِهِ ، فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ . الْعُودِ وَالْفَوَاكِهِ وَالشِّيحِ وَالْخُزَامَى .

الشرح الكبير

فصل : ولا يَجُوزُ أَن يَأْكُلَ طِيبًا ، ولا يَكْتَحِلَ به ، ولا يَسْتَعِطَ به ، ولا يَسْتَعِطَ به ، ولا يَحْتَقِنَ به ؛ لأنَّه اسْتِعْمالٌ للطِّيبِ ، أَشْبَهَ شَمَّه .

عليه ) إذا مَسَّ مِن [ ٣/٠٤ ظ ] الطِّيبِ ما لا يَعْلَقُ بيدِه ، فلا فِدْيَةَ عليه ) إذا مَسَّ مِن [ ٣/٠٤ ظ ] الطِّيبِ ما لا يَعْلَقُ بيدِه ، كالمِسْكِ غيرِ المَسْحُوقِ ، وقِطَع ِ الكافورِ والعَنْبَرِ ، فلا فِدْيَةَ فيه ؛ لأَنَّه غيرُ مُسْتَعْمِلُ للطِّيبِ ، فإن شَمَّه فعليه الفِدْيَةُ ، لأَنَّه هكذا يُسْتَعْمَلُ . وإن شَمَّ العُودَ ، فلا فِدْيَةَ عليه ؛ لأَنَّه لا يُتَطَيَّبُ به هكذا . وإن كان الطِّيبُ يَعْلَقُ بيَدِه ، كالغالِيةِ وماءِ الوَرْدِ والمِسْكِ المَسْحُوقِ الذي يَعْلَقُ بأصابِعِه ، فعليه الفِدْيَةُ ؛ لأَنَّه مُسْتَعْمِلُ للطِّيبِ .

• ١ ١٩ - مسألة: (وله شَمُّ العُودِ والفَواكِهِ والشِّيحِ والخُزامَى(١))

الإنصاف

قوله: وإنْ مَسَّ مِنَ الطِّيبِ مالا يَعْلَقُ بِيَدِه ، فلا فِدْيَةَ عليه . بلا نِزاعٍ ؛ كَمِسْكِ غيرِ مَسْحُوقٍ ، وقِطَع كَافُورٍ ، وعَنْبَرٍ ، ونحوه . ومفْهُومُه ، أنَّه إذا عَلِقَ بيَدِه ، أنَّ عليه الفِدْيَة . وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، كغالية وماءِ وَرْدٍ . وقيلَ : أو جَهِلَ ذلك ، كَمِسْكِ مَسْحُوقٍ . قالَه في « الرِّعايَةِ » . ويأتي في بابِ الفِدْيَة قبلَ قوْلِه : وإنْ رفض إحرامَه . لو مَسَّ طِيبًا يَظُنُّه يابِسًا فَبانَ رَطْبًا ، هل تجبُ عليه الفِدْيَة أم لا ؟

فائدة : قوله : وله شَمُّ العُودِ والفَواكِهِ والشُّيحِ والخُزامَى . بِلا نِزاعٍ . وكذا

<sup>(</sup>١) زهر طويل العيدان ، زهره أحمر ، طيب الرائحة .

١١٩٦ –مسألة : ﴿ وَفَيْ شُمُّ الرَّبْحَانِ وَالنَّرْجِسِ وَالْوَرْدِ وَالْبَنَفْسَجِ ِ

كلُّ نبَاتِ الصَّحْراءِ ، وما يُنْبِتُه الآدَمِىُّ لا لقَصْدِ الطِّيبِ ، كَالَحِنَّاءِ والعُصْفُرِ . وكذا الإنصاف القَرَنْفُلُ والدَّارصِينِىُ<sup>(۱)</sup> ونحوُها ..

قوله : وفى شَمُّ الرَّيْحانِ والنَّرْجِسِ والوَرْدِ والبَنَفْسَجِ والبَرَمِ ونَحْوِها ،

<sup>(</sup>١) شجر على أطرافه زهر مستدير ذهبي اللون طيب الرائحة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى عن عائشة تعليقا ، فى : باب ما يلبس المحرم ، من كتاب الحج . صحيح البخارى ٢ / ١٦٩ . ووصله البيهقى ، فى : باب العصفر ليس بطيب ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ٥ / ٥٥ . وأخرجه الإمام مالك ، عن أسماء بنت أبى بكر ، فى : باب لبس الثياب المصبغة ، من كتاب الحج . الموطأ. ١ / ٣٢٦ . والبيهقى فى الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) الدارصيني : شَجَرَ هندَى يَكُون بَتَخُوم الصين كالرمان ، وأوراقه كأوراق الجوز ، إلا أنها أدق ، ولا زهر له ولا بزر ، وهو معرب عن ( دارشين ) الفارسي . تذكرة داود ١/ ١٣٧ .

الشرح الكبير والبَرَم (١) ونحوها ، والادِّهانِ بدُهْنِ غيرِ مُطَيِّبِ في رَأْسِه ، رَوَايَتَانَ ) المذكورُ في هذه المسألَةِ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ ؛ أَحَدُهما ، مَا يُنْبِتُه الآدَمِيُّون للطِّيبِ ، ولا يُتَّخَذُ منه طِيبٌ ، كالرَّيْحانِ الفارِسِيِّ والمَرْدَشوشِ (١٠) والنَّرْجِس ِ والبَرَّم ِ ، ففيه رِوايَتان ؛ إحْداهما ، يُباحُ بغيرِ فِدْيَةٍ . وهو قولُ عثمانَ ، وابن عباس ، والحسن ، ومُجاهِد ، وإسْحاقَ ؛ لأنَّه إذا يَبس ذَهَبَتْ رائِحَتُه ، أَشْبَهَ نَبْتَ البَرِّيَّةِ ، ولأَنَّه لا يُتَّخَذُ منه طِيبٌ ، أَشْبَهَ العُصْفُرَ . والثَّانِيَةُ ، يَحْرُمُ شَمُّه ، فإن فَعَل ، فعليه الفِدْيَةُ . وهو قولُ جابِرٍ ، وابن عُمَرَ ، والشافعيِّ ، وأبِي ثَوْرٍ ؛ لأنَّه يُتَّخَذُ للطِّيبِ ، أَشْبَهَ الوَرْدَ . و كَرِهَه مالكٌ وأَصْحابُ الرَّأي ، و لم يُوجِبُوا فيه شيئًا . وكَلامُ

الإنصاف والادِّهانِ بُدهْنِ غيرِ مُطَيِّبٍ فِي رَأْسِه ، روايتَان . شَمِلَ كلامُ المُصَنِّفِ شَيْئَيْن ؛ أحدُهما ، الادِّهانُ بدُهْنِ غير مُطَيِّب . والثَّانِي ، شَمُّ ماعدًا ذلك ، ممَّا ذكرَه ونحوه ، وهو ينْقَسِمُ إلى قِسْمَيْن ؛ أحدُهما ، ما يُنْبَتُه الآدَمِيُّ للطِّيبِ ، [ ١/ ٢٧٩ ] ولا يُتَّخَذُ منه طِيبٌ ، كالرَّيْحانِ الفارِسِيِّ ، والنَّمَّامِ (٣) ، والبَرَمِ ، والنَّرْجِسِ ، والمَرْزَجُوشِ ، ونحوِها ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه يُباحُ شَمُّه ، ولا فِدْيَةَ فيه . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : اخْتَارَه الأُصحابُ . وقدَّمه ابنُرَزِينِ ، و ﴿ إِدْرَاكِ الغَايَةِ ﴾ . وجزَم به فى « الإفادَاتِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « المُنتَخَبِ » ، وغيرِهم ·

<sup>(</sup>١) البَرَم: زهر أصفر طيب الرائحة لشجرة تسمى شجرة إبراهيم. تكملة المعاجم العربية لدوزى. النسخة

<sup>(</sup>٢) في م : « المرشوش » . ويقال أيضًا : مرزنجوش ، ومرزجوش ، ومردقوش ، فارسى معرّب ، واسمه السمسق بالعربية ، نبات طيب الرائحة . جامع مفردات الأدوية ١٤٤/٤ .

<sup>(</sup>٣) النَّمَّام : نبت طيِّبٌ مُدرِّرٌ ، سمى كذلك لسطوع رائحته ؛ لأنه يدل بها على نفسه .

المقنع

أحمدَ مُحْتَمِلٌ لهذا ، فإنَّه قال في الرَّيْحانِ : ليس مِن آلةِ المُحْرِمِ . و لم يَذْكُرْ الشرح الكبير فيه فِدْيَةً . الثَّانِي ، ما يَنْبُتُ للطِّيبِ ، ويُتَّخَذُ منه طِيبٌ ، كالوَرْدِ والبَنَفْسَجِ والياسَمِينِ والخِيرِيِّ ، فهذا إذا اسْتَعْمَلُه وشَمَّه ، ففيه الفِدْيَةُ ؛ لأَنَّ الفِدْيَةَ

والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، يَحْرُمُ شَمُّه ، وفيه الفِدْيَةُ وصحَّحَه في ﴿ النَّظْمِ ﴾ . وصحَّحَ في الإنصاف « التَّصْحِيحِ ، ، أنَّه لا شيءَ في شَمِّ الرَّيْحانِ ، وأَوْجبَ الفِدْيَةَ في شَمِّ النَّرْجِسِ ، وِالْبَرَمِ ، وهو غريبٌ ، أَعْنِي التَّفْرِقَةَ بينَ الرَّيْحانِ وغيرِه ، وأَطْلَقهما في « الهِدَايَةِ » ، و « عُقُودِ ابنِ البَّنَّا » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الخُلَاصَةِ » ، و « الهَادِي » ، و « التَّلْخِيص » ، و « الشُّرْح ِ » ، و « الفُروع ِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايَتْيْــن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفَائقِ » ، و « المَذْهَبِ الأَحْمَدِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » . وذكر القاضي وغيرُه ، أنَّه يَحْتَمِلُ أنَّ المذهبَ رِوايَةً واحِدَةً ، لافِدْيَةَ فيه ، وأنَّ قُولَ أحمدَ : ليسَ مِن آلَةِ الْمُحْرِمِ . للكراهِيَةِ . وذكر القاضي أيضًا رِوايَةً أُخْرَى ؛ أَنَّه يَحْرُهُ شَمُّ مَا نَبَت بِنَفْسِه فقط . القِسْمُ الثَّاني ، مايَنْبُتُ للطِّيب ، ويُتَّخَذُ منه طِيبٌ ، كالوَرْدِ والبَنَفْسَجِ ، والخِيرِيِّ ؛ وهو المنْثُورُ ، واللَّيْنُوفَرُ ، واليَاسَمِينُ ؛ وهو الذي يُتَّخَذُ منه الزَّنْبَقُ . فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّه يَحْرُمُ شَمُّه ، وعليه الفِدْيَةُ إِنْ شَمَّه . اخْتَارَه القاضي . والمُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . قال في « الفُروعِ ِ » : وهو أَظْهَرُ ، كَاءِ الوَرْدِ . وصحَّحَه في « النَّظْم ِ » ، و « التَّصْحِيح ِ » ، و « الكَافِي » . وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ . وجزَم به في « الوَجِيزِ » ، وابنُ البَنَّا في « عُقُودِه » . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، أنَّه يُباحُ شَمُّه، ولا فدْيَةَ فيه. وجزَم به في « الإِفادَاتِ » ، و « المُنَوِّرِ » ، و « المُنْتَخَبِ » ، وأَطْلَقهما في « الهِدَايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ النُّهُب »، و « المُسْتَـوْعِب »، و « الخُلاصَـةِ »، و « الهَـادِي »،

الشرح الكبير تَجبُ فيما يُتَّخَذُ منه ، كاء الوَرْدِ ، فكذلك أَصْلُه . وعن أحمدَ روايَةٌ أُخرَى في الوَرْدِ ، لا شَيءَ في شَمِّه ؛ لأنَّه زَهْرٌ ، أَشْبَهَ سائِرَ الشَّجَر . وقد ذَكَر شيخُنا فيه هلهُنا رِوايَتَيْن . وكذلك ذَكَر أبو الخَطَّاب . والأَوْلَى تَحْريمُه

و « التَّلْخِيص » ، و « المُحَرَّر » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْسن » ، و « الفائق » ، و « المَذْهَبِ الأَحْمَدِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » .

تنبيهان ؟ الأوَّلُ ، مُرادُه بالرَّيْحانِ ، الرَّيْحانُ الفارِسِيُّ . صرَّح به الأصحابُ . وقال في « إِذْرَاكِ الغَايَةِ » : وله شَمُّ رَيْحانٍ . وعنه ، بَرئٌ . الثاني ، تابعَ المُصَنِّفَ أبا الخَطَّابِ في حِكايَةِ الرِّوايتَيْن في جميع ِ ذلك ، وتابعَ أبا الخَطَّابِ أيضًا صاحِبُ « المُذْهَب » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « التَّلْخِيص » ، و « المَذْهَب الأَحْمَدِ » ، و « المُحَرَّر » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الفَائقِ » ، وغيرُهم . وحكَى المُصَنِّفُ في « الكَافِي » ، في الرَّيْحانِ الفارسِيِّ ، الرِّوايتَيْن ، ثم قال : وفي سائر النَّباتِ الطَّيِّبِ الرَّائحَةِ ، الذي لا يُتَّخَذُ منه طِيبٌ ، وَجْهان ، قِياسًا على الرَّيْحانِ . وقدُّم ابنُ رَزِينِ ، أنَّ جميعَ القِسْمَيْن فيهوَجْهان ؛الرَّيْحانُ وغيرُه ،ثم قال :وقيل : في الجميع ِ روايتان . انتهي . فتَلَخَّصَ للأصحاب في حِكايَةِ الخِلافِ ، ثَلاثُ طُرُقٍ .

( فائدة : الرَّيْحانُ وغيرُه نحوُه كأَصْلِه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وفي ﴿ الفُصُولِ ﴾ احْتِمالٌ بالمَنْع ِ ، كَاءِ وَرْدٍ . وقال في « الفُروع ِ » : ويتَوَجَّهُ عَكْسُه (٢٠ . انتهى ١٠ . وأمَّا الادِّهانُ بدُهْنِ لا طِيبَ فيه ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من: ش.

<sup>(</sup>٢) في ١ : ﴿ عليه ﴾ . والمثبت من الفروع ٣/ ٣٧٩ .

المقنع

ووُجُوبُ الفِدْيَةِ فيه ؛ لأَنَّه يَنْبُتُ للطِّيبِ ، ويُتَّخَذُ منه ، أَشْبَهَ الزَّعْفَرانَ الشَّحُ الْكَبْم والعَنْبَرَ . قال القاضى : يُقالُ [ ١/٣ و ] إِنَّ العَنْبَرَ ثَمَرُ شَجَرَةٍ ، وكذلك الكافُورُ .

فصل: فأمّا الادّهانُ بدُهْنِ لا طِيبَ فيه ، كالزّيْتِ ، والشَّيْرَجِ ، والشَّيْرَجِ ، والسَّيْرَجِ ، والسَّمْنِ ، والشَّيْرَجُ ، قال: سَمِعْتُ أَبَا عبدِ اللهِ يُسْأَلُ عن المُحْرِمِ يَدَّهِنُ بالزَّيْتِ والشَّيْرَجِ ؟ فقال:

الإنصاف

كَالزَّيْتِ وَالشَّيْرَجِ ، ودُهْنِ البَانِ السَّاذَجِ وَنحوِها ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ وَالرَّوايتَيْن ، جَوازُ ذلك ، ولا فِدْيَةَ فيه . نصَّ عليه . وصحَّحه في « التَّصْحِيحِ » ، و « الرِّعايَة الكُبْرَى » . و جزَم به في « المُبْهِجِ » ، و « الإفَادَاتِ » ، و « الوَجِيزِ » ، و « المُنوِّرِ » ، و « نَظْمِ المُفْرَدَاتِ » ، وغيرِهم . قال ناظِمُ المُفْرَداتِ » ، وغيرِهم . قال ناظِمُ المُفْرَداتِ » ، وغيرِهم . قال ناظِمُ المُفْرَدات :

أو يَدَّهِنْ في رَأْسِه بالشَّيْرَ \* أو زَيْتٍ المَنْصُوصُ لا مَنْ حَرَّ \* وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « المُحَرَّ ِ » . وصحَّحه ابنُ البَنَّا في « عُقُودِه » . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، عدَمُ الجَوازِ ، فإنْ فعَل ، فعليه الفِدْيَةُ . قال في « الفُروع ِ » : ولايدَّهِنُ ذكر القاضي ، أنَّه اختِيارُ الخِرَقِيِّ . قلتُ : قال الخِرَقِيُّ في « مُخْتَصَرِه » : ولا يدَّهِنُ بما فيه طِيبٌ ، ولا ما لا طِيبَ فيه . فعطَفَه على مافيه الفِدْيَةُ ، والظَّاهِرُ التَّساوِي . بما فيه طِيبٌ ، ولا ما لا طِيبَ فيه . فعطَفَه على مافيه الفِدْيَةُ ، والظَّاهِرُ التَّساوِي . ويأْتِي في التَّنْبِيهِ الثَّالثِ . قال القاضي : هذه الرِّوايَةُ أَنصُّ الرِّوايتَيْن . وأطْلقهما في « الهِدَايَةِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخَلاَصَةِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الخَلاَصَةِ » ، و « القَادِي » ، و « التَّلْخِيص ِ » ، و « التَّرْغِيبِ » ،

<sup>(</sup>١) البان : شجر سبط القوام لين ، ورقه كورق الصفصاف .

الشرح الكبر نعم، يَدَّهِنُ به إذا احْتاجَ إليه، ويَتَداوَى المُحْرِمُ بما يأْكُلُ. قال أبنُ المُنْذِر: أَجْمَعَ عَوامٌ أَهْلِ العِلْمِ على أَنَّ للمُحْرِمِ أَن يَدْهُنَ بَدَنَه بالشَّحْمِ والزَّيْتِ والسَّمْنِ . ونَقِلَ جوازُ ذلك عن ابن عباس ، وأبِي ذَرٌّ ، والأَسْوَدِ بن ِ يَزيدَ ، وعَطاءِ ، والضَّحَّاكِ . نَقَلَه الأَثْرَمُ . ونَقَل أبو داودَ عن أحمدَ ، أنَّه قال : الزَّيْتُ الذي يُؤْكَلُ لا يَدْهُنُ المُحْرِمُ به رَأْسَه . فظاهِرُ هذا أنَّه لا يَدْهُنُ رَأْسَه بشيءٍ مِن الأَدْهانِ . وهو قولُ عَطاءٍ ، ومالكٍ ، والشافعيُّ ، وأبِي ثَوْرٍ ، وأَصْحَابِ الرَّأْيِ ؛ لأنَّه يُزِيلُ الشَّعَثَ ، ويُسَكِّنُ الشُّعَرَ .

فصل : فأمَّا دَهْنُ سائِرِ البَدَنِ ، فلا نَعْلَمُ عن أحمدَ فيه مَنْعًا ، وقد أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ على إباحَتِه في اليَدَيْنِ ، وإنَّما الكَراهَةُ في الرَّأْسِ خاصَّةً ؛ فإنَّه مَحَلَّ الشَّعَرِ . وقال القاضي : في إباحَتِه في جَمِيع ِ البَدَنِ رِوايَتان . فإن

و ﴿ الرِّعايَةِ الصُّغْرَى ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الْفَائقِ ِ ﴾ ، وابنُ مُنَجَّى في ﴿ شَرْحِه ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ِ ﴾ . ولكنْ إنَّما حكَى الخِلافَ في التَّحْرِيمِ وعدَمِه ، لا في وُجوب الفِدْيَةِ .

تنبيهات ؛ الأَوَّلُ ، شَمِلَ قُوْلُ المُصَنِّفِ : والادِّهانُ بدُهْنِ غيرِ مُطَيِّبِ . الزَّيْتَ ، والشَّيْرَجَ ، والسَّمْنَ ، والشَّحْمَ ، والبَانَ السَّاذَجَ . وذكَرَه جماعَةٌ كثيرةٌ . واقْتَصرَ القاضي ، وابنُ عَقِيلِ على الزَّيْتِ والشَّيْرَجِ . وذكر جماعَةٌ ، أنَّ السَّمْنَ كَالزَّيْتِ . الثَّاني ، ظاهِرُ قُولِه : في رَأْسِه . [ ١/ ٢٧٩ ٤] أنَّ الخِلافَ مَخْصُوصٌ بالرَّأْسِ فقط . وفي غيرِه ، يجوزُ . وهو اجْتِيارُ المُصَنِّفِ في « المُغْنِي » ، و « الشَّارِحِ » ، وتَبِعَهُما ابنُ مُنَجَّى ، وناظِمُ المُفْرَداتِ ، كما تقدُّم . قال في « الفُروع ِ » : فكانَ يَنْبَغِي أَنْ يقولَ : والوَجْهِ . ولهذا قال بعضُ أصحابِنا : في دَهْنِ

الشرح الكبير

فعلَه فلا فِدْيَةَ فِيه ، في ظاهِرِ كَلامِ أَحْمَدَ ، سَواءٌ دَهْنُ رَأْسِه وغيرِه ، إلّا أن يَكُونَ مُطَيِّبًا . وقد رُوِيَ عن ابن عُمَرَ ، رَضِيَ الله عنه ، أنّه صُدِعَ وهو مُحْرِمٌ ، فقالُوا : ألا نَدهُنك بالسَّمْنِ ؟ قال : لا . قالُوا : أليس وهو مُحْرِمٌ ، فقالُوا : ألا نَدهُنك بالسَّمْنِ ؟ قال : لا . قالُوا : أليس تَأْكُلُه ؟ قال : ليس أَكُلُه كالادِّهانِ به . وعن مُجاهِدٍ ، أنّه إن تَداوَى به فعليه الكَفّارَةُ . وقال مَن مَنع مِن دَهْنِ الرَّأْسِ : فيه الفِدْيَةُ ؛ لأنّه مُزيلٌ للشَّعْثِ ، أشْبَهَ ما لو كان مُطَيِّبًا . ولَنا ، أنَّ وُجُوبَ الفِدْيَةِ يَحْتاجُ إلى دَلِيل ، ولا دَلِيلَ فيه مِن نَصِّ ولا إجْماعٍ ، ولا يَصِحُّ قِياسُه على الطِّيبِ ، فلم تَجِبُ الفِدُينَةُ باسْتِعْمالِه في الرَّأْسُ وغيرُه ، والدَّهْنُ بخِلافِه ، ولأَنَّه مانِعٌ لا تَجِبُ الفِدْيَةُ باسْتِعْمالِه في البَدَنِ ، فلم تَجِبُ والدَّهْنُ بخِلافِه ، ولأَنَّه مانِعٌ لا تَجِبُ الفِدْيَةُ باسْتِعْمالِه في البَدَنِ ، فلم تَجِبُ باسْتِعْمالِه في الرَّأْسِ ، كالماء .

شَعَرِه . فلم يَخُصَّ الرَّأْسَ . وقال القاضى وغيرُه : الرِّوايتَان في رَأْسِه وبَدَنِه . قلتُ : الإنصاف وعلى هذا الأكثرُ ، كالمُصَنَّفِ في « الكَافِي » ، وصاحِبِ « الرِّعايتَيْن » ، و « الحَاوِيَيْن » ، و « الفَائقِ » ، و « المُحَرَّرِ » ، و « التَّاخِيصِ » ، و « الْهِدَايَةِ » ، و « المُسْتَوعِبِ » ، و « المُخلَصةِ » ، و « المُسْتَوعِبِ » ، و « الخُلاصةِ » ، و « المُسْتَوعِبِ » ، و « الخُلاصةِ » ، و غيرهم . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذه طَرِيقَةُ الأَكْثرِين . قلتُ : ورَدَ النَّصُّ عن أَحمدَ بالمَسْع فِي الرَّأْسِ ، فكذلك اقْتَصرَ عليه المُصَنِّف . ومَنْ أَجْرَى الخِلاف في جميع ِ البَدَنِ ، نظر إلى تَعْليلِ الإمام أَحمدَ بالشَّعَثِ ، وهو موْجُودٌ في البَدَنِ ، وفي الرَّأْسِ أَكثرُ . الثَّالثُ ، حيثُ قُلْنا بالتَّحْريم ، فإنَّ الفِدْيَةَ تَجِبُ ، على البَدَنِ ، وفي الرَّأْسِ أَكثرُ . الثَّالثُ ، حيثُ قُلْنا بالتَّحْريم ، فإنَّ الفِدْيَة تَجِبُ ، على ظاهرِ كلام ِ الأصحابِ . قالَه الزَّرْكَشِيُّ . قال : وكذلك قال القاضي في ظاهرِ كلام ِ الأصحابِ . قالَه الزَّرْكَشِيُّ . قال : وكذلك قال القاضي في تعليقِه » : إنَّه ظاهرُ كلام ِ أَحمدَ ؛ لأنَّه منع منه ، واخْتِيارُ الخِرَقِيِّ . انتهى . قلتُ :

المنع وَإِنْ جَلَسَ عِنْدَ الْعَطَّارِ ، أَوْ فِي مَوْضِع لِيَشَمَّ الطِّيبَ ، فَشَمَّهُ ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ، وَإِلَّا فَلَا .

الشرح الكبير

١١٩٧ – مسألة : ( وإن جَلَس عندَ العَطَّارِ ، أو فى مَوْضِع ِ ليَشَمَّ الطِّيبَ ، فشَمَّه ، فعليه الفِدْيَةُ ، وإلَّا فلا ) متى قَصَد شَمَّ الطِّيبِ مِن غيرِه بَفِعْلِ منه ، نحوَ أن يَجْلِسَ عندَ العَطَّارِين لذلك ، أو يَدْخُلَ الكَعْبَةَ حالَ تَجْمِيرِ هَا لِيَشَمُّ طِيبَهَا ، أُو يَحْمِلَ معه عُقْدَةً فيها مِسْكُ ليَجدَ ريحَها . قال أَحمدُ : سُبْحَانَ اللهِ ! كيف يَجُوزُ هذا ؟ وأباحَ الشافعيُّ ذلك ، إلَّا العُقْدَةَ تَكُونَ معه يَشَمُّها ، فإن أَصْحابَه اخْتَلَفُوا فيها . قال : لأنَّه شَمَّ الطِّيبَ مِن غيره ، أَشْبَهَ ما لو لم يَقْصِدْه . ولَنا ، أنَّه قَصَد شَمَّ الطِّيب مُبْتَدِئًا به وهو مُحْرِمٌ ، فَحَرُمَ ، كَمَا لُو بَاشَرَه ، يُحَقِّقُ ذلك أَنَّ القَصْدَ شَمُّ الطِّيب ، لا مُباشَرَتُه ، بدَلِيل أنَّه لو مَسَّ اليابسَ الذي لا يَعْلَقُ بيَدِه ، لم يَكُنْ عليه شيءٌ ، ولو رَفَعَه بخِرْقَةٍ وشَمَّه ، وجَبَتْ عليه الفِدْيَةُ ، [ ١/٣ ط ] وإن لم يُباشِرْه .

جزَم به في « الفُروع ِ » . و لم يُوجب المُصَنِّفُ الفِدْيَةَ على كِلا الرِّوايتَيْن . وقال : هو ظاهِرُ كلامِ الإِمامِ أَحمدَ . وجزَم به في « الشُّرْح ِ » ، و « الحاوِيَيْن » . وقد ذكر ذلك القاضي أيضًا في « تَعْلِيقِه » ، لكِنَّه جعَل المَنْعَ مِن أحمدَ بمَعْنَى الكَراهَةِ ` مِن غير فِدْيَةٍ .

قوله : وإِنْ جلَس عندَ العَطَّارِ ، أو في مَوضع لِيَشَمَّ الطِّيبَ ، فَشَمَّه - مثْلَ مَن قَصَد الكَعْبَةَ حالَ تَجْمِيرِها – فعليه الفِدْيَةُ ، وإلَّا فلا . متى قصَد شَمَّ الطِّيبِ ، حَرْمَ عليه ، وعليه الفِدْيَةُ إِذا شَمَّ . وهذا المذهبُ . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ . وحكى القاضى في «التَّعْلِيقِ»، وأبو الخَطَّابِ في «الأنتِصارِ»، عن ابن حامِدٍ، يُباحُ ذلك.

## فَصْلٌ : السَّادِسُ ، قَتْلُ صَيْدِ الْبَرِّ وَاصْطِيَادُهُ ؛ وَهُوَ مَا كَانَ اللَّهِ وَحْشَيًّا مَأْكُولًا ، أَوْ مُتَوَلِّدًا مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ .

الشرح الكبير فأمَّا إِن لَم يَقْصِدْ شَمَّه ، كالجالِس عندَ العَطَّارِ لحاجَتِه ، وداخِلُ السُّوقَرِ ، أو داخِل الكَعْبَةِ للتَّبُرُّكِ بها(١) ، ومَن يَشْتَرِى طِيبًا لنَفْسِه ، أو للتِّجارَةِ ولا يَمَسُّه ، فغيرُ مَمْنُوعٍ منه ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منه ، فعُفِيَ عنه . فَإِن حَمَلِ الطِّيبَ ، فقالَ ابنُ عَقِيلٍ : إن كان رِيحُه ظاهِرًا لم يَجُزْ ، وإن لم يكُنْ ظاهرًا جازَ .

> فصل : قال الشَّيخُ ، رَحِمَه اللهُ : ( السَّادِسُ ، قَتْلُ صَيْدِ البَرِّ واصْطِيادُه ؛ وهو ما كانَ وَحْشِيًّا مَأْكُولًا ، أو مُتَوَلِّدًا منه ومِن غيرِه ) لا

**فائدتان** ؛ إحداهما ، يجوزُ لمُشْتَرى الطِّيبِ حَمْلُه وتَقْليبُه ، إذا لم يَمَسَّه ولو ظهَرْ الإنصاف رِيحُه ؛ لأَنَّه لم يقْصِدِ الطِّيبَ ، ولا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ منه . ذكَره ابنُ عَقِيلٍ ، والمُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وابنُرَزِين ، وغيرُهم . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وقال : ويتَوَجُّهُ ، ولو عَلِقَ بيَدِه ؛ لعَدَم القَصْدِ ، ولحاجَةِ التُّجارَةِ . وعن ابنِ عَقِيلٍ ، إِنْ حَمَلَهُ مَعَظُهُورِ رِيحِهُ ، لم يَجُزْ ، وإلَّا جازَ . ونقَل ابنُ القاسِم ِ ، لا يَصْلُحُ للعَطَّارِ يَحْمِلُه للتِّجارَةِ ، إلَّا ما لا ريحَ له . الثَّانيةُ ، لو لَبسَ ، أو تَطَيُّبَ ، أو غَطَّى رأْسَه جاهِلًا ، فقال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : يتَوَجَّهُ أَنْ يكونَ كالأَكْلِ في الصَّوْمِ جاهِلًا . وقد قال القاضي لخَصْمِه : يجِبُ أَنْ يقولَ ذلك .

قوله : السَّادِسُ ، قَتْلُ الصَّيْدِ واصْطِيادُه ؛ وهو ما كان وَحْشيًّا مأكُولًا . وهذا

<sup>(</sup>١) هكذا قال ، رحمه الله ، مع أنه لا يجوز التبرك بالمخلوق ، ولا الكعبة ولا غيرها ، وما صح من تبرك الصحابة ، رضوان الله عليهم ، بما انفصل من جسم الرسول عليه ، كعرقه وشعره وريقه ، فهذا من خصائصه عليه في حياته .

خِلافَ بينَ أَهْلِ العِلْمِ فِي تَحْرِيمِ قَتْلِ صَيْدِ البَرِّ واصْطِيادِه على المُحْرِمِ . والأَصْلُ فيه قولُ اللهِ سُبْحانَه : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ (١) . وقَوْلُه تَعالَى : ﴿ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ (١) . والصَّيْدُ المُحَرَّمُ على المُحْرِمِ ما جَمَع ثَلاثَةَ أَشْياءَ ؛ أَحَدُها ، أَن يَكُونَ وَحْشِيًّا ، وما ليس بوَحْشِيٌّ لا يَحْرُمُ على المُحْرِمِ أَكْلُه ، ولا ذَبْحُه ؛ كَبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَالْخَيْلِ وَالدُّجَاجِ ، ونحوِها . لا نَعْلَمُ بينَ أَهْلِ العِلْمِ فيه خِلافًا . والاعْتِبارُ في ذلك بالأصْل ، لا بالحالِ ، فلو اسْتَأْنَسَ الوَحْشِيُّ ، وَجَب فيه الجَزاءُ ، كالحَمام يَجِبُ الجَزاءُ في أَهْلِيُّه وَوَحْشِيُّه اعْتِبارًا بالأَصْلِ . ولو تَوَحَّشَ الأَهْلِيُّ ، لم يَجبْ فيه شَيءٌ . قال أحمدُ في بَقَرَةٍ صَارَتْ وَحْشِيَّةً : لا شَيءَ فيها ؛ لأنَّ الأَصْلَ فيها الإنْسِيَّةُ . فإن تَوَلَّدَ بينَ الوَحْشِيِّ والأَهْلِيِّ وَلَدٌّ ، ففيه الجَزاءُ ؛ تَغْلِيبًا للتَّحْرِيم . واخْتَلَفَتِ الرُّوايَةُ فِي الدَّجاجِ السُّنْدِيِّ ، هل فيه جَزاءٌ ؟ على رِوايَتَيْن . وروَى مُهَنَّا ، عن أحمدَ ، في البَطِّ : يَذْبَحُه المُحْرِمُ إِذَا لِم يَكُنْ صَيْدًا . والصَّحِيحُ أَنَّه يَحْرُمُ عليه ذَبْحُه ، وَفيه الجَزاءُ ؛ لأنَّ الأصْلَ فيه الوَحْشِيُّ ، فهو كالحَمامِ . الثَّانِي ، أَن يَكُونَ مَأْكُولًا ، فأمَّا ما ليس بمَأْكُولِ ، كسِباعِ البّهائِم

الإنصاف في قَتْلِه الجَزاءُ إجْماعًا مع تحريمِه ، إلَّا أنَّ في بَقَرِ الوَحْشِ رِوايَةً ؛ لا جَزاءَ فيها ، على ما يأتِي . ويأتِي إذا قتَل الصَّيْدَ مُكْرَهًا أو ناسِيًا ، في باب الفِدْيَةِ .

قوله : أو مُتَوَلَّدًا منه ومِن غيره . شَمِلَ قِسْمَيْن ؛ قِسْمٌ مُتَوَلِّدٌ بينَ وَحْشِيٌّ و أَهْلِيٌّ ،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٩٦ .

الشرح الكبير

والمُسْتَخْبَثِ مِن الحَشَراتِ والطُّيْرِ وسائِرِ المُحَرَّماتِ ، فلا جَزاءَ فيه . قال أحمدُ ، رَحِمَه اللهُ : إِنَّمَا جُعِلَتِ الكَفَّارَةُ فِي الصَّيْدِ المُحَلَّلِ أَكْلُه . وهذا قولُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ ، إِلَّا أَنَّهِم أَوْجَبُوا الجَزاءَ في المُتَوَلِّدِ بينَ المَأْكُولِ وغيرِه ، كالسَّمْعِ المُتَوَلِّدِ بينَ الضَّبُعِ والذُّنْبِ ؛ تَغْلِيبًا لتَحْرِيم قتلِه ، كَمَا غَلَّبُوا التَّحْرِيمَ فِي أَكْلِهِ . وقال بعضُ أَصْحَابِنا : فِي أُمُّ حُبَيْنِ جَدْيٌ . وهي دابَّةً مُنْتَفِخَةُ البَطْنِ . وهذا خِلافُ القِياسِ ، فإنَّ أُمَّ حُبَيْنِ مُسْتَخْبَثَةً عندَ العَرَبِ لا تُؤْكَلُ . وقد حُكِيَ أَنَّ رجلًا مِن البَدْوِ سُئِلَ : ما تَأْكُلُون ؟ فقالَ : ما دَبُّ ودَرَج إِلَّا أُمَّ خُبَيْنِ . فقالَ السَّائِلُ : ليَهْن أُمَّ حُبَيْنِ العافِيَةُ . وإنَّما تَبِعُوا فيها قَضِيَّةً عُثمانَ ، فإنَّه قَضَى فيها بحُلَّان<sup>(١)</sup> ، وهو الجَدْئُ . والصَّحِيحُ أَنَّه لا شَيءَ فيها . واخْتَلَفَتِ الرِّوايَةُ في الثَّعْلَبِ ، فعَنْه ، فيه الجَزاءُ . وهو المَشْهُورُ . وبه قال طاوسٌ ، وقتادَةُ ، ومالكٌ ، والشافعيُّ . وعن أحمدَ : لا شَيءَ فيه . وهو قولُ الزُّهْرِيُّ ، وعَمْرِو بنِ دِينَارٍ ، وِابْنِ المُنْذِرِ ؛ [ ٤٢/٣ و ] لأنَّه سَبُعٌ . وقد نَهَى النبيُّ عَلَيْكُ عَن أَكُلِ كُلِّ ذِي نابٍ مِن السِّباعِ (١) . واخْتَلَفَتِ الرُّوايَةُ فَي السِّنُّورِ الوَحْشِيِّ

وَقِسْمٌ مُتَوَلِّدٌ بِينَ وَحْشِيٍّ وغيرِ مَأْكُولٍ . وكِلاهُما يَحْرُمُ قَتْلُه ، قَوْلًا واحِدًا ، وعليه الإنصاف الجَزاءُ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وقال في ﴿ الرَّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ : وما أُكِلَ أَبَوَاه فُدِى ، وحَرُمَ قَتْلُه ، وكذا ما أُكِلَ أَحَدُ أَبُويْه دُونَه . وقيلَ : لا يُفْدَى ، كَمُحَرَّمِ الأَبَوَيْن . انتهى . وفي ﴿ الفُروعِ ﴾ هنا سَهْوٌ في النَّقْلِ

<sup>(</sup>١) في م : ( بحملان ) .

۲) تقدم تخریجه فی ۱۷۸/۱ .

الشرح الكبير والأَهْلِيِّ ، والصَّحِيحُ أنَّه لا جَزاءَ في الأَهْلِيِّ ؛ لأنَّه ليس وَحْشِيًّا ولا مَأْكُولًا . وأمَّا الوَحْشِيُّ ، فاخْتارَ القاضي أنَّه لا شَيءَ فيه ؛ لأنَّه سَبُعٌ . وقال الثُّورِيُّ ، وإسْحاقُ : في الوَحْشِيِّ حُكُومَةً . وِالاُّحْتِلافُ فيه مَبْنِيٌّ على الاختِلافِ في إباحَتِه . واخْتَلَفَتِ الرُّوايَةُ في الهُدْهُدِ والصُّرَدِ(١) ؛ لاختِلافِ الرِّوايَتَيْن في إِباحَتِهما . وكلَّ ما اخْتُلِفَ في إِباحَتِه اخْتُلِفَ (٢) في جَزائِه . فأمَّا ما يُحَرَّمُ ، فالصَّحِيحُ أنَّه لا جَزاءَ فيه ؛ لعَدَم النَّصِّ فيه ، وهو مُخالِفٌ للقِياسِ . الثَّالِثُ ، أَن يَكُونَ مِن صَيْدِ البَرِّ . فأمَّا صَيْدُ البَحْرِ فلا يَحْرُمُ على المُحْرِمِ بغيرِ خِلافٍ ؛ لقَوْلِه سُبْحانَه : ﴿ أُحِلُّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاْعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ . قال ابنُ عباس ٍ ، رَضِيَ اللهُ عنهما : طعامُه ما لَفَظَه" .

١١٩٨ - مسألة : ( فَمَن أَتْلَفَه ، أُو تَلِف في يَدِه ، أُو أَتْلَفَ جُـزْءًا منه ، فعليه جَزاؤه ) مَن أَتْلُفَ صَيْدًا وهو مُحْرِمٌ ، فعليه جَزاؤه ، بإجْماع ِ أَهْلِ العِلْمِ . وقد دَلَّ عليه قَوْلُه سُبْحانَه : ﴿ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآةً

الإنصاف مِنَ ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ .

تنبيه : يأتِي حُكْمُ غيرِ الوَحْشِيِّ ، وماهو مُخْتَلَفٌّ فيه ، عندَ قوْلِه : ولا تَأْثِيرَ للحَرُم ولا للإحْرام في تحريم حَيُوانٍ إنْسِيٌّ . انتهي .

<sup>(</sup>١) الصُّرَدُ : وزان عُمَر : نوع من الغربان ، الجمع صِرْدان .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ يختلف ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره ٧٥/٧ .

الشرح الكبير

مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَم ﴾ . قال شيخُنا(١) ، رَضِيَ اللهُ عنه : ولا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ مُتَعَمِّدًا ، أنَّ فيه الجَزاءَ ، إلَّا الحسنَ ، ومُجاهِدًا ، قالا : يَجبُ في الخَطإ والنِّسْيانِ ، ولا يَجبُ في العَمْدِ . وهذا خِلافُ النَّصُّ ، فلا يُلْتَفَتُ إليه .

وقَتْلُ الصَّيْدِ نَوْعَانَ ؛ مُباحٌ ومُحَرَّمٌ ، فالمُحَرَّمُ أَن يَقْتُلَه ابْتِداءً مِن غير سَبَب يُبيحُ قَتْلَه ، ففيه الجَزاء } لِما ذكرْنا . والمُباحُ ثَلاثَةُ أَنْواعٍ ؟ أَحَدُها ، أَن يُضْطَرُّ إليه . والثَّانِي ، أَن يَصُولَ عليه الصَّيْدُ . والثَّالِثُ ، إذا أرادَ تَخْلِيصَه مِن سَبُع أو شَبَكَة أو نحوه . وسَنَذْكُرُ ذلك إن شاء الله تعالى .

فصل : ويَضْمَنُ ما تَلِف في يَدِه ، وإن صادَه لم يَمْلِكُه ؛ لأنَّ ما حَرُّمَ لحقٌّ غيره ، لا يُمْلَكُ بالأُخْذِ مِن غير إذْنِه ، كال غيرِه ، وعليه إرْسالُه في مَوْضِع مِ يَمْتَنِعُ فيه ، فإنْ لم يَفْعَلْ ، فَتَلِفَ ، ضَمِنَه ، كَالِ الآدَمِيِّ إِذا أُخَذَه بغيرِ حَقٌّ فَتَلِفَ في يَدِه ، وإن كان مَمْلُوكًا لآدَمِيٌّ ، فعليه رَدُّه إليه ؛ لكَوْنِه غُصَيَه منه .

فصل : وإن أَتْلَفَ جُزْءًا مِن الصَّيْدِ ، فعليه ضَمانُه ؛ لأنَّ جُمْلَتَه مَضْمُونَةٌ ، فكان بعضُه مَصْمُونًا ، كالآدَمِيِّ والأَمْوال .

١١٩٩ – مسألة : ﴿ وَيَضْمَنُ مَا دَلُّ عَلَيْهِ ، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ ، أَوْ أَعَانَ

**فائدة** : قوله : ويضْمَنُ مادَلَّ عليه ، أو أَشارَ إليه . هذا المذهبُ مُطْلَقًا . نقَلَه الإنصاف ابنُ مَنْصُورٍ ، وابنُ إبْراهِيمَ ، وأبو الحَارِثِ في الدَّالِّ . ونقَلَه عَبْدُ اللهِ في المُشِيرِ .

<sup>(</sup>١) في : المغنى ٥/٥٥ .

المنه أَوْ كَانَ لَهُ أَثْرٌ فِي ذَبْحِهِ ؟ مِثْلَ أَنْ يُعِيرُهُ سِكِّينًا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ مُحْرِمًا ، فَيَكُونَ جَزَاؤُهُ بَيْنَهُمَا .

الشرح الكبر على ذَبْجِه ، أو كان له أثرٌ في ذَبْجِه ، مثلَ أن يُعِيرَه سِكِّينًا ، إلَّا أن يَكُونَ القاتِلُ مُحْرِمًا ، فيَكُونَ جَزاؤه بينَهما ) يَحْرُمُ على المُحْرِم الدَّلالَةُ على الصَّيْدِ ، والإشارَةُ إليه ، فإنَّ في حديثِ أبي قَتَادَةً (١) ، لَمَّا صادَ الحِمارَ الوَحْشِيُّ ، وأَصْحَابُه مُحرمُون ، قال النبيُّ عَلِيلَةٍ : ﴿ هَلْ مِنْكُم أَحَدُّ أَمَرَه أَن يَحْمِلَ عَلَيْهَا ، [ ٤٢/٣ ع ] أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا ؟ ﴾ . وفي لَفْظٍ : فأَبْصَرُوا حِمارًا وَحْشِيًّا ، وأنا مَشْغُولٌ أُخْصِفُ (١) نَعْلِي ، فلم يُؤْذِنُونِي ، وأَحَبُّوا لو أنِّي أَبْضَرْتُه . وهذا يَدُلُّ على تَعَلُّق (٣) التَّحْرِيْم بذلك ، لو وُجِدَ منهم . ولأنَّه سَبَبٌ إلى إثلافِ صَيْدٍ مُحَرَّم عليه ، فحَرُمَ ، كنَصْبِ الشَّرَكِ .

فصل : وليس له الإعانَةُ على الصَّيْدِ بشيء ، فإنَّ في حديثِ أبي قَتادَةَ المُتَّفَق عليه : ثمَّ رَكِبْتُ ونَسِيتُ السُّوطَ والرُّمْحَ ، فقلتُ لهم : ناوِلُونِي السُّوْطَ والرُّمْحَ ، قالُوا : والله ِلا نُعِينُك عليه . وفي رِوايَةٍ : فاسْتَعَنتُهم ،

الإنصاف ونقلَه أبو طالِبٍ في المُشِيرِ وفي الذي يُعِينُ . وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقال في « المُبْهج ِ » : إِنْ كَانتِ الدُّلالَةُ مُلْجِعَةً ، لَزِمَه الجَزاءُ للمُحْرِم ، كَقَوْلِه : دخل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب من استوهب من أصحابه ... ، من كتاب الحبة وفضلها . صحيح البخاري ٢٠١/٣ . ومسلم ، في : باب تحريم الصيد للمحرم ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٨٥١/٢ - ٨٥٤ . وأبو داود ، في : باب لحم الصيد للمحرم ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ٢٩/١ . والنسائي ، ف : باب إذا ضحك المحرم ... ، وباب إذا أشار المحرم ... ، من كتاب مناسك الحج . المجتبى ١٤٦ ، ١٤٦ . (٢) أخصِف نعلى : أُخْرُزُها .

<sup>(</sup>٣) في م : و تعليق ) .

فأَبُوْا أَن يُعِينُونِي . وهذا يَدُلُّ على أنَّهم اعْتَقَدُوا تَحْرِيمَ الإعانَةِ ، والنبيُّ الشر الكبير عَيْنِكُ أَقَرَّهم على ذلك . ولأنَّه إعانَةً على مُحَرَّم ، فَحُرِّم ، كالإعانَة على قَتْلِ الآدَمِيِّ . ويَضْمَنُه بالدَّلالَةِ عليه ، فإذا ذَلَّ المُحْرِمُ حلالًا على الصَّيْدِ فأَتْلُفَه ، فالجزاءُ على المُحْرِم ِ . رُوِى ذلك عن عليٌّ ، وابن ِ عباس ٍ ،

الصَّيْدُ في هذه المغَارةِ . وإنْ كانت غيرَ مُلْجِئةٍ ، لم يَلْزَمْه ، كَقَوْلِه : ذَهب إلى تلكَ الإنصاف البَرِّيَّةِ . لأَنَّه لا يضمَنُ بالسَّبِ مع المُباشَرةِ إذا لم يكُنْ مُلْجِئًا ؛ لوُجوبِ الضَّمانِ على القاتلِ والدَّافِع ، دونَ المُمْسِكِ والحافِر . وقال في « الفَائقِ » : والمُخْتارُ على القاتلِ والدَّافِع ، دونَ المُمْسِكِ والحافِر . وقال في « الفَائقِ » : والمُخْتارُ تحريمُ الدَّلَالَةِ والإِشَارَةِ ، دونَ لُزوم الضَّمانِ بهما . وقال أبو حَكِيم في « شَرْجِه » : إذا أَمْسَكَ المُحْرِمُ صَيْدًا حتى قتلَه الحَلالُ ، لَزِمَه الجَزاءُ ، ويرْجِعُ به [ ١/ ١٨٠٠ ] على الحَلالِ . قال في « المُسْتَوْعِبِ » : وهذا محْمُولٌ على أنَّه لم يُمْسِكُه ليَقْتُلَه ، بل أَمْسَكَه للتَّمَلُكِ ، فقتلَه الحَلالُ بغيرِ إذْنِه ، فيرْجِعُ عليه بالجَزاءِ ؛ لأَنَّه أَلْجَأَه على الضَّمانِ بقَتْلِه .

فوائله ؛ إحداها ، لا ضمانَ على دَالٌ ومُشِيرٍ إِذَا كَانَ قَد رَآه مَن يُرِيدُ صَيْدَه قَبَلَ ذَلْك ، وكذَا لُو وُجِدَ مِنَ المُحْرِم عندَ رُوْيَةِ الصَّيْدِ ضَحِكَ أَو اسْتِشْراف ، فَفَطِنَ له غيرُه فَصادَه ، أو أَعارَه آلَةً لغيرِ الصَّيْدِ ، فاسْتَعْمَلَها فيه . قال فى «القُروعِ » : وظاهِرُ ماسبَق ، لو دَلَّه فكَذَّبَه ، لم يَضْمَنْ . الثَّانيةُ ، لا يَحْرُمُ دَلالَةً على طِيبٍ ولِباس . ذكرَه القاضى ، وابنُ شِهاب ، وغيرُهما . واقتصرَ عليه فى «الفُروعِ » ؛ لأنَّه لا يَضْمَنُ بالسَّبِ ، ولأنَّه لا يتعَلَّقُ بهما حُكُمَّ مُخْتَصَّ ، والدَّلاَلةُ ، على الصَّيْدِ يتعَلَّقُ بها حُكمٌ مُخْتَصَّ وهو مُخْتَصَّ ، وهو تحريمُ الأكْل والإثمُ . الثَّالثةُ ، لو نصَب شَبكَةً ثم أَحْرَمَ ، أو أَحْرَمَ ثم حفرَ بثرًا بحقٌ ، كذارِه ، أو للمُسْلِمِين بطَرِيقٍ واسِعٍ ، لم يَضْمَنْ مَا تَلِفَ بذلك ، وإلَّا ضَمِنَ ، كالآدَمِيِّ إذا تَلِفَ في هذه المُسْأَلَة . واسِعٍ ، لم يَضْمَنْ مَا تَلِفَ بذلك ، وإلَّا ضَمِنَ ، كالآدَمِيِّ إذا تَلِفَ في هذه المُسْأَلَة .

الشرح الكبير وعطاء ، ومُجاهِد ، وبَكْر المُزَنِيّ ، وإسْحاق ، وأصْحاب الرُّأي . وقال مالكٌ ، والشافعيُّ : لا شيءَ على الدَّالِّ ؛ لأَنَّه يُضْمَنُ بالجنايَةِ ، فلا يُضْمَنُ بالدُّلالَةِ ، كِالآدَمِيِّ. ولَنا ، حديثُ أبي قَتادَةَ ، ولأنَّه سَبَبٌ يُتَوَصَّلُ به إلى إثَّلافِ الصَّيْدِ ، فتَعَلَّقَ به الضمانُ ، كما لو نَصَب أُحْبُولَةً ، ولأنَّه قولُ عليٌّ ، وابن عباس ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، ولا مُخالِفَ لهما في الصَّحابَةِ . وإنِ أَشَارَ إليه ، فهو كما لو دَلُّ عليه ؛ لأنَّه في مَعْناه .

فصل : فإن دَلَّ مُحْرِمًا على الصَّيْدِ ، فقَتَلَه ، فالجَزاءُ بينَهما . وبه قال عَطاءً ، وحَمَّادُ بنُ أَبِي سُلَيْمانَ . وقال الشُّعْبِيُّ ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ ،

الإنصاف وأطْلَقَ في ( الانْتِصَارِ )ضَمانَه ، وأنَّه لا تجِبُ به كفَّارَةُ قَتْلٍ . قال في ( الفُروعِ » : ومُرادُ مَن أَطْلَقَ مِن أَصحابِنا ، والله أعلمُ ، إذا لم يَتَحَيَّلْ ، فالمذهَبُ ، روايَةً واحدَةً . وإذا تَحَيَّلُ(') ، فالخِلافُ . قال : وعدَمُه أَشْهَرُ وأَظْهَرُ . وقال في « الفُصُولِ » ، في أَوَاخِرِ الحَجِّ ، في دِبْقِ (٢) : قبلَ إخْرامِه لا يَضْمَنُ به ، بل بعدَه ، كَنَصْبِ أَحْبُولَةٍ ، وحَفْرِ بِثْرٍ ، ورَمْي ، اعْتِبارًا بحالَةِ النَّصْبِ والرَّمْي ، ويَحْتَمِلُ الضَّمانُ ، اعْتِبارًا بحالِ الإصابَةِ . وقال أيضًا : يتَصَدَّقُ مَن آذَاه أو أَفْزَعَه بحسَبِ أَذِيَّتِهِ اسْتِحْسَانًا . قال : وتَقْرِيبُه كَلْبًا مِن مَكَانِ الصَّيْدِ جِنايةٌ ، كَتَقْرِيبِه الصَّيْدَ مِن مَهْلَكَة .

قوله : إِلَّا أَنْ يَكُونَ القاتِلُ مُحْرِمًا فِيكُونَ جَزاؤُه بِينهما . يعْنِي ، إذا كان القاتِلُ مُحْرِمًا ، والمُتَسَبِّبُ في قَتْلِه مُحْرِمًا ، فجزَم المُصَنِّفُ هنا ، أنَّ الجَزاءَ بينَهما . وهو

<sup>(</sup>١) في ا : ﴿ يَتَحَيِّلُ ﴾ . وفي الأصل ، ط : ﴿ لم يَتَحَيِّلُ ﴾ . وكذا بالفروع ٣٠٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) الدبق : حمل شجر في جوفه كالغراء لازق يلزق بجناح الطاثر فيصاد به .

وأصْحابُ الرَّأَى : على كلِّ واحِدٍ جَزاءٌ ؟ لأنَّ كلُّ واحِدٍ مِن الفِعْلَيْنِ يَسْتَقِلَّ الشرح الكبر بالجَزاء إذا انْفَرَدَ ، فكذلك إذا لم يَضْمَنْه غيرُه . وقال مالكُّ والشافعيُّ : لاشَىءَعلى الدَّالُّ . ولَنا ، أنَّ الواجبَ جَزاءُ المُتْلَفِ ، وهو واحِدٌّ ، فيَكُونُ الجَزاءُ واحِدًا ، وعلى مالكِ والشافعيِّ ما سَبَق . ولا فَرْقَ في جَمِيع ِ ‹ الصُّور بَيْنَ ١٠ كَوْنِ المَدْلُول عليه ظاهِرًا ، أو خَفِيًّا لا يَراه إلَّا بالدُّلَالَةِ عليه . ولو دَلَّ مُحْرِمٌ مُحْرِمًا على صَيْدٍ ، ثم دَلَّ الآخَرُ آخَرَ ، ثم كذلك إلى عَشَرَةٍ ، فَقَتَلَه العاشِرُ ، كان الجَزاءُ على جَمِيعِهم . وإن قَتَلَه الأُوَّلُ فلا شيءَ على غيره ؟ لأنَّه لم يَدُلُّه عليه أَحَدُّ ، فلا يُشاركُه في ضَمانِه أَحَدُّ . ولو كان المَدْلُولُ رَأَى الصَّيْدَ قبلَ الدَّلالَةِ والإشارَةِ ، فلا شيءَعلى الدَّالُّ والمُشِيرِ ؛ لأنَّ ذلك لم يَكُنْ سَبَبًا في تَلَفِه ، ولأنَّ هذه ليستْ دَلالَةً على الحَقِيقَةِ ، وكذلك إن وُجدَ مِن المُحْرِم حَدَثٌ عندَ رُؤْيَةِ الصَّيْدِ ؛ مِن

المذهبُ ، وإحْدَى الرِّواياتِ . اخْتارَها ابنُ حامِدٍ ، والمُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وجزَم الإنصاف به في « الإرْشَادِ » ، و « الهدايّةِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَب » ، و « الخُلاصّةِ » ، و « الوَجيز » ، وابنُ مُنَجَّى فى « شَرْحِه » . وقدَّمه فى « اَلكافِي » ، وصحَّحَه . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، على كُلِّ واحدٍ جَزاءٌ . اخْتارَها أبو بَكْر . وحكَاهُما في ﴿ المُذْهِبِ ﴾ وَجْهَيْنِ ، وأَطْلَقهما . والرِّوايَةُ الثَّالثةُ ،.عليهما جَزاءٌ واحدٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمًا ، فِعِلَى كُلِّ واحدٍ صَوْمٌ تَامٌّ . (\*ولو أَهْدَى واحِدٌ ، وصامَ الآخَرُ ، فعلى المُهْدِي بحِصَّتِه ، وعلى الصَّائمِ صَوْمٌ تَامُّ ٢ . نقَل هذه الرِّوايَةَ

<sup>(</sup>١ − ١) في م : ﴿ الصورتين ﴾ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) زيادة من : ش .

الشرح الكبر ضَحِك ، أو اسْتِشْراف ، فَفَطِنَ له غيرُه فصاده ، فلا شيءَ على المُحْرم ؟ فَإِنَّ فِي حديثِ أَبِي قَتَادَةً (١) ، قال : خَرَجْنا مع رسولِ اللهِ عَلَيْكُ حتى إذا كُنّا بالقاحَةِ(٢) ، ومِنّا المُحْرِمُ ، ومِنّا غيرُ المُحْرِم ، إذ بَصُرْتُ بأَصْحابي يَتراءَون شيئًا ، فَنَظَرْتُ ، فإذا حِمارُ وَحْش . وفى لَفْظِ : فَبَيْنا أَنا مع أَصْحَابِي ، فَضَحِكَ بَعْضُهُم ، إِذْ نَظَرْتُ ، إِذَا أَنَا بَحِمَارِ وَحْشِ . وَفَيَ لَفْظِ : [ ٣/٣ ور عَلَمًا كُنَّا بالصِّفاحِ (٣) ، إذا هم يَتَراءَون . فقُلْتُ : أَيَّ شيءِ تَنْظُرُون ؟ فلم يُخْبِرُونِي . مُتَّفَقَّ عليه .

فصل : فإن أعارَ قاتِلَ الصَّيْدِ سِلاحًا ، فقَتَلَه به ، فهو كالو دَلَّهُ عليه ؟ سَواءً كان المُسْتَعارُ ممّا لا يَتِمُّ قَتْلُه إلَّا به ، أو أعارَه شَيْعًا هو مُسْتَعْن عنه ، مثلَ أن يُعِيرَه رُمْحًا ومعه رُمْحٌ ، وكذلك لو أعانَه عليه بمُناوَلَتِه سِلاحَه أو سَوْطَه ، أو أَمَرَه باصْطِيادِه ؛ لِما ذَكَرْنا مِن حديثِ أبي قَتادَةَ ، وقول أَصْحَابِهِ : وَاللَّهِ لِا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بَشِّيءٍ . وقولِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ : ﴿ هَلْ مِنْكُمْ أَحَدُّ أَمْرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا ، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا ؟ ، وكذلك إن أعارَه سِكِّينًا فذَبَحَه بها . فأمَّا إن أعارَه آلَةً لِيَسْتَعْمِلُها في غيرِ الصَّيْدِ ، فاسْتَعْمَلُها في

الإنصاف عن الإمام أحمدَ الجماعَةُ ، ونَصَرها القاضي وأصحابُه . وقال الحَلْوَانِيُّ : عليها الأكثرُ . وقدَّمها في « المُبْهِجِ » ، وقال : هي أَظْهَرُ . وقيل : لا جَزاءَ على مُحْرِمٍ مُمْسِكِ مع مُحْرِم قاتِل . قال في ﴿ الفُروع ِ ﴾ : فيُؤْخَذُ مِن هذا ، لا يَلْزَمُ مُتَسَبَّبًا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢) القاحة : مدينة على ثلاث مراحل من المدينة قبل السقيا بنحو ميل . معجم البلدان ٤/٥ .

<sup>(</sup>٣) الصفاح : موضع بين حنين وأنصاب الحرم على يشرة الداخل إلى مكة من مشاش . معجم البلدان ِ . T9A/T

الصُّيْدِ ، لم يَضْمَنْ ؛ لأنَّ ذلك غيرُ مُحَرَّم عليه ، أَشْبَهَ ما لو ضَحِك عندَ الشرح الكبير رُوْيَةِ الصَّيْدِ ، فَفَطِنَ له إنسانٌ ، فصادَه .

> فصل : فإن دَلُّ الحَلالُ مُحْرِمًا على صَيْدٍ ، فَقَتَلَه ، فلا شيءَ على الحَلال ؛ لأنَّه لا يَضْمَنُ الصَّيْدَ بالإثلافِ، فبالدُّلالَةِ عليه(١) أُولَى ، إلَّا أَن يَكُونَ ذلك في الحَرَمِ ، فيَشْتَرِكان في الجَزاءِ ، كالمُحْرِمَيْن ، لأَنْ صَيْدَ الحَرَم حَرامٌ على الحَلالِ والمُحْرِم . فإنِ اشْتَرَكَ في قُتْلِ الصَّيْدِ حَلالٌ ومُحْرِمٌ في الحِلِّ ، فعلى المُحْرِمِ الجَزاءُ جَمِيعُه ، على ظاهِر قولِ أحمدَ ، رَحِمَه الله . وقال أصحابُ الشافعيّ : عليه نِصْفُ الجَزاء ، كما لو كانا مُحْرِمَيْن . وَلَنَا ، أَنَّه اشْتَرَك في قَتْلِه مَن يَجِبُ عليه الضَّمانُ ، ومَن لا يَجِبُ ، فاخْتَصَّ الجَزاءُ بمن يَجِبُ عليه ، كما لو دَلَّ الحَلالُ مُحْرِمًا على صَيْدٍ ، فعليه . ولأنَّه اجْتَمَعَ مُوجبٌ ومُسْقِطٌ ، فغَلَبَ الإيجابُ ، كما لو قَتَل صَيْدًا بعضُه في الحَرَمِ وبَعْضُه في الحِلِّ . ذَكَر هذه المسألة القاضي أبو الحُسَيْنِ .

مع مُباشِر . قال : ولعَلَّه أَظْهَرُ ، لاسِيَّما إذا أمْسَكَه ليَمْلِكَه ، فقتلَه مُحِلٌّ . انتهى . الإنصاف وقيلَ : القَرارُ على القاتِلِ ؛ لأنَّه هو جعَل فِعْلَ المُمْسِكِ عِلَّةً . قال في ﴿ الْفُرُوعِ ِ ﴾ : وهذا مُتَوَجَّةً . وجزَم ابنُ شِهَابٍ ، أنَّ الجَزاءَ على المُمْسِكِ ؛ لتَأَكُّدِه ، وأنَّ عَكْسَه (١) المالُ . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : كذا قال . ويأتي ذلك أيضًا في كلام المُصَنِّف ، في آخِر باب جَزاءِ الصَّيْدِ ، عند قُولِه: وإن السُّترَك جماعة في قُتْل صَيْدٍ .

<sup>(</sup>١) سقط من : م :

 <sup>(</sup>٢) في الأصل ، ١ : ١ عليه ٤ . وانظر : الفروع ٣ / ٢ ١ .

الشرح الكبير

فصل: وكذلك إن كان شَرِيكُه سَبُعًا، ثم إن كان جَرْحُ أَحَدِهما قبلَ صَاحِبِه ، والسّابِقُ الحَلالُ أو السَّبُعُ ، فعلى المُحْرِم جَزاؤه مَجْرُوحًا ، وإن كان السّابِقُ المُحْرِمَ فعليه أَرْشُ جَرْحِه ، على ما ذَكَرْنا . وإن كان جَرْحُهما في حال واحِدَة ، أو جَرَحاه ومات منهما ، فالجَزاءُ كلَّه على المُحْرِم في حال واحِدَة ، أو جَرَحاه ومات منهما ، فالجَزاءُ كلَّه على المُحْرِم في في حال واجدة لنا ، كقول أصحاب الشافعي : إنَّ على المُحْرِم نِصْفَه ، كالمُحْرِمين .

الانصاف

فوائد ؛ الأُولَى ، كذا الحُكُمُ والخِلافُ لو كان الشَّرِيكُ سَبُعًا ، فإنْ سَبَق حَلالٌ وَ سَبُعٌ ، فَجَرَحَه ، فَجَرَحَه أَحدُهما ، فعلى المُحْرِمُ ، فعليه جَزاوُه مَجْرُوحًا ، وإنْ سَبَق هو فَجَرَحَه ، وقتكَه أحدُهما ، فعلى المُحْرِمِ أَرْشُ جَرْحِه ، فلو كانا مُحْرِمَيْن ، ضَمِنَ الجارِحُ نقْصَه ، والقاتِلُ تَتِمَّةَ الجَزاءِ . ولو جرَح المُحِلُّ والمُحْرِمُ معًا ، قيل : على المُحْرِمِ بقِسْطِه . اخْتارَه أبو الخَطَّابِ في « خِلَافِه » . وقدَّمه ابنُ رَزِين في المُحْرِمِ بقِسْطِه . اخْتارَه أبو الخَطَّابِ في « خِلَافِه » . وقلَّمه ابنُ رَزِين في وأطلقهما الزَّرْكَشِي ، وقيلَ : عليه جَزاءٌ كامِلٌ . جزَم به القاضي أبو الحُسَيْن ، والشَّارِكُ . وأطلقهما الزَّرْكَشِي ، والمُصَنِّفُ في « المُغنِي » . الثانية ، لو كان الدَّالُ والسَّريكُ لا ضَمانَ عليه ، كالمُحِلِّ مع المُحْرِمِ ، فالجَزاءُ جمِيعُه على المُحْرِم . على الصَّحيع مِنَ المنهبِ . قال في « الفُروع ِ » : في الأَشْهَرِ . وجزَم به في المُحْرِم ، وألَّه في « الفُروع ِ » : في الأَشْهَر . وجزَم به في « المُعْنِي » ، و « الشَّرْح » ، ونصراه ، وقالا : هذا ظاهِرُ قُولِ أحمد . وجزَم به في « المُبْهِج ِ » . قال ابنُ البَنَّا : نصَّ عليه . قال في « الفُروع ِ » : والمَنْقُولُ عن أَحْدَ ، إطلاقُ القَوْلِ . و لم يُبيِّنْ . قال القاضي : فَيَحْتَمِلُ أَنْ يريدَ به جميعَه ، ويَحْتَمِلُ في « الفَاعِدَةِ الثَّامَةِ والعِشْرِين » ؛ لأَنَّه الْجَرَمُ و مُلْوجِبٌ ومُسْقِطٌ ، فعلَبَ الإيجابُ . علي قال في « القَاعِدَةِ الثَّامَة والعِشْرِين » : قال القاضي في « المُجَرَّد ِ » : مُقْتَصَى الفِقْهِ عندِي ، أَنَّه يُلْزَمُه نِصْفُ الجَزاءِ . الثَّالَةُ ، لو دَلَّ حَلالٌ حَلالًا على صَيْدٍ في الحَرَم ِ المَلْمَعِي مَالَةِ في المَرْدِي ، أَنَّه يَلْزُمُه نِصْفُ الجَزاءِ . الثَّالَة ، لو دَلَّ حَلالٌ حَلالًا على صَيْدٍ في الحَرَم ِ . المَّرَم في الحَرَاءِ . الثَّالَة ، لو دَلَّ حَلالٌ حَلالًا على صَيْدُ في الحَرَم في الحَري القَاعِ المُحْرِد ، القَاعِلُ في المَالِمُ في المَالِق المَلْور ع القَالِ المَاسَلِق المَرْدِي المَّالِة في المُعْرَدِ » المُقَاعِلُ في المَالِمُ المَالِم المَالِم المَالِم المَالْمُ المَالَّ عَلَيْ المَالِمُ المَالِه المَالِم اللَّه المَالْمُ المَالِه المَالِم ال

وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْأَكْلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَأَكْلُ مَا صِيدَ لِأَجْلِهِ ، وَلَا اللَّهَ عَلَيْهِ الْأَكْلُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ .

الشرح الكبير

[ ١/ ٢٨٠ ع فهو كما لو دَلَّ مُحْرِمٌ مُحْرِمًا على صَيْدٍ . قالَه ناظِمُ المُفْرَداتِ ، وهو الإنصاف المُذَهبُ . نصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ . وقال جماعةً : لاضمانَ على دالٌ في حِلٌ ، بل على المَدْلُولِ وحدَه ، كَحَلالٍ دلَّ مُحْرِمًا . ويأْتِي ذلك في أوَّلِ باب صَيْدِ الحَرَم .

قوله : ويخرُمُ عليهِ الأَكْلُ مِن ذلك كُلَّه ، وأَكْلُ ماصِيدَ لأَجْلِه . يحْرُمُ على المُحْرِمِ الأَكْلُ مِن كلِّ صَيْدٍ صادَه أو ذَبحَه إجْماعًا ، وكذا إنْ دلَّ مُحْرِمٌ حَلالًا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٧٨ .

الشرح الكبير إنَّما يَتَعَلَّقُ بالإشارَةِ والأَمْرِ والإعانَةِ ، ولأنَّه صَيْدٌ مُذَكِّى ، لم يَحْصُلْ فيه ولا في سَبَبه مَنْعٌ منه ، فلم يَحْرُمْ عليه أكْلُه ، كما لو لم يُصَدُّ له . ولَنا ، ما روَى ابنُ عباس ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، أنَّ الصَّعْبَ بنَ جَثَّامَةَ اللَّيْشِيُّ أَهْدَى إلى النبيُّ عَلَيْكُ حِمارًا وَحْشِيًّا ، وهو بالأبواء(') أو بوَدَّانَ(') ، فرَدَّه عليه رسولُ اللهِ عَلَيْكُ ، فلَمَّا رَأَى ما في وَجْهه قال : ﴿ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ ﴾ . مُتَّفَقّ عليه" . وروَى جابرٌ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُول : « صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ ، مَا لَمْ تَصِيدُوه ، أَوْ يُصَدْ لَكُم ﴾ . رَواه أبو داودَ ، والنَّسائِيُّ ، والتُّرْمِذِيُّ ﴿ . وقال : هو أحسَنُ

الإنصاف عليه ، فقَتَلَه ، أو أَعانَه ، أو أشارَ إليه ، ويحْرُمُ عليه ماصِيدَ لأَجْلِه . على الصَّحيح

<sup>(</sup>١) الأبواء : قرية من أعمال الفرع من المدينة ، بينها وبين الجحفة مما يلى المدينة ثلاثة وعشرون ميلا . معجم اللدان ١ / ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ودان : موضع بين مكة والمدينة ، وهي قرية جامعة من نواحي الفرع بينها وبين هرشة ستة أميال ، وبينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال ، قريبة من الجحفة . معجم البلدان ٤ / ٩١٠ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، في: باب إذا أهدى للمحرم...، من كتاب المحصر وجزاء الصيد، وفي: باب قبول هدية الصيد، وباب من لم يقبل الهدية ...، من كتاب الهبة . صحيح البخاري ٣ / ١٦ ، ٣٠٣ ، ٢٠٨ . ومسلم، ف: باب تحريم الصيد للمحرم ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٨٥٠ ، ٨٥١ .

كما أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في كراهية لحم الصيد ... ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٤ / ٧٨ . والنسائي ، في : باب ما لا يجوز للمحرم ... ، من كتاب المناسك . المجتبى ٥ / ١٤٤ . وابن ماجه ، في : باب ما ينهي عنه المحرم ... ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٣٢ . والدارمي ، في : باب في أكل لحم الصيد ... ، من كتاب المناسك . سنن الدارمي ٢ / ٣٩ . والإمام مالك ، في : باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد ، من كتاب الحج . الموطأ ١ / ٣٥٣ . والإمام أحمد ، في : المسند ١ / ٢١٦ ، . YT-Y1 . TA . TY / & . TTY

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ، في : باب لحم الصيد للمحرم ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ٤٢٩/١ . والترمذي ، في : باب ما جاء في أكل الصيد ... ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٧٥/٤ . والنسائي ، =

حديثٍ فى البابِ . وهذا فيه تَحْرِيمُ ما صِيدَ للمُحْرِم ِ ، وفيه إباحَةُ ما لم الشرح الكبير يَصِدْه و لم يُصَدْ له .

فصل: ولا يَحْرُمُ عليه الأَكُلُ مِن غيرِ ذلك . وهذا مَذْهَبُ الشافعيّ ، وأبي حنيفة ، ومالك . ويُرْوَى ذلك عن طَلْحَة بن عُبَيْدِ الله . وحُكِي عن عليّ (۱) ، وابن عُمَر ، وعائِشَة ، وابن عباس ، رَضِي الله عنهم ، أنَّ لَحْمَ الصَّيْدِ يَحْرُمُ على المُحْرِم بكلّ حالي . وبه قال طاوسٌ . وكرِهَه التَّوْرِيُ ، وإسحاق ؛ لعُمُوم قَوْلِه سُبحانه : ﴿ وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ . ولِما ذكر نا مِن حديثِ الصَّعْبِ بن جَثّامَة . وروَى مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ . ولِما ذكر نا مِن حديثِ الصَّعْبِ بن جَثّامَة . وروَى أبو داود (۱) ، بإسناده ، عن عبدِ الله بن الحارث ، عن أبيه ، قال : كان الحارث خليفة عنمان على الطّائِف ، فصَنع له طَعامًا ، وصَنع فيه الحَجَلَ (۱) و اليَعاقِيبَ (۱) ولَحْمَ الوَحْش ، فبَعَثَ إلى عليّ بن أبي طالب ، فجاءَه ، واليعاقِيبَ (۱) ولَحْمَ الوَحْش ، فبَعَثَ إلى عليّ بن أبي طالب ، فجاءَه ، واليعاقِيبَ أنْ ولحَمْ الله مَن ألله مَن كان فقال : أَنْشُدُ الله مَن كان مَا أَنْ أَنْهُ الله مَن كان مَا أَنْهُ الله مَن كان مَا أَنْهُ الله مَن كان مَا أَنْهُ الله مَن أَنْ يَأْكُلُه ؟ قالُوا : نعم . وَلَانَّه لَحْمُ صَيْدٍ فَحَرُمَ على وَحْمَ على وحْسُ ، فأَبَى أَن يَأْكُلُه ؟ قالُوا : نعم . ولَّانَّه لَحْمُ صَيْدٍ فَحَرُمَ على وحْسُ مَا يَعْ فَا يَعْ الْ عَلْمُ وَالْ يَا كُولُهُ عَلَى الله وَمُونَ عَلَى الله وَحُرُمَ على وَلَا عَلَى الله وَمُونَ عَلَى الله وَحُرُمَ على وَحْسُ مَا يَعْ مَن يَا يَكُمُ مَا يَعْ وَالُوا : نعم . ولَّانَّه لَحْمُ صَيْدٍ فَحَرُمَ على وَحْسُ عَلَى الله مَا يَعْ مَن كان وَحْسُ مَا يَا يَا يُعْ مَا يَعْ مَن كَان يَا كُولُهُ الْ عَلْمَ وَالْ عَلَى الله وَسُولُ الله وَمُونَ عَلَى عَلَى الله وَسُولُ عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَمُا عَلَى الله وَمُونَ عَلَى الله عَلَى الله وَمُونَ عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَمُونَ عَلَى عَلَى الله عَلْكُ وَالْ عَلَى الله وَالْمُ الله وَمُونَ عَلَى الله وَالْمُ الله وَالْمُ الله وَالْمُولُ الله وَالْمُ الله وَالْمُ الله وَالْمُ الله وَالْمُولُ الله وَالْمُ الله وَالْ

مِنَ المذهبِ . نقَله الجماعةُ عن الإمام ِ أحمدَ ، وعليه الأصحابُ ، وعليه الجزاءُ إنْ الإنصاف

ف : باب إذا أشار المحرم إلى الصيد ، من كتاب المناسك . المجتبى ١٤٧/٥ .

كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٣٨٧/٣ .

<sup>(</sup>١) في م : و عطاء ، .

<sup>(</sup>٢) في : باب لحم الصيد للمحرم ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ٢٨/١ .

<sup>(</sup>٣) الحجل : طائر على قدر الحمام ، أحمر المنقار والرجلين ، ويسمى دجاج البر .

<sup>(</sup>٤) اليعقوب : هو ذكر الحجل .

الشرح الكبر المُحْرم ، كالودَلُّ عليه . ولَنا ، ماذكرْنا مِن حديثِ أبي قَتادَةَ ، وجابر ، فإنَّهما صَرِيحان في الحُكْم ، وفي ذلك جَمْعٌ بينَ الأحاديثِ وبَيانُ المُخْتَلِفِ منها ، بأن يُحْمَلَ تَرْكُ النبيِّ عَلِيكُ الأَكْلَ في حديثِ الصَّعْبِ بن جَثَّامَةً ؟ لِعَلْمِه ، أُو ظُنَّه أَنَّه صِيدَ مِن أَجْلِه ، ويَتَعَيَّنُ حَمْلُه على ذلك ؛ لِمَا ذَكَرْنا مِن الحديثين ، فإنَّ الجَمْعَ بينَ الأحاديثِ أوْلَى مِن التَّعارُضِ و التَّناقُضِ وروَى مالكٌ في « المُوطَّإِ »(') أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكَ خَرَج يُريدُ مَكَّةَ ، وهو مُحْرِمٌ ، حتى إذا كان بالرَّوْحاءِ ، إذا حِمارٌ وَحْشِيٌّ عَقِيرٌ ، فجاءَ البَّهْزِيُّ ، وهو صاحِبُه ، فقالَ : يا رسولَ الله ِ، شَأْنَكُم بهذا الحِمار . فأمَرَ رسولُ الله ِ عَلَيْكُ أَبَا بَكُر فَقَسَمَه بينَ الرِّفاقِ .

فصل : وَمَا حَرُمَ عَلَى المُحْرِمِ لكَوْنِه دَلَّ عَلَيه أَو أَعَانَ عَلَيه أَو صِيدَ مِن أَجْلِه ، لا يَحْرُمُ على الحَلالِ أَكْلُه ؛ لقَوْلِ على "، رَضِيَ اللهُ عنه : أَطْعِمُوه حَلالًا . وقد بَيَّنَا حَمْلَه على أنَّه صِيدَ مِن أَجْلِهم ، وحديثِ الصَّعْبِ بن ِ جَمَّامَةً ، حينَ رَدَّ [ ٣٤/٣ و ] النبيُّ عَلَيْكُ الصَّيْدَ عليه ، لم يَنْهَه عن أَكْلِه ،

أَكَلَه ، وإنْ أَكُل بعضَه ضَمِنَه بمِثْلِه مِنَ اللَّحْمِ . وفي ﴿ الانْتِصَارِ ﴾ احْتِمالٌ بجَوازِ أكُلِ ماصِيدَ لأَجْلِه .

فائدتان ؛ إحداهما ، ماحَرُمَ على المُحْرم ، بدَلَالَةٍ أَو إعانَةٍ أَو صِيدَله ، لا يَحْرُمُ على مُحْرِم غيرِه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . وهو ظاهِرُ كلام المُصَنُّف ِهنا .

<sup>(</sup>١) في : باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ، من كتاب الحج . الموطأ ١/١٥٥ . كما أخرجه النسائي ، في : باب ما يجوز للمحرم أكله ، من كتاب المناسك ، وفي : باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش ، من كتاب الصيد والذبائح . المجتبى ١٨١/٧، ١٤٣/٥ .

ولأنَّه صَيْدٌ حَلالٌ ، فأبِيحَ لِلحَلالِ أَكْلُه ، كَالوصِيدَ لهم . وهل يُباحُ أَكْلُه لمُحْرِم آخَرَ ؟ فيه احْتِمالان ؛ أَحَدُهما ، يُباحُ ؛ فإنَّ ظاهِرَ حديثِ جابِر إِباحَتُه . وهو قولُ عثمانَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ؛ لأنَّه يُرْوَى : أَنَّه أَهْدِيَ له صَيْدٌ ، فقالَ لأَصْحَابِه : كُلُوا . ولم يَأْكُلْ ، وقال : إنَّمَا صِيدَ مِن أَجْلِي(') . ولأنَّه لم يُصَدُّ مِن أَجْلِه ، فحَلَّ له ، كما لو صادَه الحَلالُ لِنَفْسه . ويَحْتَمِلُ أَن يَحْرُمُ . وهو قولُ عليٌّ ، رَضِيَ اللهُ عنه ؛ لقَوْل النبيِّ عَلِيْكُمْ في حديثِ أبي قَتادَةً (١) : ﴿ هَلْ مِنْكُمْ أَحَدُ أَمَرَهُ أَن (١) يَحْمِلَ عَلَيْهَا ، أَوْ أَشَارَ إِلَيْها ؟ ﴾ قالوا : لا . قال(' ؛ ﴿ فَكُلُوهُ ﴾ . فمَفْهُومُه أَنَّ إِشَارَةَ وَاحِدٍ منهم تُحَرِّمُه عليهم . والأوَّلُ أُوْلَى .

فصل : وإذا قَتَل المُحْرِمُ الصَّيْدَ ، ثم أكلَه ، ضَمِنَه للقَتْل دُونَ الأُكْلِ . وبه قال مالكٌ ، والشافعيُّ . وقال عَطاءٌ ، وأبو حنيفةَ : يَضْمَنُه للأَكْلِ أَيضًا ؛ لأَنَّه أَكَلَ مِن صَيْد مُحَرَّم عليه ، فضَمِنَه ، كما لو صِيدَ

وقيل : يَحْرُمُ . الثَّانيةُ ، لو قَتَل المُحْرِمُ صَيْدًا ، ثم أكلَه ، ضَمِنَه لقَتْلِه لا لأَكْلِه . الإنصاف نصُّ عليه . وكذا إنْ حَرُّمَ عليه بالدُّلالَةِ أُو الإعانَةِ عليه أو الإشارَةِ ، فأكَّل منه ، لم يَضْمَنْ للأَكْلِ ؛ لأَنَّه صَيْدٌ مَضْمُونَ بالجزاءِ مَرَّةً ، فلم يجِبْ به جَزاءً ثانٍ ، كما لو أَتُلْفَه . وهذا المذهبُ ، وجزَم به الأكثرُ . وقال في ﴿ الغُنْيَةِ ﴾ : عليه الجَزاءُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مالك ، في : باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد ، من كتاب الحج . الموطأ ٣٥٤/١ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٤) سقط من : الأصل .

الشرح الكبر الأجلِه . ولَنا ، أنَّه صَيْدٌ مَضْمُونٌ بالجَزاء ، فلم يُضْمَنْ ثانِيًا ، كا لو أَتْلَفَه بغير الأكْل ، وكَصَيْدِ الحَرَم (١) إذا قَتَلَه الحَلالُ وأكلَه ، وكذلك إن قَتَلَه مُحْرِمٌ آخَرُ ، ثم أكلَ هذا منه ، لم يَجبْ عليه الجَزاءُ ؛ لِما ذَكَرْنا . ولأنَّ تَحْرِيمَه لكَوْنِه مَيْتَةً ، والمَيْتَةُ لا تُضْمَنُ بالجَزاءِ ، وكذلك إن حُرِّمَ عليه أكْلُه بالدَّلالَةِ عليه ، أو(١) الإعانَةِ عليه ، فأكَّلَ منه ، لم يَضْمَنْ ؟ لأنَّه صَيْدٌ مَصْمُونٌ بالجَزاء مَرَّةً ، فلم يَجبْ به جَزاءٌ ثانٍ ، كما لو أَتَلَفَه . فإن أكَلَ مِمَّا صِيدَ لأُجْلِه ضَمِنَه . وهو قولُ مالكِ ، والشافعيِّ في القَدِيم . وقال في الجَدِيدِ: لا جَزاءَ عليه ؛ لأنَّه أكلُّ للصَّيْدِ، فلم يَجِبْ به الجَزاء، كَالُو قَتَلُه ، ثم أَكُلُه . وَلَنَا ، أَنَّه إِتَّلَافٌ مَمْنُوعٌ منه لحُرْمَةِ الإِحْرَامِ ، فَتَعَلَّقَ به الضَّمانُ ، كالقَتْل . أمَّا إذا قَتَلَه ، ثم أكلَه ، لا يُحَرَّمُ للإثلافِ ، إنَّما حُرِّمَ لكَوْنِه مَيْتَةً . إذا ثَبَت هذا ، فإنَّه يَضْمَنُه بمِثْلِه مِن اللَّحْم ؟ لأنَّ أَصْلَه مَضْمُونَ بِمِثْلِه مِن النَّعَم ، فكذلك أَبْعاضُه تَضْمَنُ بِمِثْلِها ، بخِلافِ حَيَوانِ الآدَمِيِّ ، فإنَّه يُضْمَنُ جَمِيعُه بالقِيمَةِ ، فكذلك أَبْعاضُه .

فصل : وإذا ذَبَح المُحْرِمُ الصَّيْدَ ، صار مَيْتَةً ، يَحْرُمُ أَكْلُه على جَمِيع النَّاسِ ؛ وهذا قولُ الحسنِ ، والقاسِم ِ ، وسالِم ِ ، ومالكِ ، والأَوْزاعِيُّ ،

الإنصاف

تنبيه : دخَل في قولِه : ولا يحْرُمُ عليه الأَكْلُ مِن غيرِ ذلك . لو ذَبَح مُحِلٌّ صَيْدًا لغيرِه مِنَ المُحْرِمِين ، فإنَّه يَحْرُمُ على المَذْبُوحِ له ، ولا يَحْرُمُ على غيرِه مِنَ المُحْرِمِين ، على الصَّحيح ِ مِن المذهَبِ . جزَّم به في ﴿ التُّلْخِيصِ ۗ ﴾ وغيرِه . وقيلَ :

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ المحرم ﴾ .

<sup>(</sup>٢)فم: ( و ) .

وَإِنْ أَتْلَفَ بَيْضَ صَيْدٍ ، أَوْ نَقَلَهُ إِلَى مَوْضِع ٟ آخَرَ فَفَسَدَ ، فَعَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ ضَمَانُهُ وَءَو إِبقِيمَتِهِ .

لشرح الكبير

والشافعيّ ، وإسحاق ، وأصحاب الرَّأْي . وقال الحَكُمُ ، والثَّوْرِيُ ، وأبو ثَوْرٍ : لا بَأْسَ بأكْلِه . قال ابنُ المُنْذِرِ : هو بمَنْزِلَة ذَبِيحَة السّارِقر . وأبوبُ السَّخْتِيانِيُّ : يَأْكُلُه الحَلالُ . وحُكِي عن الشافعيِّ قولٌ قَدِيمٌ ، أنَّه يَجِلُّ لغيرِه الأَكْلُ منه ؛ لأنَّ مَن أباحَتْ ذَكاتُه الشافعيِّ قولٌ قَدِيمٌ ، أنَّه يَجِلُّ لغيرِه الأَكْلُ منه ؛ لأنَّ مَن أباحَتْ ذَكاتُه غيرَ الصَّيْدِ أباحَتِ الصَّيْد ، كالحَلالِ . ولنا ، أنَّه حَيَوانٌ حُرَّمُ عليه ذَبْحُه لحَيّ الله تعالى ، فلم يَجِلُّ بذَبْحِه ، كالمَجُوسِيِّ ، وبهذا فارق سائِرَ لحَيّ الله تعالى ، فلم يَجِلُّ بذَبْحِه ، كالمَجُوسِيِّ ، وبهذا فارق سائِر الحَيْوانَاتِ ، وفارق غيرَ [٣/٤٤ ط] الصَّيْدِ ، فإنَّه لا يُحَرَّمُ ذَبْحُه . وكذلك الحَيْوانَاتِ ، وفارق غيرَ [٣/٤٤ ط] الصَّيْدِ ، فإنَّه لا يُحَرَّمُ ذَبْحُه . وكذلك الحَيْوانَاتِ ، وفارق غيرَ [٣/٤٤ ط] الصَّيْدِ ، فإنَّه لا يُحَرَّمُ ذَبْحُه . وكذلك الحَيْوانَاتِ ، وفارق غيرَ [٣/٤٤ ط] الصَّيْد ، فإنَّه لا يُحَرَّمُ ذَبْحُه . وكذلك الحَيْفِيَّة يَقُولُ : المُحَيْمُ فَصَيْدِ المُحْرِمِ إذا ذَبَحَه مُحْرِمٌ أو حَلالٌ . وبعضُ الحَنفِيَّة يَقُولُ : هو مُباحٌ . ولَنا ، ما ذَكَرْناه .

آخر الله عليه ضمالة : ( وإن أَتْلَفَ بَيْضَ صَيْدٍ ، أُو نَقَلَه إلى مَوْضِع آخَرَ فَفَسَدَ ، فعليه ضمانُه بقِيمَتِه ) إذا أَتْلَفَ بَيْضَ صَيْدٍ ضَمِنَه بقِيمَتِه ، أَى صَيْدٍ كان . قال ابنُ عباس : في بَيْضِ النَّعام قِيمَتُه . ورُوِي ذلك عن عُمَر ،

الإنصاف

يحْرُمُ عليه أيضًا . وأطْلَقهما في ﴿ القَاعِدَةِ الثَّانيةِ بعدَ المِائَةِ ﴾ .

قوله : وإِنْ أَتْلَفَ بَيْضَ صَيْدٍ ، أَو نَقَلَه إِلَى مَوضِعٍ آخِرَ فَفَسَد ، فعليه ضَمانُه بقِيمَتِه . إذا أَتْلَفَ بَيْضَ صَيْدٍ بفِعْلِه ، أَو بنَقْلٍ ونحوِه ، فحُكْمُه حُكْمُ الصَّيْدِ ، على ما تقدَّم .

تنبيه : ظاهِرُ قُوْلِه : فعليه ضَمانُه بقِيمَتِه . أنَّه إذا لم يكُنْ له قِيمَةٌ ، كالمَذِرِ ، لاشيءَ عليه فيه ، ولو كان فيه فَرْخٌ مَيِّتٌ . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليهَ

الشرح الكبير وابن مَسْعُودٍ ، رَضِيَ اللهُ عنهما . وبه قال النَّخَعِيُّ ، والزُّهْرِيُّ ، والشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأصحابُ الرُّأَى ؛ لأنَّه رُوىَ عن النبيُّ عَلَيْكُ قال -في بَيْضِ النَّعامِ يُصِيبُه المُحْرَمُ - : ﴿ ثَمَنُهُ ﴾ . رَواه ابنُ ماجه(١) . وإذا وَجَبِ فِي بَيْضِ النَّعَامِ قِيمَتُه ، مع أنَّه مِن ذَواتِ الأَمْثال ، فغيرُه أَوْلَى ، ولأنَّ البَيْضَ لا مِثْلَ له ، فيَجبُ فيه قِيمَتُه ، كَصِغارِ الطُّيْرِ . فإن لم يَكُنْ له قِيمَةً ، لكَوْنِه مَذِرًا (١) ، أو لأنَّ فَرْخَه مَيِّتٌ ، فلا شيءَ فيه . قال أَصْحَابُنَا : إِلَّا بَيْضَ النَّعَامِ ، فَإِنَّ لَقِشْرِهِ قِيمَةً . والصَّحِيحُ أَنَّه لا شيءَ فيه ؟ لأَنَّه إذا لم يَكُنْ فيه حَيُوانٌ ، ولا مآلُه إلى أن يَصِيرَ فيه حَيوانٌ ، صار كَالْأَحْجَارِ وَالْخَشَبِ ، وَسَائِرِ مَا لَهُ قِيمَةٌ مِنْ غَيْرِ الصَّيْدِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لُو نَقَبَ بَيْضَةً ، فأخرَجَ ما فيها ، لَزِمَه جَزاءُ جَمِيعِها ، ثم لو كَسَرَها هو أو غيرُه ، لم يَلْزَمْه لذلك شيءٌ ؟ ومَن كَسَر بَيْضَةً ، فخَرَجَ منها فَرْخٌ حَيٌّ ، فعاشَ ؛ فلا شيءَ فيه . وقال ابنُ عَقِيلٍ : يَحْتَمِلُ أَن يَضْمَنَه ، إِلَّا أَن يَحْفَظَهُ مِن الجارِ حِرِ إلى أَن يَنْهَضَ ، فَيَطِيرَ ؛ لأَنَّه صار في يَدِه مَضْمُونًا ، وتَخْلِيَتُه غيرَ مُمْتَنِع لِيس بردِّ تامٌّ . ويَحْتَمِلُ أن لا يَضْمَنَه ؟ لأنَّه لم يَجْعَلْه غيرَ مُمْتَنِع ِ بعدَ أَن كَان مُمْتَنِعًا ، بل تَرَكَه على صِفَتِه ، فهو كما لو أَمْسَكَ طَائِرًا أَعْرَجَ ، ثم تَرَكَه . وإن مات ، ففيه ما في صِغارِ أَوْلادِ المُتْلَفِ بَيْضُهُ ، ففي فَرْخرِ

الإنصاف أكثرُ الأصحابِ ، لكِنْ يُسْتَثْنَى مِنَ المَذِرِ بَيْضُ النَّعامِ ؛ فإنَّ الأصحابَ قالُوا : لقِشْر بَيْضِه قِيمَةً . وعنه ، لا شيءَ في قِشْرِه أيضًا . اخْتارَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وقال

<sup>(</sup>١) في : باب جزاء الصيد يصيبه الحرم ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ١٠٣١/٢ .

<sup>(</sup>٢) مَذِرَ البيض مَذَرًا: فَسَدَ .

الشرح الكبير

الحَمامِ صَغِيرُ أَوْلادِ الغَنَمِ . وفي فَرْخِ النَّعامَةِ حُوارٌ (') ، وفيما عَداهما قِيمَةٌ ، إلا ما كان أكبرَ مِن الحَمامِ ، ففيه ما نَذكُرُه مِن الخِلافِ في أُمَّهاتِه إن شاء الله تعالى . ولا يَحِلُّ لمُحْرِم أكلُ بَيْضِ الصَّيْدِ إذا كَسَرَه هو أو مُحْرِمٌ سِواه . وإن كَسَرَه حَلالٌ فهو كلَحْمِ الصَّيْدِ ، إن كان أَخَذَه لأَجْلِ المُحْرِم مِ مُوهِ مَ يَنضَ صَيْدٍ ، لم يُحَرَّمُ المُحْرِم مِ لمُيتَع أكله ، وإلا أبيح . وإن كَسَر المُحْرِمُ بَيْضَ صَيْدٍ ، لم يُحَرَّمُ على الحَلالِ ؛ لأنَّ حِلَّه له لا يَقِفُ على كَسْرِه ، ولا يُعْتَبَرُ له أَهْلِيَّتُه ، بل لو كَسَرَه مَجُوسِى أو وَثَنِي ، أو بغير تَسْمِيةٍ ، لم يُحَرَّم ، فأشبة قَطْعَ اللَّحْمِ لو كَسَرَه مَجُوسِى أو وَثَنِي ، أو بغير تَسْمِيةٍ ، لم يُحَرَّم ، فأشبة قَطْعَ اللَّحْمِ وطبْخَه . وقال القاضى : يُحَرَّمُ على الحَلالِ أكْلُه ، كالصَّيْدِ ؛ لأنْ كَسْرَه جَرَى مَجْرَى الذَّبْحِ ، بدَلِيلٍ حِلّه للمُحْرِم بكَسُرِ الحَلالِ له ، وتَحْرِيمِه عليه بكَسْرِ المُحْرِم .

فصل: وإن نَقُل بَيْضَ صَيْدٍ ، فَجَعَلَه تَحْتَ آخَرَ ، أُو تَرَكُ مَع بَيْضِ الصَّيْدِ بَيْضًا آخَرَ ، أُو شَيْعًا ، فَنَفَرَ عَن بَيْضِه حتى فَسَد ، فعليه ضَمانُه ؟ لأنَّه تَلِف بسَبِه . وإن صَحَّ وفَرَّخ ، فلا ضَمانَ عليه . وإن باض الصَّيْدُ على فِراشِه ، فَنَقَلَه بِرفْقِ ، فَفَسَدَ ، ففيه وَجْهان ؟ بناءً على الجَرادِ إِذَا انْفَرَشَ على فِراشِه ، فَنَقَلَه بِرفْقِ ، فَفَسَدَ ، ففيه وَجْهان ؟ بناءً على الجَرادِ إِذَا انْفَرَشَ على فَراشِه ، وحُكْمُ بَيْضِ الجَرادِ حُكْمُ الجَرادِ ، وكذلك آبُن حَيَوانٍ حُكْمُه حُكْمُه ؟ لأنَّه جُزْءٌ منه أشبة الأَصْلَ . وإنِ احْتَلَبَ لَبَنَ صَيْدٍ ففيه قِيمَتُه ، كما لو حَلَب لَبَنَ حَيَوانٍ مَعْصُوبٍ .

الحَلْوانِيُّ في ﴿ المُوجَزِ ﴾ : إِنْ تَصَوَّرَ وَتَخَلَّقَ الفَرْخُ في بَيْضَتِه ، ففيه ما في جَنِين ِ الإنصاف

<sup>(</sup>١) الحُوار : ولد الناقة ساعةَ تضعُه أو إلى أن يفصلَ عن أمَّه .

الشرح الكبير

٢ • ٢ • – مسألة : ( ولا يَمْلِكُ الصَّيْدَ بغَيرِ الإرْثِ . وقِيلَ : لا يَمْلِكُه (١) به أيضًا ) لا يَمْلِكُ المُحْرِمُ الصَّيْدَ الْتِداءُ بالبَيْعِ ولا بالهِبَةِ ، ونحوهما مِن الأسْبابِ ، فإنَّ الصَّعْبَ بنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى إلى النبيِّ عَلَيْكُ حِمارًا وَحْشِيًّا ، فَرَدُّه عليه ، وقال : « إِنَّا لَمْ نَرُدُّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ »<sup>(۲)</sup> . فإن أَخَذَه بِأُحَدِ هذه الأسباب ، ثم تَلِف ، فعليه جَزاؤه ، وإن كان مبيعًا ، فعليه القِيمَةُ لمالِكِه مع الجَزاءِ ؛ لأنَّ مِلْكَه لم يَزُلْ عنه ، وإن أَخَذَه رَهْنًا ، فلا شيءَ عليه سِوَى الجَزاءِ ؛ لأنَّه أمانَةٌ ، فإن لم يَتْلَفْ فعليه رَدُّه إلى مالكِه ،

الإنصاف صَيْدٍ سَقَط بالضَرْبَةِ مَيْتًا . انتهى . وإنْ كَسَر بَيْضَةً ، فخَرج منها فَرْخٌ فعَاشَ ، فلا شيءَ فيه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . قدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْح ِ » . وقال ابنُ عَقِيل : يَحْتَمِلُ أَنْ يَضْمنَه ، إِلَّا أَنْ يُحْفَظَ مِنَ الخارِجِ إِلَى أَنْ يَنْهَضَ فَيَطِيرَ ، ويَحْتَمِلُ أَنْ لا يَضْمَنَه ؛ لأَنَّه لم يَجْعَلْه غيرَ مُمْتَنِع ٍ بعدَ أَنْ كَانَ مُمْتَنِعًا ، بل تركه على صِفَتِه . انتهى . ويأْتِي إذا قتَل حامِلًا ، فأَلَّقَتْ جَنِينَها مَيُّتًا ، في جَزاءِ الصَّيْدِ .

قوله : ولا يَمْلِكُ الصَّيْدَ بغيرِ الإِرْثِ . لا يَمْلِكُ الصَّيْدَ الْبَداءُ بشِراءِ ، ولا باتُّهابٍ ، ولا باصْطِيادٍ ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ . وقال في « الرِّعايَةِ » : ولا يَمْلِكُ صَيْدًا باصْطِيادِه بحالٍ ، ولا بِشِراءِ ولا باتُّهابٍ في الأصحُّ فيهما . فَحكَى وَجْهَا بَصِحَّةِ المِلْكِ بِالشِّراءِ والاتِّهابِ . وقال في ﴿ الفُّرُوعِ ِ ﴾ : و في « الرِّعايَةِ » ، يَمْلِكُه بشِرَاءٍ أَو اتِّهابٍ . والظَّاهِرُ ، أَنَّه سَقَط لَفْظَةُ « قَوْل » . فعلى المذهبِ ، لو قَبَضَه ثم تَلِفَ ، فعليه جَزاؤُه ، وعليه قِيمَةُ المُعَيَّنِ لمالِكِه . وقال

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ يُملك ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٨٦ .

فإن أرْسَلُه ، فعليه ضَمانُه لمالِكِه ، وليس عليه جَزاءٌ ، وعليه رَدُّ المَبِيعِ ِ الشرح الكبير أَيْضًا . ويَحْتَمِلُ أَن يَلْزَمَه إِرْسَالُه ، كما لو كان مَمْلُوكًا ، ولأنَّه لا يَجُوزُ له إِثْبَاتُ يَدِه المُشاهَدَةِ على الصَّيْدِ . وهذا قولُ الشافعيِّ ، وأصَّحاب الرَّأَى . ولا يَسْتَردُ المُحْرمُ الصَّيْدَ الذي باعَهُ وهو حَلالٌ بخِيار ولا عَيْب في ثَمَنِه ، ولا غير ذلك ؛ لأنَّه ابْتِداءُ مِلْكٍ على الصَّيَّدِ ، وهو مَمْنُوعٌ منه . وإن رَدَّه المُشْتَرِي عليه بِعَيْبٍ أو خِيارٍ ، فله ذلك ؛ لأنَّ سَبَبَ الرَّدِّ مُحَقَّقٌ ، ثم لا يَدْخُلُ في مِلْكِ المُحْرِم ، ويَلْزَمُه إِرْسالُه .

> فصل : وإن وَرِثه المُحْرِمُ مَلَكَه (١) ؟ لأنَّ المِلْكَ بالإرْثِ ليس بفِعْل مِن جِهتِه ، وإنَّما يَدْخُلُ في مِلْكِهِ حُكْمًا ، اخْتَارَ ذلك أو كَرهَه ، ولهذا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الصَّبِيِّ والمَجْنُونِ ، ويَدْخُلُ بِهِ المُسْلِمُ فِي مِلْكِ الكَافِرِ ،

في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ : لاشيءَ لوَاهِبه . انتهي . وعلى المذهب أيضًا ، لو قبَضَه رَهْنًا فتَلِفَ ، الإنصاف فعليه جَزاؤه فقط ، وإنْ لم يتْلَفْ ، فعليه رَدُّه ، فإنْ أرْسلَه ، فعليه ضَمانُه لمالكه ، وليسَ عليه جَزاءٌ ، ويَرُدُّ المَبيعَ ولا يُرْسِلُه . قال المُصَنِّفُ : ويَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَه إِرْسَالُه . وَجَزَمَ بِهِ فِي ﴿ الرِّعَايَةِ ﴾ . ويَرُدُّ المؤهُوبَ على وَاهِبِه ، على الصَّحِيحِ ، كَالْمَبِيعِ ِ ، فَإِنْ تَلِفَ بَعَدَ رَدُّه ، فَهَدَرٌ قَبَلَ الرَّدِّ مِن ضَمَانِه . ولا يَتَوَكَّلُ المُحْرمُ -خرَج به إلى الحِلِّ – في بَيْع ِ الصَّيْدِ ولا شِرائِه ، فلو خالَفَ لم يصِحُّ عقْدُه . ولا يُسْتَرِدُّ المُحْرِمُ الصَّيْدَ الذي باعَه وهو حَلالٌ ، بخِيَار ولا عَيْبٍ في ثَمَنِه ولا غير ذلك ؛ لأنَّه اثبتداءُ مِلْكِ ، وإنْ رَدَّه المُشْتَرِى عليه بخِيَارِ أُو عَيْبٍ ، فله ذلك ، ويَلْزَمُ المُحْرِمَ إِرْسالُه . وأمَّا مِلْكُه بالإرْثِ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّه يَمْلِكُه به ، وعليه

<sup>(</sup>١) في م : د ورثه يا .

الله وَإِنْ أَمْسَكَ صَيْدًا حَتَّى تَحَلَّلَ ، ثُمَّ تَلِفَ أَوْ ذَبَحَهُ ، ضَمِنَهُ ، وَكَانَ مَيْتَةً . وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : لَهُ أَكْلُهُ .

الشرح الكبير فَجَرَى مَجْرَى الاسْتِدامَةِ . وقِيلَ : لا يَمْلِكُ به أيضًا ؛ لأنَّه جهَةٌ مِن جهاتِ التَّمْلِيكِ ، أَشْبَهَ البَيْعَ وغيرَه ، فعلى هذا يَكُونُ أَحَقَّ به مِن غير ثُبُوتِ مِلْكِه عليه ، فإذا حَلُّ مَلَكُه .

٣ • ١ ٧ - مسألة : ﴿ وَإِنْ أَمْسَكَ صَيْدًا حَتَّى تَحَلَّلُ ، ثُمَّ تَلِفَ أُو ذَبَحَه، ضَمِنَه، وكان مَيْتَةً. وقال أبو الخَطَّاب: له أكْلُه(١)) إذا صادَ المُحْرمُ صَيْدًا لَمْ يَمْلِكُه ، فإن أَمْسَكُه حتى حَلٌّ ، لَزِمَه إِرْسَالُه ، وليس له ذَبْحُه ، فإن تَلِف فعليه ضَمانُه ؛ لأنَّه لا يَحِلُّ له إمْساكُه ، أَشْبَهَ الغاصِبَ . وإن

الإنصاف جماهيرُ الأصحاب . وقيلَ : لا يَمْلِكُه به أيضًا . فعليه ، يكونُ أَحَقُّ به ، فيَمْلِكُه إذا حَلَّ . وأَطْلَقهما في « القاعِدَةِ الخَـمْسِينِ » ، (أو « المُحَسرَّرِ » ، و ( الرُّعايَةِ ) ، وغير هم ٢ .

قوله : وإنْ أَمْسَكَ صَيْدًا حتى تحلُّلَ ، ثم تَلِفَ أو ذَبَحَه ، ضَمِنَه ، وكان مَيْتَةً . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، إلَّا أبا الخَطَّابِ ؛ فإنَّه قال : له أَكْلُه ، ويَضْمَنُه . [ ١/ ٢٨١ و] كما قالَه المُصَنّف .

فوائد ؛ الأُولَى ، وكذا الحُكْمُ لو أمْسَكَ صَيْدَ الحَرَمِ ، وخرَج به إلى الحِلُّ · الثَّانيةُ ، لو حلَب الصَّيْدَ بعدَ إخراجِه إلى الحِلُّ ، أو بعدَ حِلُّه(٢) ، ضَمِنَه بقِيمَتِه ، وهل يَحْرُمُ أُم لا ؛ لأَنَّ تحْريمَ الصَّيْدِ لعارِض ٢ فيه احْتِمالَان في ( الفُنونِ ) ، قلتُ :

<sup>(</sup>١) في الأصل: ١ كله ١.

<sup>(</sup>٢ - ٢) زيادة من : ش .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ط : ﴿ حكمه ﴾ .

المقنع

ذَبَحَه ضَمِنَه لذلك ، وحَرُمَ أَكْلُه ؛ لأنَّه صَيْدٌ ضَمِنَه بحُرْمَةِ الإِحْرام ، فلم الشرح الكبير يُبَحْ أَكُلُه ، كَالُو ذَبَحَه حَالَ إِحْرَامِه . وَلَأَنَّهَا ذَكَاةً مُنِعَ مِنهَا بِسَبَبِ الإِحْرَامِ ، فأشْبَهَ ما لو كان الإحْرامُ باقِيًا . واخْتارَ أبو الخَطَّابِ ، أنَّ له أَكْلَه ، وعليه ضَمانُه ؛ لأنَّه ذَبَحَه وهو مِن أهل ذَبْح ِ الصَّيَّدِ ، فأشبَهَ ما لو صادَه بعدَ(١) الحِلِّ . والفَرْقُ ظاهِرٌ ؟ لأنَّ هذا يَلْزَمُه ضَمانُه ، بخِلافِ الذي صادَه بعد الحِلِّ . رؤى ابنُ أبي موسى ، عن أحمد : إذا اسْتَأْجَرَ بَيْتًا في الحَرَم ، فوَجَدَ فيه صَيْدًا مَيْتًا ، فَداه احْتِياطًا . والقِياسُ أنَّه لا يَجِبُ عليه فِداؤه ؛ لأنَّ (٢) الأصْلَ بَراءَةُ الذُّمَّةِ .

الأُّوْلَى تَحْرِيمُه ، كَأَصْلِه . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : فيتَوَجَّهُ مِثْلُه بَيْضُه . الثَّالثةُ ، لو الإنصاف ذَبَحِ المُحْرِمُ صَيْدًا ، أو قتلَه ، فهو مَيْتَةً . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ ، فيَحْرُمُ أَكْلُه على المُحْرِمِ والحَلالِ . الرَّابعةُ ، لو ذَبَح مُحِلٌّ صَيْدَ حَرَمٍ ، فكَالمُحْرِم . ويأتِي إذا اضْطُرَّ إلى أَكُل صَيْدٍ فذَبحَه ، هل هو مَيْتَةٌ ، أو يَحِلُّ بذَبْحِه ؟ عندَ قوْل المُصَنِّفِ: ومَن اضطُرَّ إلى أكْل الصَّيْدِ ، فله أكْلُه . الحامسةُ ، لو كَسَر مُحْرِمُّ بَيْضَ صَيْدٍ ، حرُم عليه أكْلُه ، ويُباحُ أكْلُه للحَلالِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . قدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « الفُروعِ ِ » ؛ لأنَّ حِلَّه له لا يقِفُ على كَسْرِه ، ولا يُعْتَبِرُ له أَهْلِيُّتُه ، فلو كَسَرَه مَجُوسِيٌّ ، أو بغيرِ تَسْمِيَةٍ ، حلُّ . وقال القاضى : يحْرُمُ على الحَلالِ أيضًا ، كالصَّيْدِ ؛ لأنَّ كَسْرَه جرَى مَجْرَى الذُّبحِ ؛ بدَليل حِلَّه للمُحْرِم بِكُسْرِ الحَلالِ له ، وتحريمِه عليه بكُسْرِ المُحْرِم . وقال في « الرُّعايَةِ » : يَحْرُمُ عليه ما كَسَرَه . وقيل : وعلى حَلالِ ومُحْرم ِ .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ وِلاَّن ﴾ .

المنه وَإِنْ أَحْرَمَ وَفِي يَدِهِ صَيْدٌ ، أَوْ دَخَلَ الْحَرَمَ بِصَيْدٍ ، لَزِمَهُ إِزَالَةُ يَدِهِ الْمُشَاهَدَةِ دُونَ الْحُكْمِيَّةِ عَنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، فَتَلِفَ ، ضَمِنَهُ ، وَإِنْ أَرْسَلَهُ إِنْسَانٌ مِنْ يَدِهِ قَهْرًا ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُرْسِل .

الشرح الكبير

\$ ١٧٠ – مسألة : ( وإن أَحْرَمَ وفي يَدِه صَيْدٌ ، أو دَخَل الحَرَمَ بِصَيْدٍ ، لَزِمَه إِزِالَةُ يَدِه المُشاهَدَةِ دُونَ الحُكْمِيَّةِ عنه ، فإن لم يَفْعُلْ ، فَتَلِفَ ، ضَمِنَه ، وإن أَرْسَلَه إنسانٌ مِن يَدِه قَهْرًا ، فلا ضَمانَ على المُرْسِلِ ) إذا أَحْرَمَ وفي مِلْكِه صَيْدٌ ، لم يَزُلْ مِلْكُه [٣/٥٤٤] عنه ، ولا يَدُه الحُكْمِيَّةُ ، مِثْلَ أَن يَكُونَ في بَلَدِه ، أو في يَدِ نائِبِ(١) له في غيرِ مَكانِه . ولا شيءَ عليه إِن مات ، وله التَّصَرُّفُ فيه بالبَيْعِ والهِبَةِ وغيرِهما . وإن غَصَبَه غاصِبٌ لَزِمَه رَدُّه ، ويَلْزَمُه إِزالَةً يَدِه المشاهَدَةِ عنه . ومَعْناه : إذا كان في قَبْضَتِه ، أو خَيْمَتِه، أو رَحْلِه، أو قَفَص معه، أو مَرْبُوطًا بحَبْل معه، لَزمَه إرْسالُه.

قوله : وإنْ أَحْرَمَ وفي يَدِهِ صَيْدٌ ، أو دخل الحرَمَ بصَيْدٍ ، لَز مَه إِز اللَّهُ يَدِه المُشَاهَدَةِ دُونَ الحُكْمِيَّةِ عنه . إذا أَحْرَمَ وفي يَدِه صَيْدٌ ، لَزِمَه إزالَةُ يَدِه المشاهَدَةِ ، مثلَ ما إِذَا كَانَ فِي قَبْضَتِهِ ، أَو خَيْمَتِه ، أَو رَحْلِه ، أَو قَفَصِه ، أَو مَرْبُوطًا بِحَبْلِ معه ، ونحوه ، ومِلْكُه باقٍ عليه، فيَرُدُّه مَن أخذَه'٢)، ويَضْمَنُه مَن قتَلَه، دونَ الحُكْمِيَّةِ، مثلَ أنْ يكونَ في بَيْتِه ، أو بلَدِه ، أو في يَدِ نائبِ له في غيرِ مَكانِه ، ومِلْكُه باقرٍ عليه أيضًا ، و لا يَضْمَنُه إِنْ تَلِفَ ، وله التَّصَرُّفُ فيه بالبَيْع ِ والهِبَةِ وغيرِهما ، ومَن غصَبَه لَزِمَه رَدُّه . وهذا المذهبُ فيهما ، وعليه الأصحابُ . وقال في « الفُروعِ » : وجزَم في

<sup>(</sup>١) في م : ( ثابت ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ط: وحده ، .

وبه قال مالكُ ، وأصحابُ الرُّأَى . وقال الثُّوريُّ : هو ضامِنٌ لِما في بَيْتِه الشرح الكبير أيضًا . وحُكِيَ نحوُ ذلك عن الشافعيِّ . وقال أبو ثَوْرٍ : ليس عليه إرْسالُ ما في يَدِه . وهو أَحَدُ قُولَي الشافعيِّ ؛ لأنَّه في يَدِه ، و لم يَجبْ إرْسالُه ، كَمَا لُو كَانَ فِي يَدِهِ الحُكْمِيَّةِ ، ولأنَّه لا يَلْزَمُ مِن مَنْعِ ابْتداءِ الصَّيْدِ المَنْعُ مِنَ اسْتِدامَتِه ، بَدَلِيل الصَّيْدِ في الحَرَم . ولَنا على أنَّه لا يَلْزَمُه إِزالَةُ يَدِه الحُكْمِيَّةِ ، أَنَّه لم يَفْعَلْ في الصيدِ فِعْلًا ، فلم يَلْزَمْه شيءٌ ، كما لو كان في مِلْكِ غيره . وعَكَّسُ هذا إذا كان في يَدِه المُشاهَدَةِ ؛ لأنَّه فَعَلِ الإمْساكَ في الصَّيْدِ ، فكانَ مَمْنُوعًا منه ، وكحالَةِ الآيتداء ، فإنَّ اسْتِدامَةَ الإمْساكِ إمْساكٌ ؛ بدَلِيل أنَّه لو حَلَف لا يُمْسِكُ (١) شَيْئًا ، فاسْتَدَامَ إمْساكُه ، حَنِث . والأصْلُ المَقِيسُ عليه مَمْنُوعٌ ، والحُكْمُ فيه ما ذَكَرْ نا قِياسًا عليه .

 الرُّعايَةِ » ، لا يصحُّ نقْلُ مِلْكِه عمَّا بيَدِه المُشاهَدة و . قال : فيه نَظَرٌ . انتهى . الإنصاف قلتُ : لم أَجِدُ ذلك في « الرِّعايتين » ، بل صرَّح في « الكُبْرَى » بالجَواز ؛ فقال : ومن أَحْرَمَ ، أو دخَل الحَرَمَ ، وله صَيْدٌ ، أو ملكه بعدُ ، لم يَزُلْ مِلْكُه عنه ، وإنْ كان بيَدِه ابْتِداءً أو دَوامًا ، أو معه في قَفَص ِ أو حَبْل ِ ، أَرْسَلَه ، ومِلْكُه فيه باق ٍ ، وله بَيْعُه وهِبَتُه بشَرْطِهما . انتهى . وقال في ﴿ عُيُونِ الْمَسَائِلِ ﴾ : إنْ أَحْرَمَ وعندَه صَيْدٌ ، زالَ مِلْكُه عنه ؛ لأنَّه لا يجوزُ ابْتداءُ مِلْكِه . والنَّكَاحُ يُرادُ للاسْتِداِمَةِ والبقاء ، فلهذا لَا يزُولُ . قال في « الفُروع ِ » : كذا قال . وأمَّا إذا دخل الحَرَمَ بصَيْدٍ ، فالمذهب ، وعليه الأصحاب ، ونقله الجماعة ، أنَّه يَلْزَمُه إزالَة يَدِه عنه وإرْساله ، فَإِنْ أَتْلُفُهُ أُو تَلِفَ ، ضَمِنَه . كما قال المُصَنَّفُ ، كَصَيْدِ الحِلِّ في الحَرَم . وقال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : ويتَوجَّهُ أَنَّه لا يَلْزَمُه إِرْسالُه ، وله ذَبْحُه ، ونَقْلُ المِلْكِ فَيه ؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) في م: و يملك ع .

الشرح الكبير إذا ثُبَت هذا ، فإنَّه متى أرْسَلَه لم يَزُلْ مِلْكُه عنه ، ومَن أَخَذَه رَدَّه عليه إذا حَلَّ ، ومَن قَتَلَه ضَمِنَه له ؛ لأنَّ مِلْكَه كان عليه ، وإزالَةُ يَدِه لا تُزِيلُ المِلْك ، بدَلِيلِ الغَصْبِ والعارِيَّةِ . فإن تَلِفَ في يَدِه قبلَ إرْسالِه مع إمْكانِه ، ضَمِنَه ؟ لأَنَّه تَلِفَ تحتَ اليَدِ العادِيَةِ ، فلَزِمَه ضَمانُه ، كالِ الآدَمِيُّ . ولا يَلْزَمُه ضَمانُه قبلَ إِمْكَانِ الإِرْسَالِ ؛ لَعَدَمِ التَّفْرِيطِ والتَّعَدِّي . فإن أَرْسَلَه إِنْسَانٌ مِن يَدِه قَهْرًا ، فلا ضَمانَ عليه ؛ لأنَّه فَعَلِ ما له فِعْلُه ؛ ولأنَّ اليَدَ قد زالَ حُكْمُها وحُرْمَتُها . فإن أمْسَكَه حتى حَلَّ ، فمِلْكُه باقِ عليه ؛ لأنَّ مِلْكَهِ لم يَزُلْ بالإخرام ، إنَّما زالَ حُكْمُ المُشاهَدَةِ ، فصارَ كالعَصِيرِ يَتَخَمَّرُ ثم يَتَخَلَّلُ قبلَ إراقَتِه .

الشَّارِعَ إِنَّما نهَى عن تَنْفيرِ صَيْدِ مَكَّة ، ولم يُبَيِّنْ مثلَ هذا الحُكْمِ الخَفِيِّ مع كَثْرَةِ وُقوعِه ، والصَّحابَةُ مُخْتلِفون ، وقِياسُه على الإِحْرامِ فيه نَظَرٌ ؛ لأنَّه آكُدُ لتَحْريمِه ما لا يُحَرِّمُه .

قوله : فإنْ لم يفْعَلْ ، فَتَلِفَ ، ضَمِنَه . إذا أُحْرَمَ وفى مِلْكِه صَيْدٌ ، وهو فى يدِه المُشاهَدةِ ، لَزِمَه إِرْسالُه ، فإنْ لم يفْعَلْ حتى تَلِفَ ، فجزمَ المُصنَّفُ هنا ، أنَّه يَضْمَنُه مُطْلَقًا . وهو أَحَدُالوَجْهَيْن . وجزَم به في ﴿ الوَجِيزِ ﴾ ، وابنُ مُنجَّى في ﴿ شَرْحِه ﴾ . وهو تَخْرِيجٌ لابن ِ عَقِيل ِ . وهو ظاهِرُ ماجزَم به النَّاظِمُ ، كالمُصَنِّف ِ . والوَجْهُ الثَّاني ، إنْ أَمْكَنَه إرْسالُه فلم يُرْسِلْه حتى تَلِفَ ، ضَمِنَه ، وإلَّا فلا ؛ لعدَم تَفْريطِه . وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . قالَه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . ونَصَّ أحمدُ على التَّفْرِقَةِ بينَ اليَدَيْنِ . وجزَم به في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الْقُواعِدِ الْفِقْهِيَّةِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ابنِ رَزِين ۗ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الفُّصُولِ ﴾ . ويَحْتَمِلُه كلامُ المُصَنُّفِ هنا

فصل: ومَن مَلَك صَيْدًا في الحِلِّ ، فأَدْخَلَه الحَرَمَ ، لَزِمَه رَفْعُ يَدِه الشرح الكبر وإرْسالُه ، فإن تَلِف في يَدِه ، أو أَتْلَفَه ، فعليه ضَمانُه ، كَصَيْدِ الحِلِّ في حَقِّ المُحْرِمِ . قال عَطاءٌ : إن ذَبَحَه ، فعليه الجَزاءُ . ورُّوى ذلك عن ابنِ عُمَر ، رَضِيَ اللهُ عنهما . وممَّن كَرِه إِدْخالَ الصَّيْدِ الحَرَمَ ، ابنُ عُمَر ، وابنُ عباسٍ ، وعائِشَةُ، وعَطاءً ، وطاوسٌ ، وأصْحابُ الرَّأْي . ورَجُّعصَ فيه جابرُ بنُ عبدِ الله ِ ، ورُويَتْ عنه الكَراهَةُ . قال هِشامُ بنُ عُرْوَةَ : كان ابنُ الزُّبَيْرِ تِسْعَ سِنِين يَراها في الأَقْفاص ، وأصْحابُ النبيُّ عَلَيْكُ لا يَرَوْن به بأسًا . ورَخُّصَ فيه سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، ومُجاهِدٌ ، ومالكٌ ، والشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِر ؛ لأنَّه مَلَكَه خارجًا ، وحَلَّ له التَّصَرُّفُ فيه ، فجازَ له ذلك في الحَرَم ، كصيَّدِ المَدِينَةِ . ولَنا ، أنَّ الحَرَمَ سَبَبٌ مُحَرِّمٌ للصَّيَّدِ ، يُوجِبُ ضَمَانَه ، فحَرَّمَ اسْتِدامَةَ إمْساكِه ، كالإخرام ، ولأنَّه صَيْدٌ ذَبَحَه في الحَرَمِ ، فَلَزِمَه [ ٦/٣ ؛ و ] جزاؤه ، كما لو صادّه منه ، وصَيْدُ المَدِينَةِ لا جَزاءَ فيه ، بخِلافِ صَيْدِ الحَرَم .

أيضًا . وأَطْلَقهما في « الفُروع ِ » . وأمَّا إذا ملَك الصَّيْدَ في الحِلِّ ، ودخَل به في الإنصاف الحَرَمِ ، ولم يُرْسِلْه حتى أَتْلَفَه ، أو تَلِفَ في يَدِه ، فإنَّه يَضْمَنُه ، قوَّلًا واحِدًا عندَ الأصحاب . ونقَله الجماعَةُ . كما تقدُّم .

> فائدة : لو أَمْسَكَ صَيْدًا في الإحرام ، لَزِمَه إِرْسالُه ، فإنْ ماتَ قبلَ إِرْسالِه ، ضَمِنَه مُطْلَقًا ، قُولًا واحِدًا .

> قوله : وإنْ أَرْسَلُه إِنْسَانٌ مِنْ يَدِه قَهْرًا ، فلا ضَمَانَ على المُرْسِل . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : وعندَ أبي حَنِيفَةَ يَضْمَنُه ؟ [ ١/ ٢٨١ ]

الشرح الكبير

فصل: فإن أَمْسَكَ صَيْدًا فى الْحَرَمِ ، فأَخْرَجَه ''إلى الْحِلُ'' ، لزِمَه إِرْسَالُه مِن يَدِه ، كالمُحْرِمِ إِذَا أَمْسَكَ الصَّيْدَ حتى حَلَّ ، فإن تَركَه ، فتلِفَ ، فعليه ضَمَانُه ، كالمُحْرِمِ إِذَا أَمْسَكَه حتى تَحَلَّلَ .

١٢٠٥ - مسألة : ( وإن قَتَل صَيْدًا صائِلًا عليه دَفْعًا عن نَفْسِه ، أو

الإنصاف

لأنَّ مِلْكَه مُحْترَمٌ ، فلا يَبْطُلُ بإحْرامِه . وقوَّى أُدِلَّتَه ، ومالَ إليها ، وقال بعدَ ذلك : فظَهَر أَنَّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ مُتَوَجَّةً . قلت : قطع بذلك في ﴿ المُبْهِج ِ ﴾ ؛ فقال في فَصْلِ جَزاءِ الصَّيْدِ : فإنْ كان في يَدِه صَيْدٌ قبلَ الإحْرامِ ، ثم أَحْرَمَ ، فأَرْسَلَه مِن يَدِه غيرُه بغيرٍ إِذْنِه ، لَزِمَه ضَمانُه ، سَواءٌ كان المُرْسِلُ حَلالًا أو مُحْرِمًا . انتهى . ونقل هذا في ﴿ القاعِدَةِ السَّادِسَةِ والتَّسْعِين ﴾ ، ثم قال : اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يكونَ المُرْسِلُ حاكِمًا أو وَلِيَّ صَبِيٍّ ، فلا ضَمانَ ؛ للولاية . ثم قال : هذا كلّه بِناءً على قوْلِنا : يجِبُ إِرْسالُه وإلْحاقُه بالوَحْشِيِّ ، وهو المَنْصُوصُ ، أمَّا إِنْ قُلْنا : يجوزُ له نقْلُ يَدِه عنه إلى غيرِه وإلْحاقُه بالوَحْشِيِّ ، وهو المَنْصُوصُ ، أمَّا إِنْ قُلْنا : يجوزُ له نقْلُ يَدِه عنه إلى غيرِه بإعَارَةٍ أو إيدَاعٍ ، كما قالَه القاضِي في ﴿ المُجَرَّدِ ﴾ ، وابنُ عَقِيلٍ في بابِ العارِيَّة ، فالضَّمانُ واجبٌ بغير إشكالٍ . انتهى .

فائدة : لو أَمْسَكَه حتى حَلَّ فمِلْكُه باقٍ عليه . على الصَّحيح ِ مِنَ المَدْهِ . وقالَه القاضِى وغيرُه مِنَ الأصحابِ . وجزَم به فى « المُغْنِى » وغيرِه . وقدَّمه فى « الفُروع ِ » وغيرِه . وقال فى « الكَافِى » : يُرْسِلُه بعدَ حِلَّه ، كما لو صادَه وهو مُحْرِمٌ . وجزَم به فى « الرَّعايَةِ الكُبْرَى » . قال فى « الفُروع ِ » : كذا قال .

قوله : وإِنْ قَتَلَ صَيْدًا صَائِلًا عَلَيْهِ دَفْعًا عَن نَفْسِه ، لَم يَضْمَنْه . هذا المذهبُ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

أَوْ بِتَخْلِيصِهِ مِنْ سَبُعٍ ، أَوْ شَبَكَةٍ لِيُطْلِقَهُ ، لَمْ يَضْمَنْهُ . وَقِيلَ : الله عَنْ مَنْهُ فيهمَا .

بِتَخْلِيصِهِ مِن سَبُعٍ ، أو شَبَكَةٍ لِيُطْلِقَه ، فَتَلِفَ ، لم يَضْمَنْه . وقِيلَ : يَضْمَنُه السرح الكبير فيهما ) إذا صالَ عليه صَيْدٌ ، فلم يَقْدِرْ على دَفْعِه إلَّا بقَتْلِه ، فله قَتْلُه ، ولا ضَمانَ عليه . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال أبو بَكْر : عليه الجَزاءُ . وهو قولُ أبي حنيفة ؛ لأنَّه قَتَلَه لحاجَةِ نَفْسِه ، أشْبَهَ قَتْلَه لحاجَتِه إلى أكْلِه . ولَنا ، قولُ أبي حنيفة ؛ لأنَّه قَتَلَه لحاجَةِ نَفْسِه ، أشْبَهَ قَتْلَه لحاجَتِه إلى أكْلِه . ولَنا ، أنَّه حَيُوانٌ قَتَلَه لدَفْعِ شَرِّه ، فلم يَضْمَنْه ، كالآدَمِيِّ الصَّائِلِ ، ولأنَّه الْتَحَقَ بالمُؤْذِياتِ طَبْعًا ، فصارَ كالكَلْبِ العَقُورِ . ولا فَرْقَ بينَ أن يَخْشَى منه التَّلَفَ أو مَضَرَّةً ، كَجَرْحِه (١) ، أو إثلافِ مالِه ، أو بعض حَيَواناتِه .

فصل : فإن خَلَّصَ صَيْدًا مِن سَبُع ، أو شَبَكَةٍ ، أو أَخَذَه لِيُخَلِّصَ مِن رِجْلِه خَيْطًا ونحَوه ، فَتَلِفَ بذلك ، فلا ضَمانَ عليه . وبه قال عَطاءً .

وعليه الأصحابُ . قالَه القاضِي . وهو ظاهِرُ كلام الإمام أَحمدَ وقِياسُ قَوْلِه . وجزَم الإنصاف به في « الفُروع ِ » ، و « المُغْنِي » ، و « المُغْنِي » ، و « الشَّوْح ِ » ، و « المُغْنِي » ، و « الشَّوْح ِ » ، وغيرِهم . ولا فرْقَ بينَ أَنْ يخْشَى منه التَّلْفَ أو مضَرَّةً ، كَجَرْحِه ، أو إثلافِ مالِه ، أو بعض حَيوانِه . قالَه الأصحابُ . وقال أبو بَكْرٍ في « التَّنْبِيهِ » : عليه الجَزاءُ .

قوله: أوْ بتَخْلِيصِه مِنْ سَبُع ، أوْ شَبَكةٍ لِيُطلِقَه ، لَمْ يَضْمَنْه إذا تَلِفَ . يعْنِى ، إذا فكّه بسَبَبِ تخْلِيصِه من سَبُع أو شَبَكَة . وهذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . جزَم به في « الوَجيزِ » وغيره . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيره . وقال : في الأَشْهَرِ . وقيل : يَضْمَنُه . ويأْتِي في باب الغَصْبِ ، إذا حالَ حَيوانٌ بينَه وبينَ

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ لَجْرَحَهُ ﴾ .

المنه وَلَا تَأْثِيرَ لِلْحَرَمِ وَلَا لِلْإِحْرَامِ فِي تَحْرِيم ِ حَيَوَانٍ إِنْسِيٌّ ، وَلَا مُحَرُّم الْأَكْلِ ، إِلَّا الْقَمْلَ فِي رِوَايَةٍ . وَأَيْ شَيْءٍ تَصَدَّقَ بِهِ ، كَانَ خَيْرًا

الشرح الكبير وقيلَ : عليه الضَّمانُ . وهو قولُ قَتادَةَ ؛ لعُمُوم الآيَةِ . ولأنَّ غايَةَ ما فيه أنَّه عَدِم القَصْدَ إلى قَتْلِه ، فأشْبَهَ قَتْلَ الخَطأ . ولَنا ، أنَّه فِعْلُ أُبيحَ لحاجَةِ الحَيُوانِ ، فلم يَضْمَنْ ما تَلِف به ، كما لو داوى وَلِيُّ الصَّبِيِّ الصَّبِيِّ ، فمات بذلك ، وهذا ليس بمُتَعَمِّد ، ولا تَناوَلُه الآيَةُ .

١٢٠٦ - مسألة : ( ولا تَأْثِيرَ للحَرَم ولا للإخرام في تَحْرِيم حَيَوانٍ إنسى ، ولا مُحَرَّم الأَكْل ، إلَّا القَمْلَ ) على المُحْرِم ( في روايَةٍ . وأَيُّ شيءٍ تَصَدُّقَ به ، كان خَيْرًا منه ) لا تَأْثِيرَ للحَرَمِ ولا للإحْرامِ في تَحْرِيمِ شيءً مِن الحَيَوانِ الأَهْلِيِّ ؛ كَبَهِيمةِ الأَنْعَامِ ، والخَيلِ ، والدَّجاجِ ، ونحوِها ؛ لأنَّه ليس بِصَيْدٍ ، وإنَّما حَرَّمَ اللهُ سُبْحانَه الصَّيْدَ . وقد كان النبيُّ عَلِيْكُ يَذْبَحُ البُدْنَ في إحْرامِه في الحَرَمِ ، يَتَقَرَّبُ إلى الله ِسُبْحانَه بذلك .

الإنصاف مالِه وقتلَه ، هل يَضْمَنُه أم لا ؟ ويأتي في كلام المُصَنِّف ، إذا أَتْلَفَ بعضَ الصَّيْدِ أو جرَحَه .

قوله : ولا تَأْثِيرَ للحَرَمِ ولا للإخرامِ في تَحْريم ِ حَيوانٍ إنْسِيٌّ ، ولا مُحَرَّم ِ الأُكُل . ذَكَر المُصَنِّفُ هنا شَيْقُين ؟ أحدُهما ، الحَيوانُ الإنْسِيُّ . والثَّاني ، الحَيوانُ المُحَرَّمُ أَكْلُه . فأمَّا الحَيوانُ الإنسِيُّ ، فلا يحْرُمُ على المُحْرِمِ ، ولا في الحَرَمِ إجْماعًا ، لكِنَّ الاعْتِبارَ فِي الوَحْشِيِّ والأَهْلِيِّ بأَصْلِه ، فالحَمامُ وَحْشِيٌّ ، وإنْ تأهَّلَ ، نصَّ عليه ، ففيه الجَزاءُ كالمُتَوِّحُشِ . قطَع به الأصحابُ . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ،

وقال عليه السلامُ: ﴿ أَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ والثَّجُّ ﴾('). يعنى إسالَةَ الدِّماءِ السرح الكبير بالذَّبْحِ والنَّحْرِ. وهذا لاخِلافَ فيه . فإن كان مُتَولِّدًا بينَ وَحْشِيٍّ وأهليٍّ ، غَلَب جانِبُ التَّحْرِيم .

فصل: فأمّا المُحَرَّمُ أَكُلُه فهو ثَلاَئَةُ أَقْسَامٍ ؛ أَحَدُها ، الخَمْسُ الفَواسِقُ التي أَبَاحَ الشّارِعُ قَتْلَهَا في الحِلِّ والحَرَمِ ، وهي الحِدَأَةُ ، والغُرابُ ، والفَأْرَةُ ، والعَقْرَبُ ، والكَلْبُ العَقُورُ . وفي بعضِ أَلْفَاظِ الخَديثِ : الحَيَّةُ مَكَانَ العَقْرَبِ . فيباحُ قَتْلُهُنَّ في الإحرامِ والحَرَمِ . وهذا قولُ أَكْثِرِ أَهْلِ العِلْمِ منهم ؛ التَّوْرِيُّ ، والشافعيُّ ، وأصْحابُ الرَّأِي ، وإسْحاقُ . وحُكِي عن النَّخعِيُّ أَنَّهُ مَنَع قَتْلَ الفَأْرَةِ . والحديثُ صَريحٌ في وإسْحاقُ . وحُكِي عن النَّخعِيُّ أَنَّه مَنع قَتْلَ الفَأْرَةِ . والحديثُ صَريحٌ في حِلِّ قَتْلِها ، فلا تَعْوِيلَ على ما خالَفَه . والمُرادُ بالغُرابِ الأَبقَعُ وغُرابُ البَيْنِ ؛ لأَنَّه رُوِي : البَيْنِ ؛ لأَنَّه رُوي : البَيْنِ ؛ لأَنَّه رُوي : البَيْنِ ؛ لأَنَّه رُوي : والفُرادُ بالغُرابِ البَيْنِ ؛ لأَنَّه رُوي : والفُرادُ بالغُرابِ البَيْنِ ؛ لأَنَّه رُوي : البَيْنِ ؛ لأَنَّه رُوي : البَيْنِ ؛ لأَنَّه رُوي : والفُرادُ بالغُرابِ البَيْنِ ؛ لأَنَّه رُوي : والفُرادُ بالغُرابِ البَيْنِ ؛ لأَنَّه رُوي : والفُرَمُ ؛ الحَيَّةُ ، وَالْغُرَابُ الأَبقَعُ ، وَالْفَرَابُ الأَبقَعُ ، وَالْفَارُةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْحُدَيَّ » . رَواه مسلمٌ (\*) . وهذا يُقَيِّدُ وَالْفَارُةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْحُدَيَّا » . رَواه مسلمٌ (\*) . وهذا يُقَيِّدُ وَالْفَارُةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْحُدَيًا » . رَواه مسلمٌ (\*) . وهذا يُقَيِّدُ

أَنَّ البَطَّ كَالحَمامِ ، فهو وَجْشِيُّ وإِنْ تَأَهَّلَ . قَدَّمه في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ِ ﴾ ، الإنصاف و ﴿ الفُروعِ ﴾ ، وغيرِهم . قال الزَّرْكَشِيُّ : المُصَحَّحُ وُجوبُ الجَزاءِ . وعنه ،

( المقنع والشرح والإنصاف ٢٠/٨ )

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢١١ .

<sup>(</sup>٢) فى : باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢٥٦/٣ - ٨٥٩ . كما أخرجه البخارى ، فى : باب ما يقتل المحرم من الدواب ، من كتاب جزاء الصيد . صحيح البخارى ٢٧/٣ . والنسائى ، فى : باب ما يقتل فى الحرم من الدواب ، وباب قتل الحيية فى الحرم ، وباب قتل الحِدَاةِ فى الحرم ، من كتاب المناسك . المجتبى ١٦٥/٥ ، ١٦٥ . وابن ماجه ، فى : باب ما يقتل المحرم ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢٠١٧ . والإمام أحمد ، فى : المسند ١٦٢/٦ ، ١٦٤ .

الشرح الكبير مُطْلَقَ ذِكْرِ الغُرابِ في الحديثِ الآخرِ ، ولا يُمْكِنُ حَمْلُهُ على العُمُومِ ، بدَلِيلِ أَنَّ المُباحَ مِن الغِرْبانِ لا يَحِلُّ قَتْلُه . ولَنا ، ما رَوَتْ عائِشَةُ ، رَضِيَ الله عنها ، قالَتْ : أَمَرَ رسولُ اللهِ عَلِيلَةِ بِقَتْلِ خَمْسٍ فُواسِقَ فِي الْحَرَمِ ؛ الحِدَأَةُ ، والغُرابُ ، والفَأْرَةُ ، والعَقْرَبُ ، والكَلْبُ العَقُورُ . وعن ابنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ قال : ﴿ خَمْسٌ مِنَ الدُّوابِّ ، لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ جُنَاحٌ فِي قَتْلِهِنَّ » . وذَكر مثلَ حديثِ عائِشة . مُتَّفَقٌ عليهما(١) . وهذا عامٌ في الغُراب ، وهو أصَحُّ مِن الحديثِ الآخرِ . ولأنَّ غُرابَ البَّيْنِ مُحَرَّمُ الأَكْلِ ، يَعْدُو على أَمْوالِ النَّاسِ ، ولا وَجْهَ لِإِخْرَاجِه مِن العُمُومِ . وفارَقَ ما أُبيحَ أَكْلُه ، فإنَّه ليس في مَعْني ما أَبِيحَ قَتْلُه ، فلا يَلْزَمُ مِن تَخْصِيصِه تَخْصِيصُ ما ليس في مَعْناه . القِسْمُ الثّانِي مِن المُحَرَّمِ أَكْلُه ، ما كان طَبْعُه الأذَى ، وإن لم يُوجَدْ منه أذًى ؛ كالأسَدِ ،

الإنصاف لا يَضْمَنُه إذا كان أَهْلِيًّا ؛ لأنَّه مأْلُوفٌ بأَصْلِ الخِلْقَةِ . قال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : كذا قالوا . وأَطْلَقَ بعضُ الأصحابِ في الدَّجاجِ رِوايتَيْن ، وخصَّهما ابنُ أبِي مُوسى ومَنْ

<sup>(</sup>١) الأول أخرجه البخاري ، في : باب ما يقتل المحرم من الدواب ، من كتاب المحصر وجزاء الصيد . صحيح البخاري ١٧/٣ . ومسلم ، في : باب ما يندب للمحرم ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢/٢ه ٨٥٧ . ٨٥٧ . كما أخرجه النسائي ، في : باب ما يقتل المحرم من الدواب ، من كتاب مناسك الحج . المجتبي ١٤٨/ . وابن ماجه ، في : باب ما يقتل المحرم ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ١٠٣١/٢ .

والثاني أخرجه البخاري ، في : باب ما يقتل المحرم من الدواب ، من كتاب المحصر وجزاء الصيد . صحيح البخاري ١٧/٣ . ومسلم ، قي : باب ما يندب للمحرم ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢/٢ ٥٨ – ٩٥٨ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب ما يقتل المحرم من الدواب ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ٤٢٨/١ . والنسائي ، في : باب ما يقتل المحرم من الدواب ، من كتاب مناسك الحج . المجتبي ٥/١٤٧ ، ١٤٩ . والإمام مالك ، في : باب ما يقتل المحرم من الدواب ، من كتاب الحج . الموطأ ٢٥٦/١ . والإمام أحمد ، في : المسند 

الشرح الكبير

والنَّمِر ، والفَهْدِ ، والذِّئْب ، وما في مَعْناه ، فَيُباحُ قَتْلُه أَيْضًا ، ولا جَزاء فيه . قال مالك : الكَلْبُ العَقُور ، ما عَقَر النَّاسَ وعَدا عليهم ، مِثلَ الأُسَدِ ، والذُّنْبِ ، والنَّمِرِ ، والفَهْدِ . فعلى هذا يُباحُ قَتْلُ كُلِّ ما فيه أذَّى للنَّاسِ في أَنْفَسِهِم وأَمْوالهِم ، مِثْلَ سِباعِ البَهائِم كُلُّها ، الحَرام أَكْلُها ، وجَوارح الطَّيْرِ ؛ كالبازِئِّ ، والصَّقْرِ ، والشَّاهِينِ ، والعُقابِ ، ونحوها ، والحشَراتِ المُؤْذِيَةِ ، والزُّنْبُورِ ، والبَقِّ ، والبَعُوضِ ، والبَراغِيثِ ، والذَّبابِ . وبه قال الشافعيُّ . وقال أصْحابُ الرُّأَى : يُقْتَلُ ما جاء في الحديثِ ، والذُّئبُ قِياسًا عليه . ولَنا ، أنَّ الخَبَرَ نَصٌّ مِن كُلِّ جِنْسِ على صُورَةٍ مِن أَدْنَاه ؛ تَنْبِيهًا على ما هو أَعْلَى منها ، ودَلالَةً على ما كان في مَعْناها ، فنَصُّه على الغُرابِ والحِدَأَةِ تَنْبِيةٌ على البازِيِّ ونحوِه ، وعلى الفَأْرَةِ تَنْبِيةٌ على الحَشراتِ ، وعلى العَقْرَبِ تَنْبيةٌ على الحَيَّةِ ، وقد ذُكِرَتْ في بعض الأحاديثِ ، وعلى الكَلْبِ العَقُورِ تَنْبِيةٌ على السِّباعِ ِ التي هي أَعْلَى منه ، ولأنَّ ما لا يُضْمَنُ بقِيمَتِه ولا مِثْلِه ، لا يُضْمَنُ بشيءِ ، كالحَشراتِ . القِسْمُ الثَّالِثُ مِن المُحَرَّمِ الأَكْلِ ، ما لا يُؤْذِي بِطَبْعِه ، كالرَّخَم ، والدِّيدانِ ، فلا أَثْرَ للحَرَمِ ولا للإِحْرامِ فيه ، ولا جَزَاءَ فيه إن قَتَلَه . وبه قال الشافعيُّ .

تابعَه بدَجَاجِ السَّنْدِ . وصحَّح المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، أَنَّ الدَّجاجَ السَّنْدِيُ الإنصاف وَحْشِيٌّ ، كالحَمامِ . وأَطْلَقَ في « الفَائقِ » ، في دَجاجِ السِّنْدِ والبَطِّ ، الروايتَيْن . وقدَّم في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، أَنَّ في الدَّجاجِ الأَهْلِيِّ الجَزَاءَ . قلتُ : هذا مُشْكِلٌ جِدًّا ، ورُبَّما كان مخالِفَ الإِجْمَاعِ ، والاعْتِبارُ في الأَهْلِيِّ بأَصْلِه ، فلو توجَّشَ بَقَرَّ أَو غيرُه فهو أَهْلِيٍّ . قال الإمامُ أَحمدُ ، في بَقَرَةٍ توجَّشَتْ : لا شيءَ فيها .

الشرح الكبير وقال مالك : يَحْرُمُ قَتْلُها ، فإن قَتَلَها فَداها ، وكذلك كُلُّ سَبُعٍ لا يَعْدُو على النَّاسِ . فإذا وَطِيُّ الذُّبابَ ، أو النَّمْلَ ، أو الذُّرُّ ، أو قَتَل الزُّنْبُورَ ، تَصَدُّقَ بِشَيءٍ مِنِ الطُّعَامِ . وقال ابنُ عَقِيلٍ : في النُّمْلَةِ لُقْمَةٌ أو تَمْرَةٌ إذا لَمْ تُؤْذِه . وَيَتَخَرُّ جُ فِي النَّحْلَةِ مثلُ ذلك ؛ لأنَّ النبيُّ عَلَيْكُ [ ٤٧/٣ و ] نَهَى عن قَتْلِ النَّمْلَةِ والنَّحْلَةِ(١) . وحَكَى ابنُ أبي موسى : في الضُّفْدَعِ حُكُومَةً . ولَنا ، أنَّ الله سُبْحانَه إنَّما أوْجَبَ الجَزاءَ في الصَّيَّدِ ، وليس هذا بصَيْدٍ . قال بعضُ أَهْلِ العِلْمِ : الصَّيَّدُ ما جَمَع ثلاثَةَ أَشْياءَ ؟ أَنْ يَكُونَ مُباحًا مُمْتَنِعًا(١) . ولأنَّه لا مِثْلَ له ولا قِيمَةَ ، والضَّمَانُ إِنَّما يَكُونُ بأَحَدِ هذين الشيئين .

الإنصاف والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّ الجَوامِيسَ أَهْلِيَّةٌ مُطْلَقًا . ذكرَه القاضِي وغيرُه . وجزَم به في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ وغيرِه . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وقال في ﴿ الرُّعايَةِ ﴾ : وما تَوَحُّشَ مِن إِنْسِىٌّ ، أَو تأنُّسَ مِن وَحْشِىٌّ ، فليسَ صَيْدًا . وقيلَ : ما تَوَحُّشَ مِن إِنْسِيٌّ ، فَهُو عَلَى الْإِبَاحَةِ لِرَبِّهُ وَلَغَيْرِهِ ، وَمَا تَأْنُسَ مِنْ وَخُشِيٌّ ، فَكَمَا لُو لَم يَتَأْنُسْ . وقيل : مَا تُلِفَ مِن وَحْشِيٌّ ، لم يَجِلُّ ، وفيه الجَزاءُ ، ولو توَحُّشَ إِنْسِيٌّ ، لم يَحْرُمُ . انتهى . وأمَّا مُحَرَّمُ الأَكْلِ ، فالصَّجيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّه لا جَزاءَ في قَتْلِه ، إلَّا ما سَبَق مِنَ المُتَولِّدِ ، وما يأتِي في القَمْلِ ، وعليه أكثرُ الأصحاب مِن حيثُ الجُمْلَةُ .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب في قتل الذُّرُّ ، من كتاب الأدب . سنن أبي داود ٦٥٦/٢ . وابن ماجه ، في : باب ما يُنهى عن قتله ، من كتاب الصيد . سنن ابن ماجه ١٠٧٤/٢ . والدارمي ، ف : باب النهي عن قتل الضفادع والنحلة ، من كتاب الأضاحي . سنن الدارمي ٨٩/٢ . والإمام مالك ، في : باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو . من كتاب الجهاد . الموطأ ٤٤٨/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣٣٧/١ ، ٣٤٧ . (٢) ذكر هنا شيمين وزاد عليهما صاحب المغنى : وحشيا . المغنى ٥/٧٧ .

فصل: ولا بأس أن يُقرِّدَ المُحْرِمُ بَعِيرَه . رُوِى ذلك عن ابنِ عُمَر ، الشرح الكبير رَضِيَ اللهُ عنهما ، أنَّه قَرَّدَ بَعِيرَه بالسَّقْيَا<sup>(۱)</sup> ، أى نَزَع القُرادَ<sup>(۲)</sup> عنه ، فرَماه . وهذا قولُ ابنِ عباس ، وجابِر بنِ زَيْدِ<sup>(۲)</sup> ، وعَطاء . وقال مالكُّ : لا يَجُوزُ . وكَرِهَه عِكْرِمَةُ . ولَنا ، أنَّه قولُ مَن سَمَّيْنا مِن الصَّحابَةِ ، ولأنَّه مُؤْذٍ فأَبِيحَ قَتْلُه ، كالحَيَّةِ والعَقْرَبِ .

فصل : فأمِّا القَمْلُ ، ففيه روايَتان ؛ إحْداهما ، إباحَةُ قَتْلِه ؛ لأنَّه مِن

قال الإمامُ أحمدُ : لا فِدْيَةَ فِي الضَّفْدَعِ . وقال في « الإرْشَادِ » : فيه حُكُومَةً . وقدَّمه الإنصاف في « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » . ونقلَه عَبْدُ الله . قال في « المُسْتَوْعِبِ » : لا أعرِفُ له وَجُهًا . وقال ابنُ عَقِيل : في النَّمْلَةِ لُقْمَةٌ ، أو تَمْرَةٌ إذا لم تُوْذِه . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : ويتَخرَّجُ مِثْلُ ذلك في النَّحْلَةِ ، وف أُمْ حُبَيْن وَجُهٌ ؛ يَضْمَنُها بجَدْي . اختارَه بعضُ الأصحاب . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : وهو خِلافُ بجَدْي . افتارَه بعضُ الأصحاب . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : وهو خِلافُ القِياس . وأُمْ حُبَيْن ؛ هي الحِرْباءُ . قال في « الفُروعِ » : وهي دابَّةٌ معْروفَةٌ ، مثلُ أُمْ عُرْس ، وابن [ ١/ ٢٨٢ و ] آوَى . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : هي دابَّةٌ مثلُ أُمْ عُرْس ، وابن وابن و الفُروعِ » : فيتَوجَّهُ مثلُه كلَّ مُحَرَّم لم يُؤْمَرْ بقَيْلِه . مثلُ أَمْ عُرْس . وفاللَّذِو الأَهْلِيِّ وَجُهٌ ؛ أَنَّ فيه الجَزاءَ . ويأتِي الكلامُ في الثَّعْلَبِ ، والسَّنُورِ الأَهْلِيِّ وَجُهٌ ؛ أَنَّ فيه الجَزاءَ . ويأتِي الكلامُ في الثَّعْلَبِ ، والسَّنُورِ الأَهْلِيِّ وَجُوها ، في بابِ جَزاءِ الصَّيْدِ .

قُولُه : إِلَّا القَمْلَ فِي رِوَايَةٍ ، إِذَا قَتَلَهُ المُحْرِمُ . اعلمْ أَنَّ فِي جَوَازِ قَتْلِ القَمْلِ

<sup>(</sup>١) السقيا : منزل بين مكة والمدينة ، قيل : هي على يومين من المدينة .

 <sup>(</sup>٢) القُراد : دوية متطفلة ، تميش على الدّواب والطيور ، وتمتص دمها .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ يزيد ﴾ .

الشرح الكبر أكثر الهَوامِّ أذًى ، فأبيحَ قَتْلُه ، كالبَراغِيثِ ، وسائِرِ ما يُؤْذِي . والثَّانِيَةُ ، أَنَّ قَتْلُه مُحَرَّمٌ . وهو ظاهِرُ كَلام الخِرَقِيِّ ؛ لأنَّه يَتَرَفَّهُ بإزالَتِه ، فَحُرِّمَ ، كَفَطْعِ الشُّعَرِ ، ولأنَّ النبيَّ عَلِيلَةً رَأَى كَعْبَ بنَ عُجْرَةَ والقَمْلُ يَتَناثَرُ على وَجْهِه ، فقالَ له : « احْلِقْ رَأْسَك »(١) . فلو كان قَتْلُ القَمْل وإزالَتُه مُباحًا لَمْ يَكُنْ كَعْبٌ لَيَتْرُكُه حتى يَصِيرَ كذلك ، ولكانَ النبيُّ عَلَيْكُم أَمَرَه بإزالَتِه خاصَّةً . والصُّئْبانُ كالقَمْل ؛ لأنَّه بَيْضُه ، ولا فَرْقَ بينَ قَتْلِ القَمْلِ ورَمْيه ، أُو قَتْلِه بِالزُّنْبَقِ ، لَحُصُولِ التَّرُفُّهِ به . قال القاضي : إنَّما الرُّوايَتان فيما أزالَه مِن شَعَرِه ، أمَّا ما أَنْقاه مِن ظاهِرِ بَدَنِه وثَوْبِه ، فلا شيءَ فيه ، رِوايَةً واحِدَةً . وظاهِرُ كَلام ِ شيخِنا هـٰهُنا يَقْتَضِي العُمُومَ . ويَجُوزُ له حَكُّ رَأْسِه برِفْقي ؛ كَيْلا يَقْطَعَ شَعَرًا ، أو يَقْتُلَ قَمْلًا ، فإن حَكَّ فرَأَى في يَدِه شَعَرًا اسْتُحِبَّ له أن يَفدِيَه (٢) احْتِياطًا ، ولا يَجِبُ حَتَى يَسْتَيْقِنَ .

الإنصاف وصِمْبانِه (٢) للمُحْرِمِ رِوايتَيْن . وأَطْلَقهما في « الهِدَايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الكَافِي » ، و « الهَادِي » ، و « المُغْنِي » ، و « التَّلْخيصِ ِ » ، و « الرِّعايتَيْـن » ، و « الحاوِيَيْــن » ، و ﴿ الْفَائْقِ ﴾ ، و ﴿ شُرْحِ ابنِ مُنَجَّى ﴾ ؛ إحداهما ، يُباحُ قْتُلُها ، كالبَراغِيثِ . جزَم به فى « الوَجيزِ » ، و « الإفاداتِ » ، و « المُنوِّرِ » ، و « المُنتَخَبِ » . وصحَّحَه في ﴿ التَّصْحِيحِ ﴾ ، و ﴿ الخُلاصَةِ ﴾ ، و ﴿ النَّظْمِ ﴾ . والرِّوايةُ الثَّانيةُ ، لا يُباحُ قَتْلُها . وهي الصَّحِيحَةُ مِنَ المذهبِ ، وهي ظاهِرُ كلام ِ الخِرَقِيِّ . قال

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٢/٥٤٠ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ يعيده ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الصئبان : بيض القمل والبرغوث ، واحدته صئبانة .

فصل : فإن تَفَلَّى المُحْرِمُ ، أو قَتَل قَمْلًا ، فلا فِدْيَةَ فيه ، فإنَّ كَعْبَ الشرح الكبير ابنَ عُجْرَةَ حينَ حَلَق رَأْسَه قد أَذْهَبَ قَمْلًا كَثِيرًا ، و لم يَجِبْ عليه لذلك شيءٌ ، إِنَّمَا أَوْجَبَ الفِدْيَةَ بِحَلْقِ الشُّعَرِ ، وِلأَنَّ القَمْلَ لا قِيمَةَ له ، فأشْبَهَ البَعُوضَ والبَراغِيثَ ، ولأنَّه ليس بصَيْدٍ ، ولا هو مَأْكُولٌ . حُكِيَ عن ابن عُمَرَ ، قال : هي أَهْوَنُ مَقْتُولٍ . وسُئِلَ ابنُ عباسٍ ، عن(١) مُحْرِم. أَلْقَى قَمْلَةً ، ثم طَلَبَها فلم يَجدُها ، قال : تلك ٢٠ ضالَّةً لا تُبْتَغَى . وهذا قولُ طاوس ، وسعيدِ بن جُبَيْرٍ ، وعطَاءِ ، وأبي ثَوْرٍ ، وابن المُنْذِر . وعن أحمدَ - في مَن قَتَل قَمْلَةً - قال : يُطْعِمُ شَيْئًا . فعلى هذا ، أَيُّ شيءِ تَصَدَّقَ به أَجْزَأُهُ ، سَواءٌ قَتَل قَلِيلًا أَو كَثِيرًا . وهذا قولُ أَصْحابِ الرَّأَي . وقال إِسْحَاقُ : تَمْرَةٌ فَمَا فَوْقَهَا . وقال مالكٌ : حَفْنَةٌ مِن طَعَامٍ . ورُوى ذلك عن ابن عُمَرَ . وهذه الأقوالُ كلُّها قَرِيبٌ مِن قَوْلِنا ، فإنَّهُم لم يُرِيدُوا بذلك التَّقْدِيرَ ، وإنَّما هو على التَّقْرِيبِ لأَقَلِّ ما يُتَصَدَّقَ به .

الزَّرْكَشِيُّ : هي أَنَصُّ الرُّوايتَيْن ، واخْتِيارُ الخِرَقِيِّ . وجزَم به في « الإِفاداتِ » . الإنصاف وقدَّمه في « الفُروع ِ » ، و « شَرْح ِ ابن ِ رَزِين ٍ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ، و « المُحَرَّر » . فعلي المذهب ، هل يجبُ عليه في قَتْلِها جَزاءٌ ؟ فيه روايَتان . وأَطْلَقهما في « الفُروع ِ » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ، و « الكَافِي » ؛ إحداهما ، لا جَزاءَ عليه . وهي المذهبُ . قال في « العُمْدَةِ » : لا شيءَ فيما حَرُمَ أَكْلُه إِلَّا المُتَوَلِّدَ . وقدُّمه في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ » ، و « ابن ِ رَزِين ٍ » ، وصحَّحه في

<sup>(</sup>۱) ق م : ﴿ ق ) .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ مالك ، ﴾ .

الشرح الكبير

فصل : والخِلافُ إِنَّما هو في قَتْلِه للمُحْرِم ، أمَّا في الحَرَم فيُباحُ قَتْلُ القَمْل بغير خِلافٍ ؟ لأنَّه إنَّما حُرِّمَ في حَتِّي المُحْرِمِ ؟ لِما فيه مِن التَّرَفَّهِ ، فهو كَقَطْعِ الشَّعَرِ ، [ ٧/٣ ٤ ظ ] ومَن كان في الحَرَم غيرَ مُحْرِم ، فمُباحِّ له قَطْعُ الشَّعَرِ ، وتَقْلِيمُ الأظْفارِ ، والطِّيبُ ، وسائِرُ ما يُتَرَفَّهُ به .

فصل : ولا بَأْسَ بِغَسْلِ المُحْرِمِ رَأْسَهِ وبَدَنَه برِفْقِ . فَعَلَ ذلك عُمَرُ ، واثبتُه ، ورَخَّصَ فيه عليٌّ ، وجابِرٌ ، وسَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، والشافعيُّ ، وأبو ثُورٍ ، وأصْحابُ الرَّأَى . وكَرِه مالكُ للمُحْرِمِ أن يَغْطِسَ في المَاءِ ، ويُغَيِّبَ فيه رَأْسَه ، ولَعَلَّه ذَهَب إلى أنَّ ذلك سِتْرٌ له . والصَّحِيحُ أنَّه لا بَأْسَ بذلك ؛

الإنصاف ﴿ النَّظْمِ ﴾ ، فلا تَفْرِيعَ عليها . والثَّانيةُ ، عليه جَزاءٌ . وقال في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ : إنْ حَرُمَ قَتْلُه ، ففيه الفِدْيَةُ ، وإلَّا فلا . ('وهو ظاهِرُ ما جزَم به في « الهدَايَةِ » ، و ﴿ الْمُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ، وغيرِهم ﴿ . فعليها ، أَيُّ شيءِ تصَدُّقَ به كان خَيْرًا منه ، كما جزَم به المُصَنِّفُ ، وجزَم به في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و « الشُّرْحِ » ، و « الفائقِ » ، و « الفُّروعِ » ، و « الزُّرْكَشِسيٌّ » ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الرَّعايةِ ﴾ ، وغيرهم .

تنبيه : ظاهِرُ كلام المُصَنِّفِ ، أنَّ الرِّوايتَيْن في تحريم قَتل القَمْل ، لا فَرْق فيهما بينَ قَتْلِه ورَمْيِه ، أو قَتْلِه بالزِّئْبَقِ ونحوِه ، مِن رَأْسِه ، وبدَنِه ، وثَوْبِه ، ظاهِرِه وباطِنِه . وهو اخْتِيارُ المُصَنَّفِ ، والشَّارِحِ . ('وجزَم به ابنُ رَزِين ، وغيرُه . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ وغيره . وهو ظاهِرُ كلام ِ أكثرِ الأصحابِ ۗ ۗ .

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : ش .

<sup>(</sup>٢ - ٢) زيادة من : ش .

وقيل: رَمْيُه مِن غيرِ ظاهِرِ ثُوْبِه كَقَتْلِه. وقال في «المُذْهَب»: إذا قُلْنا: لا يُباحُ قَتْلُه، الإنصاف وكان قد جَعَل في رَأْسِه زِنْبَقًا قبلَ الإحرام ، فَتَلِفَ بَعْدَ (َ ُ الإحْرَام ، لم يَضْمَنْ . انتهى . قلتُ : هذا يُفْتِى مَنْ نصَب الأُحْبُولَة قبلَ الإحْرام ، ثم يقَعُ فيها بعدَ الإحْرام صَيْدٌ ، على ما تقدَّم . ( وأطلقهما في « الفُروع به ) . وقال القاضى ، وابنُ عَقِيل : إنَّما الرِّوايَتان فيما إذا أَزالَه مِن شَعَرِه ، وبَدَنِه ، وباطِن ثَوْبِه ، ويَجُوزُ مِن ظاهِره . نقلَه عنهما في « الفُروع به . وحكى المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، أنَّ الرِّوايتَيْن

<sup>(</sup>١) يعنى : ننظر أينا أبقى .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ، في : باب الاغتسال بعد الإحرام ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ٥٦٣/٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : و فقال ، .

<sup>(</sup>٤) بياض بالأصول ، ولعلها كما أثبتناها .

<sup>(</sup>٥ - ٥) زيادة من : ط .

الشرح الكبير رَأْسِه ، ثم حَرَّكَ رَأْسَه بيَدَيْه ، فأَقْبَلَ بهما وأَدْبَرَ ، ثم قال : هكذا رَأَيْتُ رسولَ الله عَلَيْظُهُ يَفْعَلُ . مُتَّفَقٌ عليه(١) .

فصل : ويُكْرَهُ له غَسْلُ رَأْسِه بالسِّنْدِ والخِطْمِيِّ (٢) ونحوِهما ؛ لِما فيه من إزالَةِ الشُّعَثِ ، والتَّعَرُّضِ لقَطْعِ الشُّعَرِ . وكَرِهَه جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ ، ومالكٌ ، والشافعيُّ ، وأصْحابُ الرَّأي . فإن فَعَل فلا فِدْيَةَ عليه . وبه قال الشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ . وعن أحمدَ رَحِمَه اللهُ : عليه الفِدْيَةُ .

الإنصاف فيما أزَالَه مِن شَعَرِه ، أمَّا ما أَلْقاه مِن ظاهرِ بَدَنِه ، "وثُوبِه ، فلا شيءَ فيه ، رِوايةً واحِدةً . انتهيا . قال الزَّرْكَشِيُّ : قال القاضي في ﴿ الرِّوايتَيْنِ ﴾ : ومَوْضِعُ الرُّوايَتَيْن ، إذا أَلْقاهَا مِن شَعَرِ رأْسِه ، أو بَدَنِه ، أو لَحْمِه ، أمَّا إنْ أَلْقاهَا مِن ظاهرٍ بدَنِه"، أو ثِيَابِه، أو بَدَنِ مُحِلٍّ، أو مُحْرِم غيرِه، فهو جائزٌ، ولا شيءَ عليه، رِوايةً

فائدة : يَجُوزُ قَتْلُ البَراغِيثِ مُطْلَقًا . على الصَّحيحِ مِنَ المذهب ، وعليه جَماهيرُ ا الأصحاب، وقطع به أكثرُهم، وهو ظاهرُ كلام المُصَنِّف هنا. وقال في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب الاغتسال للمحرم ، من كتاب المحصر وجزاء الصيد . صحيح البخاري .

٣ / ٢٠ . ومسلم ، في : باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٨٦٤ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب المحرم يغتسل ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٢٦ ، ٤٢٧ . والنسائي ، في : باب غسل المحرم ، من كتاب المناسك . المجتبي ٥ / ٩٨ . وابن ماجه ، في : باب المحرم يفسل رأسه ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ٩٧٨ ، ٩٧٩ . والدارمي ، في : باب الاغتسال في الإحرام ، من كتاب المناسك . سنن الدارمي ٢ / ٣٠ . والإمام مالك ، في : باب غسل المحرم ، من كتاب الحج . الموطأ ١ / ٣٢٣ . والإمام أحمد ، في : المسند ٥ / ٤٢١ .

<sup>(</sup>٢) الخطيم؛ ، بفتح الخاء وكسرها : نبات من الفصيلة الخبازية ، يدق ورقه يابسًا، ويجعل غسكًا للرأس فينقّيه . (٣ - ٣) سقط من : ط .

المقنع

وبه قال مالكٌ ، وأبو حنيفةً . وقال صاحِباه : عليه صَدَقَةٌ ؛ لأنَّ الخِطْمِيُّ الشرح الكبير يُسْتَلَذُّ برائِحَتِه ، ويُزيلُ الشُّعَثَ ، ويَقْتُلُ الهَوامُّ ، فَوَجَبَتْ به الفِدْيَةُ ، كَالُورْسِ . وَلَنَا ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيلًا قَالَ ، فِي المُحْرِمِ الذِّي وَقَصَه بَعِيرُه : ﴿ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكُفُّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ ، وَلَا تُخَمُّرُوا رَأْسَهُ ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلِّبَيًّا » . مُتَّفَقّ عليه(١) . فأمَرَ بِغَسْلِه

« الفُروع ِ » : ظاهرُ تَعْلِيقِ القاضي ، أنَّ البَراغِيثَ كالقَمْل ِ . قال : وهو متوَجَّةٌ . الإنصاف وجزَم في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ في مَوْضِعٍ ، لا يَقْتُلُ البَراغِيثَ ولا البَعُوضَ . وذكرَه في مَوْضِع ِ آخَرَ قَوْلًا ، وزادَ ، ولا قُرادًا . وقال الشُّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : إِنْ قَرَصَه ذلك ، قَتَلَه مجَّانًا ، وإلَّا فلا يقتُلُه .

> تنبيه : مفْهومُ قُولِه : إلَّا القَمْلَ ، إذا قتَلَه المُحْرِمُ . أنَّه لا يَحْرُمُ قتْلُه في الحَرَمِ . وهو صحيحٌ ، فيُباحُ بلا نِزاعٍ بينَ الأصحابِ .

> فوائد ؛ يُسْتَحَبُّ قَتْلُ كلِّ مُؤْذِ مِن حَيَوانٍ وطيْر . جزَم به في « المُسْتَوْعِب » ، وغيره . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، وقال : هو مُرادُ مَنْ أَباحَه . انتهى . فمنه الفَواسِقُ الخَمْسَةُ وهُنَّ؛ الغُرابُ الأُسْوَدُ ، والأَبْقَعُ – وقيل : المُرادُ في الحديثِ ، الأَبْقَعُ . قَالَهُ الزُّرْكَشِيُّ – والحِدَأَةُ ، والعَقْرَبُ ، والفَأْرَةُ ، والكَلْبُ العَقُورُ ، والأَسْوَدُ البَهيمُ . وفي مُسْلِم : والحَيَّةُ . أيضًا . وفيه : يُقْتَلْنَ في الحَرَم والإحْرَام . وفيه : أنَّه ، عليه أَفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ ، أمرَ مُحْرِمًا بقَتْلِ حَيَّةٍ في مِنَّى . فنَصَّ مِن كلّ جنْس على أَدْناهُ تَنْبيهًا ، والتَّنبيهُ مُقَدَّمٌ على المَفْهوم إنْ كان . وللدَّارَقُطْنِيِّ : يَقْتُلُ المُحْرِمُ الذُّنْبَ(٢) . نقلَ حَنْبَلٌ ، يقْتُلُ المُحْرِمُ الكَلْبَ العَقُورَ ، والذُّنْبَ ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٨٧/٦ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني ، في : كتاب الحج . سنن الدار قطني ٢/ ٢٣٢ .

النبرح الكبر السُّدْرِ ، مع إثباتِ حُكْم الإخرام في حَقُّه ، والخِطْمِيُّ كالسُّدْر . ولأنَّه ليس بطِيبٍ ، فلم تَجبِ الفِدْيَةُ باسْتِعْمالِه ، كالتُّرابِ . وقَوْلُهم : تُسْتَلَذُّ راثِحَتُه . مَمْنُوعٌ ، ثم يَبْطُلُ بالفاكِهَةِ وبعضِ التُّرابِ . وإزالَةُ الشَّعَثِ يَحْصُلُ بذلك أيضًا . وقَتْلُ الهَوامُ لا يُعْلَمُ حُصُولُه ، ولا يَصِحُ قِياسُه على الوَرْس ؛ لأنَّه طِيبٌ . ولذلك لو اسْتَعْمَلُه في غيرِ الغَسْلِ ، أو في ثَوْبِه ، مُنِعَ منه ، بخِلافِ مسْأَلتِنا .

الإنصاف والسُّبُعَ ، وكُلُّ ما عدًا مِنَ السِّباعِ . ونقَل أبو الحَارِثِ ، يقْتُلُ السَّبُعَ ، عَدَا أو لم يَعْدُ . انتهى . وممَّا يَقْتُلُ أَيضًا ، النَّمِرَ ، والفَهْدَ ، وكُلُّ جارِحٍ ؛ كَنَسْرٍ ، وبازِئّ ، وصَفْرٍ ، وباشِق ، وشاهِين ِ ، وعُقَابِ ، ونحوِها ، وذُبابِ ، [ ١/ ٢٨٢ ] ووَزَغٍ ، وعَلَقي ، وطبُّوعٍ ، وبَقِّ ، وبَعُوضٍ . ذكرَه صاحِبُ ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، والمُصَنَّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهم. ونقَل حَنْبَلُّ، يَقْتُلُ القِرْدَ، والنَّسْرَ، والعُقَابَ ، إذا وثَب ، ولا كفَّارَةَ . وقال قومٌ : لا يُباحُ قَتْلُ غُرابِ البَيْن . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : ولعَلَّه ظاهِرُ ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ؛ فإنَّه مثَّل بالغُرابِ الأَبْقَع ِ فقط . فإنْ قَتَلَ شيئًا مِن هذه الْأَشْيَاءِ مِن غيرِ أَنْ يَعْدُوَ عليه ، فلا كُفَّارَةَ عليه ، ولا يَنْبَغِي له . وما لا يُؤْذِي بطَبْعِه ، لاجَزاءَ فيه ، كالرُّخم ، والبُوم ونحوهما . قال بعضُ الأُصحابِ : ويجوزُ قَتْلُه . منهم النَّاظِمُ . وقيل : يُكْرَهُ . وجزَم به في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ وغيرِه . وقيلَ : يَحْرُمُ . نقَل أبو داودَ ، ويقْتُلُ كُلَّ مايُؤْذِيه . وللأصحابِ وَجْهان في نَمْل ونحوه . وجزَم في ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، يُكْرَهُ تَثْلُه مِن غيرِ أَذِيَّةٍ ، وذكرَ منها الذُّبابَ . قال في التَّحْرِيمِ : والتَّحْرِيمُ أَظْهَرُ ؛ للنَّهْي . نقَل حَنْبَلُّ ، لا بَأْسَ بقَتْل الذُّرُّ . وَنَقَلَ مُهَنَّا ، ويَقْتُلُ النَّمْلَةَ إِذَا عَضَّتْه ، والنَّحْلَةَ إِذَا آذَتْه . واخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، لا يجوزُ قَتْلُ نَحْلِ ، ولو بأخذِ كُلِّ عسَلِه . قال هو وغيرُه : إنْ لم ينْدَفِعْ

وَلَا يَحْرُمُ صَيْدُ الْبَحْرِ عَلَى الْمُحْرِمِ ، وَفِي إِبَاحَتِهِ فِي الْحَرَمِ النَّنعِ رَوَايَتَانِ .

ف الحَرَم رِوايَتان ) [ ١٨٠٧ و ] لا يَحْرُمُ صَيْدُ البَحْرِ على المُحْرِم ، وفي إباحَتِه الشح الله الحَرَم رِوايَتان ) [ ١٨٠٤ و ] لا يَحْرُمُ صَيْدُ البَحْرِ على المُحْرِم ، بغيرِ خلاف ، لقَوْلِه تعالى : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ (١) . قال ابنُ عباس ، وابنُ عُمَر : طَعامُه ما أَلْقاه . وعن ابنِ عباس : طعامُه مِلْحُه . ولا خِلافَ بينَ أَهْلِ العِلْم في جَوازِ أَكْلِه وبَيْعِه وشِرائِه . ولا فَرْقَ بينَ حَيَوانِ البَحْرِ المِلْح ، وبينَ ما في الأَنْهارِ والعُيُونِ ، فإنَّ اسمَ البَحْرِ يَتَناوَلُ الكُلُ ، قال اللهُ سَبْحانَه : ﴿ وَمَا يَسْتُوى ٱلْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتُ سَآئِعٌ شَرَائِهُ وهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحُمَّا طَرِيًا ﴾ (١) . ولأنَّ الله تعالى قابَلَه بصَيْدِ البَرِّ بقَوْلِه : ﴿ وَمَا يَسْتُوى ٱلْبَحْرِ . طَعَلَى عَلَيْكُمْ صَيْدِ البَرِّ بقَوْلِه : ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ فَهُو مِن صَيْدِ البَرِّ فهو مِن صَيْدِ البَحْرِ .

نَمْلٌ إِلَّا بَقَتْلِه ، جازَ . قال الإِمامُ أَحمدُ : يُدَخِّنُ للزَّنابِيرِ إذا خَشِىَ أَذَاهم ، هو أَجَبُّ الإنصاف إِلَىَّ مِن تَحْريقِه ، والنَّمْلُ إذا آذاه يقْتُلُه .

فائدتان ؛ إحداهما ، قوله : ولا يَحْرُمُ صَيْدُ البَحْرِ على المُحْرِمِ . هذا إجماع . واعلمْ أنَّ البَحْر المِلْحَ والأَنْهارَ والعُيونَ سَواة . الثَّانية ، ما يعيشُ في البَرِّ والبَحْر ، كالسَّلَحْفَاةِ والسَّرَطانِ ونحوهما ، كالسَّمَكِ . على الصَّحيح مِنَ المذهب . جزَم به المُصَنِّفُ وغيرُه . وقدَّمه في « الفُروع ي وغيرِه . ونقل عَبْدُ الله ، عليه الجزاء .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٩٦ .

<sup>(</sup>۲) سورة فاطر ۱۲ .

الشرح الكبر وحَيَوانُ البَحْرِ ما كان يَعِيشُ في الماءِ ، ويُفْرِخُ فيه ، ويَبيضُ فيه . فإن كان ممًّا لا يَعِيشُ إلَّا في الماءِ ، كالسَّمَكِ ونحوه ، فهذا لا خِلافَ فيه ، وإن كان ممّا يَعِيشُ في البُرِّ ، كالسُّلَحْفاةِ ، والسُّرَطانِ ، فهو كالسَّمَكِ ، لا جَزاءَ فيه. وقال عَطاءٌ: فيه الجَزاءُ، وفي الضِّفْدَعِ ، وكلِّ ما يَعِيشُ في البِّرِّ. ولَنا ، أنَّه يُفْرِخُ في الماءِ ، ويبيضُ فيه ، فكانَ مِن حَيَوانِه ، كالسَّمَكِ . فأمَّا طَيْرُ الماء ، ففيه الجزاء ، في قول عامَّة أهل العِلْم ؛ منهم الأوزاعِي ، والشافعي ، وأصْحابُ الرَّأْي . ولا نَعْلَمُ فيه مُخالِفًا غيرَ ما حُكِيَ عن عَطاءِ ، أنَّه قال : حَيْثُما يَكُونُ أَكْثَرَ فهو مِن صَيْدِه . ولَنا ، أنَّه إنَّما يُفْرخُ في البِّر ، ويَبيضُ فيه ، وإنَّما يَدْخُلُ الماءَ ليَتَعَيَّشَ فيه ، ويَكْتَسِبَ منه ، فهو كَصَيَّادِ الآدَمِيِّين . فإن كان جِنْسٌ مِن الحَيَوانِ ، نَوْعٌ منه في البِّر ، ونَوْعٌ منه في البّحر ، كَالسُّلَحْفَاةِ ، فَلِكُلِّ نَوْعٍ حُكْمُ نَفْسِهِ ، كَالْبَقَرِ ، منها الوَحْشِيُّ مُحَرَّمٌ ، والأهْلِيُّ مُباحٌ .

فصل : وهل يُباحُ صَيْدُ البَحْرِ في الحَرَمِ ؟ فيه رِوايَتان ؛ أَصَحُّهما ،

الإنصاف قال في « الفُروع ِ » : ولعَلَّ المُرادَ ، أنَّ ما يعيشُ في البَرِّ له حُكْمُه ، وما يعِيشُ في البَحْرِ له حُكْمُه . وأمَّا طَيْرُ الماءِ ، فَبَرِّئٌ بلا نِزاعٍ ؛ لأنَّه يُفْرِخُ ويَبِيضُ في البَرِّ . قوله: وفي إباحَتِه في الحَرَمِ روايتان . وأَطْلَقهما في ﴿ الفُروعِ ۗ » ، و « الفَائقِ » ، و « شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ، و « الهدايَةِ » ، و « المُسذْهَبِ » ، و « مَسْبُسوكِ السذُّهَبِ » ، و « المُسْتَسوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الهادِي » ، و « التَّلْخيصِ » . وقال في « الفُروعِ » أيضًا ، في أَحْكَامٍ صَيْدِ المدينةِ : وفي صَيْدِ السَّمَكِ في الحَرَمَيْن رِوايَتان . وقد

الشرح الكبير

أَنَّه لا يُبَاحُ ، فلا يَجِلُّ الصَّيْدُ مِن آبارِ الحَرْمِ وعُيُونِه ، كَرِهَه جَابِرُ بنُ عَبِدِ اللهِ ، رَضِى اللهُ عنه ؛ لقَوْلِه عليه السلامُ : « لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا »(') . ولأنَّ الحُرْمَةَ تَشْبُتُ للصَّيْدِ بحُرْمَةِ المَكانِ ، وهو شامِلُ لكلِّ صَيْدٍ . والثانيةُ ، أَنَّه مُباحٌ ؛ لأنَّ الإِحْرامَ لا يُحَرِّمُه ، فلم يُحَرِّمُه الحَرَمُ ، كالسِّباعِ ، والحَيَوانِ الأَهْلِيِّ .

١٢٠٨ - مسألة : ( ويَضْمَنُ الجَرادَ بقِيمَتِه ، فإن انْفَرَشَ في

سَبَقَتا ؛ إحْدَاهَما ، لا يُبَاحُ . صحَّحَه في « التَّصْحِيحِ » ، و « الشَّرْحِ » ، والشَّيْخُ الإنصاف تَقِيُّ الدِّينِ ، في « مَنْسَكِه » . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، ''و « شَرْحِ ابن رَزِينِ »'' . قال في « الوجيزِ » : ويَحْرُمُ صَيْدُ الحَرَمِ مُطْلَقًا . وهو ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ . والثَّانيةُ ، يُبَاحُ . جزَم به في « المُنَوِّرِ » ، و « الإفاداتِ » . وهو ظاهِرُ كلام كلام ابن أبي مُوسى . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « الرَّعايتَيْن » ، كلام ابن أبي مُوسى . وقدَّمه في « المُحَرَّرِ » ، و « الرَّعايتَيْن » ، و « النَّعايَثِين » ،

قُولُه : ويَضْمَنُ الجَرادَ بقيمَتِه . الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّ الجَرادَ إذا قُتِلَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ، فى : باب الإذخر ... ، من كتاب الجنائز ، وفى : باب فضل الحرم ... ، وباب لا يمل القتال بمكة ... ، من كتاب البيوع ، وفى : باب ما قبل فى الصواغ ... ، من كتاب البيوع ، وفى : باب كيف تعرف لقطة ... ، من كتاب اللقطة ، وفى : باب إثم الغادر للبر والفاجر ، من كتاب الوصايا . صحيح البخارى ٢ / ١١٥ ، ١١٦ ، ١٨١ ، ٣ / ١٨ ، ٢٩ ، ٢٩ ، ١٢٢ . ومسلم ، فى : باب تحريم مكة ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٨٦ .

كما أخرجه النسائى ، فى : باب حرمة مكة ، وباب تحريم القتال ، من كتاب مناسك الحج . المجتبى ٢ / ١٦٠ ، ٣١٦ ، ٣١٦ ، ٣١٨ . ٣١٨ . ٢٥٠ ) زيادة من : ش . (٢ – ٢) زيادة من : ش .

الشرح الكبير طَرِيقِه ، فقَتَلَه بالمَشْبِي عليه ، ففي الجَزاءِ وَجْهان . وعنه ، لا ضَمانَ في الجَرادِ ﴾ اخْتَلَفَتِ الرُّوايَةُ في الجَرادِ ، فعنه ، هو مِن(') صَيْدِ البَّحْرِ ، لا جَزاءَ فيه . وهو مَذْهَبُ أبي سعيدٍ . قال ابنُ المُنْذِرِ : قال ابنُ عباسٍ ، وَكَعْبٌ : هُو مِن صَيْدِ البَحْرِ . قال عُرْوَةُ : هُو مِن نَثْرَةٍ حُوتٍ . ورُوىَ عن أبي هُرَيْرة ، قال : أصابَنا ضَرْبٌ مِن جَرادٍ ، فكانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَضْرِبُ بِسَوْطِه وهو مُحْرِمٌ . فقِيلَ له : إنَّ هذا لا يَصْلُحُ . فذُكِرَ [ ٤٨/٣ ط ] ذلك للنبئ عَلِيلًا ، فقالَ : ﴿ إِنَّ هَذَا مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ ﴾ . وعنه ، عن النبئ عَلِيلًا أنَّه قال : ﴿ الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ ﴾ . رَواهما أبو داودَ٣٠ . والرِّوايَةُ الثَّانِيَةُ ، أَنَّه مِن صَيْدِ البِّرْ ، وفيه الجَزاءُ . وهو قولَ الأَكْثَرِين ؛ لما رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، قال لكَعْبِ في جَرادَتَيْن : ما جَعَلْتَ في نَفْسِك ؟

الإنصاف يُضْمَنُ . جزَم به في ﴿ الوَجِيزِ ﴾ ، و ﴿ الإِفادَاتِ ﴾ ، و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ . قال ابنُ مُنَجَّى : هذا المذهبُ . قال في ﴿ تَجْرِيدِ العِنايَةِ ﴾ : يُضْمَنُ على الأَظْهَرِ . وقدَّمه في ﴿ الفُّروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ الكَافِي ﴾ ، و ﴿ المُبْهِجِ ِ ﴾ . وصحَّحَه في ﴿ النَّظْمِ ﴾ . وإليه مَيْلُ المُصَنِّفِ، والشَّارِحِ. وعنه، لاَيُضْمَنُ الجَرادُ. وقدَّمه في ﴿ الرِّعايَتَيْنَ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْنِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ابنِ رَزِينَ ۗ ﴾ . وجزَم به في ﴿ نِهايَةِ ابنِ رَزِينٍ ، ، و ﴿ نَظْمِها ﴾ . وأُطْلَقَهما في ﴿ الهِدايَةِ » ، و ﴿ الفَّصُولِ » ، و ( المُسنَّقبِ ) ، و ( مَسْبُسوكِ السنَّقبِ ) ، و ( المُسْتَسوْعِبِ ) ،

<sup>(</sup>٢) في : باب في الجراد للمحرم ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٢٩ .

كما أخرج الأول التزمذي، في : باب ما جاء في صيد البحر للمُحرم ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٤ / ٨٣ . وابن ماجه ، في : باب صيد الحيتان والجراد . من كتاب الصيد . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٧٤ .

قال دِرْهمان . قال : بَخٍ ، دِرْهمان خَيْرٌ مِن مائَةٍ جَرادَةٍ . رَواه الشافعيُّ في الشرح الكبير « مُسْنَدِه »(١) . ولأنَّه طَيْرٌ يُشاهَدُ طَيَرانُه في البَرِّ ، ويُهْلِكُه الماءُ إذا وَقَع فيه ، أَشْبَهَ العَصافِيرَ . فأمَّا الحديثان اللَّذان ذَكُّوناهما للرِّوايَة الأولَى ، فَوَهْمٌ . قاله أبو داودَ . فعلى هذا يَضْمَنُه بقِيمَتِه ؛ لأنَّه لا مِثْلَ له . وهذا قُولُ الشافعيِّ . وعن أحمدَ : يَتَصَدَّقُ بِتَمْرَةٍ عن الجَرادَةِ . وهذا يُرْوَى عن عُمَرَ ، وعبدِ الله ِ بنِ عُمَرَ . وقال ابنُ عباسٍ : قَبْضَةٌ مِن طَعامٍ . قال القاضى : كَلامُ أَحمدُ وغيره مَحْمُولَ على أنَّه أَوْ جَبَ ذلك على طَريق القِيمَةِ . والظَّاهِرُ أنَّهِم لم يُرِيدُوا بذلك التَّقْدِيرَ ، وإنَّما أرادُوا أنَّ (٢) فيه أقلُّ شيءٍ . فصل : فإنِ افْتَرَشَ الجَرادُ في طَرِيقِه ، فقَتَلَه بالمَشْي عليه ، بحيثُ لا

و « الخُلاصَةِ » ، و « الفائقِ » ، والشَّارِحُ ، والزَّرْكَشِيُّ . فعلى المذهب ، الإنصاف يَضْمَنُه بقِيمَتِه ، كما قال المُصَنِّفُ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . جزَم به في « الوَجِيزِ »وغيرِه . وقدُّمه في « الفُروعِ ِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ، و « الشُّرْحِ » ، وابنُ مُنَجَّى في « شَرْحِه » ، وغيرُهم . وعنه ، يتَصدَّقُ بتَمْرَةِ عن جَرادَةٍ . وجزَم به في « الإِرْشادِ » ، و « النُّبهج ِ » . وقدَّمه في « الفُصُول » . قال القاضى : هذه الرِّوايَةُ تقْويمٌ لا تقْديرٌ ، فتَكونُ المَسْأَلَةُ روايَةً واحِدَةً .

> قوله : فإنِ انْفَرَشَ في طَرِيقِه ، فقَتَلَه بالمَشْي عليه ، ففي الجَزاءِ وَجُهان . وأَطْلَقهما في « الهذايّةِ » ، و « المُذْهَب » ، و « مَسْبُوكِ الـذُّهَب » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الكافِي » ، و « الشَّرْحِ » ، و « الحاوِيَيْسن » ،

<sup>(</sup>١) في : باب ما يباح للمحرم وما يحرم ... ، من كتاب الحج . ترتيب مسند الشافعي ٣٢٧/١ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

المنه وَمَنِ اضْطُرٌ إِلَى أَكْلِ الصَّيْدِ ، أَوِ احْتَاجَ إِلَى فِعْلِ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمَحْظُورَاتِ ، فَلَهُ فِعْلُهُ ، وَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ .

الشرح الكبر لَيْمُكِنُه التَّحَرُّزُ منه ، ففيه وَجْهان ؛ أَحَدُهما ، يَجِبُ جَزاؤه ؛ لأنَّه أَتْلَفَه لِنَفْعِر نَفْسِه ، فَضَمِنَه ، كَالْمُضْطَرُّ يَقْتُلُ صَيْدًا يَأْكُلُه . والثَّانِي ، لا يَضْمَنُه ؛ لأنَّه اضطر و إلى إثلافه ، أشبه الصائل عليه .

٩ • ١ ٢ – مسألة : ﴿ وَمَنِ اضْطُرُ إِلَى أَكُلِ الصَّيَّدِ ، أَوِ احْتَاجَ (١) إِلَى شيءِ مِن هذه المَحْظُوراتِ ، فله فِعْلُه ، وعليه الفِداءُ ) إذا اضْطُرُّ إلى أَكْلِ

الإنصاف و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ الْفَائَقِ ﴾ ، و ﴿ شُرْحِ ابنِ مُنَجَّى ﴾ ؛ أحدُهما ، عليه الجَزاءُ . جزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، وصحَّحَه في ﴿ التَّصْحِيحِ ِ ﴾ . والثَّاني ، لا جَزاءَ عليه . قال النَّاظِمُ :

ويُفْدَى جَرادٌ فِي الْأَصَحِّ بقِيمَةٍ ولو في طَرِيقٍ دُسْتَه بِمُبَعَّدِ قال في ﴿ الفُصُولِ ﴾ : وهذا أصحُّ . وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في ﴿ شَرْحِه ﴾ .

فائدة : حُكْمُ بَيْض الطَّيْر إذا أَتْلَفَه لحاجَةٍ ، كالمَشْي عليه ، حُكْمُ الجَرادِ إذا افْتَرَشَ فِي طَرِيقِهِ . قالَه المُصَنِّفُ ، وصاحِبُ ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، وغيرُهما .

قوله : ومَن اصْطُرُّ إِلَى أَكُلِ الصَّيْدِ . فله أَكُلُه . وهذا بلانِزاع بينَ الأصحابِ ، لكنْ إذا ذبَحَه فهل هو كالمَيْتَةِ ، لايَحِلُّ أَكْلُه [ ١/ ٢٨٣ ] إِلَّا لمَنْ يجوزُ له أَكْلُ المَيْتَةِ ، أو يُحِلُّه الذُّبْحُ ؟ قال القاضي : هو مَيْتَةٌ . واحْتَجُّ بقول أحمدَ : كلُّ ما اصْطادَه المُحْرِمُ وقتَلَه ، فإنَّما هو قبلَ قتْلِه . قال في ﴿ الفُروعِ ، : كذا قال القاضي . قال : ويتَوَجُّهُ حِلَّه ؛ لحِلُّ أَكْلِه . انتهى .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ وَاحْتَاجِ ﴾ .

الصُّيْدِ ، أَبِيحَ له ذلك ، بغيرِ خِلافٍ عَلِمْناه ؛ لقَوْلِه سُبْحانَه : ﴿ وَلَا تُلْقُواْ الشرح الكبير بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْتُهْلُكَةِ ﴾(١) . وتَرْكُ الأَكْلِ مع القُدْرَةِ عندَ الضَّرُورَةِ ، إِلْقَاءٌ بِيَدِه إِلَى التَّهْلُكَةِ . ومتى قَتَلَه لَزِمَه ضَمانُه ، سَواءٌ وَجَد غيرَه أُو لَم يَجِدْ . وقال الأوْزاعِيُّ : لا يَضْمَنُه ؛ لأنَّه مُباحٌ ، أَشْبَهَ صَيْدَ البَحْر . ولَنا ، عُمُومُ الآيَةِ ، ولأنَّه قَتَلَه مِن غير مَعْنَى حَدَث مِنَ الصَّيَّدِ يَقْتَضِي قَتْلَه ، فضَمِنَه كغيرِه ، ولأنَّه أَتْلَفَه لدَفْعِ الأَذَى عن نَفْسِه ، لا لمَعْنَى منه ، أَشْبَهَ حَلْقَ الشُّعَرِ لأَذًى بَرَأْسِهِ . وكذلك إنِ احْتاجَ إلى حَلْقِ شَعَرِه للمَرَضِ أو القَمْلِ''أُو قَطْعِ ِ'' شَعَرِه لمُداواةِ جُرْحٍ أُو نحوه ، أَو تَغْطِيَةِ رَأْسِه ، أَو لَبْسِ المَخِيطِ ، أو شيءٍ مِن المَحْظُوراتِ ، فله فِعْلُه ، كما جاز حَلْقُ رَأْسِه للحاجَةِ ، فإن فَعَلَه فعليه الفِدْيَةُ ؛ لأَنَّ الفِدْيَةَ تَثْبُتُ في حَلْق الرَّأْس للعُذْر ؛ للآيَةِ ، وحديثِ كَعْبِ بن عُجْرَةَ ، وقِسْنا عليه سائِرَ المَحْظُوراتِ .

قوله : وعليه الفِدَاءُ . هذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحاب ، وقطَع به الإنصاف أكثرُهم . وقيل : لافِداءَ عليه والحالَةُ هذه . وحُكِيَ عن أبي بَكْرٍ . قالَه الزَّرْكَشِيُّ .

> تنبيه : يأتِي في آخِر كتاب الأطْعِمَةِ ، في كلام المُصَنِّفِ ، لو اضْطُرَّ إلى الأكْل ووجَد مَيْتَةً وصَيْدًا وهو مُحْرِمٌ ، أو في الحَرَم ِ . وأمَّا إذا احْتاجَ إلى فِعْل ِ شيءٍ مِن هذه المَحْظُوراتِ ، مثل إنِ احْتاجَ إلى حَلْقِ شَعَرِه لمرَض ِ ، أو قَمْل ي ، أو غيره ، أو إلى تَغْطِيَةِ رأْسِه ، أو أَبْسِ المَخِيطِ ونحو ذلك ، وفعَلَه ، فعليه الفِدْيَةُ ، بلا خِلافٍ أَعْلَمُهِ . ويجوزُ تقديمُ الفِدْيَةِ بعدَ وُجودِ الغُدْرِ ، وقبلَ فِعْلِ المَحْظُورِ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٩٤.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م : د وقطع ) .

فَصْلُ : السَّابِعُ ، عَقْدُ النِّكَاحِ لَا يَصِحُّ مِنْهُ . وَفِي الرَّجْعَةِ رِوَايَتَانِ . وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْهُمَا .

الشرح الكبير

فصل: قال الشَّيْخُ ، رَحِمَه الله : ( السّابِعُ ، عَقْدُ النّكاحِ لا يَصِحُ منه . وفي الرَّجْعَةِ رِوايَتان . ولا [ ٤٩/٣ ، ] فِدْيَةَ عليه في شيءٍ منهما ) لا يَجُوزُ للمُحْرِمِ أَن يَتَزَوَّجَ لنَفْسِه ، ولا يَكُونُ وَلِيًّا في النّكاحِ ، ولا وَكِيلًا فيه ، ولا يَجُوزُ للمُحْرِمِ أَن يَتَزَوِّجَ لنَفْسِه ، ولا يَكُونُ وَلِيًّا في النّكاحِ ، ولا وَكِيلًا فيه ، ولا يَجُوزُ تَزْوِيجُ المُحْرِمَةِ . رُوِيَ ذلك عن عُمَرَ ، واثينه ، وزيْدِ بنِ فيه ، ولا يَجُوزُ تَزْوِيجُ المُحْرِمَةِ . رُوِيَ ذلك عن عُمَرَ ، واثينه ، ورَيْدِ بنِ ثابِتٍ ، رَضِيَ اللهُ عنهم . وبه قال سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ ، وسُلَيْمانُ بنُ يسارٍ ، و الزَّهْرِيُّ ، والأوْزاعِيُّ ، ومالكُ ، والشافعيُّ . وأَجَازَه ابنُ عباسٍ ، يسارٍ ، و الزَّهْرِيُّ ، والأوْزاعِيُّ ، ومالكُ ، والشافعيُّ . وأَجَازَه ابنُ عباسٍ ،

الإنصاف

فائدة : لو كان بالمُحْرِم شيءٌ لا يحِبُ أَنْ يطَّلِعَ عليه أَحَدٌ ، جَازَ له اللَّبْسُ ، وعليه الفِدَاءُ . نصَّ عليه . قلتُ : فيُعانِي بها . وتقدَّم إذا دَلَّ على طِيبٍ أو لِباسٍ ، عندَ الدَّلالَةِ على الصَّيْدِ .

قوله: السَّابِعُ ، عَقْدُ النِّكَاحِ لا يَصِحُّ منه . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، ونقلَه الجماعة . وسَواءٌ زوَّ جغيرَه ، أو تَزَّ وَجَ مُحْرِمَةً أو غيرَها ، وَلِيًّا كَان أو وَكِيلًا . اختارَه أبو بَكْر ، وعنه ، إنْ زوَّ ج المُحْرِمُ غيرَه ، صحَّ سَواءً كان وَلِيًّا أو وَكِيلًا . اختارَه أبو بَكْر ، كا لو حلَق المُحْرِمُ رأْسَ حَلال . قالَه الزَّرْكَشِيُّ . فعلى المذهبِ ، الاغتبارُ بحالَةِ العَقْدِ ، فلو وَكُل مُحْرِمٌ حَلالًا ، فعَقَده بعدَ حِلّه ، صحَّ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . وقيل : لا يصِحُّ . ولو وكَّل حَلالٌ حَلالًا ، فعَقَدَه بعدَ أَنْ أُحْرَمَ ، لم يَنعَزِلُ يصحَّ . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . وقيل : يصِحُّ . ولووكَّلَ ثم أَحْرَمَ ، لم يَنعَزِلُ يصحَّ . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . وقيل : يضِحُّ . ولووكَّلَ ثم أَحْرَمَ ، لم يَنعَزِلُ وكيله . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . وقيل : يَنْعَزِلُ . فعلى المذهبِ ، لو حَلُّ المُوكِّلُ وكيله عَقْدُه له في الأَقْيَسِ . قالَه في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ . فلو قال : كان لوَكِيله عَقْدُه له في الأَقْيَسِ . قالَه في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ . فلو قال :

وهو قول أبِي حنيفةً ؛ لِما روَى ابنُ عباسٍ ، أنَّ النبيُّ عَلِيلِهُ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ الشرح الكبير وهو مُحْرِمٌ . مُتَّفَقَ عليه(١) . ولأنَّه عَقْدٌ يَمْلِكُ به الاسْتِمْتاعَ ، فلم يُحَرِّمُه الإحْرامُ ، كشِراءِ الإماءِ . ولَنا ، ما رؤى عثمانُ بنُ عَفَّانَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، قال : قال رسولُ الله عَيْقِيلُهُ : ﴿ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ ، وَلَا يَخْطُبُ». رَواه مسلمٌ(٢). ولأنَّ الإحْرامَ يُحَرِّمُ الطِّيبَ، فيُحَرِّمُ النِّكاحَ، كَالْعِدَّةِ . فأمَّا حَدَيْثُ ابْنِ عَبَاسٍ ، فقدروَى يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ ، عَن مَيْمُونَةَ ،

عَقَدَه قبلَ إحْرامِي . قُبِلَ قوْلُه . وكذا لو قال : عَقَدَه بعدَ إحْرامِي . لأَنَّه يَمْلِكُ الإنصاف فَسْخَه ، فَيَمْلِكُ إَقْرارَه به ، ولكِنْ يَلْزَمُه نِصْفُ المَهْرِ . ويصِحُّ العَقْدُ مع جَهْلِهِما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب تزويج المحرم ، من كتاب المحصر وجزاء الصيد ، وفي : باب عمرة القضاء ... ، من كتاب المغازى . صحيح البخارى ١٩/٣ ، ١٨١/٥ . ومسلم ، في : باب تحريم نكاح المحرم ... ، من كتاب النكاح . صحيح مسلم ١٠٣١/٢ ، ١٠٣٢ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب المحرم يتزوج ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ٢٧٧١ . والترمذي ، في : باب ما جاء في الرخصة في ذلك ( تزويج المحرم ) ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٧٢/٤ . والنسائي ، في : باب الرخصة في النكاح للمحرم ، من كتاب المناسك . المجتبى ٥/٠٥ . والدارمي ، في : باب تزويج المحرم ، من كتاب المناسك ، سنن الدارمي ٣٧/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند ١/٥٤٥ ، ٢٦٦ ، ٧٧٥ ، ٨٨٣ ، ٨٨٥ ، ٢٨٦ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ٣٤٦ ، . 47 . . 40 £

<sup>(</sup>٢) في : باب تحريم نكاح المحرم ، من كتاب النكاح . صحيح مسلم ١٠٣٠/٢ ، ١٠٣١ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب المحرم يتزوج ، من كتاب المناسك ، سنن أبي داود ٢٧/١ . والنسائي ، فى : باب النهى عن ذلك ( النكاح للمحرم ) ، من كتاب مناسك الحج ، وفى : باب النهى عن نكاح المحرم ، من كتاب النكاح . المجتبي ٥/١٥١ ، ٧٣/٦ وابن ماجه ، في : باب المحرم يتزوج ، من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ٦٣٢/١ . والإمام مالك ، في : باب نكاح المحرم ، من كتاب الحج . الموطأ ٣٤٨/١ ، ٣٤٩ . والإمام أحمد ، في : المسند ٧/١٥ ، ٦٤ ، ٥٥ ، ٦٨ ، ٧٣ .

وانظر ما أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٧١/٤ . والدارمي ، في : باب تزويج المحرم ، من كتاب المناسك ، وفي : باب في نكاح المحرم . من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٣٨/٣ ، ٣٨ ، ١٤١.

الشرح الكبير رَضِيَ اللهُ عنها ، أنَّ النبيُّ عَلِيلُهُ تَزُوَّجُها حَلالًا ، وبَنَى بها حَلالًا ، وماتَتْ بسَرِفٍ ، في الظُّلَّةِ التي بَنَي بها فيها . رَواه أبو داودَ ،والأَثْرَمُ(١) . وعن أبي رافِعٍ ، قال : تَزَوُّجَ رسولُ الله عَيْلِيُّ مَيْمُونَةَ وهو حَلالٌ ، وبَنَى بها وهو حَلالٌ ، وكُنْتُ أَنا الرسولَ بينَهما() . قال التُّرْمِذِيُّ : هذا حديثُ حسنٌ . ومَيْمُونَةُ أَعْلَمُ بحالِ نَفْسِها ، وأبو رافِعٍ صاحِبُ القِصَّةِ ، وهو السَّفِيرُ فيها ، فهما أعْلَمُ بذلك مِن ابنِ عباسٍ ، وأَوْلَى بالتَّقْدِيمِ لو كان ابنُ عباس كَبيرًا ، فكيفَ وقد كان صَغِيرًا لا يَعْرِفُ حَقائِقَ الأَمُورِ . وقد أَنْكِرَ عليه هذا القولُ ، فقالَ سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ : وَهِمَ ابنُ عباسٍ ، ما تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ إِلَّا حَلالًا . فكيفَ يُعْمَلُ بحديثٍ هذا حالُه ؟

الإنصاف وُقُوعَه ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ مِنَ المُسْلِمين تَعاطِي الصَّحِيحِ.

فائدتان ؛ إحْداهما ، لو قال الزَّوْجُ : تَزَوَّجْتُ (٣) بعدَ أَنْ حَلَلْتِ . فقالتْ : بل وأنا مُحْرِمَةً. صُدِّقَ الزَّوْجُ، وتُصَدَّقُ هي في نَظِيرَتِها في العِدَّةِ؛ لأنَّها مُؤْتَمَنَةً. ذكَرَه ابنُ شِهَابٍ وغيرُه . الثَّانيةُ ، لو أَحْرَمَ الإمامُ ، مُنِعَ مِنَ التَّزْوِيجِ ِ لَنَفْسِه وتَزْويجِر

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب المحرم يتزوج ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٢٧ .

كما أخرجه مسلم ، في : باب تحريم نكاح المحرم ، من كتاب النكاح . صحيح مسلم ٢ / ١٠٣٢ . والترمذي ، في : باب ما جاء في الرخصة في ذلك ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٤ / ٧٤ . وابن ماجه ، فى : باب المحرم يتزوج ، من كتاب النكاح ، سنن ابن ماجه ١ / ٦٣٢ . والدارمي ، فى : باب فى تزويج المحرم ، من كتاب المناسك . سنن الدارمي ٢ / ٣٨ . والإمام أحمد ، في : المسند ٦ / ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٢١/٤ . والدارمي ، في : باب في تزويج المحرم ، من كتاب المناسك . سنن الدارمي ٣٨/٢ . والإمام أحمد ، في : المسند . ٣٩٣ . ٣٩٢/٦

<sup>(</sup>٣) في ا : ( تزوجتك ) .

ويُمْكِنُ حَمْلُ قَوْلِه : وهو مُحْرِمٌ . أى فى الشَّهْرِ الحَرامِ ، أو فى البَلَدِ الشر الكبير الحَرامِ ، كما قِيلَ :

## \* قَتَلُوا ابنَ عَفَّانَ الخَلِيفَةَ مُحْرِمًا \*(١)

وقِيلَ: تَزَوَّجَها حَلالًا وظهَرَ أَمْرُ تَزْوِيجِها وهو مُحْرِمٌ. ثم لو تَعارَضَ الحديثان ، كان تَقْدِيمُ حديثنا أَوْلَى ؛ لأنَّه قولُ النبيِّ عَقْدُ النِّكاحِ فِعْلُه ، والقولُ آكَدُ ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ مُخْتَصًّا بِمَا فَعَلَه . وعَقْدُ النِّكاحِ يَعْلُه ، والقولُ آكَدُ ؛ لأنَّه يَحْرُمُ بالعِدَّةِ والرِّدَّةِ واخْتِلافِ الدِّينِ ، وكُوْنِ يُخالِفُ شراءَ الأُمَةِ ؛ لأنَّه يَحْرُمُ بالعِدَّةِ والرِّدَّةِ واخْتِلافِ الدِّينِ ، وكُوْنِ لَخَالُهُ شراءَ الأُمَةِ ؛ لأنَّه يَحْرُمُ بالعِدَّةِ والرِّدَّةِ واخْتِلافِ الدِّينِ ، وكُوْنِ المَنْكُوحَةِ أَخْتًا له مِن الرَّضاعِ ، ولأنَّ النَّكاحَ إِنَّما يُرادُ للوَطْءِ غالِبًا ، بخلافِ الشِّراءِ ، فإنَّه يُرادُ للخِدْمَةِ والتِّجارَةِ ، وغيرِ ذلك ، فافْتَرَقا .

أقارِبِه ، وأمَّا بالولايَةِ العامَّةِ ، فقال القاضى فى « التَّعْلِيقِ » : لم يَجُوْ له أَنْ يُزَوِّجَ ، الإنصاف وإنَّما يُزَوِّجُ خُلَفاؤه ، ثم سَلَّمه ؛ لأَنَّه يجوزُ بولايَةِ الحُكْمِ مالا يجوزُ بولايَةِ النَّسَبِ . وذكر ابنُ عَقِيلِ احْتِمالَيْن فى عدَم تزويجه وجَوازِه للحَرَجِ ؛ لأَنَّ الحُكَّامُ إنَّما يُزَوِّجُون بإذْنه وولايَتِه ، واخْتارَ الجَوازَ لجِلَّه حالَ وِلايَتِه . والاسْتِدامَةُ أَقْوَى ؛ لأَنَّ الإمامةَ لا تَبْطُلُ بفِسْقِ طرَأ . واقْتَصرَ فى « المُعْنِى » ، و « الشَّرْحِ » على حِكايَةِ كلام ابن عَقِيلٍ . وذكر بعضُ الأصحابِ ، أنَّ نائِبَه إذا أَحْرَمَ ، مِثْلُ الإمام . كلام ابن الجَوْزِيِّ فى « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » : للإمام قلتُ : قالَ ابنُ الجَوْزِيِّ فى « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » : للإمام . الأعظم ونائِبِه أنْ يُزَوِّجَ وهو مُحْرِمٌ بالولايَةِ العامَّةِ ، على ظاهرِ المذهبِ . انتهى .

<sup>(</sup>۱) صدر بیت للراعی النمیری ، عجزه :

<sup>\*</sup> ودعا قلم أرّ مِثْلَه مخذولا \*

شعر الراعي التميرى وأخباره ١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ أَظْهِرٍ ﴾ .

فصل: وإذا وَكُلَ المُحْرِمُ حَلالًا في النّكاحِ ، فعَقَدَ له النّكاحَ بعدَ تَحَلّلِ المُوكِّلِ ، صَحَّ العَقْدُ ؛ لأنَّ الاعْتِبارَ بحالَةِ العَقْدِ . وإن وَكَلَه وهو حَلالٌ ، فلم يَعْقِدُ له العَقْدَ حتى أَحْرَمَ ، لم يَصِحَّ ؛ لِما ذَكَرْنا . فإن أَحْرَمَ الإمامُ الأعْظَمُ مُنِعَ مِن التَّزْوِيجِ [ ٣/ه؛ ط] لنفْسِه ، وتَزْوِيجِ أقارِبِه ، وهل يُمنعُ مِن أن يُزَوِّجَ بالوِلايةِ العامّةِ ؟ فيه احْتِمالان ؛ أَحَدُهما ، يُمنعُ ، كا لو باشرَ العَقْدَ . والقانِي ، لا يُمنعُ ؛ لأنَّ فيه حَرَجًا على النّاسِ ، وتَضْيِيقًا عليهم في سائِرِ البِلادِ ، لأنَّ مَن يُزَوَّجُ مِن الحُكّامِ إِنّما يُزَوِّجُونَه بإذْنِه وولايتِه . ذَكَر ذلك ابنُ عَقِيلٍ ، واختارَ الجَوازَ ؛ لأنَّه حالَ ولايتِه كان حَلالًا ، والاسْتِدامَةُ أَقْوَى مِن الاَيتِداءِ ؛ لأنَّ الإمامَةَ العُظْمَى مِن شَرْطِها العَدالَةُ ، ولا تَبْطُلُ بالفِسْقِ الطّارِئ .

فصل: وإذا وكَّلَ الحَلالُ مُحِلَّا في النَّكَاحِ ، فَعَقَدَ النَّكَاحَ ، وأَحْرَمَ المُوَكِّلُ ، فقالتِ الزَّوْجَةُ : وَقَع العَقْدُ بعدَ الإخرام ، فلم يَصِحَّ . وقال النَّوْجُ : بل قبلَه . فالقَوْلُ قَوْلُه . وإن كان الاختِلافُ بالعَكْس ، فالقَوْلُ قَوْلُه أَيْضًا ؛ لأَنَّه يَمْلِكُ فَسْخَ العَقْدِ ، فَمَلَكَ الإِقْرارَ به ، لكنْ يَجِبُ عليه نِصْفُ الصَّداقِ .

فصل : فإن تَزَوَّجَ ، أو زَوَّجَ ، أو زُوِّجَتِ المُحْرِمَةُ ، لم يَصِحُّ

الإنصاف قلتُ : وظاهِرُ كلام ِ كثيرٍ مِنَ الأصحابِ ، عدَمُ الصَّحَّةِ منهما .

قوله: وفي الرَّجْعَةِ رِوايتَان . يعْنِي في إباحَتِها وصِحَّتِها . وأَطْلَقهما في « الإِرْشادِ » ، و « الهدايَةِ » ، و « المُبْهِجِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ

النِّكَاحُ ، سَواءٌ كان الكُلُّ مُحْرِمِين أو بعضُهم ؛ لأنَّه مَنْهِيٌّ عنه ، فلم الشرح الكبير يَصِحُّ ، كَنِكَاحِ المَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا . وقال ابنُ أَبِي مُوسَى : إذا زَوَّجَ المُحْرِمُ غيرَه ، صَحَّ في إحْدَى الرِّوايَتَيْن . ورُوِيَ عن أَحمد ، رَحِمَه الله ، أنَّه قال : إن زَوَّ جَ المُحْرِمُ لم يَنْفَسِخ ِ النِّكاحُ . قال بعضُ أصْحابنَا : هذا يَدُلُّ على أنَّه إذا كان الوَلِيُّ بمُفْرَدِه أو الوَكِيلُ مُحْرِمًا ، لم يَفْسُدِ النُّكاحُ ؟ لأنَّه سَبَبٌ يُبيحُ مَحْظُورًا للحَلالِ ، فلم يَمْنَعْ منه الإحْرامُ ، كما لو حَلَق المُحْرِمُ رَأْسَ حَلالٍ . والمَذْهَبُ الأَوُّلُ ؛ للحديثِ . وكَلامُ أحمدَ يُحْمَلُ على أنَّه لم يَفْسَخُه لكُوْنِه مُخْتَلَفًا فيه . قال القاضي : ويُفَرُّقُ بينَهما بطَلْقَةٍ . وكذلك كلُّ نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فيه ، كَالنُّكَاحِ بِلا وَلَى ۚ ؛ لَيُبَاحَ تَزْوِيجُهَا بيَقِينٍ . وفي الرَّجْعَةِ رِوايَتان ؛ إحْداهما ، لا تَصِحُّ ؛ لأنَّه عَقْدٌ وُضِعَ لإباحَةِ البُضْعِ ، أَشْبَهَ النَّكِاحَ . والثَّانِيَةُ ، تَصِحُّ ، وتُباحُ . وهو قولَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْم ، واخْتِيارُ الخِرَقِيِّ ؛ لأنَّها إمْساكٌ للزُّوْجَةِ ؛ لقَوْلِه تعالى :

الذُّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِب » ، ذكروه في باب الرَّجْعَةِ ، و « الحاويّين » ، وناظِمُ الإنصاف « المُفْرَداتِ » ، (او « المُحَرَّرِ » () ؛ إحْداهما ، تُباحُ ، وتصِحُ . وهو المذهبُ . اخْتَارَهَا الخِرَقِيُّ ، والقاضي في كتابِ « الرِّوايتَيْنِ » ، والمُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ . وصحَّحه في « الهدايَةِ » ، و « المُسْتَوْعِب » هنا ، و « التَّلْخيص » ، ('و ﴿ البُّلْغَةِ ﴾'' ، و ﴿ الرِّعايَةِ الكُبْرَى ﴾ ، و ﴿ التَّصْحِيحِ ۗ ﴾ ، ''و ﴿ تَصْحِيحٍ المُحَرَّرِ " ' ، و « الفَائق " . قال ناظِمُ « المُفْرَداتِ " : عليها الجُمْهورُ . وجزَم به في « الوَجيزِ » ، و « المُنتَوِّرِ » ، و « المُنتَخَبِ » ، و « الإفاداتِ » . وقدَّمه

<sup>.</sup> ۱ - ۱) زیادة من : ش .

﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ (١) . ولأنّها تَجُوزُ بلا وَلِيٍّ ، ولا شُهُودٍ ، ولا إِذْنِها ، فلم تَحْرُمْ ، كإمْساكِها بترْكِ الطَّلاقِ . ولأنَّ الصَّحِيحَ مِن المَذْهَبِ أَنَّ الرَّجْعِيَةَ مُباحَةٌ قبلَ الرَّجْعَةِ ، فلا يَحْصُلُ بها إِحْلالٌ ، ولو قُلْنا : إنَّها مُحَرَّمَةٌ . لم يَكُنْ ذلك مانِعًا مِن رَجْعَتِها ، كالتَّكْفِيرِ للمُظاهِرِ . وهذه الرِّوايَةُ هي الصَّحِيحَةُ إِن شاءَ اللهُ تعالى . ويُباحُ شِراءُ الإماءِ للتَّسَرِّى وغيرِه ، ولا نَعْلَمُ في ذلك خِلاقًا ، واللهُ أَعْلَمُ .

فصل: ويُكْرَهُ للمُحْرِمِ الخِطْبَةُ ، وخِطْبَةُ المُحْرِمَةِ ، ويُكْرَهُ للمُحْرِمِ الخِطْبَةُ المُحْرِمِ الخِطْبَةُ المُحْرِمَةِ ، ويُكْرَهُ للمُحْرِمِ أَن يَخْطُبَ للمُحِلِّين ؛ لقَوْلِه عليه السلامُ في حديثِ عثمانَ : « وَلَا يَخْطُبُ »(") . ولأنَّه تَسَبُّبٌ إلى الحَرامِ ، أَشْبَهَ الإِشارَةَ إلى الصَّيْدِ .

الإنصاف

ف ( الكافِي » ، و ( الرِّعايَةِ الصَّغْرَى » . والرِّوايَةُ الثَّانِيَةُ ، المَنْعُ وعدَمُ الصَّحَةِ . نقلها الجماعَةُ عن أحمدَ . ونصَرَها القاضى وأصحابُه . قال ابنُ عَقِيلٍ : لا يَصِحُّ على المَشْهُورِ . قال في ( الإيضاحِ » : وهي أصحُّ . ونصَرَها في ( المُبْهِجِ » . قال الزَّرْكَشِيُّ : هي الأشْهَرُ عن أحمدَ .

فوائد ؛ الأولَى ، تُكْرَهُ خِطْبَةُ المُحْرِمِ كَخِطْبَةِ العَقْدِوشُهودِه . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . وقال ابنُ عَقِيلِ : يَحْرُمُ ذلك لتَحْريمِ دَواعِي الجِمَاعِ . وأطْلَق أبو الفَّرَجِ الشَّيرَازِئ تحريمَ الخِطْبَةِ . [ ٢٨٣/١ ] الثَّانيةُ ، تُكْرَهُ الشَّهادَةُ فيه . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . وقال ابنُ عَقِيلِ : تَحْرُمُ . وقدَّمه القاضي ، واحْتَجَّ بنَقْلِ كَنْبِلٍ ، لا يَخْطُبُ . قال : ومَعْناه لا يَشْهَدُ النِّكاحَ . ثم سَلَّمَه . وقال في « الرِّعايَةِ »

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٣١ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٣٢٥ .

والإِحْرامُ الفاسِدُ كَالصَّحِيحِ فِي مَنْعِ النِّكَاحِ ، وسائِرِ المَحْظُوراتِ ؛ لأَنَّ الشرح الكبر حُكْمَه باقٍ فِي وُجُوبِ ما يَجِبُ بالإِحْرامِ ، فكذلك في ما يَحْرُمُ به .

فصل: ويُكْرُهُ أَن يَشْهَدَ فِي النِّكَاحِ ؟ [ ٣ / ٥ و ] لأنَّه مَعُونَةً على النَّكَاحِ ، أَشْبَهَ الْخِطْبَةَ . وإن شَهِد أو خَطَب ، لم يَفْسُدِ النِّكَاحُ . وقال بعض أصْحابِ الشافعيّ : لا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهادَةِ مُحْرِمِين ؟ لأنَّ في بعض الرِّواياتِ : « لَا يَشْهَدُ » . ولَنا ، أنَّه لا مَدْخَلَ للشّاهِدِ في العَقْدِ ، فأشبَهَ الرِّواياتِ : « لَا يَشْهَدُ » . ولَنا ، أنَّه لا مَدْخَلَ للشّاهِدِ في العَقْدِ ، فأشبَهَ الخَطِيب ، وهذه الزِّيادَةُ غيرُ مَعْرُوفَةٍ ، فلا يَشْبُتُ بها حُكْمٌ . ومتى تَزَوَّجَ المَحْرِمُ أو المُحْرِمَةُ ، أو زَوَّجَ ، لم يَجِبْ عليه فِدْيَةً ؟ لأنَّه فَسَد لأَجْلِ المُحْرِمُ أو المُحْرِمَةُ ، أو زَوَّجَ ، لم يَجِبْ عليه فِدْيَةً ؟ لأنَّه فَسَد لأَجْلِ الإَحْرامِ ، فلم يَجِبْ به فِدْيَةً ، كشِراءِ الصَّيْدِ . ولا فرقَ بينَ الإحرامِ الفاسِدِ والصَّحِيحِ فيما ذَكُونا ؟ لأنَّه يَمْنَعُ ما يَمْنَعُه في الصَّحِيحِ ، كَجُلْقِ الشَّعَرِ ، وتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ ، وغيرِ ذلك ، كذلك التَّزُويجُ .

فصل : قال الشَّيْخُ ، رَحِمَه اللهُ : ( الثَّامِنُ ، الجِماعُ في الفَرْجِ ؛ قُبُلًا

وغيرِها: يُكُرهُ لمُحِلِّ خِطْبَةُ مُحْرِمَةٍ ، وأنَّ في كراهَةِ شَهادَتِه فيه وَجْهان . قال الإنصاف في « الفُروع ِ » : كذا قال . التَّالثةُ ، يصِحُّ شِراءُ الأَمَةِ للوَطْءِ وغيرِه . قال المُصَنِّفُ : لا أعلمُ فيه خِلافًا . الرَّابعةُ ، يجوزُ اختيارُ مَن أَسْلَمَ على أَكْثَرِ مِن أَرْبَع ِ المُصَنِّفُ : لا أعلمُ فيه خِلافًا . الرَّابعةُ ، يجوزُ اختيارُ مَن أَسْلَمَ على أَكْثَرِ مِن أَرْبَع ِ نِسُوةٍ لَبَعضِهِنَّ ، في حالِ إحرامِه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . قدَّمه في « المُعْنِى » ، و « الشَّرْح ِ » ، ونصَراه ، وابنُ رَزِين . وقال القاضى : لا يختارُ والحالَةُ هذه . ويأتِي ذلك في بابِ نِكاح ِ الكُفَّارِ ، فَإِنَّه مَحَلَّه .

قوله : الثَّامِنُ ، الجِماعُ في الفَرْجِ ، قُبُلًا كان أو دُبُرًا ، مِن آدَمِيٌّ أو غيرِه .

الله الدُّمِيِّ أَوْ غَيْرِهِ . فَمَتَى فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ ، فَسَدَ نُسُكُهُ ، عَامِدًا كَانَ أَوْ سَاهِيًا ،....

الشرح الكبع كان أو دُبُرًا ، مِن آدَمِيِّ أو غيره . فمتى فَعَل ذلك قبلَ التَّحَلُّلِ ، فَسَد نُسُكُه ، عامِدًا كان أو ساهِيًا ) يَفْسُدُ الحَجُّ بالوَطْء ، في الجُمْلَةِ ، بغير خِلافٍ . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ على أَنَّ الحَجَّ لا يَفْسُدُ بإِنْيانِ شيء في حالِ الإخرام ، إلَّا الجماع . والأصلُ فيه ما رُوِيَ عن ابن عُمَر ، رَضِييَ اللَّهُ عنه ، أَنَّ رجَّلًا سَأَلُه ، فقالَ : إِنِّي وَقَعْتُ بِامْرَأْتِي وَنحنُ مُحْرِمان . فَقَالَ : أَفْسَدْتَ حَجُّكَ ، انْطَلِقْ أنت وأَهْلُك مع النَّاسِ ، فاقْضُوا ما يَقْضُون ، وحِلَّ إِذَا حَلُّوا ، فإذَا كَانَ العَامُ المُقْبِلُ فَاحْجُجْ أَنت وَامْرَأَتُك ، وأَهْدِيَا هَدْيًا ، فإن لم تَجدا ، فصُوما ثَلاثَةَ أَيَّامٍ في الحَجِّ ، وسَبْعَةُ إذا رَجَعْتُم . وكذلك قال ابنُ عباسٍ ، وَابنُ عَمْرِو(١) ، وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُم مُخالِفًا في عَصْرِهم ، فكان إجْماعًا . رَواه الأَثْرَمُ في ﴿ سُنَنِه ﴾('' . وفي حديثِ ابنِ عباسٍ : ويَتَفَرَّ قانِ مِن حيثُ يُحْرِمان ، حتى يَقْضِيا حَجُّهما . قال ابنُ المُنْذِرِ: قُولُ ابنِ عباسٍ أَعْلَى شيءٍ رُوِيَ في مَن وَطِي فِي حَجُّه .

الإنصاف فمتى فعلَ ذلك قبلَ التَّحَلُّل الأَوَّلِ ، فسَد نُسُكُه . هذا المذهبُ ، قولًا واحِدًا ، وعليه أكثرُ الأصحاب ، إلَّا أنَّ بعضهم خرَّج عدَمَ الفَسادِ بوَطْءِ البَهِيمَةِ مِن عدَمِ الحَدُّ بِوَطْئِها . وأَطْلَقَ الحَلْوَانِيُّ وَجْهَيْن ؛ أحدُهما ، لا يَفْسُدُ ، وعليه شاةً . وأَطْلَقَ في ﴿ مَسْبُوكِ الذُّهَبِ ﴾ ، في فَسَادِ النُّسُكِ بَوَطَّءِ البَّهِيمَةِ ، وَجْهَيْن . وقال في

<sup>(</sup>١) في م : و عمر ٥ .

<sup>(</sup>٢) وأخرجه البيهقي ، في : باب ما يفسد الحج ، من كتاب الحج . السنن الكبرى . ١٦٧/٥ . ١٦٨ .

المقنع

ورُوِيَ ذلك عن عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عنه . وبه قال سعيدُ بنُ المُسَيَّب ، الشرح الكبير وعَطاءٌ ، والنَّخْعِيُّ ، والثُّورِيُّ ، والشافعيُّ ، وإسْحاقَ ، وأبو ثُورٍ ، وأصْحابُ الرَّأَى .

> فصل : ومتى كان قبلَ التَّحَلُّلِ الأُوَّلِ فَسَد الحَجُّ ؛ سَواءٌ كان قبلَ الوُقُوفِ ، أو بعدَه في قولِ الأَكْثَرِين . وقال أبو حنيفة ، وأصْحابُ الرُّأَى : إِن جَامَعَ قَبَلَ الْوُقُوفِ فَسَد حَجُّه ، وإِن جَامَعَ بَعْدَه لَمْ يَفْسُدُ ؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْكُ : ﴿ الْحَجُّ عَرَفَةُ ﴾(') . ولأنَّه مَعْنَى يأمَنُ به الفَواتَ ، فأمِنَ به الإفْسادَ ، كَالتَّحَلُّل . ولَنا ، قولُ مَن سَمَّيْنا مِن الصَّحابَةِ ، فإنْ قَوْلَهم مُطْلَقٌ ('في مَن') جامَعَ وهو مُحْرمٌ ، ولأنَّه جماعٌ صادَفَ إحْرامًا تامًّا ، فَأُفْسَدُه ، كَمَا قَبَلَ الْوُقُوفِ . وقَوْلُه عليه السَّلامُ : ٣١/٥٠ هـ [ ﴿ الْحَجُّ عَرَفَةُ ﴾ . يَعْنِي : مُعْظَمُه ، أَو أَنُّه رُكْنٌ مُتَأكَّذُ فيه . ولا يَلْزَمُ مِن أَمْنِ الفَواتِ أَمْنُ الفَسادِ ؛ بدَلِيلِ العُمْرَةِ .

فصل : ولا فَرْقَ بينَ الوَطْء في القُبُل و الدُّبُر ، مِن آدَمِيٌّ أو بَهيمَةٍ . وبه قال الشافعيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ . ويَتَخَرُّجُ فِي الْ وَطْءِ البَّهِيمَةِ ٱنَّهُ لا يُفْسِدُ الحَجُّ ، إذا قُلْنا : لا يَجِبُ به الحَدُّ . وهو قولُ مالكٍ ، وأبِي حنيفة ؛ لأنَّه

<sup>«</sup> المُذْهَبِ » : وإذا وَطِئَّ بهيمَةً ، فكَالْوَطْءِ في غيرِها ، في أصحِّ الوَجْهَيْن . وتقدُّم الإنصاف إذا أَحْرَمَ حالَ وَطْئِه ، فى أَوَّلِ بابِ الإِحْرامِ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٨١ .

<sup>(</sup>٢ - ٢)سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ من ﴾ .

الشرح الكبير لا يُوجبُ الحَدُّ ، أَشْبَهَ الوَطْءَدُونَ الفَرْجِ . وحَكَى أَبُوثُورِ عن أَبِي حنيفةً ، أَنَّ اللَّواطَ والوَطْءَ في دُبُرِ المَرْأَةِ لا يُفْسِدُ الحَجَّ ؛ لأنَّه لا يَثْبُتُ به الإحصان ، أَشْبَهُ الوَطْءَدُونَ الفَرْجِ . ولَنا ، أَنَّهُ وَطْءٌ في فَرْجٍ يُوجِبُ الغُسْلَ ، فأُفْسَدَ الحَجُّ ، كَالُوطْءِ فِي قُبُلِ الآدَمِيَّةِ ، ويُفارِقُ الوَطْءَ دُونَ الفَرْجِ ، فإنَّه ليس مِن الكَبَائِرِ فِي الأَجْنَبِيَّةِ ، ولا يُوجِبُ مَهْرًا ، ولا عِدَّةً ، ولا حَدًّا ، ولا غُسْلًا ، وإن أَنْزَلَ به ، فهو كمسألتِنا ، في رِوايَةٍ .

فصل : والعَمْدُ والنَّسْيانُ فيما ذَكَّرْنا سَواءٌ . نَصَّ عليه أحمدُ ، فقالَ : إِذَا جَامَعَ أَهْلَهُ بَطَلَ حَجُّهُ ؛ لأَنَّهُ شيءٌ لا يَقْدِرُ على رَدِّهِ ، والشَّعَرُ إِذَا حَلَقَه فقد ذَهَب ، لا يَقْدِرُ على رَدِّه ، والصَّيْدُ إذا قَتَلَه فقد ذَهَب ، لا يَقْدِرُ على رَدُّه ، فهذه الثَّلاثَةُ العَمْدُ والنِّسْيانُ فيها سَواءٌ . والجاهِلُ بالتَّحْرِيمِ والمُكْرَهُ في حُكْم النّاسِي ؛ لأنَّه مَعْذُورٌ ، ومِمَّن قال : إنَّ عَمْدَ الوَاطِئَ<sup>(١)</sup>ونِسْيانَهَ ۖ سَواءٌ . أبو حنيفةَ ، ومالكٌ ، والشافعيُّ في القَدِيم ، وقال في الجَدِيدِ : لا يَفْسُدُ الحَجُّ ، ولا يَجِبُ عليه مع النَّسْيانِ شيءٌ . وحَكَى ابنُ عَقِيلِ في الفُصُولِ روايَةً ، لا يَفْسُدُ ؛ لقَوْلِه عليه السلامُ : ﴿ عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الخَطَإِ وَالنُّسْيَانِ ﴾(١) . والجَهْلُ في مَعْناه ؛ لأنَّها عِبادَةٌ تَجِبُ بإنْسادِها الكَفَّارَةُ ،

قوله : عَامِدًا كان أو ساهِيًا . الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ ، أنَّ السَّاهِيَ في فِعْلِ ذلك كالعامِدِ . وقطَع به كثيرٌ منهم ، وكذا الجاهِلُ والمُكْرَهُ . قالَه المُصَنِّفُ وغيرُه . ونقَلَه الجماعَةُ في الجاهِلِ . وذكَّر في « الفُصُولِ » رِوايةً ، لا

<sup>(</sup>١) في م : ( الوطء ) .

۲۷٦/۱ غريجه في ۲۷٦/۱ .

فَافْتَرَقَ فيها وَطْءُ العامِدِ والسَّاهِي ، كالصُّوم . ولَنا ، أنَّ الصَّحابَةَ ، الشرح الكبير رَضِيَ اللَّهُ عنهم ، لم يَسْتَفْصِلُوا السَّائِلَ عن العَمْدِ والنِّسْيانِ ، حينَ سَأَلْهُم عن حُكْم الوَطْء ، ولأنَّه سَبَبٌ يَتَعَلَّقُ به وُجُوبُ القَضاء في الحَجِّ ، فاسْتَوَى عَمْدُه وسَهْوُه ، كالفَواتِ . والصومُ مَمْنُوعٌ .

> فصل : ويَجِبُ به بَدَنَةٌ ، رُوىَ ذلك عن ابن عباسٍ ، وعَطاءٍ ، وطاوس ، ومُجاهِدٍ ، ومالكِ ، والشَّافعيُّ . وقال الثُّورِيُّ ، وإسْحاقَ : عليه بَدَنَةً ، فإن لم يَجدُ فشاةً . وقال أصْحابُ الرَّأَى : إن كان قبلَ الوُقُوفِ ، فَسَد حَجُّه ، وعليه شاة ، وإن كان بعدَه ، فحَجُّه صَحِيحٌ ؛ لأنَّه قبلَ الوُقُوفِ مَعْنَى يُوجِبُ القَضاءَ ، فلم يَجِبْ به بَدَنَةٌ ، كالفَواتِ . ولَنا ، أنَّه جماعٌ صادَفَ إحْرامًا تامًّا ، فوَجَبَتْ به البَدَنَةُ ، كَبَعِدِ الوُّقُوفِ ، ولأنَّه قولُ مَن سَمَّيْنا [ ٥١/٥ و ] مِن الصَّحابَةِ ، و لم يُفَرِّقُوا بينَ ما قبلَ الوُقُوفِ وبعدَه . أمَّا الفَواتُ ، فهو مُفارِقٌ للجِماعِ ، وأمَّا فَسادُ الحَجِّ ، فلا فَرْقَ فيه بينَ حالِ الإكْراهِ والمُطاوَعَةِ ، لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا ؛ لأنَّهُم لا يُوجبُون فيه الشاة ، بخِلافِ الجماع ِ .

فصل : وحُكْمُ المَرْأَةِ حُكْمُ الرَّجُلِ في فَسادِ الحَجِّ ؛ لأنَّ الجِماعَ وُجِدَ

يَفْسُدُ حَجُّ النَّاسِي ، والجاهِل ، والمُكْرَهِ ، ونحوهم . وحرَّجَها القاضي في كتاب الإنصاف « الرِّوايتَيْن » . واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وصاحِبُ « الفَائقِ » ، ومالَ إليه في ﴿ الفُروعِ ﴾ . وقال : هذا مُتَّجَةً . ورَدَّ أُدِلَّةَ الأُصحابِ ، وقال : فيه نظَرٌ . وقال ف ﴿ الرَّوْضَةِ ﴾ : المُكْرَهَةُ لا يَفْسُدُ حَجُّها ، وعليها بَدَنَةٌ . ويأتِي في كلام المُصَنِّفِ مَا يَجِبُ بِالْوَطْءِ ، في بابِ الْفِدْيَةِ ، في آخِرِ الضَّرْبِ الثَّانِي ، وبعدَه ، إذا وَطِئَّ ،

التنع وَعَلَيْهِمَا الْمُضِيُّ فِي فَاسِدِهِ ، وَالْقَضَاءُ عَلَى الْفَوْرِ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَا أَوَّلًا . وَنَفَقَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْقَضَاءِ عَلَيْهَا إِنْ طَاوَعَتْ ، وَإِنْ أَكْرِهَتْ فَعَلَى الزَّوْجِ . .

الشرح الكبير

منهما ، فاسْتَوَيا فيه ، وحُكْمُ المُكْرَهَةِ (١) والنَّائِمَةِ حُكْمُ المُطاوِعَةِ ، ولا فَرْقَ فيما بعدَ يَوْمِ النَّحْرِ وقبلَه ؛ لأنَّه وَطْءٌ قبلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ ، أَشْبَهَ قبلَ يومِ النَّحْرِ .

• ١٢١ – مسألة : ( وعليهما المُضِيُّ في فاسِدِه ، والقَضاءُ على الفَوْرِ مِن حَيثُ أَخْرَما أُوَّلاً . ونَفَقَةُ المَرْأَةِ في القَضاءِ عليها إن طاوَعَتْ ، وإن أكْرِهَتْ فعلى الزَّوْجِ ) لا يَفْسُدُ الحَجُّ بغيرِ الجِماعِ ، فإذا فَسَد فعليه إثمامُه ، وليس له الخُرُوجُ منه . رُوِى ذلك عن عُمرَ ، وعلى ، وأبى هُرَيْرَةَ ، وابنِ عباسِ ، رَضِى الله عنهم . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعيُّ . هُرَيْرَة ، وابنِ عباسٍ ، رَضِى الله عنهم . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعيُّ . وقال الحسنُ ، ومالكُ : يَجْعَلُ الحَجَّةَ عُمْرَةً ، ولا يُقِيمُ على حَجَّةِ فاسِدَةٍ . وقال ذاودُ : يَخْرُجُ بالإِنْسادِ مِن الحَجِّ والعُمْرَةِ ؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْكُ : « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ » (") . ولنا ، عُمُومُ قَوْلِه تعالى : عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ » (") . ولنا ، عُمُومُ قَوْلِه تعالى :

الإنصاف عامِدًا أو مُخْطِئًا .

قوله : وعليهما المُضِيُّ في فاسِدِه . حُكْمُه حُكْمُ الإِحْرَامِ الصَّحيحِ . نَقَله الجماعةُ ، وعليه الأصحابُ . وقال في رِوايَةِ ابن ِ إبْرَاهِيمَ : أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يَعْتَمِرَ مِنَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ المكره ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، في : باب النجش ...، من كتاب البيوع، وفي: باب إذا اصطلحوا على صلح ... ،=

﴿ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجُّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلّهِ ﴾ () . ولأنَّه قولُ مَن سَمَّيْنا مِن الصَّحابَةِ ، الشرح الكبر ولم نَعْرِفْ لهم مُخالِفًا ، ولأنَّه مَعْنَى يَجِبُ به القَضاءُ ، فلم يَخْرُجُ منه ، كالفَواتِ . والحَبَرُ لا يُلْزِمُنا ، لأنَّ المُضِى () فيه بأمْرِ اللهِ ، وإنَّما وَجَب القَضاءُ ؛ لأنَّه لم يَأْتِ به على الوَجْهِ الذي يَلْزَمُه بالإحْرام . ونَخُصُّ مالكَا بأنَّها حَجَّةً لا يُمْكِنُه الخُرُوجُ منها بالإخراج () ، فلا يَخْرُجُ منها إلى عُمْرَةٍ ، كالصَّحِيحَةِ . إذا ثَبَت هذا ، فإنَّه يَجِبُ عليه أن يَفْعَلَ بعدَ الإفسادِ كَا يَفْعَلُ قبلَه ، مِن الوُقُوفِ ، والمَبِيتِ بمُزْدَلِفَةَ ، والرَّمْي ، ويَجْتَنِبُ بعدَ الفَسادِ ما يَجْتَنِبُ هِ قبلَه ، مِن الوَطْءِ ثانِيًا ، وقَتْلِ الصَّيْدِ ، والطِّيبِ ،

التَنْعِيمِ ، يعْنِي ، يَجْعَلُ الْحَجَّ عُمْرَةً ، ولا يُقِيمُ على حَجَّةٍ فاسِدَةٍ . وهو مذَهَبُ الإنصاف مالِكُ .

قوله: والقَضاءُ على الفَوْرِ. إِنْ كان ما أَفْسَدَه حَجَّا واجبًا ، فلا نِزاعَ فى وُجوبِ القَضاءِ، وتُجْزِئه الحَجَّةُ مِن قابِل. وإِنْ كان الذى أَفْسَدَه تَطوُّعًا، فَالمَنْصُوصُ عِنِ الإِمامِ أَحمدَ ، وجُوبُ القَضاءِ ، وعليه الأصحابُ ، وقطعُوا به. قال فى « الفُروعِ » : أحمدَ ، وجوبُ إِنْمامِه ، لا وُجوبُه فى نَفْسِه ؛ لقَوْلِهم : إِنَّه تَطوُّعٌ ، فَيُثابُ عليه والمُرادُ وُجوبُ إِنْمامِه ، لا وُجوبُه فى نَفْسِه ؛ لقَوْلِهم : إِنَّه تَطوُّعٌ ، فَيُثابُ عليه

<sup>=</sup> من كتاب الصلح ، وفى : باب إذا اجتهد العامل ... ، من كتاب الاعتصام . صحيح البخارى ٣ / ٩١ ، ٢٤١ ، ٩١ ، ٢٤١ ، ومسلم ، فى : باب نقض الأحكام ... ، من كتاب الأقضية . صحيح مسلم ٣ / ١٣٤٣ ، ١٣٤٤ ، وأبو داود ، فى : باب فى لزوم السنة ، من كتاب السنة . سنن أبى داود ٢ / ٥٠٦ . وابن ماجه ، فى : باب تعظيم حديث رسول الله علي ... ، من المقدمة . سنن ابن ماجه ٧/١ . والإمام أحمد ، فى : المسند ١٤٦/٦ ، ١٨٠ ، ٢٥٦ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) في م : و المعنى ، .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ بالإحرام ﴾ .

الشرح الكبير واللِّباس، ونحوه، وعليه الفِدْيَةُ بالجِنايَةِ على الإحرام الفاسيد، كالإحرام الصَّحِيحِ . ويَلْزَمُه القَضاءُ مِن قابِلِ بكلِّ حالٍ ؟ لأنَّه قولُ ابنِ عُمَرَ ، وابن عباسٍ ، وعبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو ، رَضِيَ اللهُ عنهم . فإن كانَتِ الحَجَّةُ التي أَفْسَدُها واجِبَةً بأصْلِ الشُّرعِ ، أو بالنَّذْر ، أو قَضاءً ، كانَتِ الحَجَّةُ مِن قابِلِ مُجْزِئَةً ؟ لأَنَّ الفاسِدَ إذا انْضَمَّ إليه القَضاءُ أَجْزَأُ عمَّا يُجزئُ عنه الأُوَّلُ لو لم يُفْسِدُه ، وإن كانَتْ تَطَوُّعًا وَجَبِ قَضاؤها أَيْضًا ؛ لأنَّه بالدُّنُحولِ في الإحرام صار الإحرام عليه واجبًا ، فإذا أنْسكه وَجَب قضاؤه ، كَالْمَنْذُورِ . وَيَكُونُ القَضَاءُ على الفَوْر . ولا نَعْلَمُ فيه مُخالِفًا ؛ لأنَّ الحَجَّ الأصْلَى (١) يَجِبُ على الفَوْرِ ، فهذا أُوْلَى ؛ لأَنَّه قد تَعَيَّنَ بالدُّنحولِ فيه ، والواجِبُ بأصْلِ الشُّرْعِ لِم يَتَعَيَّنْ بذلك .

فصل : [ ١/٥ ه ] ويُحْرِمُ بالقَضاءِ مِن أَبْعَدِ المَوْضِعَيْن ؟ المِيقاتِ ، أو مَوْضِع إِحْرامِه الأُوَّلِ ؛ لأنَّه إن كان المِيقاتُ أَبْعَدَ ، فلا يَجُوزُ تَجاوُزُ المِيقاتِ بغيرِ إحْرام ، وإن كان مَوْضِعُ إحْرامِه أَبْعَد ، فعليه الإحرامُ بالقَضاء

ثَوابَ نَفْلَ . وفي « الهِدايَةِ » ، و « الانتِصارِ » ، و « عُيُونِ المَسائِلِ » رِوايَةً ، لا يَلْزَمُ القَضاءُ . قال المَجْدُ : لا أَحْسَبُها إِلَّا سَهْوًا .

قوله : والقَضاءُ على الفَوْرِ مِن حيثُ أَحْرَما أَوَّلًا . إِنْ كَانَا أَحْرَما قبلَ المِيقَاتِ ، أو مِنَ المِيقاتِ ، أَحْرَما في القَضاءِ مِنَ المَوْضِعِ ِ الذي أَحْرَما منه أَوَّلًا ، وإنْ كانَا أَحْرَما مِن دُونِ المِيقاتِ ، أَحْرَما مِنَ المِيقاتِ . وهذا بلا نِزاعٍ . ونصَّ عليه الإمامُ أحمدُ ، وعليه الأصحابُ . وقال في « الفُروعِ » : ويتَوَجُّهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ المِيقاتِ

<sup>(</sup>١) في م: ( الأصل ) .

وَيَتَفَرَّقَانِ فِي الْقَضَاءِ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَصَابَهَا فِيهِ إِلَى أَنْ يَجِلَّا . الله وَ هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبُّ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .

منه . نَصَّ عليه أَحمدُ ، رَحِمَه اللهُ ؛ لَيَكُوْنَ القَضاءُ على صِفَةِ الأَداءِ . ولأنَّه السرح الكبر قولُ ابنِ عباسٍ . وبه يَقُولُ سعيدُ بنُ المُسيَّبِ ، والشافعيُّ ، وإسْحاقُ ، وابنُ المُنْذِرِ . وقال النَّخَعِيُّ : يُحْرِمُ مِن مَوْضِعِ الجِماعِ ؟ لأنَّه مَوْضِعُ الإِفسادِ . ولَنا ، أَنَّها عِبادَةً ، فكانَ قَضاؤها على حَسَبِ أَداثِها ، كالصلاةِ .

فصل: ونَفَقَةُ المَرْأَةِ فِي القَضاءِ عليها إِن طاوَعَتْ ؛ لأَنَّها أَفْسَدَتْ حَجَّتَها مُتَعَمِّدَةً ، فكانَتْ نَفَقَةُ القَضاءِ عليها ، كالرجلِ ، وإِن كانَتْ مُكْرَهَةً فعلى الزَّوْجِ ؛ لأَنَّه الذي أَفْسَدَ حَجَّتَها ، فكانَتِ النَّفَقَةُ عليه ، كَنفَقَةِ عَليه ، كَنفَقَةِ حَجِّه (۱) .

ا ۱۲۱۱ – مسألة : ﴿ وَيَتَفَرَّقَانَ فِى القَضَاءِ مِنَ المُوضِعِ الذَى أَصَابُهَا فِيهِ إِلَى أَنْ يَجِلًا . وهل(٢) هو واجِبٌ أو مُسْتَحَبُّ ؟ على وَجْهَيْن ﴾ إذا

مُطْلَقًا . ومالَ إليه .

الإنصاف

قوله: ونَفَقَةُ المُرْأَةِ فِي القَضاءِ عليها إِنْ طَاوَعَتْ - بِلا نِزاعٍ - وَإِنْ أَكْرِهَتْ ، فَعَلَى الزَّوْجِ . وهو المُذَهَبُ ، ولو طَلَّقَها . نقَل الأَثْرَمُ ، على الزَّوْجِ حَمْلُها ، ولو طَلَّقَها وتَزوَّ جَتْ بغيرِه ، ويُجْبَرُ الزَّوْجُ الثَّاني على إِرْسَالِها إِنِ امْتَنَعَ . ويأْتِي في بابِ الهَّدْيَةِ فِي آخِرِ الضَّرْبِ الثَّانِي ، وُجوبُ فِدْيَةِ الوَطْءِ على المَرْأَةِ فِي الحَجِّ والعُمْرَةِ . الفَدْيَةِ فِي الْحَرِّ المُثَانِي ، وُجوبُ فِدْيَةِ الوَطْءِ على المَرْأَةِ فِي الحَجِّ والعُمْرَةِ .

قوله : ويتَفرَّقان في القَضاءِ مِنَ المُوضِع ِ الذي أَصابَها فيه إلى أَنْ يَجِلًّا . هذا

<sup>(</sup>١) في م : ( حجته ) .

<sup>(</sup>٢) مقط من : م .

السرح الكبه قَضياً يُفرُّقان مِن مَوْضِع الجماع ، حتى يَقْضِيا حَجُّهما . رُويَ هذا عن عُمَرَ ، وابن عباسِ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، فَرَوَى سعيدٌ والأَثرُمُ(١) ، بإِسْنادِهما ، أَنْ عُمَرَ سُئِلَ عن رجل وَقَع بامْرَأَتِه وهما مُحْرِمان ، فقالَ : أَتِمَّا حَجَّكُما ، فإذا كان عامَّ قابِلَ ، فحُجًّا ، وأَهْدِيا ، حتى إذا بَلَغْتُما المَكَانَ الذي أَصَبْتُما فيه ما أَصَبْتُما ، فَتَفَرُّقا حتى تَجِلًّا . ورُوِيَ عن ابنِ عباسِ مثلَ ذلك(٢) . وبه قال سعيدُ بنُ المُسَيَّب ، وعَطاءً ، والنَّخعِيُّ ، والثَّوْرِيُّ ، والشافعيُّ ، وأصْحابُ الرَّأَي . ورُوِيَ عن أَحمدَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانَ مِن حيثُ يُحْرِمَانَ إِلَى أَن يَجِلًّا . رَوَاهُ مَالَكٌ في

الإنصاف المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ ، ، و « الفُروعِ ، ، وغيرِهم . قال في « الفَروعِ ، » : هذا ظاهِرُ المذهبِ . وعنه ، يتَفَرَّقان مِنَ المَوْضِع ِ الذي يُحْرِمان منه .

قوله : وهل هو واحبُّ أو مُسْتَحَبُّ ؟ على وجْهَيْن . وأطْلَقهما في « الهداية ِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « الهادي » ، و « المُسْتَوْعِب » ، و « التَّلْخيص » ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الْفَائِقِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ابنِ مُنَجِّي ﴾ ؛ أحدُهما ، مُسْتَحَبُّ . وهو المذهبُ . قال في ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ : وهو أَوْلَى . وجزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، و ﴿ الْمُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ المُنتَخَبِ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الْفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ الْمُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَتُين ﴾ ، و ﴿ الحاوِيَيْن ﴾ . واختارَه ابنُ عَبْدُوس في ﴿ تَذْكِرَتِه ﴾ . والوَجْهُ الثَّانِي ، أنَّ ذلك واجِبُّ . جزَم به أبو الخَطَّابِ في ﴿ رُءُوسِ المَسَائلِ ِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) وأخرجه البيهقي : في : باب ما يفسد الحج ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ١٦٧/ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٣٣٢ .

المُوطَّإِ() عن على رضي الله عنه . ورُوِى عن ابنِ عباسٍ . وهو قول الشرح الكبير مالكٍ ؛ لأنَّ التَّفْرِيق بينهما خَوْفًا مِن مُعاوَدة المَحْظُورِ ، وهو يُوجَدُ فى جَمِيع إحْرامِهما() . ووَجْهُ الأوَّلِ ، أنَّ ما قبلَ مَوْضِع الإِفْسادِ كان إحْرامُهما فيه صَحِيحًا ، فلم يَجِبِ التَّفْرِيقُ فيه ، كالذي لم يَفْسُدُ ، وإنَّما اخْتَصَّ التَّفْرِيقُ بمَوْضِع الجِماع ِ ؛ لأَنَّه رُبَّما يَذْكُرُه برُوُّيةِ مَكانِه ، فيَدْعُوه اخْتَصَّ التَّفْرِيقُ الله يَوْبَ أَن لا يَرْكَبَ معها فى مَحْمِل ، ولا يَنْزِلَ معها فى فُسْطاطٍ ونحوه . قال أحمدُ : يَفْتَرِقان فى النَّزُول ، وفى المَحْمِل ، ولكن يَكُونُ بقُرْبها . والفُسْطاطِ () ، ولكن يَكُونُ بقُرْبها .

وهل يَجِبُ التَّفْرِيقُ ، أُو يُسْتَحَبُّ ؟ فيه وَجُهان ؛ أَحَدُهما ، لا يَجِبُ . وهو قولُ أَبَى حنيفة ؛ لأنَّه لا يَجِبُ التَّفْرِيقُ فى قَضاءِ رمضانَ إذا أَفْسَدَه ، كذلك الحَجُّ . والثّانى ، يَجِبُ ؛ لأنَّه قولُ مَن سَمَّيْنا مِن الصَّحابَةِ . وقد

تنبيهان ؛ أحدُهما ، مَعْنَى التَّفَرُّقِ ؛ أَنْ لا يرْكَبَ معها فى مَحْمِلْ ، ولا يَنْزِلَ الإنصاف معها فى فُسْطَاطٍ ، ونحو ذلك . قال الإمامُ أحمدُ : يتفَرَّقان فى النَّزولِ ، والفُسْطاطِ ، و معها فى فُسْطَاطٍ ، و لكنْ يكونُ بقُرْبِها . انتهى . وذلك ليُراعِى أحوالَها ، فإنَّه مَحْرَمُها . الثَّانى ، ظاهِرُ كلام المُصنَّف أَنَّ رَوْجَها الذى وَطِقها يجوزُ ويصْلُحُ أَنْ يكونَ مَحْرَمُها فى حَجَّة القضاءِ . وهو صحيحٌ ، وهو ظاهِرُ كلام الأصحابِ . قالَه فى ﴿ الفُروعِ ﴿ » . وقد ذكر المُصنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وابنُ مُنَجَّى فى ﴿ شَرْحِه ﴾ ،

<sup>(</sup>١) في : باب هدى المحرم ... ، من كتاب الحج . الموطأ . ٣٨١/١ ، ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٢) في م : ٦ إحرامها ٤ .

<sup>(</sup>٣) في م : و البساط ، .

الشرح الكبع أَمَرُوا به ، ولأنَّ الاجْتِماعَ في ذلك المَوْضِعِ يُذَكِّرُ الحِماعَ ، فيَكُونُ مِن دَواعِيهِ . والأَوَّلُ أَوْلَى ؛ لأَنَّ حِكْمَةَ التَّفْرِيقِ ؛ للصِّيانَةِ عمَّا يُتَوَهَّمُ مِن مُعاوَدَةِ الوِقاعِ عندَ تَذَكُّرِه برُؤْيَةِ مَكانِه ، وهذا [ ٢/٣ ه و ] وَهُمَّ بَعِيدٌ لا يَقْتَضِي الإيجابَ . والعُمْرَةُ فيما ذَكَرْناه كالحَجِّ ؛ لأنَّها أَحَدُ النُّسُكَيْنِ ، فأشْبَهَ الآخَرَ . فإن كان المُعْتَمِرُ مَكِّيًّا قد أُحْرَمَ بها مِن الحِلِّ ، أَحْرَمَ للقَضاءِ مِن الحِلِّ . وإن كان أَحْرَمَ بها مِن الحَرَمِ ، أَحْرَمَ للقَضاءِ مِن الحِلِّ ؛ لأنَّه مِيقاتُها . ولا فرقَ بينَ المَكِّيِّ ومَن حَصل بها مِن المُجاوِرين . وإن أَفْسَدَ المُتَمَتُّعُ عُمْرَتُه ، ومَضَى في فاسِدِها ، فأتَّمُّها ، فقالَ أحمدُ : يَخْرُجُ إلى المِيقاتِ ، فيُحْرِمُ منه للحَجِّ ، فإن خَشِيَ الفَواتَ أَحْرَمَ مِن مَكَّةَ ، وعليه دُمٌّ ، فإذا فَرغ مِن حَجِّهِ ، خَرَج إلى المِيقاتِ ، فأحْرَمَ منه بعُمْرَةٍ مَكانَ التي أَفْسَدَها ، وعليه هَدْئٌ يَذْبَحُه إذا قَدِم مَكَّةَ لِما أَفْسَدَ مِن عُمْرَتِه . ولو أَفْسَدَ المُفْرِدُ حَجَّتَه ، وأتَّمَّ ، فله الإحْرامُ بالعُمْرَةِ مِن أَدْنَى الحِلِّ ، كالمَكِّنَّان

فصل : وإذا أفْسَدَ القارنُ نُسُكَه ، فعليه فِداءٌ واحِدٌ . وبه قال عَطاءٌ ،

الإنصاف يكونُ بقُرْبِها ليُراعِيَ أَحْوالَها ؟ لأنَّه مَحْرَمُها . ونقَل لبنُ الحَكَم ، يُعْتَبَرُ أَنْ يكونَ معها مَحْرَمٌ غيرُ الزُّوجِ . قلتُ : فيُعانِي بها .

فواقله ؛ الأُولَى ، حُكْمُ العُمْرَةِ حُكْمُ الحَجِّ في فَسادِها بالوَطْءِ قبلَ الفَراغِ مِنَ السُّعْنِ ووُجوبِ المُضِيِّ في فاسِدِها ، ووُجوبِ القَضاءِ وغيرِه ، فإنْ كان مَكِّيًّا ، أو حصَل بها مُجاوِرًا ، أَحْرَمَ للقَضاءِ مِنَ الحِلِّ ، سَواءً أَحْرَمَ بها منه أو مِنَ الحَرَمِ . وإنْ أَفْسَد المُتَمَتِّعُ عُمْرَتَه ، ومضَى فيها وأتَّمُّها ، فقال الإمامُ أحمدُ : يخْرُجُ إلى وابنُ جُرَيْجٍ ، ومالكٌ ، والشافعيُّ ، وإسْحاقُ ، وأبو ثَوْرٍ . وقال الشرح الكبر الحَكَمُ : عليه هَدْيان . ويَتَخَرَّ جُ لَنا أَن يَلْزَمهُ بَدَنَةٌ للحَجِّ ، وشاةٌ للعُمْرَةِ ، إذا قُلْنا : يَلْزَمُه طَوافان وسَعْيان . وقال أصْحابُ الرَّأِي : إن وَطِئَ قبلَ الوُقُوفِ ، فَسَد نُسُكُه ، وعليه شاتان للحَجِّ والعُمْرَةِ . ولَنا ، أنَّ الصَّحابَةَ الذين سُئِلُوا عمَّن أَفْسَدَ نُسُكَه ، لم يَأْمُرُوه إلَّا بفِداءٍ واحِدٍ ، و لم يُفرِّقُوا ، الذين سُئِلُوا عمَّن أفسدَ نُسُكَه ، لم يَأْمُرُوه إلَّا بفِداءٍ واحِدٍ ، و لم يُفرِّقُوا ، ولأَنَّه أَحَدُ الأَنساكِ الثَّلاثَةِ ، فلم يَجِبْ في إفسادِه أَكْثَرُ مِن فِدْيَةٍ واحِدَةٍ ، كالآخَرَيْن . وسائِرُ مَحْظُوراتِ الإحْرامِ ، واللَّبسُ ، و الطِّيبُ ، وغيرُهما ، كالآخَرَيْن . وسائِرُ مَحْظُوراتِ الإحْرامِ ، واللَّبسُ ، و الطِّيبُ ، وغيرُهما ، لا يَجِبُ في كلِّ واحِدٍ منهما أَكْثَرُ مِن فِدْيَةٍ واحِدَةٍ ، كا لو كان مُفْرِدًا .

فصل: وحُكْمُ العُمْرَةِ حُكْمُ الحَجِّ في فَسادِها بالوَطْءِ قبلَ الفَراغِ مِن السَّعْي ، ووُجُوبِ القضاءِ ، قِياسًا على السَّعْي ، ووُجُوبِ القضاء ، قِياسًا على الحَجِّ ، إلَّا أَنَّه لا يَجِبُ بإِفْسادِها إلَّا شاة . وقال السَّافعي : عليه القضاءُ وبَدَنَة ، كالحَجِّ ، وقال أبو حنيفة : إن وَطِئ قبلَ أن يَطُوفَ أَرْبَعَةَ أَشُواطٍ ، كَقُولِنا ، وإن وَطِئ بعدَ ذلك لم تَفْسُدْ عُمْرَتُه ، وعليه شاة . ولنا على الشافعي ، أنَّها عِبادَة لا وُتُوفَ فيها ، فلم تَجِبْ فيها بَدَنَة ، كا لو قَرنَها بالحَجِّ ، ولأنَّ العُمْرَة دُونَ الحَجِّ ، فيجِبُ أن يَكُونَ حُكْمُها دُونَ حُكْمِه . بالحَجِّ ، ولأنَّ العُمْرَة دُونَ الحَجِّ ، فيجِبُ أن يَكُونَ حُكْمُها دُونَ حُكْمِه .

المِيقاتِ ، فَيُحْرِمُ (١) منه بِعُمْرَةٍ ، فإنْ خافَ فَوْتَ الحَجِّ ، أَخْرَمَ به مِن مَكَّةً ، الإنصاف وعليه دَمَّ ، فإذا فَرَغ مِنَ الحَجِّ ، أَحْرَمَ مِنَ الحِيقاتِ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ الذَى أَفْسَدَها ، وعليه هَدْئ لِمَا أَفْسَدَ مِن عُمْرَتِه . وهذا المذهبُ . وجزَم به المُصَنِّفُ وغيرُه . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . ونقَل أبو طالِبٍ ، والمَيْمُونِيُّ ، فإذا فرَغ منه أَحْرَمَ مِن ذِي الحُلَيْفَةِ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ط : ﴿ فيخرج ﴾ .

الشرح الكبع ولَنا على أبى حنيفةً ، أنَّ الجماعَ مِن مَحْظُوراتِ الإحْرامِ ، فاسْتُوَى فيه ما قبلُ الطُّوافِ وبعدَه ، كسائِر المَحْظُوراتِ ، ولأنَّه وَطْءٌ صادَفَ إحْرامًا تَامًّا ، فأُفْسَدُهُ ، كما قبلَ الطُّوافِ .

فصل : إذا أَفْسَدَ القارنُ والمُتَمَتِّعُ نُسُكُهما ، لم يَسْقُطِ الدُّمُ عنهما . وبه قال مالكٌ ، والشافعيُّ . وقال أبو حنيفةَ : يَسْقُطُ . وعن أحمدَ ، رَحِمَه الله ، مِثْلُه ؛ لأنَّه لم يَحْصُل التَّرَفُّهُ بسُقُوطِ أُحَدِ السَّفَرَيْن . وقال القاضي في القارنِ : إذا قُلْنا : إنَّ عليه للإفسادِ دَمَيْن ، سَقَط (١) دَمُ القِرانِ . ولَنا ، أنَّ ما وَجَب في النُّسُكِ الصَّحِيحِ وَجَب في الفاسِدِ ، كَالأَفْعَالِ [ ٢/٣ ه ظ ] ولأنَّه دَمَّ وَجَب عليه ، فلم يَسْقُطْ بالإفسادِ ، كالدُّم الواجب لتَرْكِ المِيقاتِ . فإن أفْسكَ القارنُ نُسككَه ، ثم قَضَى مُفْرِدًا ، لم يَلْزَمْه في القَضاءِ دُمَّ . وقال الشافعيُّ : يَلْزَمُه ؛ لأنَّه يَجِبُ في القَضاء ما يَجِبُ في الأَداء . وَلَنا ، أَنَّ الْإِفْرادَ أَفْضَلُ مِن القِرانِ مع الدُّم ِ ، فإذا أَتَّى به فقد أَتَى بما هو

الإنصاف بَعُمْرَةٍ مَكَانَ مَا أُفْسَدَ . قال القاضي ومَن تَبِعَه ، تَفْرِيعًا على رِوايَةِ المَرُّوذِيُّ ، أنَّ دَمَ المُتْعَةِ والقِرَانِ يسْقُطُ بالإِفْسَادِ ، فقال : إِنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ للقَضاءِ ، فهل هو مُتَمَتِّعٌ ؟ إِنْ أَنْشَأً سَفَرَ قَصْرِ ، فَمُتَمَتِّعٌ ، وإلَّا فلا . على ظاهِرِ نقْلِ ابن ِ إبْراهِيمَ ، إذا أَنشَأ سَفَرَ قَصْرٍ ، فَمُتَمَتِّعٌ . ونقَل ابنُ إبْرَاهِيمَ رِوايَةً أُخْرَى ، يَقْتَضِي إِنْ بلَغ المِيقَاتَ ، فُمُتَمَتِّعٌ ، فقال : لا يكُونُ مُتْعَةً حتى يخْرُجَ إلى مِيقَاتِه . الثَّانيةُ ، قَضاءُ العَبْدِ كنَذْرِه . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّه يصِحُّ في حالِ رِقِّه ؛ لأنَّه وجَب عليه بإيجابه . قالَ في « الفُروع ِ » : هذا أشْهَرُ . وقيل : لا يصِحُّ . وأطْلَقهما في « الفُروع ِ » .

<sup>(</sup>۱) في م: و فسد هي

أَوْلَى ، فلم يَلْزَمْه شيءٌ ، كمَن لَزِمَتْه الصلاةُ بتَيَكُّم ِ ، فقَضَى بُوضُوءِ . الشرح الكبير ١٢١٢ - مسألة : ﴿ وَإِنْ جَامَعَ بِعَدَ التَّحَلُّلِ الْأُوَّلِ لَمْ يَفْسُدُ نُسُكُه ،

(اوتقدَّم ذلك في كتابِ المتاسِك ، في أحكام العبدان . وإنْ كان الذي أفْسَدَه الإنصاف مَأْذُونًا فيه ، قضَى متى قدَر . نقَلَه أبو طالِبِ ، و لم يَمْلِكْ منْعَه منه ؛ لأنَّ إذْنَه فيه إِذْنَّ فِي مُوجَبِهِ ومُقْتَضِاه . وإِنْ كان غيرَ مأ ذُونٍ فيه ، ملَك السَّيِّدُ منْعَه . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ ؛ لتَفْويتِ حقِّه . وقيل : لا يَمْلِكُه لُوجوبِه . ('وتقدَّم أيضًا هناك') . وإنْ أُعْتِقَ قبلَ القَضاءِ ، انْصرَفَ إلى حَجَّةِ الإسْلامِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وقال ابنُ عَقِيل : عندى لا يصِحُّ . الثَّالثةُ ، يَلْزَمُ الصَّبيَّ القَضاءُ ، على الصَّحيح مِنَ المذهب ، إذا أَفْسَدَه . نصَّ عليه ؛ لأنَّه يَلْزَمُه البَدَنَةُ ، والمُضِيُّ في فاسِدِه ؛ كبالغ . وقيل : لا يُلْزَمُه القَضاءُ ؛ لعدَم تكْليفِه . وحكَاه القاضي في « تَعْلِيقِه » احْتِمالًا . فعلى المذهب ، يكونُ القَضاءُ بعدَ بُلُوغِه . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه . وقيل : يصِحُّ قبلَ بُلُوغِه . وصحَّحَه القاضي في « خِلافِه » . الرَّابعة ، يكْفِي العَبْدَ والصَّبِيُّ حَجَّةُ القَضاءِ عن حَجَّةِ الإسْلامِ ، والقَضاءُ إنْ كفَتْ ، لو صحَّتْ كالأَدَاء (٢) . على الصَّحيح مِنَ المذهب . وخالَف ابنُ عَقِيل . وتقدُّم ذلك مع أحْكام العَبْد باتَّمَّ مِن هذا ، ف أوَّل كتابِ الحَجِّ ، فَلْيُعاوَدْ . الخامسة ، لو أَفْسَدَ القَضاءَ ، لَزِمَه قَضاءُ الواجِبِ الأُوَّلِ لا القَضاءُ .

> قوله : وإن جامَعَ بعدَ التَّحَلُّلِ الأُوَّلِ لم يَفْسُدْ حَجُّه . هذا المذهبُ ، سَواةً كان مُفرِدًا أو قَارِنًا ، وعليه الأصحابُ . وقال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : ويتَوَجُّهُ أنَّ حَجُّه

 <sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : ش .

<sup>(</sup>٢) في ا: ( كالأولى ) .

المنه وَيَمْضِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَيُحْرِمُ ؛ لِيَطُوفَ وَهُوَ مُحْرِمٌ . وَهَلْ يَلْزَمُهُ بَدَنَةً أَوْ شَاةً ؟ عَلَى رِوَايَتَيْن .

الشرح الكسر ويَمْضِي إلى التَّنْعِيم فيُحْرِمُ ؛ ليَطُوفَ وهو مُحْرِمٌ . وهل يَلْزَمُه بَدَنَةٌ أو شاةٌ ؟ على روايَتَيْن ) في هذه المسألة ثَلاثَةُ فُصُولٍ ؟ أَحَدُها ، أَنَّ الوَطْءَ بعدَ التَّحَلُّلِ الأَوُّلِ لا يُفْسِدُ الحَجُّ . وهو قولُ ابنِ عباسٍ ، وعِكْرِمَةَ ، وعَطاءٍ ، والشُّعْبِيُّ ، ورَبِيعَةَ ، ومالكِ ، والشافعيُّ ، وإسْحاقَ ، وأصْحابِ الرُّأي . وقال النَّخَعِيُّ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وحَمَّادٌ : عليه حَجٌّ مِن قابِلٍ ؛ لأنَّ الوَطْءَ صادَفَ إِحْرَامًا تَامًّا بِالْحَجِّ ، فأَفْسَدَه ، كَالْوَطْءِ قَبْلَ الرَّمْي . وَلَنَا ، قُولَ النبيُّ عَلَيْكُ : ﴿ مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، وَقَضَى تَفَثَهُ ﴾(١) . ولأنَّ

الإنصاف يَفْسُدُ إِنْ بَقِيَ إِحْرَامُه ، وفسَدَ بَوَطْئِه . وذكر أبو بَكْرٍ في ﴿ التَّنْبِيهِ ﴾ ، أنَّ مَن وَطِئَّ في الحَجِّ قبلَ الطُّوافِ ، فسَد حَجُّه . وحملَه بعضُهم على ما قبلَ التَّحَلُّلِ الأَوُّلِ . قال في « المُسْتَوعِبِ » ، عن كلام أبى بَكْر : يريدُإذا لم يكُنْ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ ، فلا يكونُ قبلَ التَّحَلُّلِ الأَوُّلِ. وقال في «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن»: وإنْ جامَعَ قبلَ تحَلُّلِه الأَوُّلِ. وقيل: قبلَ رَمْي جَمْرَةِ العَقَبَةِ . ويأتِي في صِفَةِ الحَجِّ، بِمَ يحْصُلُ التَّحَلُّلُ الأُوُّلُ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، في : باب من لم يدرك عرفة ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٢٥٢ . والترمذي ، في : باب من أدرك الإمام بجمع ... ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٤ / ١٢٨ ، ١٢٩ . والنسائي ، في : باب في من لم يدرك صلاة الصبح ... ، من كتاب المناسك . المجتبي ٥ / ٢١٣ ، ٢١٤ . وابن ماجه ، في : باب من أتى عرفة قبل الفجر ... ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ٢٠٠٤ . والدارمي ، في : باب بما يتم الحج . من كتاب المناسك . سنن الدارمي ٢ / ٥٩ . والإمام أحمد ، في : المسند . 777 , 771 , 10 / 8

ابنَ عباسٍ قال ، في رجلٍ أصابَ أهْلَه قبلَ أن يُفيضَ يومَ النَّحْرِ : يَنْحَرَان جَزُورًا بينَهما ، وليس عليه الحَجُّ مِن قابِلِ(١) . ولا نَعْرِفُ له في الصَّحابَةِ مُخالِفًا . ولأنَّها عِبادَةٌ لها تَحَلُّلان ، فُوجُودُ المُفْسِدِ بعدَ تَحَلُّلِها الأَوَّلِ لا يُفْسِدُها ، كما بعدَ التَّسْلِيمَةِ الْأُولَى في الصلاةِ ، وبهذا فارَقَ ما قبلَ التَّحَلُّلِ الأُوُّلِ. الفصل الثَّانِي ، أَن يَفْسُدَ الإحْرامُ بالوَطْء بعدَ جَمْرَ وِالعَقَبَةِ ، فيَلْزُمُه أَن يُحْرِمَ مِن الحِلِّ . وبذلك قال عِكْرِمَةُ ، ورَبِيعَةُ ، وإسْحاقُ . وقال ابنُ عباسٍ ، وعَطاءً ، والشُّعْبِيُّ ، والشَّافعيُّ : حَجُّه صَحِيحٌ ، ولا يَلْزَمُه إِحْرِامٌ ؛ لأَنَّه إِحْرِامٌ لم يَفْسُدُ جَمِيعُه ، فلم يَفْسُدُ بَعْضُه ، كما بعدَ التَّحَلُّل الثَّانِي . وَلَنَا ، أَنَّهُ وَطْءٌ صَادَفَ إِحْرَامًا ، فأَنْسَدَه ، كَالْإِحْرَامِ التَّامِّ . وإذا فَسَد إِحْرَامُه ، فعليه أن يُحْرِمَ ؛ ليَأْتَىَ بالطُّوافِ في إحْرَام ِ صَحِيح ٍ ؛ لأَنَّ

**فائدة** : هل يكونُ بعدَ التَّحَلُّل الأوَّلِ مُحْرِمًا ؟ ذكر القاضي وغيرُه ، أنَّه يكونُ الإنصاف مُحْرِمًا ؛ لِبَقاءِ تَحْرِيمِ الوَطْءِ المُنافِي وُجودُه صِحَّةَ الإِحْرامِ . وقال القاضي أيضًا: إِطْلَاقُ المُحْرِمِ ؛ مَن حَرُمَ عليه الكُلُّ . وقال ابنُ عَقِيلِ في « الفُّنونِ » : يبْطُلُ إحْرامُه على احْتِمالٍ . وقال في ﴿ مُفْرَدَاتِه ﴾ : هو مُحْرِمٌ ؛ لوُجوبِ الدُّم ِ . وذكر المُصِّنُّفُ ف ﴿ المُغْنِي ﴾ هنا ، وتَبِعَه في ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، أنَّه مُحْرِمٌ . وقالا في مَسْأَلَةٍ ما يُبَّاحُ بالتَّحلُّل الأُوَّلِ : نَمْنَعُ أَنَّه مُحْرِمٌ ، وإنَّما بَقِيَ بعضُ أَحْكَامِ الإِحْرامِ . ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ ، وَالمَيْمُونِيُّ ، وابنُ الحَكَم ِ ، في مَن وَطِئَّ بعدَ الرَّمْبي ، يَنْتَقِضُ إحْرامُه . قال الزَّرْكَشِيُّ : لو وَطِئَّ بعدَ الطُّوافِ وقبلَ الرُّمْي ، [ ١/ ٢٨٤ ] فظاهِرُ كلام ِ جَمَاعَةٍ ، أَنَّهُ كَالأُوَّلِ ، ولأبِي محمدٍ في مَوْضِعٍ ، في لزُومِ الدَّم ِ احْتِمالَان . وجزَم

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ، في : باب الرجل يصيب امرأته بعد التحلل الأول ... ، من كتاب الحج . السنن الكبري . 141/0

الشرح الكبير الطُّوافَ رُكُنَّ ، فيَجِبُ أَن يَأْتِيَ بِهِ فِي إِحْرِامٍ صَحِيحٍ ، كَالُوتُوفِ . ويَلْزَمُه الإحرامُ مِن الحِلِّ ؛ لأنَّ الإحرامَ يَنْبَغِي أَن يَجْمَعَ فيه بينَ الحِلِّ و الحَرَمِ ، فلو أَبَحْنا له الإحْرامَ مِن الحَرَمِ ، لم يَجْمَعْ بينَهما ؛ لأَنَّ أَفْعالَه كلُّها تَقَعُ في الحَرَمِ ، أَشْبَهُ المُعْتَمِر . وإذا أَحْرَم ، طافَ للزِّيارَةِ ، وسَعَى إن لم يَكُنْ سَعَى ، وتَحَلَّل ؛ لأنَّ الذي بَقِيَ عليه بَقِيَّةُ أَفْعالِ الحَجِّ . وإنَّما وَجَب عليه الإخرامُ ليَأْتِيَ بها في إحرام صَحِيحٍ ، هذا ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ . والمَنْصُوصُ عن أحمدَ ، رَحِمَه اللهُ ، ومَن وافَقَه مِن الأَثِمَّةِ ، أنَّه يَعْتَمِرُ ، فَيَحْتَمِلُ [ ٣/٣ه و ] أنَّهم أرادُوا هذا أيضًا ، وسَمَّوْه عُمْرَةً ؛ لأنَّ هذه أفْعالُ العُمْرَةِ ، ويَحْتَمِلُ أَنَّهِم أَرادُوا عُمْرَةً حَقِيقَةً ، فيَلْزَمُه سَعْيٌ وتَقْصِيرٌ . والأُوَّلُ أَصَحُّ . وقَوْلُه : يُحْرِمُ مِن التَّنْعِيمِ . لم يَذْكُرُه لوُجُوبِ الإخرامِ منه ، بل لأنَّه حِلَّ ، فمَن أتَى الحِلِّ وأَحْرَمَ ، جاز ، كالمُعْتَمِرِ .

الإنصاف في مَواضِعَ أُخَرَ بلُزوم ِ الدُّم ِ ، تَبَعًا للأصحابِ . قوله : ويَمْضِي إلى التَّنْعِيمِ فَيُحْرِمُ ؛ ليَطُوفَ وهو مُحْرِمٌ . اعلمْ أنَّ المذهبَ ، أنَّ الوَطْءَ بعدَ التَّحَلُّلِ الأَوُّلِ يُفْسِدُ الإِحْرامَ ، قولًا واحِدًا ، ويَلْزَمُه أَنْ يُحْرِمَ مِن الحِلِّ ؛ ليَجْمَعَ بينَ الحِلِّ والحَرَمِ ، ليَطُوفَ في إخرام صحيح ، الأنَّه رُكُنُ الحَجِّ ، كَالُوْقُوفِ . وهذا ظاهِرُ كلام ِ الخِرَقِيِّ . واخْتَارَه المُصَنَّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُه . وجزَم به في ﴿ الْوَجِيزِ ﴾ ، و ﴿ الْفَائْقِ ﴾ . وقالَه القاضي في ﴿ الْمُجَرَّدِّ ﴾ . وقدَّمه ف ﴿ الفُّروعِ ِ ﴾ . والْحتارَه الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، وقال : سَواءٌ أَبْعَدَ أَوْ لا . ومَعْناه ، كلامُ غيرِه . قالَه في « الفُروعِ ِ » . وقال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، ومَن تابَعهما : والمَنْصُوصُ عَن أَحْمَدَ ، أَنَّه يعْتَمِرُ . فَيَحْتَمِلُ أَنَّه أَرادَ هذا المَعْنَى ، يعْنِي ما تقدَّم ، وسمَّاه عُمْرَةً ؛ لأنَّ هذا أَفْعالُ العُمْرَةِ . ويَحْتَمِلُ أَنَّه أَرادَ عُمْرَةً حقِيقَةً ، فيَلْزَمُ سَعْيٌ

فصل : ومتى وَطِيء بعدَ رَمْيِي الجَمْرَةِ لم يَفْسُدُ حَجُّه ؛ حَلَق أو لم السرح الكبير يَحْلِقُ . هذا ظاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ ، والخِرَقِيِّ ، ومَن سَمَّيْنا مِن الأَئِمَّةِ ؛ لتَرْتِيبهم هذا الحُكْمَ على الوَطْءِ بعدَ مُجَرَّدِ الرَّمْي ، مِن غيرِ اعْتِبارِ أَمْرِ زائِدٍ . فصل: فإن طاف للزِّيارَةِ ، و لم يَرْمِ ، ثم وَطِئ ، لم يَفْسُدْ حَجُّه بحالٍ ؟ لأَنَّ الحَجَّ قد تَمَّتْ أَرْكَانُه كُلُّها ، ولا يَلْزَمُه إحْرامٌ مِن الحِلِّ ؛ فإنَّ الرَّمْيَ ليس برُكْن ، ولا يَلْزَمُه دَمّ ؛ لِما ذَكَرْنا . ويَحْتَمِلُ أَن يَلْزَمَه ؛ لأَنَّه وَطِئ قبلَ وُجُودٍ مَا يَتِمُّ بِهِ التَّحَلُّلُ ، أَشْبَهَ مَن وَطِيء بعدَ الرَّمْيِ ، قبلَ الطُّوافِ . فصل : والقارِنُ كالمُفْرِدِ ، في أنَّه إذا وَطِي بعدَ الرَّمْيِ لم يَفْسُدْ حَجُّه ولا عُمْرَتُه ؛ لأنَّ الحُكْمَ للحَجِّ ، ألا تَرَى أنَّه لا يَحِلُّ مِن عُمْرَتِه قبلَ الطُّوافِ ، ويَفْعَلُ ذلك إذا كان قارِنًا ، ولأنَّ التَّرْتِيبَ للحَجِّ دُونَها ، والحَجُّ لا يَفْسُدُ قَبَلَ الطُّوافِ ، كذلك العُمْرَةُ . وقال أحمدُ ، في مَن وَطِيَّ بعدَ الطُّوافِ يَوْمَ النَّحْرِ ، قَبَلَ أَن يَرْكَعَ : ما عليه شيءٌ . قال أبو طالِب : سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجَلِ يُقَبِّلُ بَعَدَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَّبَةِ ، قَبَلَ أَن يَزُورَ البَّيْتَ ؟ قال :

وتقْصِيرٌ . قالوا : والأوَّلُ أَصحُّ . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَيضًا : يَعْتَمِرُ مُطْلَقًا . الإنصاف وعليه نصُوصُ أحمدَ . وجزَم به القاضي في « الخِلَافِ » ، وابنُ عَقِيلٍ في « مُفْرَداتِه » ، وابنُ الجَوْزِيِّ في كتاب « أَسْبَابِ الهدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُبْهِجِ ، . قال أبو الخَطَّابِ في « رُءُوسِ المَسائِلِ » : يأتِي بعَمَل ِ عُمْرَةٍ ، وبالطُّوافِ والسَّعْي ِ ، وبقِيَّةِ أَفْعالِ الحَجِّ . قوله : وهل يَلْزَمُه بَدَنَةٌ ، أو شَاةً ؟ على رِوايتَيْن . وأَطْلَقهما نى « الهِدَايَةِ » ، و « المُــنْهَب » ، و « مَسْبُـوك السنَّهَبِ » ، و « المُسْتَــوْعِبِ » ،

الشرح الكبير ليس عليه شيءٌ ، قد قَضَى المَناسِكَ . فعلى هذا ليس في غيرِ الوَطْءِ في الفَرْجِرِ شيءٌ . الفصلَ الثَّالِثُ ، فيما يَجِبُ عليه فِدْيَةً للوَطْء ، وهو شاةً . نَصَّ عليه أحمدُ . وهو ظاهِرُ كَلامِ الخِرَقِيِّ . وهو قولُ عِكْرِمَةَ ، ورَبيعَةَ ، ومالكِ ، وإسْحاقَ . وفيه رِوايَةً أُخْرَى ، أنَّ عليه بَدَنَةً . وهو قولُ ابن عباس (')، وعَطاءِ، والشُّعْبِيِّ، والشافعيِّ، وأصْحاب الرَّأْي؛ لأنَّه وَطْءٌ في الحَجِّ ، فَوَجَبَتْ به بَدَنَةً ، كَمَا قبلَ رَمْي جَمْرَةِ العَقَبَةِ . ووَجْهُ الأَوْلَى ، أَنَّهُ وَطْءٌ لَمْ يُفْسِدِ الحَجُّ ، فلم يُوجِبْ بَدَنَةً ، كالوَطْء دُونَ الفَرْجِ ، إذا لَمْ يُنْزِلْ ، وَلَأَنَّ حُكْمَ الْإِحْرَامِ خَفَّ بِالتَّحَلُّلِ الْأُوَّلِ ، فَيَنْبَغِي أَن يَنْقُصَ مُوجبُه عن الإحرامِ التّامُّ .

الإنصاف و ﴿ التَّلْخِيصِ ﴾ ، و ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ ، و ﴿ الزَّرْكَشِيِّ ﴾ ؛ إحْداهما ، يَلْزَمُه بَدَنَةً . جِزَم به في ﴿ الْوَجِيزِ ﴾ ، و ﴿ الْمُنْتَـخَبِ ﴾ ، و « الإِفَادَاتِ » ، ( والقاضي ) ، والمُوَفَّقُ في « شُرْح ِ مَناسِكِ المُقْنِع » ، ونَصَره ،وقدَّمه في « الرِّعايتَيْن »،و « الحاوِيَيْن »،و « الفَائقِ » ،و « النَّظْمِ » .` والرُّوايةُ الثَّانيةُ ، يَلْزَمُه شاةٌ . وهي المذهبُ ، وهو ظاهرُ كلام ِ الخِرَقِيِّ . وصحَّحَه ف ( التَّصْحيح ، . قال في ( عُقُود ابن البَّنَّا ) ، و ( الخُلاصَة ) : يَلْزَمُه دَمٌّ . وجزَم به في ﴿ الْإِرْشَادِ ﴾ ، و ﴿ الْإِيضَاحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الْمُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ الكَافِي ﴾ ، و ﴿ الْعُمْدَةِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِها ﴾ . وقدَّمه في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ِ ﴾ ، ونَصَراه . وصحَّحَه القاضي في كتاب « الرِّوايتَيْن » .

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ، في : باب الرجل يصيب امرأته بعد التحلل الأول ، من كتاب الحج . السنن الكبرى . 141/0

<sup>(</sup>٢ - ٢) زيادة من : ش .

فَصْلُ : التَّاسِعُ ، الْمُبَاشَرَةُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ لِشَهْوَةٍ ، فَإِنْ فَعَلَ الله عَلَيْهِ بَدَنَةٌ .

فصل: وإذا أَفْسَدَ القَضاءَ لم يَجِبْ عليه قضاؤه ، وإنَّما يَقْضِي عن الشرح الكبم الحَجِّ الأُوَّلِ ، كَا لو أَفْسَدَ قَضاءَ الصلاةِ والصيام ، وَجَب القَضاءُ للأَصْلِ دُونَ القَضاءِ ، كذا هلهُنا . وذلك لأنَّ الواجِبَ لا يَزْدادُ بفَواتِه ، وإنَّما يَبْقَى ما كان واجبًا في الذِّمَّةِ على ما كان عليه ، فيَعُودُ (١) به القَضاءُ .

فصل : قال الشيخُ ، رَضِيَ اللهُ عنه : ( التّاسِعُ ، المُباشَرَةُ فيما دُونَ الفَرْجِ لِشَهْوَةٍ ، فإن فَعَل فأنْزَلَ ، فعليه بَدَنَةٌ . وهل يَفْسُدُ [ ٣/٣ ه ط ]

فائدتان ؛ إحداهما ، لوطاف للزّيارة و لم يَرْم ، ثم وَطِئ ، فقدَّم في « المُغْنِي » ، الإنصاف و « الشَّرْح ِ » ، أنَّه لا يَلْزَمُه إحْرامٌ مِنَ الحِلِّ ، ولا دَمَ عليه ؛ لوُجودِ أرْكانِ الحَجِّ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَه . قال في « الفُروع ِ » : وظاهِرُ كلام جماعة كما سَبق . الثَّانية ، الغُمْرة كالحَجِّ فيما تقدَّم ، وتفسُدُ قبلَ فَراغِ الطَّواف ِ . وكذا قبلَ سَعْيِها ، إنْ قُلنا : هو رُكْنٌ أو واجِبٌ . وقال في « التَّرْغِيبِ » : إنْ وَطِئَ قبلَ السَّعْي ، خُرِّجَ على الرِّوايتَيْن في كوْنِه رُكْنًا أو غيرَه . انتهى . ولا تَفْسُدُ قبلَ الحَلْقِ إِنْ لَم يَجِبْ . وكذا الرِّوايتَيْن في كوْنِه رُكْنًا أو غيرَه . انتهى . ولا تَفْسُدُ قبلَ الحَلْقِ إِنْ لم يَجِبْ . وكذا الرَّوايتَيْن في كوْنِه رُكْنًا أو غيرَه . انتهى . ولا تَفْسُدُ قبلَ الحَلْقِ الرِّوايتَان . وقال في النَّرْغِيبِ » ، أنَّها الرِّعايَة ِ » : وعنه ، يفسُدُ الحَجُّ فقط . قال في « الفُروع ِ » : كذا قال . ويأتِي في بابِ الفِدْيَة ِ ، في آخِرِ الضَّرْبِ الثَّاني ، ما يجِبُ بالوَطْءِ في العُمْرَةِ .

قوله : التَّاسِعُ ، المُباشَرَةُ فِيما دونَ الفَرْجِ لشَهْوَةٍ – وكَذَا إن قبَّل أو لمسَ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ فرد ﴾ .

الشرح الكبع نُسُكُه ؟ على رِوايَتَيْن . وإن لم يُنْزِلْ ، لم يَفْسُدُ ﴾ إذا وَطِئ فيما دُونَ الفَرْجِ ، أو قَبَّلَ ، أو لَمَس بشَهْوَةٍ ، فأَنْزَلَ ، فعليه بَدَنَةٌ . وبذلك قال الحسنُ ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، وأبو ثَوْرٍ . وقال الشافعيُّ ، وأصْحابُ الرَّأْيِ ، وابنُ المُنْذِرِ : عَلَيه شَاةٌ ؛ لأنَّه مُباشَرَةٌ دُونَ الفُرْجِ ِ ، أَشْبَهَ مَا لُو لَم يُنْزِلْ . ولَنا ، أنَّها مُباشَرَةٌ أَوْجَبَتِ الغُسْلَ ، فأُوْجَبَت بَدَنَةً ، كالوَطْءِ في الفَرْجِ ِ . فصل : وفي فسادِ النُّسُلِكِ به رِوايَتان ؛ إحْداهما ، يَفْسُدُ . اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ ، والخِرَقِيُّ ، فيما إذا وَطِيء دُونَ الفَرْجِ فِأَنْزَلَ . وهو قولُ الحسن ، وعَطاءٍ ، والقاسِمِ بنِ محمدٍ ، ومالكٍ ، وإسْحاقَ ؛ لأنَّها عِبادَةً يُفْسِدُها الوَطَّءُ ، فأَفْسَدَها الإِنْزالَ عن مُباشَرَةٍ ، كالصيام . والثَّانِيَةُ ، لا يَفْسُدُ .

الإنصاف لشَهْوَةٍ - فإنْ فعَل فأَنْزَلَ ، فعليه بَدَنَةً . هذا المذهبُ . نقَلَه الجَماعَةُ عن الإمام أحمدَ ، وعليه الأصحابُ . قال في « الإرْشَادِ » : قوْلًا واحدًا . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . وعنه ، عليه شاةً إنَّ لم يفْسُدْ . ذكرَها القاضي وغيرُه . وقدَّم ابنُ رَزين في « نِهايَتِه » ، أنَّ عليه شاةً . وجزَم به نَاظِمُها . وأَطْلَقهما الحَلْوَانِيُّ ، كالو لم يفْسُدْ . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : والقِياسَان ضَعِيفان . ويأتِي أيضًا في كلام المُصَنُّف ِ ، في باب الفِدْيَةِ فِي الضَّرْبِ النَّالْثِ ، في قوْلِه : ومتى أَنْزَلَ بالمُباشَرَةِ دُونَ الفَرْجِ ، فعليه

قوله: وهل يَفْسُدُ نُسُكُه ؟ على روايتَيْن . وأَطْلَقهما في ﴿ الْإِرْشادِ ﴾ ، و « الإيضاحِ » ، و « المُنْقب » ، و « مَسْبُوكِ النَّقب » ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحَاوِيَيْنِ ﴾ ؛

وهو قولُ الشافعيِّ ، وأصْحاب الرَّأْي ، وابن المُنْذِر ، وهو الصَّحِيحُ ، الشرح الكبير إِن شاء اللهُ تعالى ؟ لأنَّه اسْتِمْتاعٌ لا يَجِبُ بنَوْعِه الحَدُّ ، فلم يُفْسِدِ الحَجُّ ، كما لو لم يُنزلْ ، ولأنَّه لا نَصَّ فيه ولا إجْماعَ ، ولا يَصِحُّ قِياسُه على المَنْصُوصِ عليه ؛ لأنَّ الوَطْءَ في الفَرْجِ يَجِبُ بنَوْعِه الحَدُّ ، ولا يَفْتَرِقَ الحالُ فيه بينَ الإنْزالِ وعَدَمِه ، بخِلافِ المُباشَرَةِ . والصيامُ بخِلافِ الحَجِّ في المُفْسِداتِ ، ولذلك يَفْسُدُ إذا أَنْزَلَ بتَكْرَارِ النَّظَرِ وسائِرِ مَحْظُوراتِه ، والحجُّ لا يَفْسُدُ بشيءٍ مِن مَحْظُوراتِه غيرِ الجِماعِ ، فافْتَرَقا . والمَوْأَةُ كالرجل في هذا ، إذا كانَتْ ذاتَ شَهْوَةٍ ، وإلَّا فلا شَيءَ عليها ، كالرجل إِذَا لِمَ يَكُنْ لِهُ شَهْوَةٌ . وإن لم يُنْزِلْ لم يَفْسُدْ حَجُّه بذلك . لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا ؟ لأَنَّهَا مُباشَرَةً دُونَ الفَرْجِ عَرِيَتْ عن الإِنْزالِ ، فلم يَفْسُدْ بها الحَجُّ ، قِياسًا عليه . وقد رُوِيَ عن ابنِ عباسٍ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، أنَّه قال لرجلِ قَبَّلَ زَوْجَتَهُ : أَفْسَدْتَ حَجَّكَ . ورُوِيَ ذلك عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ . وهو مَحْمُولَ على ما إذا أنْزَلَ .

إحْداهما ، لا يفْسُدُ . وهي المذهبُ . صحَّحَها في « التَّصْحِيحِ » . وجزَم به في الإنصاف « الوَجيز » . واخْتارَهاالمُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ ، وصاحِبُ « الْفَائقِ » ، وابنُ رَزِينٍ ِ في « شَرْحِه » . وهو ظاهِرُ ماقدَّمه النَّاظِمُ . والثَّانيةُ ، يفْسُدُ . نَصَرها القاضي ، وأصحابُه . قال في « المُبْهِجِ ِ » : فسَد في أصحِّ الرِّوايتَيْن . وقدَّمه في « الهِدَايَةِ » وغيرها . وصحَّحَه في « البُلْغَةِ » . واخْتارَها الخِرَقِيُّ ، وأبو بَكْر في الوَطَّء دُونَ الفَرْجِ إِذَا أَنْزَلَ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذه أَشْهَرُهما . وعنه روايَةٌ ثالثةٌ ، إنْ أَمْنَى بالمُباشَرَةِ ، فسَد نُسُكُه دُونَ غيره .

فَصْلٌ : وَالْمَرْأَةُ إِحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا ، وَيَحْرُمُ وَ ١٦٠ عَلَيْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ ، إِلَّا فِي اللّبَاسِ ، وَتَظْلِيلِ الْمَحْمَلِ .

الشرح الكبير

فصل: فإن كُرَّرَ النَّظَرَ ، فأنْزَلَ أو لم يُنْزِلْ ، لم يَفْسُدْ حَجُّه . رُوِىَ عن ذلك عن ابنِ عباسٍ . وهو قولُ أبى حنيفة ، والشافعيِّ . وروىَ عن الحسنِ ، وعطاءِ ، ومالكِ ، في مَن رَدَّدَ النَّظَرَ حتى أَمْنَى ، عليه حَجُّ قابِلْ ؛ لأنّه أنْزَل بفِعْلِ مَحْظُورٍ ، أَشْبَهَ الإِنْزالَ بالمُباشَرَةِ . ولَنا ، أنّه إِنْزالَ مِن غيرِ مُباشَرَةٍ ، ولَنا ، أنّه إِنْزالَ بالفِحْرِ والاحْتِلامِ ، والأصْلُ الذي قاسُوا عليه مَمْنُوعٌ . ثم إِنَّ المُباشَرَةَ أَبْلَغُ في اللَّذَةِ ، وآكَدُ في اسْتِدْعاءِ الشَّهُوةِ ، فلا يَصِحُّ القِياسُ عليها . وإن لم يُنْزِلْ لم يَفْسُدْ حَجُّه . لا نَعْلَمُ أَحَدًا قال بخِلافِ يَصِحُّ القِياسُ عليها . وإن لم يُنْزِلْ لم يَفْسُدْ حَجُّه . لا نَعْلَمُ أَحَدًا قال بخِلافِ ذلك ، لأنّه لا يُمْكِنُ التَّحَرُّ رُ منه ، أَشْبَهَ الفِكْرَ ، واللهُ أَعْلَمُ .

فصل: قال ، [٣/٥٠٠] رَضِيَ اللهُ عنه: ﴿ وَالْمَرْأَةُ إِحْرَامُهَا فَى وَجُهِهَا ، ويَحْرُمُ عَلَيْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى الرَجْلِ ، إِلَّا فَى اللَّبَاسِ ، وتَظْلِيلِ الْمَحْمَلِ ) يَحْرُمُ عَلَى المَرْأَةِ تَغْطِيَةُ وَجْهِهَا فَى إِحْرَامِهَا . لَا نَعْلَمُ فَى هذا

الانصاف

قوله : وإنْ لم يُنْزِلْ ، لم يَفْسُدْ . قال المُصَنِّفُ ، وتَبِعَه الشَّارِحُ وغيرُه : لا يُعْلَمُ فيه خِلافًا . [ ١/٥٨٥ ] . وقال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : وسبَق في الصَّومِ خِلافٌ ، ومِثْلُه الفِدْيَةُ ، فظاهِرُ كلامِ الحَلْوَانِيِّ ، أَنَّ فيه خِلافًا . ويأْتِي ما يجِبُ عليه بذلك في باب الفِدْيَةِ .

قوله: والمَرْأَةُ إِحْرامُها في وَجْهِها. هذا بلا نِزاع ، فيَحْرُمُ عليها تَعْطِيَتُه بَبُرْقُع ، أو نِقَابٍ ، أو غيرِهما ، ويجوزُ لها أَنْ تَسْدِلَ على وَجْهِها لحاجَة . على الصَّحيح ِ مِنَ المُدهبِ . وأَطْلَقَ جماعةً مِنَ الأصحابِ جَوازَ السَّدْلِ . وقال الإمامُ أحمدُ : إنمَّا لهاأَنْ

المقنع

خِلافًا ، إِلَّا مَا رُويَ عَن أَسمَاءَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنها ، أَنَّها كَانَتْ تُغَطِّي الشرح الكبير وَجْهَها(') . فَيَحْتَمِلُ أَنَّها كَانَتْ تُغَطِّيه بالسِّنْدِلِ'') عندَ الحاجَةِ ، ولا يَكُونُ الْحَتِلافًا . قال ابنُ المُنْذِر : كَراهِيَةُ البّرْقُعِ ثابتَةٌ عن سعدٍ ، وابن عُمَر ، وابنِ عباسٍ ، وعائِشَةَ ، رَضِيَ اللهُ عنهم . ولا نَعْلَمُ أَحَدًا خالَفَ فيه . والأصْلُ فيه ما روَى البخارئُ وغيرُه(٣) ، أنَّ النبيُّ عَلِيُّكُم ، قال : ﴿ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ ، وَلَا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ » . ورُوىَ عن النبيِّ عَلَيْكُم ، أنَّه قال : « إِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ ، وإِحْرَامُ المَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا ﴾( ) .

تَسْدِلَ على وَجْهِها مِن فوْق ، وليس لها أنْ ترْفعَ التَّوْبَ مِن أسفلَ . قال المُصَنِّفُ : الإنصاف كَأُنَّ أَحْمَدَ يَفْصِدُ أَنَّ النِّقابَ مِن أَسْفَلَ على وَجْهِها . وقال القاضي ومَن تَبِعَه : تَسْدِلُ ولا يُصِيبُ البِشَرَةَ ، فإنْ أصابَها ، فلم تَرْفَعْه مع القُدْرَةِ ، فدَتْ ؛ لاسْتِدامَةِ السِّتْر . قال المُصَنِّفُ : ليس هذا الشُّرْطُ عن أحمدَ ، ولا في الخَبَرِ ، والظَّاهِرُ خِلافُه ؛ فإنَّ المَسْدُولَ لا يكادُ يسْلَمُ مِن إصابَةِ البَشَرَةِ ، فلو كان شَرْطًا لبَيَّنَه . قال في « الفُروع ِ » : وما قَاله صحيحٌ . قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين : ولو مَسَّ وَجْهَها ، فالصَّحيحُ جَوازُه ؛ لأنَّ وَجْهَها كيدِ الرَّجُلِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مالك ، في : باب تخمير المحرم وجهه ، من كتاب الحج . الموطأ ٣٢٨/١ .

<sup>(</sup>٢) السدل بالضم والكسر: السُّتر. وبالفتح: مدَّل الثوب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، في : باب ما ينهي من الطيب للمحرم ... ، من كتاب المحصر وجزاء الصيد . صحيح البخارى ٣ / ١٩ . وأبو داود ، في : باب ما يلبس المحرم ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٢٤ . والترمذي ، في : باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم ... ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٤ / ٥٣ ، ٥٥ . والنسائى ، في : باب النبي عن أن تنتقب المرأة الحرام ، وباب النبي عن أن تلبس المحرمة القفازين ، من كتاب المناسك . المجتبي ٥ / ١٠١ ، ١٠٤ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢ / ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في صفحة ٢٣٥ .

فصل: فإن احتاجَتْ إلى سَتْرِ وَجْهِها ؛ لَمُرُورِ الرِّجالِ قَرِيبًا منها ، فإنَّها تَسْدِلُ الثَّوْبَ فوقَ رَأْسِها على وَجْهِها . رُوِى ذلك عن عثان ، وعائِشة ، رَضِى الله عنهما . وبه قال عَطاء ، ومالك ، والنَّوْرِيُ ، والشافعي ، وإسحاق ، ومحمد بن الحسن ، ولا نعلَمُ فيه خلافًا ؛ لِما رُوِى عن عائِشة ، رَضِى الله عنها ، قالَتْ : كان الرُّكْبانُ يَمُرُّون بِنا ، ونحن مُحْرِمات مع رسولِ الله عَنها ، فإذا حاذَوْنا سَدَلَتْ إحْدانا جِلْبابها على مُحْرِمات مع رسولِ الله عَنها ، فإذا حاذَوْنا سَدَلَتْ إحْدانا جِلْبابها على وَجْهِها ، فإذا جاوَزُونا كَشَفْناه . رَواه أبو داود ، والأثرُمُ (۱ . ولأن بالمَوْرَة واحَدَة إلى سَتْرِ وَجْهِها ، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ ، كالعَوْرَة . وذَكَر القاضى : أنَّ الثَّوْبَ يَكُونُ مُتجافِيًا عن وَجْهِها ، بحيث كالعَوْرَة . وإن لم تَرْفَع النَّوْبَ عن عَوْرَة المُصَلِّى ثم عاد بسرَّعَة ، لا تَبْطُلُ لا يُصِيبُ البَشَرَة ، فإن أصابَها ثم زال أو أزالته بسرَّعَة ، فلا شيءَ عليها ، كالو أطارَتِ الرِّيحُ الثَّوْبَ عن عَوْرَة المُصَلِّى ثم عاد بسرَّعَة ، لا تَبْطُلُ الصلاة . وإن لم تَرْفَعْه مع القُدْرَة ، فَدَتْ ؛ لأنَّها اسْتَدامَتِ السَّتَر . قال السَّدَانَ ؛ ولم أرَ هذا الشَّرَطَ عن أَحْدَ ، ولا هو في الخَبَرِ ، مع أنَّ الظاهِرَ السَّدُنا ؟ ولم أرَ هذا الشَّرطَ عن أَحْدَ ، ولا هو في الخَبَرِ ، مع أنَّ الظاهِرَ

الإنصاف

تنبيه : مفهومُ كلام المُصَنِّف وغيرِه ، أنَّ غيرَ الوَجْهِ لا يحْرُمُ تَعْطِيَتُه . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وقال أبو الفَرَجِ الشِّيرَازِئُ في « الإيضَاحِ » : والمرأةُ إحْرامُها في وَجْهِها وكَفَّيْها . وقال في « المُبْهِجِ » : وفي الكَفَّيْن روايَتان . وقال في « الانْتِصارِ » : المرأةُ أُبِيحَ لها كشفُ الوَجْهِ في الصَّلاةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، فى : باب فى المحرمة تغطى وجهَها ، من كتاب المناسك . سنن أبى داود ٢٠/١ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢٠/٦ .

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ٥/٥٥٠ .

خِلافُه ، فإنَّ الثَّوْبَ المَسْدُولَ لا يَكادُ يَسْلَمُ مِن إصابَةِ البَشَرَةِ ، فلو كان هذا شَرْطًا لَبُيِّنَ . وإنَّما مُنِعَتِ المَرْأَةُ مِن البُرْقُعِ والنَّقابِ ونحوه ، ممّا يُعَدُّ لسَتْرِ الوَجْهِ . قال أحمد : إنَّما لها أن تَسْدِلَ على وَجْهِها مِن فوق ، وليس لها أن تَسْدِلَ على وَجْهِها مِن أسفلَ على وَجْهِها . لما أن تَسْدِلَ على وَجْهِها .

فصل: ويَجْتَمِعُ فَى حَقِّ المُحْرِمَةِ وُجُوبُ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ ، وتَحْرِيمُ تَغْطِيَةِ الوَّأْسِ ، ولا تَغْطِيَةِ الوَجْهِ ، ولا تَغْطِيَةِ الوَجْهِ ، ولا تَغْطِيَةِ الوَجْهِ الوَجْهِ ، ولا كَشْفُ جَمِيعِ الرَّأْسِ ، فعندَ ذلك سَتْرُ الرَّأْسِ كَشْفُ جَمِيعِ الوَجْهِ إِلَّا بكَشْفِ جُزْءِ مِن الرَّأْسِ ، فعندَ ذلك سَتْرُ الرَّأْسِ كَلُهُ أَوْلَى ؛ لأَنَّهُ آكَدُ ، إذ هو عَوْرَةٌ ، ولا يَخْتَصُّ بحالَةِ الإحرام ، وكَشْفُ كُلِّهُ أَوْلَى ؛ لأَنَّهُ آكَدُ ، إذ هو عَوْرَةٌ ، ولا يَخْتَصُّ بحالَةِ الإحرام ، وكَشْفُ الوَجْهِ بخِلافِه ، وقد أبَحْنا سَتْرَ جُمْلَتِه للحاجَةِ [ ٣/٤٥ ظ ] العارِضَةِ ، فسَتْرُ جُمْلَتِه للحاجَةِ وَ ٣/٤٥ ظ ] العارِضَةِ ، فسَتْرُ جُوْءٍ منه لسَتْرِ العَوْرَةِ أُولَى .

فصل: ولا بَأْسَ للمَرْأَةِ أَن تَطُوفَ مُنْتَقِبَةً ، إِن لَم تَكُنْ مُحْرِمَةً . فَعَلَتْه عائِشَةُ ، رَضِى الله عنه ، وكَرِه ذلك عَطاءٌ ، ثم رَجَع عنه ، وذَكر أبو عبد الله حديث ابن جُرَيْجٍ ، أَنَّ عَطاءً كان يَكْرَهُ لغَيْرِ المُحْرِمَةِ أَن تَطُوفَ مُنْتَقِبَةً ، حتى حَدَّثْتُه عن الحسن بن مسلم ، عن صَفِيَّة بنتِ شَيْبَةَ ، تَطُوفَ مُنْتَقِبَةً ، حتى حَدَّثْتُه عن الحسن بن مسلم ، عن صَفِيَّة بنتِ شَيْبَةَ ، أَنَّ عائِشَة طافَتْ وهي مُنْتَقِبَةً . فأخذ به .

والإخرام ِ .

الإنصاف

فَائِدَةَ : يَجْتَمِعُ فَى حَقِّ الْمُحْرِمَةِ وُجوبُ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ ، وتَحْرِيمُ تَغْطِيَةِ الوَّأْسِ ، وتَحْرِيمُ تَغْطِيَةِ الوَّجْهِ ، ولا كَشْفُ جميع ِ الوَجْهِ ، ولا كَشْفُ جميع ِ الوَجْهِ إلَّا بكَشْفِ جُزْءِ مِن الرَّأْسِ ، فالمُحَافَظَةُ على سَتْرِ الرَّأْسِ كلَّه أَوْلَى ؛ لأَنْهُ الوَجْهِ إلَّا بكَشْفِ جُزْءِ مِن الرَّأْسِ ، فالمُحَافَظَةُ على سَتْرِ الرَّأْسِ كلَّه أَوْلَى ؛ لأَنْه

فصل: ويَحْرُمُ عليها ما يَحْرُمُ على الرجل؛ مِن قَطْعِ الشَّعَر، وتَقْلِيم الأَظْفارِ ، والطِّيبِ ، وقَتْل الصَّيْدِ ، وسائِر المَحْظُوراتِ ، إلَّا لُبْسَ المَخِيطِ ، وتَظْلِيلَ المَحْمَل . قال ابنُ المُنْذِر : أَجْمَعَ كُلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أَهْلِ العِلْمِ ، على أَنَّ المَرْأَةَ مَمْنُوعَةٌ ممّا مُنِعَ منه الرجالُ ، إلَّا بعضَ اللِّباس . وأجْمَعَ أَهْلُ العِلْم ، على أنَّ للمُحْرِمَةِ لَبْسَ القُمُص (١) والدُّرُوعِ والسَّراوِيلاتِ والخُمُرِ والخِفافِ . وإنَّما كان كذلك ؛ لأنَّ أمْرَ النبيِّ عَلِيْكُ المُحْرِمَ بأمْرِ وحُكْمَهُ عليه ، يَدْخُلُ فيه الرِّجالُ والنِّساءُ ، إنَّما اسْتَثْنَى منه اللِّباسَ للحاجَةِ إلى سَتْر المَرْأَةِ ؛ لكَوْنِها عَوْرَةً ، إلَّا وَجْهَها ، فتَجَرُّدُها يُفْضِي إلى انْكِشافِها ، فأبيحَ لها اللِّباسُ للسَّتْر ، كما أبيحَ للرجلِ عَقْدُ الإزار ؛ كيلا يَسْقُطَ ، فتَنْكَشِفَ عَوْرَتُه ، ولم يُبحْ عَقْدَ الرِّداءِ . وقد رَوَى ابنُ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، أنَّه سَمِع رسولَ اللهِ عَلَيْكُ نَهَى النَّساءَ في إحْرامِهنَّ عن القُفَّازَيْنِ والنِّقابِ ، وما مَسَّ الوَرْسَ والزَّعْفَرانَ مِن الثِّياب . ولْتَلْبَسْ بعدَ ذلك ما أحبَّتْ مِن أَلُوانِ الثِّيابِ ؟ مِن مُعَصْفَرٍ أو خَزٍّ أو حَلْى أو سَراويلَ أو قَمِيص أو نحفّ (٢) . وهذا صَريحٌ . والمرادُ باللّباس هِلْهُنا المَحْيِطُ مِن القُمُص والدُّرُوعِ والسَّراوِيلاتِ والخِفافِ ، وما يَسْتُرُ الرَّأْسَ ، ونَحْوَه .

الإنصاف آكَدُ ، لأنَّه عَوْرَةً ، ولا يخْتَصُّ بالإحْرام . قالَه المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( القميص ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، في : باب ما يلبس المحرم ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ٤٢٤/١ . كما أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٢٣/٢ .

فصل: ويُسْتَحَبُّ للمَرْأَةِ عندَ الإِحْرامِ ما يُسْتَحَبُّ للرجلِ ؛ مِن الشرح الكبير الخُسْلِ ، والطِّيبِ . قالَتْ عائِشَةُ رَضِى اللهُ عنها ، كُنّا نَخْرُجُ مع رسولِ اللهِ عَلَيْكُ ، فَنُضَمِّدُ جِباهَنا بالمِسْكِ والطِّيبِ عندَ الإِحْرامِ ، فإذا عَرِقَتْ إحْدانا ، سال على وَجْهِها ، فيراها النبيُ عَلِيْكُ ، فلا يُنْكِرُ عليها() . والشّابَّةُ والكَبِيرَةُ سَواءً في هذا ، فإنَّ عائِشَةَ كَانَتْ شَابَّةً . فإن قِيلَ : أليس قد كُرِهَ ذلك في الجُمُعَةِ ؟ قُلْنا : لأنَّها في الجُمُعَةِ تَقْرُبُ مِن الرِّجالِ ، فيخافُ الافتِتانُ بها ، بخِلافِ مَسْألَتِنا ، ولهذا يَلْزَمُ الحَجُّ النِّساءَ ، ولا تَنْفَعُ ، تَنْزَمُهُنَّ الجُمُعَةُ . وكذلك يُسْتَحَبُّ لها قِلَّةُ الكَلامِ ، إلَّا فيما يَنْفَعُ ، والاشْتِغالُ بالتَّلْبِيَةِ وذِكْرِ اللهِ تِعالى .

رولا تَلْبَسُ القُفَّازَيْن ، ولا الخَلْخالَ ، [ ٣/٥٥ و ] ولا تَلْبَسُ القُفَّازَيْن ، ولا الخَلْخالَ ، [ ٣/٥٥ و ] ولا تَكْتَحِلُ بالإِثْمِدِ ) القُفَّازان شيءٌ يُعْمَلُ لليَدَيْن ، يُدْخِلُهما فيهما مِن

( الفُروعِ ) ، والزَّرْكَشِيُّ ، وغيرُهم . قلتُ : لعَلَّهم أرادُوا بذلك الاسْتِحْبابَ ، الإنصاف وإلَّا حيثُ قُلْنا : يجِبُ كَشْفُ الوَجْهِ ، فإنَّه يُعْفَى عن الشيءِ اليَسِيرِ منه ، وحيْثُ قُلْنا : يجِبُ سَتْرُ الرَّأْسِ . فيُعْفَى عن الشيءِ اليَسِيرِ ، كما قُلْنا في مَسْحِ الرَّأْسِ في الوُضوء ، على ماتقدَّم .

قوله: ولاتَلْبَسُ القُفَّازَيْن. يعْنِي، أَنَّه يَحْرُمُ عليها لُبْسُهما. نصَّ عليه. وهما شيءٌ يُعْمَلُ لليَدَيْن، كَمْ يُعْمَلُ للبُزَاةِ؛ وفيه الفِدْيَةُ كالرَّجُلِ، فإنَّه أيضًا يُمْنَعُ مِن لُبْسِهما،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٤٢ .

الشرح الكبير خَرْقٍ ، يَسْتُرُهما مِن الحَرِّ ، مثلَ ما يُعْمَلُ للبُزاةِ ، يَحْرُمُ على المَرْأةِ لُبْسُه في حالِ إحْرامِها . هذا قولُ ابنِ عُمَرَ . وبه قال عَطاءٌ ، وطاوسٌ ، ومُجاهِدٌ ، والنَّخَعِيُّ ، ومالكٌ ، وإسْحاقُ . وكان سعدُ بنُ أبي وَقَّاص يُلْبِسُ بَناتِهِ القُفَّازَيْنِ وهُنَّ مُحْرِماتٌ . ورَخَّصَ فيه عليٌّ ، وعائِشَةَ ، وعَطاءً . وبه قال الثُّوريُّ ، وأبو حنيفةَ ، وللشافعيُّ كالمَذْهَبَيْن . واحْتَجُّوا بما رُويَ عن النبيِّ عَلِيلَةٍ ، أنَّه قال : ﴿ إِخْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا ﴾(١) . ولأنَّه عُضْوٌ يَجُوزُ سَتْرُه بغيرِ المَخِيطِ ، فجاز سَتْرُه به ، كالرِّجْلَيْن . ولَنا ، مَا رَوَى ابنُ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، أَنَّ النبيُّ عَلِيلَةٍ ، قال : ﴿ لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ ، وَلَا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ » . رَواه البخاريُّ (٢) . وحديثُهم المُرادُ به الكَشْفُ، فأمَّا السَّتُرُ بغيرِ المَخِيطِ، فيَجُوزُ للرجلِ، ولا يَجُوزُ بالمَخِيطِ.

ولا يَلْزَمُ مِن تَغْطِيَتِهما بِكُمِّهَا لمشَقَّةِ التَّحَرُّزِ ، جَوازُه بهما ؛ بدَليل تَغْطِيَةِ الرَّجُل قَدَمَيْه بإزارِه لا بخُفٍّ ، وإنَّما جازَ تغْطِيَةُ قَدَمِها بكُلِّ شيءٍ ، لأَنَّها عَوْرَةٌ في الصَّلاةِ . وَلَنَا فِي الكَفُّيْنِ رِوايَتَانَ ، أَوِ الكَفَّانِ يَتَعَلَّقُ بهما حُكْمُ النَّيَمُّمِ كَالوَجْهِ .

فائدة : لو لَفُّتْ على يدَيْها خِرَقًا أو خِرْقةً ، وَشدُّتْها على حِنَّاءِ أَوْلا ، كشَدِّه على جَسَدِه شيئًا . ذَكَرَه في « الفُصُولِ » عن أحمدَ ، فقال في « الفُروعِ ، ؛ ظاهِرُ كلام ِ الأَكْثَرِ ، لا يَحْرُمُ عليها ذلك . واختارَه في ﴿ الْفَائْقِ ﴾ . وقال القاضي وغيرُه : هما كالقُفَّازَيْن . واقْتَصرَ عليه في ﴿ المُسْتَوعِبِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٣٥٥ .

فصل : فأمَّا الخَلْخالُ ، وما أشْبَهَه مِن الحَلْى ، كالسِّوار ، فظاهِرُ الشرح الكبير كَلام شيخِنا هَلْهُنا أَنَّه لا يَجُوزُ لُبْسُه . وهو ظاهِرُ كَلام الخِرَقِيِّ . وقد قال أحمدُ: المُحْرِمَةُ ، والمُتوَفِّي عنها زَوْجُها ، يَتْرُكان الطِّيبَ والزِّينَةَ ، ولهما ما سِوَى ذلك . ورُوىَ عن عَطاءِ ، أنَّه كان يَكْرَهُ للمُحْرِمَةِ الحَرِيرَ والحَلْيَ . وكَرِهَه الثُّورِيُّ . ورُويَ عن قَتادَةَ ، أنَّه كان لا يَرَى بَأْسًا أن تَلْبَسَ المَرْأَةُ الخاتِمَ والقُرْطَ وهي مُحْرِمَةٌ ، وكَرِهَ السِّوارَيْنِ والخَلْخالَيْنِ والدُّمْلُجَيْن (١) . وظاهِرُ المَذْهَبِ الرُّخْصَةُ فيه . وهو قولُ ابن عُمَرَ ، وعائِشَةَ ، وأصْحابِ الرَّأَي . وهو الصَّحِيخُ . قال أحمدُ ، في رِوايَةِ حَنْبَلِ : تَلْبَسُ المُحْرِمَةُ الحَلْيَ والمُعَصْفَرَ . وقال : عن نافِع ، كان نِساءُ ابنِ عُمَرَ وَبَنَاتُهُ يَلْبَسْنَ الْحَلْيَ وَالْمُعَصّْفَرَ وَهُنَّ مُحْرِماتٌ ، لا يُنْكِرُ عَبْدُ الله ِذلك .

قوله : والخَلْخالَ ونَحْوَه . الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّهُ يُباحُ لها لُبْسُ الخَلْخَال ، الإنصاف والحَلْي ، ونجوهما . نصَّ عليه ، وعليه جماهيرُ الأصحاب . قال المُصَنَّفُ ، والشَّارِحُ ، وصاحبُ « الفُروعِ » ، وغيرُهم : هذا ظاهِرُ المذهبِ . وقدَّمه في ﴿ اَلْفُرُوعَ ِ ﴾ ، وغيره . قال الزُّرْكُشِيُّ : عليه جمهورُ الأصحاب . وعنه ، يحْرُمُ ذلك . وهو ظاهِرُ كلام الخِرَقِيِّ . قلتُ : وهو ظاهِرُ كلام المُصَنِّفِ هنا ، لكنْ قال في « المُطْلِعِ » ، عن كلام المُصَنِّفِ : وإنَّما عطَف الخَلْخَالَ ونحوَه على القُفَّازَيْن ، وإنْ كان لُبْسُ القُفَّازَيْن مُحَرَّمًا ، ولُبْسُ الخَلْخَالِ والحَلْي مُباجًا في ظاهِرٍ اَلَمْدُهُ ؛ لأَنَّ لُبْسَهُ مَكْرُوهٌ ، فَبَيْنَهُما اشْتِراكٌ في رُجْحَانِ التَّرْكِ . انتهى . وحمَل صاحِبُ « المُسْتَوْعِب » ، والمُصَنِّفُ كلامَ الخِرَقِيِّ على الكراهَةِ ، وكلامُ

<sup>(</sup>١) الدُّمْلُج ، والدُّمْلُوج : سوار يحيط بالعضد .

الشرح الكبير وقد ذَكَرْنا حديثَ ابنِ عُمَرَ (١) ، وفيه : ﴿ وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِن أَلُوانِ الثَّيَابِ؛ مِنْ مُعَصّْفَرِ ، أَوْ خَزٌّ ، أَوْ حَلْى » . قال ابنُ المُنْذِرِ: لا يَجُوزُ المَنْعُ منه بغيرِ حُجَّةٍ . ويُحْمَلُ كَلامُ أحمدَ في المَنْعِ على الكَراهَةِ ؛ لِما فيه مِن الزِّينَةِ ، وشِبْهِه بالكُحْلِ بالإثْمِدِ . ولا فِدْيَةَ فيه ، كَالْا فِدْيَةَ في الكُحْلِ . فأمَّا لُبْسُ القُفَّازَيْنِ ، ففيه الفِدْيَةُ ؛ لأنَّها لَبِسَتْ ما نُهِيَتْ عن لُبْسِه في الإحْرام ، فَلزَمَتْهَا الْفِدْيَةُ ، كالنَّقابِ(٢) . وقال القاضي : يَحْرُمُ عليها شَدُّ يَدَيْهِا بِخِرْقَةٍ ؛ لأَنَّه سَتْرٌ ليَدَيْهِا بما يَخْتَصُّ بها ، أَشْبَهَ القُفَّازَيْن ، وكما لو شَدَّ الرجلُ على جَسَدِه شَيئًا . وإن لَفُّتْ يَدَيْها مِن غيرِ شَدٌّ ، فلا فِدْيَةَ ؛ لأنَّ المُحَرَّمَ هو اللَّبْسُ ، لا تَعْطِيتُهما ، كَبَدَنِ الرجل .

فصل : والكُحْلُ بالإثْمِدِ في الإحْرامِ مَكْرُوهٌ للمَرْأَةِ والرجلِ ، وإنَّما

المُصَنِّفِ كَكَلامِ الخِرَقِيِّ ، لكِنَّ ابنَ مُنَجِّى شرَح على أنَّه مُحَرَّمٌ ، فحمَلَه على ظاهِرِه ، و لم يَحْكِ خِلافًا .

فائدة : لا يَحْرُمُ عليها لِباسُ زِينَةٍ ، على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ ، وزادَ ، ويُكْرَهُ . وقال الحَلْوَانِيُّ في ﴿ التَّبْصِرَةِ ﴾ : يحْرُمُ لِباسُ زِينَةٍ . قال في ﴿ الْفُروعِ ِ ﴾ : ويتَوَجُّهُ أَنَّه كخلي .

قوله : وَلا تَكْتَحِلُ بالإِثْمِدِ . ونحوه . قال الشَّارِحُ ، تَبَعًا للمُصَنِّفِ في « المُغْنِي » : الكَحْلُ بالإثْمِدِ مَكْرُوهٌ للمرْأَةِ والرَّجُلِ ، وإنَّما خُصَّتِ المرأةُ بالذُّكْرِ

<sup>(</sup>١) حديث ابن عمر تقدم تخريجه في صفحة ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٢) في م : ﴿ بِالْنَقَابِ ﴾ .

المقنع

خُصَّتِ المَرْأَةُ بِالذِّكْرِ ؛ لأنَّها مَحَلُّ الزِّينَةِ ، والكراهَةُ ٦ /٥٥ ط ] في حَقِّها الشرح الكبير أَكْثَرُ مِن الرجلِ . يُرْوَى هذا عن عطاءِ ، والحسنِ ، ومُجاهِدٍ . ورُوِيَ عن ابن عُمَر ، رَضِيَ اللهُ عنهما ، أنَّه قال : يَكْتَحِلُ المُحْرِمُ بِكُلِّ كُحْلِ ليس فيه طِيبٌ . ورَخُّصَ فيه مالكٌ في الحَرِّ يَجِدُه(١) المُحْرِمُ . ورُويَ عن أَحْمَدَ ، أَنَّه قال : يَكْتَحِلُ المُحْرِمُ بِمَا لَم يُرَدْ بِهِ الزِّينَةُ . قِيلَ له : الرجالُ والنِّساءُ ؟ قال : نعم . وَوَجْهُ كَراهَتِه ما رُوِيَ عن جابرٍ ، أنَّ عليًّا ، رَضِيَ الله عنه ، قَدِم مِن اليَمَن ، فوجَد فاطِمة ممَّن حَلَّ ، فلَبسَتْ ثِيابًا صَبيعًا ، واكْتَحَلَتْ ، فأَنْكَرَ ذلك عليها ، فقالَتْ : أبي أَمَرَني بهذا . فقالَ النبيُّ طَالِلَهُ : « صَدَقَتْ ، صَدَقَتْ » . رَواه مسلمٌ وغيرُه'`` . وهذا يَدُلُ على أَنُّهَا كَانَتْ مَمْنُوعَةً مِن ذلك . ورُوِيَ عن عائِشَةَ أَنَّهَا قالَتْ لامْرَأَةٍ : اكْتَحِلِي

لأنُّها محَلُّ الزِّينَةِ ، والكراهَةُ في حقُّها أكثرُ مِنَ الرَّجُلِ . انتهى . وقدَّمه . فظاهِرُ الإنصاف كلام المُصَنِّفِ ، الكراهَةُ مُطْلَقًا . أعنى سَواةٌ كان الكُحْلُ للزِّينَةِ أو غيرِها . وهذا اخْتِيارُ المُصَنِّفِ ، والشَّارِحِ ، وغيرِهما . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، أنَّه لا يُكْرَهُ إلَّا إذا كان لزينَةٍ . نصَّ عليه . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وقيلَ : لا يجوزُ . نقَل ابنُ

<sup>(</sup>١) أى فى عينيه . انظر المغنى ٥/٦٥٦ .

<sup>(</sup>٢) هذا من حديث جابر الطويل ، والحديث أخرجه مسلم ، في : باب حجة النبي عليه ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٨٨٦-٨٩٦ . وأبو داود ، ف : باب صفة حجة النبي عَلَيْكُم ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١/ ٤٤٠ – ٤٤٣ . والنسائي ، في : باب الأذان لمن يجمع بين الصلاتين ... ، من كتاب الأذان . وباب الكراهية في الثياب المصبغة ، من كتاب المناسك . المجتبي ٢ / ١٣ ، ١٤ ، ٥ / ١١١ . وابين ماجه ، ف : باب حجة رسول الله عَلِيُّ ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٢٤ - ١٠٢٦ . والدارمي ، في : باب في سنة الحاج ، من كتاب المناسك . سنن الدارمي ٢ / ٤٥ - ٤٩ .

الشرح الكبير بأَى كُحْل شِئْتِ ، غيرَ الإثْمِدِ أو الأَسْوَدِ . إذا ثَبَت هذا ، فإنَّ الكُحْلَ بالإثْمِدِ مَكْرُوهٌ ، ولا فِدْيَةَ فيه ، لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا . ورَوَتْ شُمَيْسَةُ ، عن عائِشَةَ ، قالَتْ : اشْتَكَيْتُ عَيْنَيَّ وأنا مُحْرِمَةٌ ، فَسَأَنْتُ عَائِشَةَ ، فقالَتْ : اكْتَحِلِي بأَيِّ كُحْلِ شِئْتِ ، غيرَ الإثْمِدِ(١) . أما إنَّه ليس بحرام ، ولكنَّه زينَةٌ ، ('فنحنُ نكرَهُه') . قال الشافعيُّ : إن فَعَلا فلا أَعْلَمُ عليهما فيه فِدْيَةً

فصل : فأمَّا الكحْلُ بغيرِ الإثْمِدِ والأَسْوَدِ ، فلا كَراهَةَ فيه ، إذا لم يَكُنْ مُطَيِّبًا ﴾ لِمَا ذَكُرْنَا مِن حِديثِ عَائِشَةً ﴾ وقول ابن عُمَرَ . وقد رؤى مسلمٌ " ، عن نُبَيْهِ بنِ وَهْبِ ، قال : خَرَجْنا مع أَبانَ بنِ عَمَانَ ، حتى إِذَا كُنَّا بِمَلَلِ ( ُ ) ، اشْتَكَى عُمَرُ بنُ عُبَيْدِ الله ِعَيْنَيْه ، فأرْسَلَ إلى أبانَ بن عثمانَ لِيَسْأَلُه ، فقالَ: اضْمِدْهما بالصَّبر ، فإنَّ عثمانَ حَدَّثَ عن رسولِ الله عَلَيْكُ ،

مَنْصُورٍ ، لا تَكْتَحِلُ المرأةُ بالسُّوادِ . [ ١/٥٨٥ ظ ] فظاهِرُه التَّخْصِيصُ بالمرأةِ ، وهذا ظاهِرُ كلام ِ ابن ِ أَبِي مُوسى . قلتُ : وهو ظاهِرُ كلام ِ المُصَنِّف ِ . وحمَل صاحِبُ « المُسْتَوْعِبِ »كلامَ صاحِبِ « الإِرْشَادِ »على الكراهَةِ . وقال الزَّرْكَشِيُّ : ظاهرُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ، في : باب المحرم يكتحل بما ليس بطيب ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ٥٦٣/٥ . (٢ - ٢)في م : و فيجب تركه ، .

<sup>(</sup>٣) في : باب جواز مداواة المحرم عينيه ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٨٦٣ . كما أخرجه أبو داود ، في : بآب ما يكتحل المحرم ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ١ / ٤٢٦ . والترمذي ، في : باب ما جاء في المحرم يشتكي ... ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٤ / ١٧٦ .

والبيهقي ، في : باب المحرم يكتحل بما ليس ... ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ٥ / ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) ملل: موضع على ثمانية عَشَرَ ميلًا من المدينة.

وَيَجُوزُ لُبْسُ الْمُعَصْفَرِ وَالْكُحْلِيِّ ، وَالْخِضَابُ بِالْحِنَّاءِ ، وَالنَّظَرُ اللَّهُ اللَّهِ وَالْخَلُو اللَّهُ اللَّهِ وَالْخِشَابُ بِالْحِنَّاءِ ، وَالنَّظَرُ اللَّهِ فَي الْمِرْآةِ لَهُمَا جَمِيعًا .

فى الرجلِ إذا اشْتَكَى عَيْنَيْه وهو مُحْرِمٌ ، يُضَمِّدُهما بالصَّبِرِ . ففيه دَلِيلٌ على الشرح الكبر إباحَةِ ما أَشْبَهَه ، ممّا ليس فيه زِينَةٌ ولا طِيبٌ . وكان إبراهيمُ لا يَرَى بالذَّرُورِ(') الأَحْمَر بأُسًا .

فصل: وإذا أَحْرَمَ الحُنْثَى المُشْكِلُ ، لم يَلْزَمْهُ اجْتِنابُ المَخِيطِ ؛ لأنّا لا نَتَيَقَّنُ كَوْنَه رجلًا . وقال ابنُ المُبارَكِ : يُغَطِّى رَأْسَه ويُكَفِّرُ . قال شيخُنا (() : والصَّحِيحُ أَنَّه لا شيءَ عليه ؛ لأنَّ الأصْلَ عَدَمُ الوُجُوبِ ، فلا يَجِبُ بالشَّكِ ، فإن غَطَّى وَجْهَهُ وجَسَدَه ، لم يَلْزَمْهُ فِدْيَةٌ لذلك . وإن جَمَع بينَ تَعْطِيةِ وَجْهِه بنِقابٍ أو بُرْقُع ، وغَطَّى رَأْسَه ، أو لَبِس المَخِيطَ ، لزِمَتُه الفِدْيَةُ ؛ لأنَّه لا يَخْلُو أَن يَكُونَ رَجُلًا أو امْرأةً ، والله أعْلَمُ .

١٢١٤ - مسألة : ( ويَجُوزُ لُبْسُ المُعَصْفَرِ والكُحْلِيِّ ، والخِضابُ بالحِنّاءِ ، والنَّظُرُ في المِرْآةِ لهما جَمِيعًا ) لا بَأْسَ بما صبغ بالعُصْفُرِ ؛ لأنَّه

كلام ِ الخِرَقِيِّ ، التَّحْرِيمُ . وقد يقالُ : ظاهِرُه وُجوبُ الفِدْيَةِ . وقد أقرَّه ابنُ الإنصاف الزَّاغُونِيِّ على ذلك ؛ فقال : هو كالطِّيبِ واللِّباسِ . وجعَلَه المَجْدُ مَكْرُوهًا ، وكذا أبو محمدٍ ، و لم يُوجِبْ فيه فِدْيَةً ، وسَوَّى بينَ الرَّجُلِ والمرأةِ .

قوله: ويَجُوزُ لُبْسُ المُعَصْفَرِ والكُحْلِيِّ. يجوزُ لُبْسُ المُعَصْفَرِ ، على الصَّحيحِ مِنَ المُذهبِ. نقَلَه الجماعةُ ، وعليه الأصحابُ ، سَواءٌ كان اللَّابِسُ رجُلًا أو امرأةً .

<sup>(</sup>١) الذرور: ما يذر في العين وعلى الجرح من دواء يابس.

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ١٦١/٥ .

الشرح الكبير ليس بطِيبٍ ، ولا بَأْسَ باسْتِعْمالِه وشَمِّه . هذا قولُ جابِرٍ ، وابنِ عُمَر ، وعبدِ الله بن جَعْفَرٍ ، وعَقِيلِ بنِ أَبِي طالِبٍ ، رَضِيَ اللهُ عنهم . وهو مَذْهَبُ [ ٦/٣ ه و ] الشافعيُّ . وكَرِهَه مالكُ ، إذا كان يَنْتَفِضُ (١) في جَسَدِه ، و لم يُوجبْ فيه فِدْيَةً . ومَنَع منه الثَّوْرِئُ ، وأبو حنيفةَ ، ومحمدٌ ، وشَبَّهُوه بالمُوَرَّس والمُزَعْفَر ؛ لأنَّه صِبْغٌ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ . ولَنا ، أنَّ في حديثِ ابنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهما ، أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ قال في المُحْرَمَةِ : ﴿ وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ ٱلْوَانِ النَّيَابِ ؛ مِن مُعَصْفرِ ، أَوْ خَزٍّ ، أَوْ حَلْى ﴾ . رَواه أَبُو دَاوِدَ(٢) . وعن عائِشَةَ ، وأسماءَ ، وأَزْواجِ النبيِّ عَلِيْكُ ، أَنَّهُنَّ كُنَّ يُحْرِمْنَ في المُعَصْفَراتِ ٣) . ولأنَّه قولُ مَن سَمَّيْنا مِن الصَّحابَةِ ، ولم نَعْرِفْ لهم مُخالِفًا ، ولأنَّه ليس بطِيبِ ، فلم يُكْرَهِ المَصْبُوغُ به ، كالسَّوادِ .

الإنصاف وقال في ﴿ الْوَاضِحِ ﴾ : يجوزُ لُبْسُه ما لم يَنْفُضْ عليه . وسبَق في آخر بابِ سَتْر العَوْرَةِ ، أَنَّه يُكْرَهُ للرَّجُلِ في غيرِ الإحْرامِ ، ففيه أَوْلَى . وأمَّا الكُحْلِيُّ وغيرُه مِنَ الصُّباغ ِ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه يجوزُ لُبْسُه مِن غير اسْتِحْبابٍ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وجزَم به المُصَنِّفُ وغيرُه . وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وقال في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ وغيرِها : يُسَنُّ لُبْسُ ذلك . قال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : وهو أَظْهَرُ .

قوله : والخِضابُ بالحِنَّاءِ . يعْنِي ، لا بأسَ به للمَرْأَةِ فِي إحْرامِها . وهو اخْتِيارُ المُصَنِّفِ ، والشَّارِحِ ، فإنَّهما قالًا : لا بأسَّ به . والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، أنَّه

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ يَنْفُضُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٣) تقلم تخريجه في صفحة ٢٦٥ .

وأمَّا الوَرْسُ والزَّعْفرانُ ، فإنَّه طِيبٌ . ولا بَأْسَ بالمُمَشَّق ، وهو المصْبُوغُ الشرح الكبير بالمَغْرَةِ(١) ؛ لأنَّه مَصْبُوغٌ بطِين ، وكذلك سائِرُ الأصْباغ ، سِوَى ما ذَكُرْنا ؛ لأنَّ الأصْلَ الإباحَةُ إلَّا ما وَرَد الشَّرْعُ بَنَحْريمِه ، أو ما كان في مَعْناه . وليس هذا كذلك . فأمّا المصْبُوغُ بالرَّياحِين ، فهو مَبْنيٌّ على الرَّياحِين في نَفْسِها ، فما مُنِعَ المُحْرِمُ مِن اسْتِعْمالِه مُنِعَ لُبْسَ المصبُّوغِ به ، إِذَا ظَهَرَتْ رَائِحَتُه ، وَإِلَّا فَلا . إِلَّا أَنَّه يُكْرَهُ للرجل لُبْسُ المُعَصْفَرِ في غير الإحرام ، فكذلك فيه ، وقد ذَكَرْنا ذلك في الصلاة .

> فصل : ويُسْتَحَبُّ للمَرْ أَوْأَن تَخْتَضِبَ بالحِنَّاء عندَ الإحْرام ؛ لِمارُوى عن ابن عُمَر ، أنَّه قال : مِن السُّنَّةِ أَن تَدْلُكَ المَرْأَةُ يَدَيْها في حِنَّاء (٢) . ولأنَّه مِن الزِّينَةِ ، فاسْتُحِبُّ عندَ الإحرام ، كالطِّيب ، ولا بَأْسَ بالخِضاب في حالِ إحرامِها. وقال القاضي: يُكْرَهُ ؛ لكَوْنِه مِن الزِّينَةِ ، فأشْبَهَ الكُحْلَ بالإثْمِدِ . فإن فَعَلَتْ ، و لم تَشُدُّ يَدَيْها بالخِرَقِ ، فلا فِدْيَةَ عليها . وبه قال

فائدة : يُسْتَحَبُّ لها الخِضَابُ بالجِنَّاء عندَ الإخرام . قالَه الأصحابُ ، ويُسْتَحَبُّ في غيرِ الإحْرامِ لمُزَوَّجَةٍ ؛ لأنَّ فيه زِينَةً وتحْبِيبًا للزَّوْجِ ِ ، كالطَّيبِ .

يُكْرَهُ . ذَكَرَه القاضي وجماعَةٌ ، وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيرِه . فعليه ، إنْ فعَلَتْ ، فَإِنْ شَدَّتْ يَدَيْهَا بِخِرْقَةِ ، فَدَتْ ، وَإِلَّا فَلا .

<sup>(</sup>١) المَغْرَة : الطين الأحمر يُصبغ به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ، في : باب المرأة تختضب قبل إحرامها وتمتشط بالطيب ، من كتاب الحج . السنن الكبرى . ٤٨/٥

الشرح الكبير الشافعيُّ ، و ابنُ المُنْذِرِ . وكان مالكٌ ، ومحمدُ بنُ الحسن يَكْرهان الخِضابَ للمُحْرِمَةِ ، وأَلْزَماها الفِدْيَة . ولَنا ، ما رؤى عِكْرِمَةُ ، أنَّه قال : كَانَتْ عَائِشَةُ ، وأَزْواجُ النبيِّ عَلِيلًا ، يَخْتَضِبْن بالحِنَّاءِ ، وهُنَّ حُرُمٌ . ولا بَأْسَ بذلك للرجل فيما لا تَشَبُّهُ فيه بالنِّساء ؛ لأنَّ الأصْلَ الإباحَةُ ، وليس هَا عَلِيلٌ يَمْنَعُ ، مِن نَصٌّ ، ولا إجْماعٍ ، ولا هو في مَعْنَى المَنْصُوصِ . فصل : ولا بَأْسَ بالنَّظَر في المِرْآةِ للحاجَةِ ، كمُداواةِ جُرْحٍ ، أو إزالةِ شَعَرَةٍ نَبَتَتْ في عَيْنِه ، ونحو ذلك ممّا أباحَ الشُّر عُ له فِعْلَه . وقد رُويَ عن ابنِ عُمَرَ ، وعُمَرَ بنِ عبدِ العَزِيزِ ، أنَّهما كانا يَنْظُران في المِرْآةِ وهما

الإنصاف قال في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ وغيرِها : ويُكْرَهُ لاَّيْمٍ ؛ لعدَم الحاجَةِ مع خَوْفِ الفِتْنَةِ . ('وفي « المُسْتَوْعِب » ، لا يُسْتَحَبُّ لها . وقال في مَكانٍ آخر : كَر هَه أحمد . وقال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين : هو بلا حاجَة . فأمَّا الخِضَابُ للرَّجُل ، فقال المُصَنِّفُ ، والشَّارحُ ، وجماعة : لا بأسَ به فيما لا تشَبُّهَ فيه بالنِّسَاء . وأَطْلَقَ في ﴿ الْمُسْتَوْعِبِ ﴾ ، لها الخِضَابُ بالحِنَّاء . يَخْتَصُّ النِّساءَ ' . وظاهِرُ ما ذكرَه القاضي ، أنَّه كالمُرأَةِ في الحِنَّاء ؛ لأنَّه ذكر المُسْأَلَةَ واحِدَةً . انتهى . ويُباحُ لحَاجَةٍ .

قوله : والنَّظَرُ في المِرْآةِ لهما جَميعًا . يغنِي ، يجوزُ للَّرْجُلِ والمرأةِ النَّظَرُ في المِرْآةِ لَحَاجَةٍ ؛ كُمُداوَاةِ جُرْحٍ ، وإزَالَةِ شَعَرِ يَنْبُتُ في عَيْنِه ، ونحو ذلك . وهو مُرادُ المُصَنِّف ، وإنْ كانَ النَّظَرُ لإِزالَة شَعَثٍ ، أو تَسْويَة شَعَرٍ ، أو شيء مِنَ الزِّينَة ِ ،

<sup>(</sup>١ - ١) كذا بالأصول، والنص غير مستقيم. وفي الفروع: «وفي المستوعب، لا يستحب لها... فأما الخضاب للرجل ، فذكر الشيخ أنه لا بأس به فيما لاتشبه فيه بالنساء ... وأطلق في المستوعب ، له الخضاب بالحناء ، وقال في مكان آخر: كرهه أحمد... وقال شيخنا: هو بلا حاجة مختص بالنساءه. انظر الفروع ٣/٤٥٥.

مُحْرِمان . ويُكْرَهُ أَن يَنظُرَ فيها لإِزالَةِ شَعَثٍ ، أَو تَسْوِيَةِ شَعَرٍ ، أَو شيء الشرح الكهم مِن الزِّينَةِ . ذَكَرَه الخِرَقِيُّ . قال أَحمدُ ، رَحِمَه اللهُ : لا بَأْسَ أَن يَنْظُرَ في المِرْآةِ ، ولا يُصْلِحُ شَعَرًا ، ولا يَنْفُضُ عنه غُبارًا . وقال أيضًا : إذا كان يُرِيدُ زِينَةً ؟ قال : يَرَى شَعَرَةً فَيُسَوِّيها . يُرِيدُ زِينَةً ؟ قال : يَرَى شَعَرَةً فَيُسَوِّيها . رُوِي آ مِرَاهِ هَ فَي حديثٍ : ﴿ إِنَّ اللهِ يُبَاهِى بِأَهْلِ عَرَفَةَ المُحْرِمَ الأَشْعَثَ الأَغْبَرَ » . وفي آخَرَ : ﴿ إِنَّ الله يُبَاهِى بِأَهْلِ عَرَفَةَ المُحْرِمَ الأَشْعَثَ الأَغْبَرَ » . وفي آخَرَ : ﴿ إِنَّ الله يُبَاهِى بِأَهْلِ عَرَفَة مَلَائِكَةُ ، فَيَقُولُ : يَامَلَاثِكَتِي ، انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي ، قَدْ أَتُونِي شُعْقًا غُبُرًا ، ضَاحِينَ » (١) . أو كما جاء . ولا فِدْيَةَ بالنَّظَرِ في المِرْآةِ بحالٍ ، وإنَّما ذلك ضَاحِينَ » (١) . أو كما جاء . ولا فِدْيَةَ بالنَّظَرِ في المِرْآةِ بحالٍ ، وإنَّما ذلك ضَاءً أَدَبٌ لا شيءَ على فاعِلِه . لا نَعْلَمُ أَحَدًا أَوْجَبَ في ذلك شيئًا .

فصل: وللمُحْرِمِ أَن يَحْتَجِمَ ، ولا فِدْيَةَ عليه ، إذا لَم يَقْطَعْ شَعَرًا ، فَ قُولِ الجُمْهُورِ؛ لأَنَّه تَداوِ بإخراجِ دَمٍ ، أَشْبَهَ الفَصْدَ، وَبَطَّ الجُرْحِ (٢٠). وقال مالكُ : لا يَحْتَجِمُ إلَّا مِن ضَرُورَةٍ . وكان الحسنُ يَرَى في الحِجامَةِ

كُرِهَ ذلك (٣) . ذكَرَه الْخِرَقِيُّ وغيرُه . وجزَم به في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ۗ ﴾ ، الإنصاف و ﴿ شَرْحِ ِ ابنِ مُنَجَّى ﴾ . وقال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ . وقيل : يَحْرُمُ . وقال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وقيل : يَحْرُمُ . وقال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : ويتَوَجَّهُ أَنَّه لا يُكْرَهُ ، وفي تَرْكِ الأُولَى نظرٌ ﴾ لأنَّه لا يُمْنَعُ أَنْ يأتُوا شُعْنًا غُبْرًا . وأطْلَقَ جماعَةٌ مِنَ الأصحابِ ، لا بأسَ به ، وبعضُ مَن أطْلَقَ ، قيَّد في مَكانِ آخَرَ بالحاجَةِ .

<sup>(</sup>١) ضاحين: بارزين للشمس.

والحديث أخرجه الإمام أحمد ، في : المسند ٢٢٤/٢ ، ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٢) بطُّ الجُرح : شقه .

<sup>(</sup>٣) زيادة من : ش .

الشرح الكبير دَمًا . ولَنا ، أنَّ ابنَ عباس روَى أنَّ النبيَّ عَلِيلًا ، احْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ . مُتَّفَقّ عليه (١). ولم يَذْكُرْ فِدْيَةً. ولأنَّه لا يَتَرَفَّهُ بذلك، أشْبَهَ شُرْبَ الأَدْوِيَةِ. وكذلك الحُكْمُ في قَطْعِ العُضْو عندَ الحاجَةِ ، والخِتانِ ، كُلُّ ذلك مُباحُّ مِن غيرِ فِدْيَةٍ ، فإن احْتَاجَ في الحِجامَةِ إلى قَطِّع ِ شَعَرٍ ، فله قَطُّعُه ؛ لِما رُوَى عَبْدُ اللهِ إِبِنُ بُحَيْنَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةٍ احْتَجَمَ بِلَحْيِ جَمَلِ (١) ، في طَرِيقِ مَكَّةَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَسَطَ رَأْسِهِ . مُتَّفَقٌ عليه(٣) . ومِن ضَرُورَةِ

الإنصاف

فائدة : قال الآجُرِّئُ ، وابنُ الزَّاغُونِيِّ ، وغيرُهما : ويَلْبَسُ الخاتَمَ . وتقدَّم جَوازُ

(١) أخرجه البخاري ، في : باب الحجامة للمحرم ، من كتاب المحصر وجزاء الصيد ، وفي : باب الحجامة والقيء للصائم ، من كتاب الصوم ، وفي : باب الحجم في السفر والإحرام ، من كتاب الطب . صحيح البخارى ٣ / ١٩ ، ٤٣ ، ٧ / ١٦١ . ومسلم ، في : باب جواز الحجامة للمحرم ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٢٦٨ ، ٣٢٨ .

كما أخرجه أبو داود، في: باب المحرم يحتجم، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ٤٢٦/١ . والترمذي، في : باب كراهية الحجامة للصائم ، من أبواب الصوم ، وفي : باب ما جاء في الحجامة للمحرم ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذي ٣ / ٣٠٥ ، ٤ / ٦٩ . والنسائي ، في : باب الحجامة للمحرم ، من كتاب المناسك . المجتبي ٥ / ١٥٢ . وابن ماجه ، في : باب ما جاء في الحجامة للصائم ، من كتاب الصيام ، وفي : باب الحجامة للمحرم ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ١ / ٥٣٧ / ٢ ، ١٠٢٩ . والدارمي ، في : باب الحجامة للمحرم ، من كتاب المناسك . سنن الدارمي ٢ / ٣٧ . والإمام أحمد ، في : المسند . 4614 . 177 . 777 . 337 . 637 . 767 . 767 . 777 . 777 . 737 . 737 . . 474 , 477 , 401

(٢) لحى جمل : موضع بين مكة والمدينة . فتح البارى ١/٤ .

(٣) أخرجه البخاري ، في : باب الحجامة للمحرم ، من كتاب المحصر وجزاء الصيد ، وفي : باب الحجامة على الرأس ، من كتاب الطب . صحيح البخاري ٣ / ١٩ ، ٧ / ١٦٢ . ومسلم ، في : باب جواز الحجامة للمحرم ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٨٦٣ .

كما أخرجه النسائي ، في : باب حجامة المحرم وسط رأسه ، من كتاب المناسك . المجتبي ٥ / ١٥٣ . وابن ماجه ، في : باب موضع الحجامة، من كتاب الطب. سنن ابن ماجه ١١٥٧/٢. والإمام أحمد ، في: المسند 720/0

ذلك قَطْعُ الشَّعَرِ . ولأنَّه يُباحُ حَلْقُ الشَّعَرِ لِإِزَالَةِ أَذَى القَمْلِ ، فكذلك الشرح الحَ هذا ، وعليه الفِدْيَةُ . وبه قال مالكُ ، والشافعيُّ ، وأبو حنيفةَ ، وأبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ . وقال أبو يُوسُفَ ، ومحمدٌ : يَتَصَدَّقُ بشَيءٍ . ولَنا ، قَوْلُه تعالى : ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ ﴾(') . الآية . ولأنَّه حَلَقِ شَعَرًا لإِزالَةِ ضَرَرٍ غيرِه ، فَلَزِمَتْه الفِدْيَةُ ، كَا لو حَلَقَه لإزالَةِ قَمْلِهِ .

فصل: ويَجْتَنِبُ المُحْرِمُ ما نَهاه الله تعالى عنه ، بقَوْلِه : ﴿ ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي مَّعْلُومَٰتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجِّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ (٢) . وهذا صيغته صيغة النَّفي ، والمُرادُ به النَّهْى ، كقَوْلِه تعالى : ﴿ لَا تُضَارَّ وَالِدَةِ بِوَلَدِهَا ﴾ (٣) . والرَّفَثُ الجِمَاعُ . رُوى ذلك عن ابنِ عباس ، وأنَّه قال : الرَّفَثُ ، عن ابنِ عباس ، أنَّه قال : الرَّفَثُ ، غِشْيانُ النِّسَاءِ ، والتَّقْبِيلُ ، والغَمْزُ ، وأن يَعْرِضَ لها بالفُحْشِ مِن الكَلامِ . غِشْيانُ النِّسَاءِ ، والتَّقْبِيلُ ، والغَمْزُ ، وأن يَعْرِضَ لها بالفُحْشِ مِن الكَلامِ .

لُبْسِه للزِّينَةِ فيما يُباحُ مِنَ الفِضَّةِ للرِّجالِ . قال فى « الفُروع ِ » : وإذا لم يُكْرَهُ فى الإنصاف غيرِ الإِحْرام ِ ، فيتَوجَّهُ فى كراهَتِه للمُحْرِم ِ لزِينَةٍ ؛ ما فى كُحْلٍ ونظَر فى مِرْآةٍ .

فائدة : يَجْتَنِبُ المُحْرِمُ مَا نَهَى اللهُ عنه ، ممَّا فُسِّر به الرَّفَثُ والفُسوقُ ؛ وهو السِّبابُ . وقيل : المَعاصِى ، والجِدَالُ ، والمِراءُ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ : المُحْرِمُ ممْنُوعٌ مِن ذلك كله . وقال في « الفُصُولِ » : يجِبُ اجْتِنابُ الجِدالِ ؟

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٩٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٣٣ .

الشرح الكبير وقال أبو عُبَيْدَةَ : الرَّفَتُ لَغا الكَلام . وأنْشَدَ قولَ العَجَّاجِ (١) : \* عَن اللَّغا وَرَفَثِ التَّكَلُّم \*

وقِيلَ : الرَّفَتُ هو ما يُكّنى عنه مِن ذِكْرِ الجِماعِ . ورُوِى عن ابنِ عباسٍ ، أنَّه أنْشَدَ بَيْتًا فيه التَّصرِيحُ بما يُكْنَى عنه مِن الجِماعِ وهو مُحْرِمٌ (٢) ، فقِيلَ له في ذلك ، فقالَ : إنَّما الرَّفَثُ ما رُوجعَ به النِّساءُ . وفي لَفْظٍ : مَا قِيلَ مِن ذلك عندَ النِّساء . وفي الجُمْلَةِ ، كُلُّ مَا فُسُّر بِهِ الرَّفَثُ يَنْبَغِي للمُحْرِمِ أَن يَجْتَنِبَه ، إِلَّا أَنَّه في الجماعِ أَظْهَرُ ؛ [ ٧/٣ و ] لِما ذَكَرْنا مِن تَفْسِيرِ الأَئِمَّةِ ، ولأنَّه قد جاء في مَوْضِعٍ آخَرَ ، وأُرِيدَ به الجِماعُ ، وهو قَوْلُه تعالى : ﴿ أُحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَّامِ ٱلرَّفَتُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ﴾ (٣ ٪ أمَّا الفُسُوقُ: فهو السِّبابُ ؛ لقولِ النبيِّ عَيْقِكُم: ﴿ سِبَابُ المُسْلِم فُسُوقٌ ﴾ . مُتَّفَقٌ عليه(١٠) . وقِيلَ : الفُسُوقُ المعاصِي . رُوِيَ ذلك عن ابنِ عباسٍ ،

الإنصاف وهو المُمارَاةُ فيما لا يَعْنِي . ( وقال في « المُسْتَوْعِب » : يَحْرُمُ عليه الفُسوقُ ؟ وهو السِّبابُ ، والجدالُ ؛ وهو المُمارَاةُ فيما لا يَعْنِي° . وقال في « الرِّعايَةِ » : يُكْرَهُ كُلُّ جِدَالٍ ومِراءٍ فيما لا يَعْنِيه ، وكُلُّ سِبَابٍ . وقيلَ : يَحْرُمُ كَما يَحْرُمُ على المُحِلِّ ، بلأوْلَى . قال في « الفُروعِ ، : كذا قال . وقال في « الرُّوضَةِ ، وغيرِها :

<sup>(</sup>١) ديوان العجاج ٢٩٦ . وفي اللسان ( ل غ ١ ) ١٥٠/١٥ ، أنه لرؤية . قال : ونسبه ابن برى للعجاج .

 <sup>(</sup>٢) البيت في الفائق ١١٤/٤ ، واللسان (رف ث) ١٥٤/٢ ، والتاج (رف ث) ٢٦٣/٥ ( الكويت ) . وانظر تفسير الطبري ١٢٥/٤ - ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ٣٩/٣ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط: من الأصال، ط.

وابنِ عُمَرَ ، وعطاء ، وإبراهيم . وقالوا أيضًا : الجِدالُ المِراءُ . قال ابنُ الشرَ الكِيمِ عباسٍ ، رَضِيَ اللهُ عنه : هو أن تُمارِيَ صاحِبَك حتى تُغْضِبَه . والمُحْرِمُ مَمْنُوعٌ مِن ذلك كلّه ، قال النبيُ عَلَيْكُ : « مَنْ حَجَّ ، فَلَمْ يَرْفُثْ ، وَلَمْ يَفْشُقْ ، وَلَمْ يَفْشُقْ ، وَلَمْ يَفْشُقْ ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِه كَيَوْمِ وَلَدَّنَهُ أُمُّهُ » . مُتَّفَقٌ عليه (۱) . وقال مُجاهِدٌ ، في قَوْلِه : ﴿ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ﴾ . أي : لا مُجادَلَة . وقولُ الجُمْهُورِ أَوْلَى .

فصل: ويُسْتَحَبُّ له قِلَّةُ الكَلامِ ، إلَّا فيما يَنْفَعُ ؛ صِيانَةً لنَفْسِه عن اللَّغْوِ والوُقُوعِ فِي الكَذِب وما لا يَجِلُّ ، فإنَّ مَن كَثُرَ كَلامُه كَثُرَ سَقَطُه . وعَن أَبِي هُرَيْرَةً ، رَضِي الله عنهُ ، عن رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ ، أَنَّه قال : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ » . مُتَّفَقً كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ » . مُتَّفَقً

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَوَقَّى الكَلامَ في ما لا يَنْفَعُ ، والجِدَالَ والمِراءَ واللَّغْوَ وغيرَ ذلك ، ممَّا الإنصاف لا حاجَةَ به إليه ، ويُسْتَحَبُّ قِلَّةُ الكلامِ إلَّا في ما ينْفَعُ ، وقال في « الرِّعايَةِ » : يُكْرَهُ له كثرَةُ الكلام بلا نفْع ، انتهى . ويجوزُ له التِّجارَةُ وعمَلُ الصَّنْعَةِ . قال في « الفُروع ِ » : والمُرادُ ما لم يشْغَلُه عن مُسْتَحَبِّ أو واجبٍ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى ، فى : باب فضل الحج المبرور ، وباب قول الله عز وجل ﴿ وَلا فَسُوقَ وَلا جَدَالَ فَى الْحَجِ ﴾ ، من كتاب الحج . صحيح البخارى ٢ / ١٦٤ ، ٣ / ١٤ . ومسلم ، فى : باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٨٤ ، ٩٨٤ .

كا أخرجه الترمذى ، فى : باب ما جاء فى ثواب الحج والعمرة ، من أبواب الحج . عارضة الأحوذى ٤ / ٢٦ . والنسائى ، فى : باب فضل الحج ، من كتاب الحج . المجتبى ٥ / ٨٥ . وابن ماجه ، فى : باب فضل الحج والعمرة ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٢ / ٩٦٥ . والدارمى ، فى : باب فضل الحج والعمرة ، من كتاب المناسك . سنن الدارمى ٢ / ٣١ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢ / ٢٢٩ ، ٢٤٨ ،

الشرح الكبير عليه (١) . وعنه ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْظِ : « مِنْ حُسْن إسْلَام الْمَرْءِ ، تَرْكُه مَا لَا يَعْنِيهِ ﴾(٢) . قال أبو داودَ : أُصُولُ السُّنَن أَرْبَعَةُ أحاديثَ ، هذا أَحَدُها . وهذا في حالِ الإحْرام أَشَدُّ اسْتِحْبابًا ؛ لأنَّه حالُ عِبادَةٍ واسْتِشْعارِ بطاعَةٍ ، فهو يُشْبهُ الاعْتِكافَ . وقد احْتَجَّ أحمدُ ، رَحِمَه اللهُ ، على ذلك ، بأنَّ شُرَيْحًا ، رَحِمَه اللهُ ، كان إذا أَحْرَمَ كأنَّه حَيَّةٌ صَمَّاءُ . فيُسْتَحَبُّ للمُحْرِمِ أَن يَشْتَغِلَ بالتَّلْبِيَةِ ، وذِكْرِ اللهِ تعالى ، وقِراءةِ القُرْآنِ ، أو أمْرِ بمَعْرُوفٍ ، أو نَهْي عن مُنْكَرٍ ، أو تَعْلِيمٍ جاهِلٍ ، أو يَأْمُرُ بحاجَتِه ، أو يَسْكُتَ ، فإن تَكَلُّم بما لا إثْمَ فيه ، أو أَنْشَدَ شِعْرًا لا يَقْبُحُ ، فهو مُباحٌ ، ولا يُكْثِرُ ، فقد رُوىَ عِن عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّه كان على نَاقَةٍ لَهُ (٢) وهو مُحْرِمٌ ، فَجَعَلَ يَقُولُ :

كَأُنَّ رَاكِبَهَا غُصْنٌ بِمَرْوَحَةٍ إِذَا تَذَلَّتْ بِهِ أُو شَارِبٌ ثَمِلُ (١)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى ، ف : باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ، وباب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه ... ، من كتاب الأدب ، وفي : باب حفظ اللسان ... ، من كتاب الرقاق . صحيح البخاري ٨ / ٣٩ ، ٣٩ ، ٢٥ . ومسلم ، في : باب الحث على إكرام الجار ... ، من كتاب الإيمان ، وفي : باب الضيافة ونحوها ، من كتاب اللقطة . صحيح مسلم ١٨/١ ، ١٣٥٣/٣ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب ف حق الجوار ، من كتاب الأدب . سنن أبي داود ٦٣٢/٢ . والترمذي ، في : باب حدثنا سويد ... ، من أبو اب القيامة . عارضة الأحوذي ٩ / ٣٠٩ . والإمام مالك ، ف : باب جامع ما جاء في الطعام والشراب ، من كتاب صفة النبي 🅰 . الموطأ ٢ / ٩٢٩ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢ / ١٧٤ ، ٢٦٧ ، ٣٣٣ ، 1 / 17 , 7 / PF , 3AT , 0AT .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٢/٨/٧ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) المروحة : المفازة ، وهي الموضع الذي تخترقه الريح .

اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ (') . وهذا يَدُلُ على الإِباحَةِ . والفَضِيلَةُ ما ذَكَرْنــاه الشرح الكبير أوَّلًا ، واللهُ أَعْلَمُ .

فصل: ويَجُوزُ للمُحْرِمِ أَن يَتَّجِرَ ، ويَصْنَعَ الصَّنائِعَ ، بغيرِ خِلافٍ عَلِمْناه . قال ابنُ عباس ، رَضِيَ اللهُ عنهما : كان ذُو المَجازِ وعُكاظَّ مَتْجَرَ النَّاسِ في الجاهِلِيَّة ، فلمَّا جاء الإسلامُ كأنَّهم كَرِهُوا ذلك ، حتى نَزَلَتْ : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِكُمْ ﴾ (\*) . يَعْنِي في مَواسِمِ . الحَجِّ (\*) .

الإنصاف

<sup>(</sup>١) أخرجه البهقي ، في : باب لا يضيق على واحد منهما أن يتكلم بما لا يأثم فيه من شعر أو غيره ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ١٨/٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٩٨.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ، في : باب التجارة أيام الموسم ... ، من كتاب الحج ، وفي : باب ما جاء في قول الله تعالى : ﴿ فإذا قضيت الصلاة ﴾ ... ، وباب الأسواق التي كانت في الجاهلية ... ، من كتاب البيوع ، وفي : باب تفسير سورة البقرة، من كتاب التفسير . صحيح البخارى ٢٢٢/٢، ٣٢٢، ٩/٣ ، ١٩/١، ٨١، ٣٤/٦.

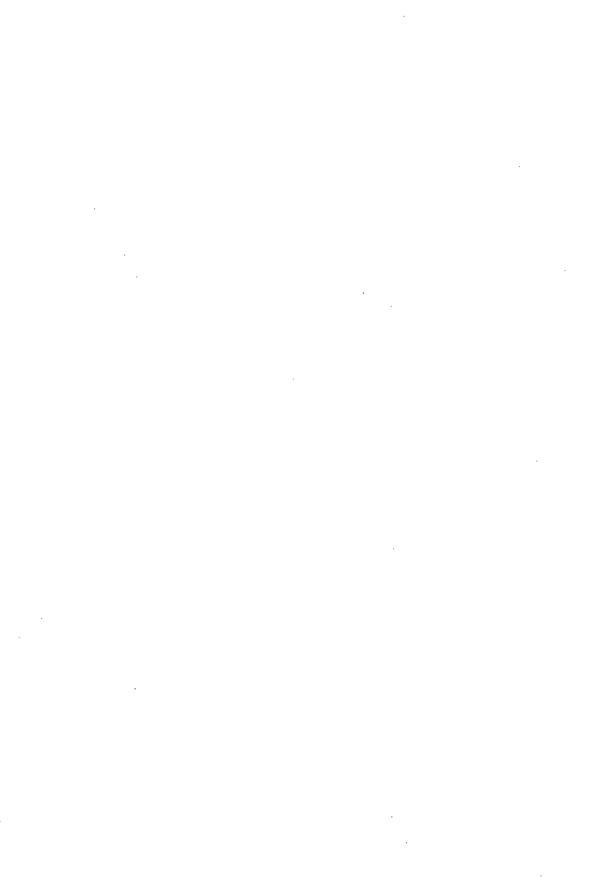

## بَابُ الْفِدْيَةِ

وَهِى عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ ؛ أَحَدُهَا ، مَا هُوَ عَلَى التَّخْيِرِ ، وَهُوَ نَوْعَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، يُخَيَّرُ فِيهِ بَيْنِ صِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، أَوْ إِطْعَامٍ سِتَّةِ مَسَاكِينَ ؛ لِكُلِّ مِسْكِينِ مُدُّ بُرٍّ ، أَوْ نِصْفُ صَاعِ تَمْرِ أَوْ شَعِيرٍ ، أَوْ ذَبْحِ شَاةٍ ، وَهِي فِدْيَةُ حَلْقِ الرَّأْسِ ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ ، وَتَغْطِيةِ الرَّأْسِ ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ ، وَتَغْطِيةِ الرَّأْسِ ، وَاللَّبْسِ ، وَالطِّيبِ . وَعَنْهُ ، يَجِبُ الدَّمُ ، إِلَّا أَنْ يَفْعَلَهُ لِعُذْرٍ ، فَيُخَيَّرَ .

الشرح الكبير

## باب الفِدْيَةِ

( وهي عَلَى ثَلاثَةِ أَضْرُبِ ؛ أَحَدُها ، ما هو على التَّخْييرِ ، وهو نَوْعان ؛ أَحَدُهما ، يُخَيَّرُ فيه بينَ صِيامِ ثَلاثَةِ [ ٢/٧٥ ط ] أيّام ، أو إطْعامِ سِتَّةِ مَساكِينَ ، (الكلِّ مِسْكِين ) مُدُّ بُرِّ ، أوْ نِصْفُ صاعِ تَمْرِ أو شَعِيرِ ، أو ذَبْحِ شاةٍ ، وهي فِذْيَةُ حَلْقِ الرَّأْسِ ، وتَقْلِيمِ الأَظْفارِ ، وتَغْطِيَةِ الرَّأْسِ ، واللَّبْسِ ، والطِّيبِ . وعنه ، يَجِبُ الدَّمُ ، إلَّا أن يَفْعَلَه لعُذْرٍ ، فَيُخَيَّر (١) )

الإنصاف

## بابُ الفِدْيَةِ

قوله : وهي على ثَلاثَةِ أَضْرُبٍ ؛ أحدُها ، ماهُو على التَّخْييرِ ، وهُو نَوْعان ؛ أحدُها ، يُخَيِّرُ فيه بينَ صِيامِ ثلاثَةِ أَيَّامٍ ، أو إطْعامِ سِتَّةِ مَساكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّ بُرٌ ، أو نِصْفُ صَاعِ تَمْرِ أو شَعِيرٍ ، أو ذَبْعِ شاةٍ ، وهي فِدْيَةُ حَلْقِ الرَّأْسِ ، وتَعْلِيَةِ الرَّأْسِ ، والطَّيبِ . هذا المذهبُ في ذلك وتَقْلِيمٍ الأَظْفَارِ ، وتَعْطِيَةِ الرَّأْسِ ، واللَّبُسِ ، والطَّيبِ . هذا المذهبُ في ذلك

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : ( فيجب ) . خطأ .

الشرح الكبر الكَلامُ في هذه المَسْأَلةِ في فُصُولٍ ؟ أَحَدُها ، في أنَّ فِدْيَةَ هذه المَحْظُوراتِ على التَّخْيِيرِ ، أيُّها شاء فَعَل . والأصْلُ في ذلك قَوْلُه تعالى : ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريضًا أوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَام أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾(١) . ذَكَره بلَفْظِ ﴿ أَوْ ﴾ ، وهي للتَّخْيِيرِ . وقال النبيُّ عَلَيْكُ لكَعْب بن عُجْرَةَ : ﴿ لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَ اللَّهِ ؟ ﴾ . قال : نعم يا رسولَ الله ِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : ﴿ احْلِقْ رَأْسَكَ ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ ٱطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، أُو انْسُكْ شَاةً ﴾ . مُتَّفَقّ عليه(٢) . وفي لَفْظٍ : ﴿ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَساكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِين نِصْفُ صَاعِ تَمْرٍ ﴾ . فدَلَّتِ الآيَةُ والخَبَرُ على وُجُوبِ الفِدْيَةِ على صِفَةِ التَّخْيِيرِ بينَ الذُّبْحِ والإِطْعامِ والصيامِ في حَلْقِ

الإنصاف كُلُّه (٣) من حيثُ الجُمْلَةُ . أمَّا (أمِن حيثُ التَّفْصيلُ ، فإنْ كان بالصِّيام ، فيُجْزِئُه ثَلاثَةُ أيَّامِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . وقالَه الإمامُ أحمدُ والأصحابُ . وقال الآجُرِّيُّ : يصُومُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ في الحَجِّ ، وسَبْعَةً إذا رجَع . وإنْ كان بالإطْعام ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ والرُّوايتَيْنِ ، أنَّه يُطْعِمُ لكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّ بُرٍّ . كما جزَم به المُصَنِّفُ هنا . وجزَم به في « الوَجيز » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاويَيْن » ، و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ِ ابنِ مُنَجَّى ﴾ . وقدَّمه في ﴿ الْفَائــقِ ﴾ ، و ﴿ الفَروعِ ِ ﴾ ، وهي أشْهَرُ . وعنه ، لا يُجْزِئُه [ ١/ ٢٨٦ر ] إلَّا نِصْفُ صاع ِ بُرٍّ لكُلِّ مِسْكين كغيره . وجزَم به في « الكَافِي » . وأَطْلَقَهما في « المُغْنِي » ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) نقدم تخريجه في ١٤٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من : ش .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط: من الأصل، ط.

الشرح الكبير

الفَصْلُ الثّانِي ، أَنَّه مُخَيَّرٌ بِينَ الثَّلاثَةِ المَذْكُورَةِ فِي الحديثِ ، وهي صِيامُ أَلاثَةِ أَيامٍ ، أو إطْعامُ سِتَّةِ مساكِينَ ، لكلِّ مِسْكِينِ مُدُّ بُرٌ ، أو نِصْفُ صاعِ تَمْرٍ أو شَعِيرٍ ، أو ذَبْحُ شاةٍ ، وقد دَلَّ الحديثُ الْمَذْكُورُ على ذلك . وفي تَمْرٍ أو شَعِيرٍ ، أو ذَبْحُ شاةٍ ، وقد دَلَّ الحديثُ الْمَذْكُورُ على ذلك . وفي

الإنصاف

و « الشُّرْحِ » ، و « الفُروعِ » .

تنبيهان ؛ أحدُهما ، ظاهرُ كلام المُصنّف ، أنَّه لا يُجْزِئُ الخُبْرُ . وهو الصَّحيحُ مِنَ المَدَهب ، وعليه أكثرُ الأصحاب . واختارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الإِجْزاءَ ، ويكونُ رَطْلَيْن عِراقِيَّيْن ، كرواية ذكرَها المُصنّفُ وغيرُه في كفَّارَةِ الظِّهارِ . قال : ويَنْبَغِي رَطْلَيْن عِراقِيَّيْن ، كرواية ذكرَها المُصنّفُ وغيرُه في كفَّارةِ الظَّهارِ . قال : ويَنْبَغِي أَنْ يكونَ بأَدْم ، وإنْ كان ممَّايُو كل مِن بُرِّ وشَعِير ، فهو أفْضَل . الثَّاني ، ظاهِرُ كلامِه ، أنَّه سَوَّاءً كان معْذُورًا ، أو غيرَ معْذُورٍ . وذِكْرُه الرِّوايَة بعدَ ذلك يدُلُ عليه . كلامِه ، أنَّه سَوَّاءً كان معْذُورًا ، أو غيرَ معْذُورٍ . قال المُصَنِّفُ وغيرُه : هذا ظاهِرُ وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ . نقله جَعْفَرٌ وغيرُه . قال المُصَنِّفُ وغيرُه : هذا ظاهِرُ

الشرح الكبر لَفْظِ : ﴿ أَوْ أُطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ ﴾ . وفي لَفْظِ : ﴿ فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّام ، وَإِنْ شِئْتَ ، فَتَصَدَّقْ بِثَلَاثَةِ آصُع مِن تَمْرِ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ » . رَواه أبو داودَ(١) . وبهذا قال مُجاهِدٌ ، والنَّخَعِيُّ ، ومالكٌ ، والشافعيُّ ، وأصحابُ الرَّأَى . وقال الحسنُ ، وعِكْر مَةُ ، ونافِعٌ : الصِّيامُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ ، والصَّدَقَةُ على عَشَرَةِ مَساكِينَ . ويْرْوَى عن الثَّوْرِيِّ وأصحابِ الرَّأْيِي ، قالوا : يُجْزِئُ مِن البُرِّ نِصْفُ صاع ٍ ، ومِن التَّمْرِ والشَّعِيرِ صاعٌ .

فصل : والحديثُ إنَّما ذُكِرَ فيه التَّمْرُ ، ويُقاسُ عليه البُّرُّ [ ٨/٣ و ] والشَّعِيرُ والزَّبيبُ ؛ لأنَّ كلُّ مَوْضِعِ أَجْزَأُ فيه التَّمْرُ ، أَجْزَأُ ذلك فيه ، كَالْفِطْرَةِ ، وَكُفَّارَةِ اليَّمِينِ . وقد روَّى أبو داودَ في حديثِ كَعْب بن عُجْرَةً ، قال : فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ، فَقَالَ لِي : ﴿ احْلِقُ رَأْسَكَ ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ فَرَقًا مِن زَبيبٍ ، أو انْسُكْ شَاةً » . ولا يُجْزِئُ مِن هذه الأصْنافِ أقلُّ مِن ثَلاثَةِ آصُعٍ ، إِلَّا البُّرُّ ففيه رِوايَتانِ ؛

الإنصاف المذهب . وهو ظاهِرُ كلامِه في « الوَجيزِ » وغيره . وقدَّمه في « المُعْنِي » ، و « الشُّرْحِ ِ » ، ( و « المُحَرَّر » ) ، و « الرِّعايتَيْنِ » ، و « الحاويِّينِ » ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ ، وغيرِ هم . وعنه ، يجبُ الدُّمُ ، إِلَّا أَنْ يَفْعَلَه لَعُذْر ، فَيُخَيَّرَ . جزَم به القاضى وأصحابُه في كُتُب الخِلَافِ . قال المُصَنِّفُ : اخْتَارَه ابنُ عَقِيل . فعلى هذه الرُّوايَةِ ، يتَعَيَّنُ الدُّمُ ، فإنْ عَدِمَه أَطْعَمَ ، فإنْ تعَذَّرَ صامَ ، فيكونُ على التَّرْتيب .

فائدة : يجوزُ له تقديمُ الكفَّارَةِ على الحَلْق ، ككَفَّارَةِ اليَمِين .

<sup>(</sup>١) انظر تخريج حديث كعب بن عجرة في ١٤٥/٢.

<sup>(</sup>٢ - ٢) زيادة من : ش .

الثَّانِي ، جَزَاءُ الصَّيْدِ ؛ يَتَخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ الْمِثْلِ أَوْ تَقْوِيمِهِ بِدَرَاهِمَ اللّهِ يَشْتَرِى بِهَا طَعَامًا ، فَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدَّا ، أَوْ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُسْتَرِى بِهَا طَعَامًا ، فَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدَّا ، أَوْ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدِّيَّةً مَنْ الْإِطْعَامِ وَالصِّيَامِ . مُدِّيَّةً مَنْ الْإِطْعَامِ وَالصِّيَامِ . وَعَنْهُ ، أَنَّ جَزَاءَ الصَّيْدِ عَلَى التَّرْتِيبِ ، فَيَجِبُ الْمِثْلُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، صَامَ . يَجِدْ ، مَامَ .

الشرح الكبير

إحداهما ، يُجزِئُ مُدُّ بُرِّ لكلِّ مِسْكِينِ مكانَ نِصْفِ صاع مِن غيرِه ، كَا فى كَفّارَةِ اليَمِينِ . والثّانِيَةُ ، لا يُجْزِئُ إلّا نِصْفُ صاع ٍ ؛ لأنَّ الحُكْمَ ثَبَت فيه بطريقِ التَّبِيهِ أو القِياسِ ، والفَرْعُ يُماثِلُ أصْلَه ، ولا يُخالِفُه . وبهذا قال مالك ، والشافعي .

فصل : ومَن أُبِيحَ له حَلْقُ رَأْسِه ، جاز له تَقْدِيمُ الكَفّارَةِ على الحَلْقِ ، فَعَلَهُ على الحَلْقِ ، فَعَلَهُ على وَجُوبِها ، كَفّارَةً ، فَجَازِ تَقْدِيمُها على وُجُوبِها ، كَفّارَةِ اليَمِينِ .

والصِّيام ِ . و عنه ، أنَّ جَزاءَ الصَّيْدِ على التَّرْتِيبِ ، فيَجِبُ المِثْلُ ، فإن لم يَجِدْ، لَزِمَه الإطْعامُ، فإن لم يَجِدْ، صام) الكَلامُ في هذه المسألةِ في فُصُولٍ؛

قوله: الثَّاني ، جزَاءُ الصَّيْدِ ؛ يُخَيَّرُ فيه بينَ المِثْلِ أَو تَقُويمِه – أَىْ تَقُويمِ الإنصاف المِثْلِ – بدَراهمَ يَشْتَرِى بها طَعامًا ، فيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا ، أو يَصُومُ عن كُلِّ المِثْلِ – بدَراهمَ يَشْتَرِى بها طَعامًا ، فيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا ، أو يَصُومُ عن كُلِّ

الشرح الكبير أَحَدُها ، في وُجُوبِ الجَزاءِ على المُحْرِم ِ في قَتْلِ الصَّيَّدِ ، وأَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ على وُجُوبِه في الجُمْلَةِ ، وقد نَصَّ اللهُ تعالى عليه بقَوْلِه : ﴿ يَـٰٓاَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾(١) . نَصَّ على وُجُوبِ الجَزاءِ على المُتَعَمِّدِ . وقد ذُكُوْ ناه .

الفَصْلَ الثَّانِي ، أنَّه على التَّخْيِيرِ بينَ الأشْياءِ المَذْكُورَةِ ، بأيُّها شاء كَفَّرَ ، مُوسِرًا كان ، أو مُعْسِرًا ، وبهذا قال مالكٌ ، والشافعيُّ ، وأصحابُ الرَّأْيِ . وعن أحمدَ رِوايَةٌ ثانِيَةٌ ، أنَّها على التَّرْتِيبِ ، فيَجِبُ المِثْلُ أَوَّلًا ، فإن لم يَجِدْ أَطْعَمَ ، فإن لم يَجِدْ صام . رُوِيَ هذا عن ابنِ عباسٍ ، والثَّوْرِيِّ ، ولأنَّ هَدْيَ المُتْعَةِ على التَّرْتِيبِ ، وهذا آكَدُ منه ؛ لأنَّه بفِعْل مَحْظُورٍ . وعنه روايَةٌ ثالِثَةٌ ، أنَّه لا إطْعامَ في كَفَّارَةِ الصَّيْدِ ؛ وإنَّما ذَكَرَه في الآيَةِ ليَعْدِلَ به الصِّيامَ ، لأنَّ مَن قَدَر على الإطْعامِ قَدَر على الذُّبْحِ .

الإنصاف مُدِّ يومًا ، وإن كان ممَّا لا مِثْلَ لَه ، خُيِّرَ بينَ الإطْعامِ والصِّيامِ . اعلمُ أنَّ الصَّحيحَ مِنَ المذهب ، أنَّ كَفَّارةَ جزَاءِ الصَّيْدِ على التَّخْيير . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ . قالَه في « الفُروعِ » وغيرِه . قال الزَّرْكَشِيُّ : هو المَنْصُوصُ ، والمُخْتارُ للأصحابِ . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروعِ ِ » ، و « المُعْنِي » ، و « الشَّرْحِ ِ » ، و « المُحرَّرِ » ، وغيرِهم . وعنه ، أنَّ جَزاءَ الصَّيْدِ على التَّرْتِيبِ ، فيَجِبُ المِثْلُ ، فإنْ لم يجِدْ ، لَزِمَه الإطْعامُ ، فإنْ لم يجِدْ ، صاِمَ . نقلَها محمدُ بنُ الحَكَم ِ . فعلى المذهب ، يُخَيَّرُ بينَ الثَّلاثَةِ الأُشْياءِ التي ذكرَها

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٩٥.

الشرح الكبير

هكذا قالَ ابنُ عباس . وهذا قولُ الشافعيِّ . ولَنا ، قَوْلُه سُبْحانَه : ﴿ فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّـٰرَةً طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا ﴾ . و « أَوْ » في الأَمْرِ للتَّخْيِيرِ . رُوِيَ عن ابن ِ عباس ٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، أَنَّه قال : كلُّ شيءٍ ﴿ أَوْ ﴾ فهو مُخَيَّرٌ ، وأمَّا ما كان « فإنْ لَمْ يَجِدْ » فهو [٣/٨٥ ط] الأوَّلُ فالأوَّلُ ' · . ولأنَّه عَطَف هذه الخِصالَ بَعْضَها على بَعْض بـ « أَوْ » ، فكانَ مُخَيَّرًا في جَمِيعِها ، كَفِدْيَةِ الأَذَى . و قد سمَّى اللهُ تعالى الطُّعامَ كَفَّارَةً ، ولا يَكُونُ كَفَّارَةً ما لم يَجِبْ إخْراجُه وجَعْلُه طَعامًا للمَساكِين ، وما لا يَجُوزُ صَرْفُه إليهم لا يَكُونُ طَعامًا لهم . ولأنَّها كَفَّارَةٌ ذَكَر فيها الطُّعامَ ، فكانَ من خِصالِها كسائِر الكَفَّاراتِ ، وقَوْلُهم : إنَّها وَجَبَتْ بفِعْل مَحْظُورٍ . يَبْطُلُ بفِدْيَةِ الأَذَى . على أَنَّ لَفْظَ النَّصِّ صَرِيحٌ فى التَّخْيِيرِ ، فليس تَرْكُ مَدْلُولِه قِياسًا على هَدْي المُتْعَةِ بأُوْلَى مِن العَكْسِ ، فكما لا يَجُوزُ ثَمٌّ ، لا يَجُوزُ هنا .

المُصَنِّفُ ؛ وهي إخراجُ المِثْل ، أو التَّقُويمُ بطَعامٍ ، أو الصِّيامُ عنه . وهو الصَّحيحُ الإنصاب مِنَ المُذَهِبِ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، الخِيَرَةَ بينَ شَيْئَيْنِ ؛ وهي إخراجُ المِثْلِ ، والصِّيامُ ، ولا إطْعامَ فيها . فإنَّما ذُكِرَ في الآيَةِ ليعْدِلَ به الصِّيامَ ، لأنَّ مَن قدَر على الإطْعام قدَر على الذُّبْحِ . نقَلَها الأُثْرَمُ . وعلى المذهب أيضًا ، لو أرادَ الإطْعامَ ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، وعليه الأصحابُ ، ونصَّ عليه ، أنَّه يُقَوِّمُ المِثْلَ ، كما قال المُصَنِّفُ : بدَرَاهِمَ ، ويَشْتَرِي بها طَعامًا . وعنه ، لا يقَوِّمُ المِثْلَ ، وإنَّما يقَوِّمُ الصَّيْدَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ، في : باب التخيير بين الإطعام والكسوة والعتق ، من كتاب الأيمان . السنن الكبرى . 7./1.

الشرح الكبير

فصل : وإذا الْحتارَ المِثْلَ ، ذَبَحَه وتَصَدَّقَ به على فُقَراء الحَرَم ، ولا يُجْزِئُه أَن يَتَصَدَّقَ به حَيًّا على المَساكِين ؛ لأنَّ الله سُبْحانَه سَمَّاهُ هَدْيًا ، والهَدْئُ يَجِبُ ذَبْحُه ، وله ذَبْحُه أَيَّ وَقْتٍ شاء ، ولا يَخْتَصُّ (١) ذلك بأيَّام النَّحْر ؛ لأنَّ الأمْرَ به مُطْلَقٌ .

الفَصْلُ الثَّالِثُ ، أنَّه مَتَى اخْتارَ الإطْعامَ ، فإنَّه يُقَوِّمُ المِثْلَ بدرَاهِمَ ، والدَّراهِمَ بطَعامِ ، ويَتَصَدَّقُ به على المَساكِين . وبهذا قال الشافعيُّ . وقال مالكٌ : يُقَوِّمُ الصَّيَّدَ ، لا المِثْلَ . وحَكَى ابنُ أبي موسى روايَةً مِثْلَ ذلك . وحَكَى روايَةً أُخْرَى ، أنَّه إن شاء اشْتَرَى بالدَّراهِم طَعامًا ، فَتَصَدَّقَ به ، وإن شاء تَصَدَّقَ بالدَّراهِمِ . وَجْهُ قولِ مالكٍ ، أَنَّ التَّقْوِيمَ إِذَا وَجَب لأَجْل الإِتْلافِ قُوِّمَ المُتْلَفُ ، كالذي لا مِثْلَ له . ولنا على مالكِ ، أنَّ كلَّ مُتْلَفِ وَجَبِ فيه المِثْلُ ، إذا قُوِّمَ وَجَبَتْ قِيمَةُ مِثْلِه ، كالمِثْلِيِّ مِن مالِ الآدَمِيِّ .

الإنصاف مَكانَ إِتْلافِه أو بقُرْبه . وأطْلَقهما في « الإرْشَادِ » . وحيثُ قَوَّمَ المِثْلَ أو الصَّيْدَ ، فإنَّه يَشْتَرِي به طَعامًا للمَساكِين ِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، له الصَّدَقةُ بالدَّراهِم ، وليْستِ القِيمَةُ ممَّا خَيَّرَ اللهُ فيه (٢) . ذكرَها ابنُ أبي مُوسَى . وقال المُصَنِّفُ ، وتَبعَه الشَّارِحُ : وهل يجوزُ إخراجُ القِيمَةِ ؟ فيه احتمالان.

تنبيهات ؛ الأوَّلُ ، التَّقْويمُ يكونُ بالمَوْضِع ِ الذي أَتْلَفَه فيه وبقُرْبِه . نقَلَه ابنُ القاسِم ، وسِنْدِيٌّ . وجزَم به القاضي وغيرُه ، وقدَّمه في « الفُروع ِ » . وجزَم

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ يَخْص ﴾ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : ش .

وعلى أنَّه لا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ بالدَّراهِم ، أنَّ الله سُبْحانَه إنَّما ذَكَر في الآيَةِ الشرح الكبير التَّخْيِيرَ بِينَ ثَلاثَةِ أُشْياءَ ، وهذا ليسَ منها . والطُّعامُ المُخْرَجُ هو الذي يُخْرَجُ فى الفِطْرَةِ وفِدْيَةِ الأَذَى مِن التَّمْرِ والزَّبِيبِ . والبُّرُّ والشَّعِيرُ ، قياسًا عليه ، ويَحْتَمِلُ أَن يُجزِئَ كُلُّ مَا يُسَمَّى طَعَامًا ؛ لدُخُولِه في إطْلاقِ اللَّفْظِ .

> الفَصْلُ الرّابِعُ ، أنَّه يُطْعِمُ كُلُّ مِسْكِينِ مِن البُّرِّ مُدًّا ، كَما يَدْفَعُ إليه في كَفَّارَةِ اليَمِينِ ، ومِن سائِر الأصْنافِ ، نِصْفَ صاع ٍ . نَصَّ عليه أحمدُ ، رَحِمَه اللهُ تعالى ، في إطعام المُساكِينِ ، في الفِدْيَةِ والجَزاءِ وكَفَّارَةِ اليَمِينِ : إِن أَطْعَمَ بُرًّا ، فَمُدٌّ لَكُلِّ مِسْكِينِ ، وإِن أَطْعَمَ تَمْرًا ، فَنِصْفُ صاع لِكُلِّ مِسْكِين . وَلَفْظُ شَيخِنا هَلْهُنا مُطْلَقُ فِي أَنَّه يُطْعِمُ لَكُلِّ مِسْكِينٍ مُدًّا ، و لم يُفَرِّقُ بينَ الأصْنافِ . وكذلك ذَكَره الخِرَقِيُّ مُطْلَقًا . والأَوْلَى أَنَّه لا يَجْتَزِئُ مِن غيرِ البُرِّ بأقَلَّ مِن نِصْفِ صاع ٍ ؛ لأَنَّه لم يَرِدِ الشَّرَّعُ في مَوْضِعٍ بأقَلْ مِن ذلك في طُعْمَةِ المَساكِينِ ، وهذا لا تَوْقِيفَ فيه ، فيُرَدُّ إلى نُظَراثِه . ولا يُجْزِئُ إخْراجُ الطُّعامِ إِلَّا على مَساكِينِ الحَرَمِ ؛ لأنَّه قائِمٌ مَقامَ الهَدْي الواجب لهم ، فيَكُونُ أَيْضًا لهم ، كَقِيمَةِ المِثْلِيِّ مِن مالِ الآدَمِيِّ .

[ ٩/٣٥ و ] الفَصْلُ الخامِسُ ، أنَّه يَصُومُ عن كلِّ مُدٍّ يَوْمًا . وهو قولُ

غيرُ واحدٍ ، يُقَوِّمُه بالحَرَمِ ؛ لأنَّه محَلُّ ذَبَّحِه . وتقدُّم رِوايَةٌ ، أنَّه يقَوِّمُ الصَّيْدَ مَكانَ الإنصاف إِتْلَافِه أَو بَقُرْبِه . الثَّاني ، الطُّعامُ هنا ، هو الذي يُخْرَجُ في الفِطْرَةِ ، وفِدْيَةِ الأَذَى . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وقَدَّمه في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ﴾ ، و ﴿ الفَروعِ ﴾ ، وغيرِهم . وقيلَ : ويُجْزِئُ أيضًا كُلُّ مَا يُسَمَّى طَعامًا . وهو احْتِمالٌ في « المُغْنِي » وغيرِه . وجزَم به القاضي في « الخِلَافِ » .

الشرح الكبر عَطاء ، ومالك ، والشافعيّ ؛ لأنَّها كَفّارَةٌ دَخَلَها الصِّيامُ والإطْعامُ ، فكانَ اليَوْمُ فِي مُقابَلَةِ المُدِّ ، كَكَفَّارَةِ الطِّهارِ . وعن أحمدَ ، رَحِمَه اللهُ ، أنَّه يَصُومُ عن كلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا . وهو قولَ ابنِ عباسٍ ، والحسنِ ، والنَّخَعِيُّ ، والثَّوْرِيِّ ، وأصحابِ الرَّأْيِ ، وابنِ المُنْذِرِ . قال القاضي : المسألةُ رِوايَةٌ

الثَّالثُ ، ظاهِرُ قَوْلِه : فيُطْعِمُ كلَّ مِسْكِينِ مُدًّا . أنَّه سَواءٌ كان مِنَ البُرِّ ، أو مِن غيرِه . وكذا هو ظاهِرُ الخِرَقِيِّ ، وأُجْراه ابنُ مُنجَّى على ظاهِرِه ، وشرَح عليه ، و لم يتعرَّضْ إلى غيرِه . وقال الشَّارِحُ : والأَوْلَى أَنَّه لا يُجْزِئُ مِن غير البُرِّ أَقَلُّ مِن نِصْفِ صَاعٍ ؟ لأنَّه لم يَرِدِ الشَّرْعُ في مَوْضِعٍ بأقَلَّ مِن ذلك في طُعْمَةِ المسَاكِينِ. قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المنْصُوصُ والمَشْهورُ . وجزَم به في ﴿ الرِّعايَةِ الصُّغْرَى ﴾ ، و « الحاوِيَيْن » ، و « المُحَرَّر ِ » . قلتُ : وهو المذهبُ المَنْصُوصُ . الرَّابعُ ، ظاهِرُ قَوْلِه أَيضًا : أو يصُومُ عن كُلِّ مُدِّ يوْمًا . أنَّه سَواةً كان مِنَ البُرِّ أو مِن غيره . وهو ظاهرُ كلامِ الخِرَقِيِّ أيضًا . وتابَعه في ﴿ الْإِرْشَادِ ﴾ ، و ﴿ الجَامِعِ الصَّغِيرِ ﴾ ، و ﴿ عُقُودِ ابنِ البَّنَّا ﴾ ، و ﴿ الإيضَاحِ ِ ﴾ . وقدَّمه في ﴿ التَّلْخِيصِ ﴾ ، و « الشَّرْح » . وهو روايَةٌ أثْبتَها بعضُ الأصحاب . والصَّحيحُ مِنَ المذهب ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، أنَّه يصُومُ عن طَعامِ كُلِّ مِسْكينٍ يَوْمًا . قدَّمه في « الفُروعِ ِ » . وجزَم به في « المُحَرَّرِ » ، و « الرِّعايَةِ الصُّغْـرَى » ، و « الحاويَيْن » .

فوائله ؛ الأُولَى ، أَطْلَقَ الإِمامُ أحمدُ في رِوايَةٍ عنه ، فقالَ : يصُومُ عن كلِّ مُدٍّ يَوْمًا . وأَطْلَقَ في روايَةٍ أُخْرَى ، [ ١/ ٢٨٦ظ ] فقالَ : يصُومُ عن كُلِّ مُدَّيَّن يَوْمًا . فَنَقُل المُصَنِّفُ في « المُغْنِي » ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « التَّلْخِيصِ » ، عن ِ القاضى ، أنَّه قال : المَسْأَلَةُ رِوايةٌ واحِدةٌ . وحمَل رِوايَةَ المُدِّ على البُرِّ ، ورِوايَةَ الشرح الكبير

واحِدةً ، واليَوْمُ عن مُدِّ بُرِّ ، أو نِصْفِ صاع مِن غيرِه . وكَلامُ أحمدَ في الرِّوايَتَيْن مَحْمولٌ على الْحَتِلافِ الحاليْن ؛ لأنَّ صَوْمَ اليَوْمِ مُقابِلُ إطْعامِ المِسْكِينِ ، وإطْعامُ المِسْكِينِ مُدُّ بُرِّ ، أو نِصْفُ صاع مِن غيرِه ، ولأنَّ الله تعالى جَعَل اليَوْمَ في كَفّارَةِ الظّهارِ في مُقابَلَةِ إطْعامِ المِسْكِينِ ، فكذا هلهُنا . وروَى أبو تَوْرِ ، أنَّ كَفّارَةَ الصَّيْدِ مِن الإطْعامِ والصِّيامِ مِثْلُ كَفّارَةِ الآدَمِيِّ . ورُوى ذلك عن ابنِ عباسِ رَضِي الله عنهما . ولنا ، أنَّه جَزاءً الآدَمِيِّ . ولأنَّ الصحابَة ، عن مُثلَفِ ، فاختلف بالختِلافِه ، كَبَدُلِ مالِ الآدَمِيِّ . ولأنَّ الصحابَة ، رَضِي الله عنهم ، حينَ قَضَوْا في الصَّيْدِ قَضَوْا فيه مُخْتَلِفًا .

فصل: فإن بَقِىَ مِن الطَّعامِ مَا لَا يَعْدِلُ يَوْمًا ، كَدُونِ المُدِّ ، صام عنه يومًا كامِلًا . كذلك قال عَطَاءٌ ، والنَّخعِيُّ ، وحَمَّادٌ ، والشافعيُّ ، وأصحابُ الرَّأْي . ولا نَعْلَمُ أَحَدًا خالَفَهم ؛ لأنَّ الصَّوْمَ لا يَتَبَعَّضُ ، فيَجِبُ وأصحابُ الرَّأْي . ولا يَجِبُ التَّتَابُعُ في الصِّيامِ . وبه قال الشافعيُّ ، وأصحابُ الرَّأْي ؛ فإنَّ اللهُ سُبْحانَه أَمَر به مُطْلَقًا ، فلا يَتَقَيَّدُ بالتَّتَابُعِ مِن غيرِ دَلِيلٍ . الرَّأْي ؛ فإنَّ اللهُ سُبْحانَه أَمَر به مُطْلَقًا ، فلا يَتَقَيَّدُ بالتَّتَابُعِ مِن غيرِ دَلِيلٍ .

الإنصاف

المُدَّيْن على غيرِه . قال الزَّرْكَشِى : والذى رأَيْتُه فى رِوايَتَى القاضى ، أنَّ حَنْبلًا ، وابنَ مَنْصُورِ نقَلا عنه ، أنَّه يصُومُ عن كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا . وأنَّ الأَثْرَمَ نقَل فى فِدْيَةِ الأَذَى ، عن كُلِّ مُدِّ يَوْمًا ، وعن نِصْفِ صَاعٍ ، تَمْرًا أو شَعِيرًا ، يَوْمًا . قال : وهو اختِيارُ الخِرَقِيِّ ، وأبى بَكْرٍ . قال : ويُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ قُولُه : عن كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا . على أنَّ نِصْفَ الصَّاعِ مِنَ التَّمْرِ والشَّعيرِ ، لا مِنَ البُرِّ . انتهى . قال الزَّرْكَشِيُّ : وعلى هذا ، فإحْدَى الرِّوايتَيْن مُطْلَقَةً ، والأُخْرَى مُقَيَّدَةً ، (الا أنَّ )

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل ، ط: ﴿ لأن ﴾ .

الشرح الكبر ولا يَجُوزُ أن يَصُومَ عن بعض الجَزاء ، ويُطْعِمَ عن بَعْض . نَصَّ عليه أَحْمَدُ . وبه قال الشافعيُّ ، والتَّوْرِئُ(١) ، وإسْحاقُ ، وأبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ. وجَوَّزَه محمدُ بنُ الحسنِ ، إذا عَجَز عن بعضِ الإطْعامِ . ولا يَصِحُّ ؛ لأَنَّهَا كَفَّارَةً واحِدَةً ، فلم يَجُزْ فيها ذلك ، كسائِرِ الكَفَّاراتِ .

فصل : وإن كان ممّا لا مِثْلَ له مِن الصَّيْدِ ، يُخَيِّرُ قاتِلُهُ ، بينَ أن يَشْتَرى بقِيمَتِه طَعامًا ، فيُطْعِمَه للمَساكِينِ ، وبينَ أن يَصُومَ ، لتَعَذُّرِ المِثْلِ . وهل يَجُوزُ إِخْرَاجُ القِيبَةِ ؟ فيه احْتِمَالان ؛ أَحَدُهما ، لا يَجُوزُ . وهو ظاهِرُ كَلام ِ أَحْمَدَ فِي رِوايَةِ حَنْبَلِ ، فإنَّه قال : إذا أصاب المُحْرَمُ صَيْدًا ، ولم يُصِبْ له عَدْلَ حُكْم عليه ، قَوَّمَ طَعامًا ، إن قَدَر على طَعام ، وإلَّا صام لكُلِّ نصْفِ صاع يومًا . هكذا يُرْوَى عن ابنِ عباس . ولأنَّه جَزاءُ صَيْدٍ ، فلم يَجُزْ إِخْراجُ القِيمَةِ فيه ، كالذي له مِثْل ، ولأنَّ الله تعالى خَيَّر بينَ ثَلاثَةٍ

الإنصاف الرِّوايتَيْن مُطْلَقَتان . وإذنْ يَسْهُلُ الحَمْلُ . وكذلك قطَع أبو البَرَكاتِ وغيرُه ، إلى أَنَّ عَزْوَ ذلك إلى الخِرَقِيِّ . وفيه نظَرٌّ . انتهي . وقال في ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ : فأقَرُّ بعضُ الأصحاب النُّصُّيْنِ على ظاهِرهما ، وحمَل بعضُ الأصحاب ذلك على ما سبَق ، يعْنِي ، حمْلَ رِوايَةِ المُدِّ على البُرِّ ، ورِوايَةِ المُدَّيْنِ على غيرِه . قال : وهو أظْهَرُ . انتهى . الثَّانيةُ ، لو بَقِيَ مِنَ الطَّعامِ ما لا يعْدِلُ يَوْمًا ، صامَ عنه يَوْمًا . نصَّ عليه ؟ لأَنَّه لا يتَبَعَّضُ. النَّالثةُ ، لا يجبُ التَّتابُعُ في هذا الصِّيام ، بلا نِزاع أعْلَمُه ؛ للآيَة . الرَّابعةُ ، لا يجوزُ أنْ يصُومَ عن بعض ِ الجَزاءِ ، ويُطْعِمَ عن بعضِه . نصَّ عليه ، ولا أعلمُ فيه خِلافًا .

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

[ ٢٦٤ ] فَصْلٌ : الضَّرْبُ الثَّانِي عَلَى التَّرْتِيبِ ، وَهُوَ ثَلاثَةً أَنْوَاعِ ؛ أَحَدُهَا ، دَمُ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ ، فَيَجِبُ الْهَدْئُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ آخِرُهَا يَوْمَ عَرَفَةً ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَإِنْ صَامَهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، أَجْزَأُهُ ،

أَشْياءَ ، ليس منها القِيمَةُ ، فإذا عَدِم أَحَدَ الثَّلاثَةِ ، يَبْقَى التَّخْيِيرُ بينَ الشَّيَّئين الشرح الكبر الباقِيَيْن ، فأمّا إيجابُ شيءٍ غيرِ المَنْصُوصِ عليه فلا . والثّانِي ، يَجُوزُ إِخْرَاجُ القِيمَةِ ؟ [ ٩/٣٥ ظ ] لأنَّ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، قال لكَعْبِ : ما جَعَلْتَ على نَفْسِك ؟ قال : دِرْهَمَيْن . قال : اجْعَلْ ما جَعَلْتَ على نَفْسِك (١) . وقال عَطاءٌ : في العُصْفُورِ نِصْفَ دِرْهَمٍ . وظاهِرُه إخْراجُ الدّراهِمِ الواجِبَةِ . وعنه ، أنَّ جَزاءَ الصَّيْدِ على التَّرْتِيبِ . وقد ذَكَرْناه .

> فصل : قال رَضِيَ اللَّهُ عنه : ﴿ الضَّرَّبُ النَّانِي عَلَى التَّرْتِيبِ ، وَهُو ثَلاثَةُ أَنْواعٍ ؟ أَحَدُها، دُمُ المُتْعَةِ والقِرانِ، فيَجِبُ الهَدْئُ، فإن لم يَجدُ، فصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ ، والأَفْضَلُ أَن يَكُونَ آخِرُ ها يومَ عَرَفَةَ ، وسَبْعَةٍ إِذا رَجَع إلى أَهْلِه ، وإن صامَها قبلَ ذلك ، أَجْزَأُه ) لا نَعْلَمُ خِلافًا في وُجُوبِ الدُّم على المُتَمَتِّع والقارنِ ، وقد ذَكَرْناه فيما مَضَى ، وذَكَرْنا شُرُوطَ وُجُوب الدُّم ِ ، فإن لم يَجِدْ فصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ ، وسَبْعَةٍ إذا رَجَع إلى أَهْلِه ؛

قوله: الضَّرْبُ الثَّانِي على التَّرْتِيبِ ، وهو ثلَاثَةُ أَنواعٍ ؛ أَحَدُها ، دَمُ المُتْعَةِ الإنصاف والقِرانِ ، فَيَجِبُ الهَدْئُ . ولا خِلافَ ف وُجوبِه ، وقد تقدُّم وَقْتُ وُجوبِه ، ووَقْتُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٣٢١ .

الشرح الكبر لقَوْلِه تعالى: ﴿ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْى فَمَن لُّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾<sup>(١)</sup> . وتُعْتَبُرُ القُدْرَةُ على الهَدْي في مَوْضِعِه ، فمتى عَدِمَه في مَوْضِعِهِ ، جاز له الانْتِقالُ إلى الصِّيامِ ، وإن كان قادِرًا عليه في بَلَدِه ؛ لأنَّ وُجُوبَه مُوَقَّتُ ، فاغْتُبرَت له القُدْرَةُ عليه في مَوْضِعِه ، كالماء في الطّهارَةِ ، إذا عَدِمَه في مَكانِه انْتَقَلَ إلى التُّرابِ .

فصل : ولكلِّ واحِدٍ مِن صَوْمِ الثَّلاثَةِ والسُّبْعَةِ وَقْتان ؛ وَقْتُ اسْتِحْبَابِ ، وَوَقْتُ جَوازٍ . فأمَّا الثَّلاثَةُ ، فالأَفْضَلُ أَن يَكُونَ آخِرُها يَوْمَ عَرَفَةَ . يُرْوَى ذلك عن عَطاءِ ، وطاؤس ، والشُّعْبِيِّ ، ومُجاهِدٍ ، والحسنِ ، والنَّخْعِيِّ ، وسعيدِ بن جُبَيْرِ ، وعَلْقَمَةَ ، وأصحابِ الرَّأَى . ورُوِىَ عن ابنِ عُمَر ، وعائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهما ، أنَّه يَصُومُهُنَّ ما بينَ إِهْلالِه بالحَجِّ ويَوْم عَرَفَةَ . وظاهِرُ هذا أنَّه يَجْعَلُ آخِرَها يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ؛ لأَنّ صَوْمَ يَوْم عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ غِيرُ مُسْتَحَبِّ . وذَكَر القاضي في « المُجَرَّدِ » ذلك مَذْهَبُ أَحمد . والمَنْصُوصُ عن أحمدَ ما ذَكَرْ ناه أوَّلًا ، وإنَّما أوْجَبْنا له صَوْمَ

الإنصاف ذَبْجِه ، في بابِ الإحْرامِ ، عندَ قَوْلِه : ويَجِبُ على القَارِنِ والمُتَمَتِّع ِ دَمُ نُسُكٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُه – يعْنِي ، في مَوْضِعِه ، فلو وجَدَه في بَلَدِه ، أو وجَد مَن يُقْرضُه ، فهو كمَن لم يَجدْه . نصَّ عليه – فصيامُ ثَلاثَةِ أيام ِ في الحَجِّ ، والأَفْضَلُ أن يكونَ آخِرُها يَوْمَ عَرَفَة . هذا المذهبُ . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ ، منهم القاضي في « التَّعْلِيقِ » . قال في « الفُروعِ » : هذا الأَشْهَرُ عن أحمدَ ، وعليه أصحابُه .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٩٦ .

الشرح الكبير

يَوْمِ عَرَفَةَ هَا هُمَا لَمَوْضِعِ الحَاجَةِ . وعلى هذا القَوْلِ ، يُسْتَحَبُّ له تَقْدِيمُ الإحرام بالحَجِّ قبلَ يَوْم التَّروِيَةِ ؛ ليَصُومَها في الحَجِّ ، فإن صام منها شَيْعًا قبلَ إحْرامِه بالحَجِّ ، جاز . نَصَّ عليه . فأمَّا وَقْتُ جَوْاز صِيامِها ، فإذا أَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ . وهذا قولُ أبي حنيفةَ . وعن أحمدَ : إذا حَلَّ مِن العُمْرَةِ . وقال مالكٌ ، والشافعيُّ : لا يَجُوزُ إِلَّا بعدَ الإِحْرامِ بالحَجِّ . ويُرْوَى ذلك عن ابن عُمَرَ . وهو قولَ إسْحاقَ ، وابنِ المُنْذِرِ ؛ لقولِ اللهِ تعالى : ﴿ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ ﴾ . ولأنَّه صِيامٌ واجِبٌ ، فلم يَجُزْ تَقْدِيمُه على وَقْتِ وُجُوبِه، كسائِر الصِّيامِ الواجِبِ. ولأنَّ ما قَبْلَه وَقْتُ لا [٦٠٠/٣] يَجُوزُ فيه المُبْدَلُ، فلم يَجُزْ فيه البَدَلُ، كَقَبْلِ الإِحْرَامِ بِالعُمْرَةِ. وقال الثُّورِيُّ والأَوْزاعِيُّ : يَصُومُهُنَّ مِن أُوَّلِ العَشْرِ إلى يوم ِ عَرَفَةَ . وَلَنا ، أَنَّ إحْرامَ العُمْرَةِ أَحَدُ إِحْرامَي التَّمَتُّعِينَ ، فجاز الصَّوْمُ بعدَه ، كَا حُرامِ الحَجِّ . وأمَّا قَوْلُه : ﴿ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ ﴾ . فقِيلَ : مَعْناه في أشْهُر الحَجِّ ، فإنَّه لابُدَّ فيه مِن إضمار ، إذا كان الحَجُّ أفْعالًا لا يُصامُ فيها ، إنَّما يُصامُ في وَقْتِها ، أو في أشْهُرها ، فهو كقَوْلِه سُبْحانَه : ﴿ ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مُّعْلُومَ ٰتُ ﴾ (١). وأمَّا تَقْدِيمُه على وَقْتِ الوُّجُوبِ، فيَجُوزُ إِذَا وُجِدَ السَّبَبُ،

وعلَّلَ بالحاجَةِ . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : وفيه نظَرٌ . وعنه ، الأَفْضَلُ أَنْ يكونَ آخِرُها الإنصاف يَوْمَ التَّرْوِيَةِ . وذكرَها القاضى في ﴿ المُجَرَّدِ ﴾ . ذلك مذهَبُ أحمدَ ، وإليه مَيْلُ صاحِبِ ﴿ الفُروعِ ﴾ . فعلى المذهبِ ، قال المُصَنِّفُ وغيرُه : يُقدِّمُ الإِحْرامَ على يَوْمِ التَّرْوِيَةِ ، فيُحْرِمُ يَوْمَ السَّابِعِ . وعلى الرِّوايَةِ الثَّانِيةِ ، يُحْرِمُ يَوْمَ السَّادِسِ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٩٧ .

الشرح الكبر كَتَقْدِيم ِ التَّكْفِيرِ على الحِنْثِ وزُهُوقِ النَّفْسِ ، وأمَّا كَوْنُه بَدَلًا فلا يُقَدَّمُ على المُبْدَلِ ، فقد ذَكَرْنا رِوايَةً في جَوازِ تَقْدِيمِ الهَدْي على الإِحْرامِ بالحَجِّ ، فكذلك الصوم .

فصل : فأمَّا تَقْدِيمُ الصَّوْمِ على إحْرامِ العُمْرَةِ ، فلا يَجُوزُ . لا نَعْلَمُ قائِلًا بجَوازِه . إلَّا رِوايَةً عن أحمد ، حَكاها بعضُ الأصحابِ ، وليس بشيءٍ ؟ لأنَّه تَقدِيمُ الصوم على سَبَبه ووُجُوبه ، ومُخالِفٌ لقولِ أَهْلِ العِلْمِ . وأحمدُ ، رَحِمَه اللهُ ، يُنَزَّهُ عن هذا . وأمَّا السَّبْعَةُ فلها وَقْتان ؛ وَقْتُ اخْتِيارٍ ، وَوَقْتُ جَوازٍ ، أُمَّا وَقْتُ الاخْتِيارِ فَإِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِه ؛ لِمَا رَوَى ابنُ عُمَرَ ،

الإنصاف قلتُ : فيكونُ مُسْتَثْنَى مِن قوْلِهم : يُسْتَحَبُّ للمُتَمَتِّع ِ الذي حَلَّ ، الإحرامُ بالحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ . فَيُعايَى بها .

فوائد ؛ الأُولَى ، يجوزُ تَقْديمُ صِيامِ الثَّلاثَةِ أَيَّامٍ بإحْرامِ العُمْرَةِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : وهو أشْهَرُ . و في كلام المُصَنِّف إيماءً إليه ؛ لقَوْلِه : والأَفْضَلُّ أَنْ يكونَ آخِرُها يَوْمَ عرَفَة . وعنه ، يصُومُها إذا حَلَّ مِنَ العُمْرَةِ . الثَّانيةُ ، لا يجوزُ صَوْمُها قبلَ الإخرامِ بالعُمْرَةِ . على الصَّحِيحِ مِنَ المذهب ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، يجوزُ . قال في ( الفُروعِ » : والمُرادُ في أَشْهُرِ الحَجِّ . ونقَلَه الأَثْرَمُ ، فَيَكُونُ السَّبَبَ . قال ابنُ عَقِيلٍ : أَحَدُ نُسُكَى ِ التَّمَتُّع ِ ، فجازَ تقْدِيمُها عليه ، كالحَجِّ . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِحُ ، عن هذه الرُّوايَةِ : وليس بشيءٍ ، وأحمدُ مُنَزَّةٌ عن هذه المُخَالَفَةِ لأَهْلِ العِلْمِ . الثَّالثةُ ، وَقْتُ وُجوبِ صَوْمِ الْأَيَّامِ الثَّلاثَةِ ، وَقْتُ وُجوبِ الهَدْي ، على ما تقدُّم في بابِ الإخرام ِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . قال في ﴿ الفُروع ِ ﴾ : ذكرَه الأصحابُ ؟

لشرح الكبير

رَضِيَ الله عنهما ، أنَّ النبيَّ عَلِيْكُ ، قال : ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ، فَلْيَصُمْ فَلَاتُهَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِه ﴾ . مُتَّفَقَ عليه (١) . وأمّا وَقْتُ الجَوازِ ، فإذا مَضَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ ، قال الأَثْرَمُ : سُئِلَ أَحمدُ : هل يَصُومُ بالطَّرِيقِ أو بمَكَّة ؟ قال : كيف شاء . وبهذا قال أبو حنيفة ، ومالك . وعن عَطاء ، ومُجاهِدٍ : يَصُومُها في الطَّرِيقِ . وهو قولُ إسْحاق . وقال ابنُ المُنذِرِ : يَصُومُها إذا رَجَع إلى أَهْلِه ؛ للخَبَرِ . ويُرْوَى ذلك عن ابن عُمَرَ . وهو قولٌ للشافعيّ . وله قولٌ كقَوْلِنا، وكقَوْلِ إسْحاق . ولنا، أن كلَّ صَوْمٍ لَزِمَه وجاز في وَطَنِه ، جاز قبلَ ذلك ، كسائِرِ الفُرُوضِ ، أنَّ كلَّ صَوْمٍ لَزِمَه وجاز في وَطَنِه ، جاز قبلَ ذلك ، كسائِرِ الفُرُوضِ ،

الإنصاف

لأنّه بدَلّ كسائِر الأبدالِ . وقال القاضى : وعندنا يجِبُ إذا أَحْرَمَ بالحَجُ . وقد قال أحمدُ في روايَةِ ابنِ القاسِم وسِنْدِئ ، عن صِيَام المُتْعَة ، متى يجِبُ ؟ قال : إذا عقد الإحرام . قال في ( الفُروع ، ) : كذا قال . وقال القاضى أيضًا : لا خِلاف أنَّ الصَّوْم يتَعَيَّنُ قبل يَوْم النَّحْر ، بحيثُ لا يجوزُ تأخِيرُه إليه ، بخِلاف الهَدي . انتهى . الرَّابِعة ، ذكر القاضى ، وأصحابه ، وصاحِبُ ( المُسْتَوْعِب » ، انتهى . الرَّابِعة ، ذكر القاضى ، وأصحابه ، وصاحِبُ ( المُسْتَوْعِب » ، وغيرُهم ، إنْ أخر صِيامَ أيَّام التَّشريقِ والأيَّام الثَّلاثة إلى يَوْم النَّحْر ، فقضاة . قال في ( الفُروع ، ) : ولعلَّه مَبْنِيٌ على مَنْع صِيام ، وإلَّا كان أداءً . ولعلَّ في كلامَ صاحِب ( الفُروع ، ) : مَبْنِيٌ على عدَم مَنْع صِيام أيَّام التَّشْرِيقِ . بزيادَة صاحِب ( الفُروع ، ) : مَبْنِيٌ على عدَم مَنْع صِيام أيَّام التَّشْرِيقِ . بزيادَة والحَدم ) ، وبها يتَّضِحُ المَعْنَى .

قوله : وسَبْعَةٍ إذا رَجَع إلى أَهْلِه ، وإنْ صامَ قبلَ ذلك ، أَجْزَأ . يعْنِي ، بعدَ إِحْرامِه بالحَجِّ ، لكنْ لا يجوزُ صَوْمُها في أيَّامِ التَّشْريقِ . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ ؛

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٥٧ .

الله فَإِنْ لَمْ يَصُمْ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ ، صَامَ أَيَّامَ مِنَّى . وَعَنْهُ ، لَا يَصُومُهَا ، وَيَصُومُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، وَعَلَيْهِ دَمٌّ .

الشرح الكسر وأمَّا الآيةُ ، فإنَّ الله سُبْحانَه جَوَّزَله تَأْخِيرَ الصِّيام الواجب ؟ تَخْفِيفًا عنه ، فلا يَمْنَعُ ذلك الإجْزاءَ قَبلَه ، كَتَأْخِيرِ صَوْم ِ رمضانَ في السُّفَرِ والمَرَضِ ، بَقُوْلِهِ سُبْحَانَهُ : ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أَخَرَ ﴾(١) . لأنَّ الصَّوْمَ وُجِدَ مِن أَهْلِه بعدَ وُجُودِ سَبَبه ، فأَجْزأ ، كصَوْمِ المُسافِرِ والمَريضِ .

١٢١٦ – مسألة : ( فإن لم يَصُمْ قبلَ يَوْمِ النَّحْرِ ، صام أيَّامَ مِنَّى . وعنه ، لا يَصُومُها ، ويَصُومُ بعدَ ذلك عَشَرَةَ أيّام ، وعليه دَمّ ) إذا لم يَصُم المُتَمَتِّعُ الثَّلاثَةَ الأيّام في الحَجِّ ؛ فإنَّه يَصُومُها بعدَ ذلك . وبهذا قال عليٌّ ، وابنُ عُمَرَ ، وعائشةُ ، وعُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ ، وعُبَيْدُ بنُ عُمَيْرٍ ، والحِسنُ ، وعَطاءٌ ، والزُّهْرِيُّ ، ومالكٌ ، والشافعيُّ ، [ ٢٠/٣ ط ] وأصحابُ الرَّأْي . ويْرُوَى عن ابنِ عباسٍ ، وطاؤسٍ ، ومُجاهِدٍ : إذا فِاته الصومُ في العَشْرِ ،

الإنصاف لَبَقَاءِ أَعْمَالِ الحَجِّ . قَالَه في ﴿ الْفُرُوعِ ۗ ﴾ . ويجوزُ صَوْمُها بعدَ أيَّامِ التَّشْرِيقِ . يعْنِي ، إذا كان قد طَافَ طَوافَ الزِّيارَةِ . قالَه القاضى . والمُرادُ بقَوْلِه : ﴿ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ . يعنى ، مِن عَمَلِ الحَجِّ ؛ لأنَّه المذكُورُ ، ومُعْتَبَرُّ لجَوازِ الصَّوْمِ .

قوله: فإن لم يَصُمْ [٧٨٧/١] قبلَ يومِ النَّحْرِ - يعْنِي، الأَيَّامَ النَّلاثَةَ - صَامَ أَيَّامَ مِنِّي . قال ابنُ مُنجَّى في « شَرْحِه » : هذا المذهبُ . وقدَّمه في « المُغْنِي » ، و « الشُّرْحِ » ، و « النَّظْمِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » ، في باب أقسام النُّسُكِ . وجزَم به في « الإفادَاتِ » ، وصحَّحَه في « الفَائقِ » . وعنه ، لا يصُومُها . وتقدُّم

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٨٤.

الشرح الكبير

لم يَصُمْ بعدَه ، واسْتَقَرَّ الهَدْئُ في ذِمَّتِه ؛ لأنَّ الله تعالى ، قال : ﴿ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ ﴾ . ولأنَّه بَدَلٌ مُوَقَّتٌ ، فيَسْقُطُ بخُرُوجٍ وَقْتِه ، كَالجُمُعَةِ . وَلَنَا ، أَنَّهُ صُومٌ وَاجِبٌ ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِخُرُوجٍ وَقْتِه ، كَصَوْم رمضانَ . والآيَةُ تَدُلُّ على وُجُوبِه في الحَجِّ ، لا على سُقُوطِه ، والقياسُ مُنْتَقِضٌ بصَوْمِ الظُّهارِ ، إذا قَدَّمَ المَسِيسَ عليه ، والجُمُعَةُ ليست بَدَلًا ، إِنَّمَا هِي الأَصْلُ ، وإِنَّمَا سَقَطَتْ لأَنَّ الوَقْتَ جُعِلَ شَرْطًا لها ، كالجَماعَةِ . إذا ثَبَت هذا ، فإنَّه يَصُومُ أيَّامَ مِنَّى . وهذا قولَ ابن عُمَرَ ، وعائِشَةَ ، وعُرْوَةً ، وعُبَيْدِ بن عُمَيْر ، والزُّهْرِيِّ ، ومالكٍ ، والأوْزاعِيِّ ، وإسْحاقَ ،والشافعيِّ في القَدِيمِ ؛لِماروَى ابنُ عُمَرَ ،وعائِشَةُ ،رَضِيَ اللهُ عنهما ، قالا : لم يُرَخُّص في أيَّامِ التَّشْرِيقِ أَن يُصَمَّنَ إِلَّا لمن لم يَجدِ الهَدْيَ . رَواه البخاريُ (١) . وهذا يَنْصَرفُ إلى تَرْخِيص

ذلك مع زيادَةٍ حسَنَةٍ في أَوَاخِر باب صَوْم التَّطَوُّع ِ ، وذُكِرَ مَن قدَّم وأطْلَقَ الإنصاف وصحُّح . فعلى القَوْل بأنَّه يصُومُ أيَّامَ مِنيَّ ، وصامَها ، فلا دَمَ عليه . جزَم به جماعَةٌ ؛ منهم المُصَنَّفَ ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « الرِّعايَةِ » ، وغيرُهم . وقدَّمه في « الفُروعِ » ، وقال : لعَلَّه مُرادُ القاضي وأصحابِه ، وصاحِب « المُسْتَوْعِب » ، وغيرهم ، بتَأْخيرِ الصُّوْمِ عن أيَّامِ الحَجُّ .

> وقوْلُه : ويَصومُ بعدَ ذلك عَشَرَةَ أيَّام ِ ، وعليه دَمٌّ . يعْنِي ، إذا قُلْنا : لا يَجُوزُ صَوْمُ أَيَّامٍ مِنَّى . وكذا لو قُلْنا : يجوزُ صَوْمُها . ولم يَصُمْها ، فقدَّم المُصَنَّفُ هنا ، أنَّ عليه دَمًّا على هذه الرُّوايَةِ . وهذا إحدَى الرُّواياتِ . جزَم به في « الإفادَاتِ » ،

<sup>(</sup>١) في : باب من ساق البدن معه ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ٢ / ٢٠٥ / ٢٠٠ .

المنه وَعَنْهُ ، إِنْ تَرَكَ الصَّوْمَ لِعُذْرٍ ، لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا قَضَاؤُهُ ، وَإِنْ تَرَكَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، فَعَلَيْهِ دَمٌّ .

الشرح الكبير رسولِ الله عَلِيلَة ، ولأنَّ الله تعالى أمَر بصِيام هذه الأيَّام الثَّلاثَةِ في الحَجِّ ، و لم يَنْقَ مِن الحَجِّ إِلَّا هذه الأيَّامُ ، فيَتَعَيَّنُ الصومُ فيها ، فإذا صام هذه الآيَّامَ ، فَحُكْمُه حُكْمُ مَن صام قبلَ يَوْمِ النَّحْرِ . وعن أحمدَ رِوايَةً أُخْرَى ، أَنَّه لا يَصُومُ أَيَّامَ مِنِّي . رُوِيَ ذلك عن عليٌّ ، والحسنِ ، وعَطاءٍ . وهو قولَ ابنِ المُنْذِرِ ؛ لأنَّ النبيُّ عَلِيلُكُ نَهَى عن صوم سِتَّةِ أَيَّامٍ ، ذَكُر منها أَيَّامَ التَّشْرِيقِ(١)، ولأنَّها لا يَجُوزُ فيها صَوْمُ النَّفْلِ ، فلا يَصُومُها عن الفَرْضِ ، كَيُوْمِ النَّحْرِ . فعلى هذه الرُّوايَةِ يَصُومُ بعدَ ذلك عَشْرَةَ أَيَّامٍ . وكذلك الحُكْمُ إِذَا قُلْنَا بِصَوْمِ أَيَّامٍ مِنِّي ، فلم يَصُمُّها . واخْتَلَفَتِ الرِّوايَةُ عن أحمد ، رَحِمَه اللهُ ، في وُجُوبِ الدَّم عليه ، فعنه ، عليه دُمٌّ ؛ لأَنَّه أُخَّرَ الواجبَ مِن مَناسِكِ الحَجِّ عن وَقْتِه ، فَلَزِمَه دُمٌّ ، كَرَمْيِ الجِمارِ ، ولا فَرْقَ بينَ المُؤَخِّرِ لَعُذْرٍ أَو لَغَيْرِه ؛ لِمَا ذَكَرْنَا . وقال القاضي : إنَّما يَجِبُ الدُّمُ إِذَا أَخْرَه لغيرِ عُدْرٍ، ('فإن أُخْرَه لعُذْرِ')، فليس عليه إلَّا قَضاؤُه؛ لأنَّ الدَّمَ الذي

الإنصاف و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ المُثْتَخَبِ ﴾ (٣) . واختارَها الخِرَقِيُّ ، وقدَّمه في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و « الفَائقِ » . وعنه ، إنْ ترَك الصَّوْمَ لعُذْرٍ ، لم يَلْزَمْه إلَّا قَضاؤُه ، وإنْ ترَكَه لغيرِ عُذْرٍ ، فعليه مع فِعْلِه دَمَّ . اخْتارَه القاضي في « المُجَرَّدِ » . وجزَم به في « الهِدَايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « التَّلْخِيصِ » ، ف

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ٣/٧٥ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : م .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ط .

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : إِنْ أَخَّرَ الْهَدْىَ أَوِ الصَّوْمَ لِعُذْرٍ ، لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا اللَّهِ عَلَى قَضَاؤُهُ ، وَإِنْ أَخَّرَ الْهَدْىَ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ دَمٌ آخَرُ ؟ عَلَى رَوَايَتَيْنِ . قَالَ : وَعِنْدِى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ مَعَ الصَّوْمِ دَمٌ بِحَالٍ ، وَلَا يَجِبُ التَّتَابُعُ فِى الصِّيامِ .

هو المُبْدَلُ ، لو أَخَرَه لِعُذْرٍ لم يَكُنْ عليه دَمَّ لتَأْخِيرِه ، فالبَدَلُ أَوْلَى . ورُوِى الشرح الكبر ذلك عن أحمدَ .

۱۲۱۷ – مسألة : ( وقال أبو الخَطّاب : إِن أَخَّرِ الصَّوْمَ أَو الهَدْىَ لَعُنْرِ عُذْرٍ ، فَهَلَ يَلْزَمُهُ دَمِّ لَعُنْرٍ ، لَمْ يَلْزَمُهُ إِلَّا قَضَاؤُه ، وإِن أَخَّرَ الهَدْىَ لَغَيْرِ عُذْرٍ ، فَهَلَ يَلْزَمُهُ دَمِّ الْعَدْرِ ، فَهَلَ يَلْزَمُهُ مَع (۱) الصَّوْمِ دَمِّ بحالٍ ، آخَرُ ؟ على رِوايَتَيْن . قال : وعندى أنَّه لا يَلْزَمُهُ مَع (۱) الصَّوْمِ دَمِّ بحالٍ ، ولا يَجِبُ التَّتَابُعُ في الصيامِ ) إذا أَخَّرَ الهَدْىَ الواجِبَ لَعُذْرٍ ، مِثْلَ أَنْ

الإنصاف

المَعْذُورِ دُونَ غِيرِه . وقدَّم ابنُ مُنَجَّى فى « شَرْحِه » ، أَنَّه إِنْ ترَكَه لغيرِ عُذْر ، عليه دَمَّ ، وأَطْلَقَ الرِّوايتَيْن فى المَعْذُورِ . وعنه ، لا يَلْزَمُه دَمَّ بحالي . احتارَه أبو الخَطَّابِ ، كما قالَه المُصنَفُ عنه . قال الزَّرْكَشِى : وهى التى نَصَّها القاضى فى « تَعْلِيقِه » . وأَطْلَقَهُنَّ فى « المُسْتَوْعِب » ، و « المُغْنِى » ، و « الكَافِى » ، و « الرِّعايتيْن » ، و « الحَاوِيَيْن » ، و « الزَّرْكَشِى » ، و « الفُروع » . وقال : و « الرِّعايتيْن » ، و « الحِلقِ الحِلاف فى غيرِ المَعْذُورِ ، فى « الهِدَايَةِ » ، التَّرْجِيحُ مُخْتَلِف . وأَطْلَقَ الحِلاف فى غيرِ المَعْذُورِ ، فى « الهِدَايَةِ » ، و « المُستَوكِ السَدَّعَب » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « التَّلْخِيم » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « التَّلْخِيم » ، و « المُتَقدّمة فى الدَّم التَّرْم ، و التَّلْخِيم ، و المُتَقدّمة فى الدَّم المُتَقدِّمة فى الدَّم المُتَقدِّمة فى الدَّم . أَمْ لا ،

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ من ﴾ .

الشرح الكبر ضاعَتْ نَفَقَتُه ، فليس عليه إلَّا قَضاؤُه ، كسائِرِ الهَدايا الواجِبَةِ . وإن أُخَّرَه لغيرِ عُذْرٍ ، ففيه رِوايتان ؛ إحْداهما ، ليس عليه إلَّا قَضاؤه ، كسائِرِ الهَدايا . والثَّانِيَةُ ، عليه هَدْيٌ آخَرُ ؛ لأنَّه نُسُكٌ مُوَقَّتٌ ، فَلَزمَه الدُّمُ بِتَأْخِيرِه عن وَقْتِه ، كرَمْي الجِمارِ . قال أحمدُ : مَن تَمَتَّعَ ، فلم يُهْدِ إلى قابِل ، يُهدى هَدْيَيْن . كذلك [ ٦١/٣ و ] قال ابنُ عباسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه . وأمَّا إذا أُخَّرَ الصوم ، فقد ذَكُر نا أنَّه يَجِبُ عليه الدُّمُ ، إذا كان تَأْخِيرُه لغيرِ عُذْرٍ . اختاره القاضي . وإن كان لعُذْرٍ ، ففيه رِوايتان . وعن أحمدَ رِوايَةٌ ثالِثَةٌ ، أنَّه لا يَلْزَمُه مع الصَّوْمِ دَمِّ بحالٍ . وهذا الْحتِيارُ أبي الخَطَّابِ ، ومَذْهَبُ الشافعيُّ ؟ لأنَّه صَوْمٌ واحِبٌ يَجِبُ القَضاءُ بفَواتِه ، فلم يَجِبْ بفَواتِه دَمَّ ، كَصَوْمٍ رَ مضانً .

وأَطْلَقَهُنَّ فِي ﴿ الفُّرُوعِ ِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيِّينِ ﴾ ، و ﴿ المُسْتَوْعِبِ ﴾ ؛ إحْداهُنَّ ، يَلْزَمُه دَمَّ مُطْلَقًا . قدَّمه في ﴿ المُحَرَّرِ ﴾ ، و ﴿ الفَائِقِ ﴾ . والثَّانيةُ ، لا يَلْزَمُه دَمّ بحال سِوَى الهَدْي . وقدَّمه في ﴿ إِدْرَاكِ الغَايَةِ ﴾ . والثَّالثةُ ، إنْ أُخَّرَه لعُذْرٍ ، لم يَلْزَمْه . وقدُّمه في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ . وصحَّحَه في ﴿ الكُّبْرَى ﴾ . وجزَم به في ﴿ الهِدَايَةِ ﴾ ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذُّهَبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الكَافِي » ، و ﴿ التَّلْخِيصِ ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ إِدْرَاكِ الغَايةِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ِ ابنِ مُنَجَّى ﴾ ، في المَعْذُورِ دُونَ غيرِه . قلتُ : هذا المذهبُ . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ أيضًا ، وُجوبُ الدُّم ِ على غيرِ المَعْذُورِ . وأَطْلَقَ الخِلافَ فى غيرِ الْمَعْذُورِ ، فى ﴿ الهِدَايَةِ ﴾ ، و ﴿ المُذْهَبِ ﴾ ، و ﴿ مَسْبُوكِ الذَّهَبِ ﴾ ، و ﴿ الخُلَاصَةِ ﴾ ، و ﴿ التُّلْخِيصِ ۚ ﴾ ، و ﴿ الكَافِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ . وحكَى جماعَةُ الخِلافَ فَى

فصل: ولا يَجِبُ التَّتَابُعُ في صِيامِ التَّمَتُعِ ، لا في النَّلاثةِ ، ولا في السَّبْعَةِ ، ولا التَّفْرِيقُ (() . نَصَّ عليه أحمدُ ، رَحِمَه الله ؛ لأنَّ الأَمْرَ وَرَد بها مُطْلَقًا ، وذلك لا يَقْتَضِي جَمْعًا (() ولا تَفْرِيقًا . وهذا قولُ التَّوْرِيِّ مُطْلَقًا ، وذلك لا يَقْتَضِي جَمْعًا السَّافعيَّةِ : إِذَا أَنَّحَرَ النَّلاثَةَ وصام السَّبْعَة ، وإسْحاقَ وغيرِهما . وقال بعضُ الشافعيَّة : إِذَا أَنَّحَرَ النَّلاثَةَ وصام السَّبْعَة ، فعليه التَّفْرِيقُ ؛ لأنَّه وَجَب مِن حيثُ الفِعْلُ ، وما وَجَب التَّفْرِيقُ فيه مِن حيثُ الفِعْلُ ، وما وَجَب التَّفْرِيقُ فيه مِن الرُّكُوعِ حيثُ الفِعْلُ لا يَسْقُطُ بفُواتِ وَقْتِه ، كَافْعالِ الصلاةِ مِن الرُّكُوعِ والسَّجُودِ . ولَنا ، أنَّه صومٌ واجِبٌ ، فعلَه في زَمَن يَصِحُ الصَّوْمُ فيه ، فلم والسَّجُودِ . ولنا ، أنَّه صومٌ واجِبٌ ، فعلَه في زَمَن يَصِحُ الصَّوْمُ فيه ، فلم يَجِبْ تَفْرِيقُه ، كسائِرِ الصَّوْم ، ولا نُسَلِّمُ وُجُوبَ التَّفْرِيقِ في الأَداءِ ، فإنَّه إلا أَنَّهُ مِن عَلَى السَّعُةَ ، فما حَصَل التَّفْرِيقِ في الأَداءِ ، فإنَّم مِنَى ، وأَتُبَعَها السَّبُعَة ، فما حَصَل التَّفْرِيقِ في الأَداءِ ، فإنَّم اللهُ مِن عينَ الصَلاقِيق مِن الوَقْتُ ، فإذا فات الوَقْتُ سَقَط ، كالتَّفْرِيقِ في الأَداءِ ، فإنَّم كان مِن حيثُ الوَقْتُ ، فإذا فات الوَقْتُ سَقَط ، كالتَّفْرِيقِ في الأَداءِ ، فإنَّم اكان مِن حيثُ الوَقْتُ ، فإذا فات الوَقْتُ سَقَط ، كالتَّفْرِيقِ في الأَداءِ ، فإنَّم اللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَلَى السَّعْ اللَّهُ الْمَا كان مِن حيثُ الوَقْتُ ، فإذا فات الوَقْتُ سَقَط ، كالتَّفْرِيقِ بينَ الصَلاتَيْن .

فصل : ووَقْتُ وُجُوبِ الصومِ وَقْتُ وُجُوبِ الهَدْي ؛ لأَنَّه بَدَلَّ عنه ،

الإنصاف

المَعْذُورَ وَجْهَيْن ، وفي غيرِ المَعْذُورِ رِوايتَيْن .

فائدتان ؛ إحداهما ، قوله : ولا يَجِبُ التَّتَابُعُ في الصِّيامِ . اعلمْ أنَّه لا يجِبُ تَتَابُعٌ ، ولا تَفْرِيقٌ في الأيَّامِ الثَّلاَقَةِ والسَّبْعَةِ . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ ؛ لاطْلاقِ الأَمْرِ ، ولا يجِبُ التَّفْريقُ ولا التَّتَابُعُ بينَ الثَّلاَقَةِ والسَّبْعَةِ إذا قضَى ، كسائرِ الصَّوْمِ . الثَّانيةُ ، لو ماتَ قبلَ الصَّوْمِ ، فحُكْمُه حُكْمُ صَوْمٍ رَمَضانَ ، على ما سبَق ، تَمَكَّنَ منه أَوْلا . نصَّ عليه .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ فِي الْتَفْرِيقِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ حَجًّا ﴾ .

الله وَمَتَى وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ ، فَشَرَعَ فِيهِ ، ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْهَدْى ، لَمْ يَلْزَمْهُ الإنْتِقَالُ إِلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ .

الشرح الكبر فأشبه سائِر الأبدال ، فإن قِيل : فكيفَ جَوَّزْتُم الانْتِقالَ إلى الصوم قبلَ زَوالِ وُجُوبِ المُبْدَلِ ، فلم يَتَحَقَّق العَجْزُ عن المُبْدَلِ ؛ لأنَّه إنَّما يَتَحَقَّقُ العَجْزُ المُجَوِّزُ للانْتِقالِ إلى المُبْدَلِ زمنَ الوُجُوبِ ، فكيفَ جَوَّزْتُم الصومَ قبلَ وُجُوبِه ؟ قُلْنا : إنَّما جَوَّزْنا له الانْتِقالَ إلى المُبْدَلِ ؛ بناءً على العَجْز الظَّاهِرِ ، فإنَّ الظَّاهِرَ مِن المعْسيرِ اسْتِمْرارُ إعسارِه وعَجْزِه ، كما جَوَّزْنا التَّكْفِيرَ قَبَلَ وُجُوبِ المُبْدَلِ، وأمَّا تَجْوِيزُ الصومِ قَبَلَ وُجُوبِه، فقد ذَكَرْناه.

١٢١٨ – مسألة : ( ومتى وَجَب عليه الصومُ ، فشرَرَ عَ فيه ، ثم قَدَر على الهَدْى ، لم يَلْزَمْه الانْتِقالَ إليه ، إلَّا أن يشاء ) هذا قولَ الحسن ، وقَتَادَةً ، ومالكِ ، والشافعيُّ . وقال ابنُ أبي نَجِيحٍ (١) ، وحَمَّادٌ ،

قوله : ومتى وجَب عليه الصُّومُ فشرَ ع فيه ثم قدَر على الهَدْي ، لم يَلْزَمْه الانْتِقالُ إليه ، إلَّا أنْ يَشاءَ , هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وفي « الفُصُول » وغيره تخْرِيجٌ ، يَلْزَمُه الانْتِقالُ إليه . وخرَّجُوه مِن اعْتِبارِ الأغْلَظِ فِي الكَفَّارَةِ . وقال ابنُ الزَّاغُونِيِّ في ﴿ وَاضِحِه ﴾ : إنْ فرَغَه ثم قدَر يَوْمَ النَّحْرِ عليه ، نَحَره إنَّ وجَب إذَنَّ ، وإنَّ دَمَ القِرانِ يجِبُ بإحرام . قال في ﴿ الفُّروع ِ ﴾ : كذا قال . قال في ﴿ القَاعِدَةِ الخامِسَةِ » : لو كفّر المُتمَتّعُ بالصَّوْم ، ثم قدر على الهَدْي وَقْتَ وُجوبِه ، فصرّ ح ابنُ الزَّاغُونِيِّ في ﴿ الْإِقْنَاعِرِ ﴾ ، بأنَّه لا يُجْزِئُه الصَّوْمُ . وإطْلاقُ الأَكْثرِين يُخالِفُه ،

<sup>(</sup>١) أبو يسار ، عبد الله بن أبي تجيح ، واسم أبيه يسار مولى الأخنس بن شريق الصحابي ، كان مفتى مكة بعد عطاء، وأخذ التفسير عن مجاهد، وكان أخص الناس به. مات سنة إحدى أو اثنتين و ثلاثين و مائة. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ٧٠ . سير أعلام النبلاء ١٢٥/٦ ، ١٢٦ .

والثَّوْرِى : إِن أَيْسَرَ قَبَلَ أَن يُكْمِلَ الثَّلاثَةَ ، فعليه الهَدْى ، فإِن كَمَّلَ الثَّلاثَة ، صام السَّبْعَة . وقيل : متى قَدَر على الهَدْي قبلَ يَوْمِ النَّحْرِ ، انْتَقَلَ إليه ، صام أو لم يَصُمْ ، وإِن وَجَده بعد أَن مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ ، أَجْزَأَه الصيامُ ، قَدَر على المُبْدَلِ في زَمَنِ وُجُوبِه ، فلم قَدَر على المُبْدَلِ في زَمَنِ وُجُوبِه ، فلم يُجْزِثُه [ ١/٣ ط] البَدَلُ ، كَا لو لم يَصُمْ . ولَنا ، أنَّه صومٌ دَخَل فيه لعَدَمِ الهَدْي ، فإذا وَجَد الهَدْي ، لم يَلْزَمْه الخُرُوجُ إليه ، كَصَوْمِ السَّبْعَةِ . وعلى المُدي ، فإذا وَجَد الهَدْي ، لم يَلْزَمْه الخُرُوجُ إليه ، كَصَوْمِ السَّبْعَةِ . وعلى هذا يُخَرَّجُ الأصْلُ الذي قاسُوا عليه ، فإنَّه ما شرع في الصيام . فأمّا إن اختارَ الانْتِقالَ إلى الهَدْي ، جاز ؛ لأنَّه أَكْمَلُ .

٩ ١ ٢ ١ - مسألة : (وإن وَجَب، ولم يَشْرَعْ، فهل يَلْزَمُه الانتِقالُ ؟ على رِوايَةِ المَرُّوذِيِّ : على رِوايَةِ المَرُّوذِيِّ : إذا لم يَصُمْ في الحَجِّ ، فلْيَصُمْ إذا رَجَع ، ولا يَرْجِعُ إلى الدَّم ، قد انْتَقَلَ فَرْضُه إلى الصيام ؛ وذلك لأنَّ الصيام اسْتَقَرَّ في ذِمَّتِه لُوجُوبِه حالَ وُجُودِ السَّبِ المُتَّصِلِ بشَرْطِه ، وهو عَدَمُ الهَدْي . والثّانِيَةُ ، يَلْزَمُه الانتِقالُ إليه .

الإنصاف

بل وفى كلام ِ بعضِهم تصْرِيحٌ به .

قوله: وإن وجَب، ولم يَشْرَعْ فيه، فهل يَلْزَمُه الانْتِقالُ؟ على رِوايتَيْن. وأَطْلَقهما في ﴿ الكَافِي ﴾ ، و ﴿ المُحْرِي ﴾ ، و ﴿ الشَّرِحِ ﴾ ، و ﴿ اللَّمْانِين ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ﴾ ، و ﴿ الفَائقِ ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ الرَّعايتَيْن ﴾ ، و ﴿ النَّرْكَشِيُ ﴾ ، و غيرِهم ؛ إحداهما ، لا يَلْزَمُه . وهي المذهبُ . ابن مُنَجَّى ﴾ ، و ﴿ الفِقْهِيَّةِ ﴾ : هذه المذهبُ . انتهى . وصحَّحَه في ﴿ الهِدايَةِ ﴾ ،

الشرح الكبع قال يَعْقُوبُ: سَأَلْتُ أَحمدَ عن المُتَمَتِّع إذا لم يَصُمْ قبلَ يَوْم النَّحْرِ؟ قال: عليه هَدْيانِ ، ينْعَثُ بِهِما إلى مَكَّةَ . أَوْجَبَ عليه الهَدْيَ الأَصْلِيُّ لِتَأْخِيرِ الصوم عن وَقْتِه ؛ لأنَّه قَدَر على المُبْدَلِ قبلَ شُرُوعِه في البَدلِ ، فَلَزِمَه الانْتِقالُ إليه ، كالمُتَيَمِّم إذا وَجَد الماءَ .

فصل : ومَن لَزِمَه صومُ المُتْعَةِ ، فمات قبلَ أَن يَأْتَى به لعُذْرِ مَنَعَه الصومَ ، فلا شيءَ عليه . وإن كان لغيرِ عُذْرٍ ، أَطْعَمَ عنه ، كما يُطْعِمُ عن صوم ِ رمضانَ ؟ لأنَّه صومٌ وَجَب بأصْلِ الشُّرْعِ ، أَشْبَهَ صومَ رمضانَ .

الإنصاف و « المُسذَّهَب » ، و « مَسْبُسوكِ السذَّهَب » ، و « المُسْتَسوْعِب » ، و ﴿ الخُلَاصَةِ ﴾ ، و ﴿ التَّلْخِيصِ ﴾ . والرُّوايةُ النَّانيةُ ، يَلْزَمُه ، كالمُتَيَمِّم يجدُ الماء . صحّحه في « التّصْحِيحِ » ، و « النّظم » ، والقاضي المُوَفَّقُ (افي « شَرْح المَناسِكِ ﴾ . وجزَم به في ﴿ الإِفادَاتِ ﴾ ، وهو ظاهِرُ ما جزَم به في ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، و ﴿ الخِرَقِيُّ ﴾ ، و ﴿ المُنَوِّرِ ﴾ ، و ﴿ المُنتَخَبِ ﴾ ؛ لأنَّهم قالوا : لا يُلْزَمُه الانْتِقالُ [ ٢٨٧/١ ] بعدَ الشُّروع ِ . قال في ﴿ التُّلْخِيصِ ِ ﴾ : ومَبْنَى الخِلافِ ، هل الاعْتِبارُ في الكَفَّاراتِ بحالِ الوُّجوبِ ، أو بأَغْلَظِ الأُحْوالِ ؟ فيه رِوايَتان . انتهي . قلتُ : المذهبُ ، الاعْتِبارُ في الكفَّاراتِ بحالِ الوُجوبِ . كما يأتِي في كلامِه في كفَّارَةِ الظِّهارِ مُحَرَّرًا . فعلى المذهب ، لو قدر على الشِّراءِ بثَمَن في الذِّمَّة ، وهو مُوسِرٌ في بَلَدِه ، لم يَلْزَمْه ذلك ، بخِلافِ كَفَّارَةِ الظِّهارِ واليَمِينِ وغيرِهما . قالَه في ﴿ القَواعِدِ ﴾ .

فائدة : قال ف « القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ » ، ف « القاعِدَةِ السَّادِسَةَ عشرَ » : إذا عَدِمَ هَدْىَ المُتْعَةِ ووجَب الصِّيامُ عليه ، ثم وجَد الهَدْىَ قبلَ الشُّروعِ فيه ، فهل يجِبُ عليه

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : ش .

النَّوْعُ [ ١٧٠ و ] الثَّانِي ، الْمُحْصَرُ ، يَلْزَمُهُ الْهَدْئُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، الله صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ حَلَّ .

١٢٢ - مسألة: (النَّوْعُ النَّانِي ،المُحصَرُ ، يَلْزَمُه الهَدْئُ ، فإن الشرح الكبير لم يَجِدْ ، صام عَشَرَةَ أيّام ، ثمّ حَلَّ ) لا خِلافَ في وُجُوبِ الهَدْي على المُحْصَرِ ، وقد دَلَّ عليه قُولُه تعالى : ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا آسْتَيْسَرَ مِنَ المُحْصَرِ ، وقد دَلَّ عليه قُولُه تعالى : ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا آسْتَيْسَرَ مِنَ المُحْصَرِ ، وقد دَلَّ عليه قَلْهُ تعالى عَشَرَةَ أيّام ، ثم حَلَّ ، قِياسًا على الْهَدِي المُدَى صام عَشَرَةَ أيّام ، ثم حَلَّ ، قِياسًا على هَدْي المُتَمَتِّع ، وليس له التَّحَلُّل قبلَ ذلك ، وفيه اخْتِلاف ، نَذْكُرُه في باب الإخصار ، إن شاء الله تعالى .

الأنتِقالُ أم لا ؟ يَنْبَنِي على أَنَّ الاعْتِبارَ في الكفَّاراتِ بحالِ الوُجوبِ ، أو بحالِ الفِعْلِ ، الإنصاف وفيه رِوايَتان . وقالَه في ﴿ التَّلْخِيصِ ﴾ . فإنْ قُلْنا : بحالِ الوُجوبِ ، صارَ الصَّوْمُ أَصْلًا ، لا بدَلًا . وعلى هذا ، فهل يُجْزِئُه فِعْلُ الأصْلِ ، وهو الهَدْئُ ؟ المَشْهورُ ، أَنَّه يُجْزِئُه . وحكى القاضى في ﴿ شَرْحِ المُذْهَبِ ﴾ ، عن ابن حامِدٍ ، أنَّه لا يُجْزِئُه . قلتُ : يأْتِي في كلام المُصَنِّف في أثناءِ الظِّهارِ الخِلافُ في ذلك ، وأنَّ الصَّحيحَ مِنَ المذهبِ ، الاعْتِبارُ بحالِ الوُجوبِ .

قوله : النَّوْعُ النَّانَى ، المُحْصَرُ ، يَلْزَمُه الهَدْئُ ، فَإِنْ لَم يَجِدْ ، صامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثم حَلَّ . اعلمْ أَنَّه إذا أُحْصِرَ عن البَيْتِ بعَدُوً ، فله التَّحَلُّلُ ، بأَنْ يَنْحَرَ هَدْيًا بِنِيَّةِ . التَّحَلُّلُ وُجوبًا مَكَانَه ، ويجوزُ أَنْ يَنْحرَه فى الحِلِّ . على الصَّحيح مِنَ المذهب . وعنه ، يَنْحَرُه المُفْرِدُ والقَارِنُ يَوْمَ النَّحْرِ . ويأتي ذلك فى قوْلِه : ودّمُ الإحْصارِ يُخْرِجُه حيْثُ أُحْصِرَ . فإنْ لَم يَجِدِ الهَدْئَ ، صامَ عَشَرَةَ فى قوْلِه : ودّمُ الإحْصارِ يُخْرِجُه حيْثُ أُحْصِرَ . فإنْ لَم يَجِدِ الهَدْئَ ، صامَ عَشَرَة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٩٦ .

المَنع النَّوْعُ الثَّالِثُ ، فِدْيَةُ الْوَطْء ، تَجبُ بهِ بَدَنَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجدْ ، صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ؛ ثَلَاثَةً فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ ؛ كَدَمِ الْمُتْعَةِ ؛ لِقَضَاء الصَّحَابَةِ بهِ .

الشرح الكبير

١ ٢٢١ - مسألة : ( النَّوْعُ الثَّالِثُ ، فِدْيَةُ الوَطْء ، تَجِبُ به بَدَنَةً ، فإن لم يَجدُ ، صام عَشَرَةَ أَيَّامٍ ؛ ثَلاثَةً في الحَجِّ ، وسَبْعَةً إذا رَجَّع ، كدَم المُتْعَةِ؛ لقَضاءِ الصحابَةِ) رَضِيَ اللهُ عنهم (به) وقد ذَكَرْناه في البابِ الذي قَبْلَه . قاله عبدُ الله ِبنُ عُمَرَ ، وعبدُ الله ِبنُ عَمْرِو ، وعبدُ الله ِبنُ عباسٍ . رَواه عنهم الأثْرُمُ(١). ولم يَظْهَرْ لهم في الصحايَةِ مُخَالِفٌ ، فيَكُونُ إجْماعًا ، فَيَكُونُ بَدَلُه مَقِيسًا على بدَلِ دَمِ المُتْعَةِ . هذا هو الصَّحِيحُ مِن المَذْهَبِ ؟ لأَنَّا إِنَّمَا أَوْجَبْنَا البَّدَنَةَ بِقُولِ الصحابَةِ ، رَضِيَ اللهُ عنهم ، فكذلك في بَدَلِها .

الإنصاف أيَّام بالنَّيَّة ، ثم حَلَّ . وهذا المذهبُ ، وعليه أكثرُ الأصحاب ، ونقَله الجماعةُ . وقدَّمه في ﴿ الفُّروعِ ۗ ﴾ وغيرِه . ولا إطْعامَ فيه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . قدَّمه في ﴿ الفُّروعِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِييْنِ ﴾ . وعنه ، بلَمي . وقال الآجُرِّيُّ : إِنْ عَدِمَ الهَدْيَ مَكَانَه قَوَّمَه طَعامًا ، وصامَ عن كُلِّ مُدِّ يَوْمًا ، وحَلَّ . قال : وأُحِبُّ أَنْ لا يَجِلُّ حتى يَصُومَ إِنْ قَدَر ، فإِنْ صَعُبَ عليه ، حَلُّ ثم صامَ . ويأتِي حُكْمُ الفَواتِ قرِيبًا ، وتأتِي أَحْكَامُ المُحْصَرِ في بابِه بأَتَمَّ مِن هذا .

قوله : النَّوْعُ الثَّالِثُ ، فِدْيَةُ الوَطْء ؛ تَجِبُ به بَدَنَةٌ ، فإن لم يَجِدْها ، صامَ عَشَرَة أَيَّامٍ ؛ ثَلاثَةً في الحَجِّ ، وسَبْعَةً إِذَا رَجَع ، كَدَمِ المُتْعَةِ ؛ لِقَضاءِ الصَّحابَةِ به ، رَضِييَ اللهُ عَنْهِم . هذا المذهب . يعْنِي ، أَنَّه يَنْتِقلُ مِنَ الهَدْيِ إلى الصِّيام . قال المُصَنَّف ،

<sup>(</sup>١) تقدم حديثهم في صفحة ٣٣٢.

وَقَالَ القَاضِى : إِنْ لَمْ يَجِدِ الْبَدَنَةَ ، أَخْرَجَ بَقَرَةً ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، اللَّهَ فَسَبْعًا مِنَ الْغَنَمِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، أَخْرَجَ بِقِيمَتِهَا طَعَامًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، أَخْرَجَ بِقِيمَتِهَا طَعَامًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، صَامَ عَنْ كُلِّ مُدِّيَوْمًا . وظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، أَنَّهُ مُخَيَّرُ فِي هَذِهِ الْخَمْسَةِ ، فَبِأَيِّهَا كَفَّر أَجْزَأَهُ .

( وقال القاضى : يُخْرِجُ بَدَنَةً ، فإن لم يَجِدْ ، أُخْرَجَ بَقَرَةً ، فإن لم يَجِدْ ، الشرح الكبد فَسَبْعًا مِن الغَنَمِ ، فإن لم يَجِدْ ، أُخْرَجَ بقِيمَتِها طَعامًا ، (افإن لم يَجِدْ ، صامَ عن كلِّ مُدُّ يومًا . وظاهِرُ كَلامِ الخِرَقِيِّ ، أَنَّه يُخَيِّرُ في هذه الخَمْسَةِ () ، فبأيّها كَفَّرَ أَجْزَأَه ) وَجْهُ قولِ القاضى : يَجِبُ بالوَطْءِ

الإنصاف

والشَّارِحُ: هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وجزَم به في «الوَجيزِ»، و «المُنتَخَبِ»، و قدَّمه في «الفُروعِ»، و «الكَافِي»، و «تَجْرِيلِا العِنايَةِ»، وقال القاضى: إنْ لم يَجِدِ البَدَنَةَ ، أَخْرَجَ بَقَرَةً ، فَإِنْ لم يَجِدْ ، فَسَبْعًا مِنَ الغَنَمِ ، فَإِنْ لم يَجِدْ أَخْرَجَ بقِيمَتِها ، أي البَدَنَةِ ، طَعامًا ، فإِنْ لم يَجِدْ صامَ مِنَ الغَنَمِ ، فإِنْ لم يَجِدْ أَخْرَجَ بقِيمَتِها ، أي البَدَنَةِ ، طَعامًا ، فإِنْ لم يَجِدْ صامَ عن كُلِّ مُدِّيومً الوقدَّمه في « الهِدَايَةِ »، و « المَّذْهَبِ »، و « مَسْبُوكِ الدَّهَبِ »، و « المُشتَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « التَّلْخِيصِ » ، و « الرَّعايتَيْن » ، و « المُعاتِين » ، و « المُعاتِين » ، و « المُعاتِقِين » ، و « الفَروعِ » : وقال و « الفَروعِ » : وقال أن لم يجِدْ ، صامَ عن طعام كلِّ مِسْكِين القاضى : يتَصدَّقُ بقِيمَةِ البَدَنَةِ طَعامًا ، فإنْ لم يجِدْ ، صامَ عن طعام كلِّ مِسْكِين القاضى : يتَصدَّقُ بقِيمَةِ البَدَنَةِ طَعامًا ، فإنْ لم يجِدْ ، صامَ عن طعام كلِّ مِسْكِين يَوْمًا ؛ كَجَزاءِ الصَّيْدِ ، لا ينتقِلُ في إحدى الرِّوايتَيْنِ لا إلى الإطعام مع وُجودِ المِثْلِ ، ولا إلى الصَّيام مع القُدْرَةِ على الإطعام . ونقلَه أيضًا المُصَنِّفُ والشَّارِ ، ولا إلى الصَّيام مع القُدْرَةِ على الإطعام . ونقلَه أيضًا المُصَنِّفُ والشَّارِ ، ولا إلى الصَيام مع القُدْرَةِ على الإطعام . ونقلَه أيضًا المُصَنِّفُ والشَّارِ ، ولا إلى الصَيام مع القُدْرَةِ على الإطعام . ونقلَه أيضًا المُصَنِّفُ والشَّارِ ، ولا إلى الصَيام مع القُدْرَةِ على الإطعام . ونقلَه أيضًا المُصَنِّفُ والشَّارِ ، ولا إلى الصَيام على المَّارِ على الإطعام . ونقلَه أيضًا المُصَنَّفُ والشَّارِ ، ولا إلى الصَيْعِ المَّارِ ، ولا إلى المَسْام مع القُدْرَة على الإطعام . ونقلَه أيضًا المُصَنَّفُ والشَّارِ ، ولا إلى المَسْام مع القُدْرَة على الإطعام . ونقلَه أيضًا على المَّارِ ، ولا إلى المَّارِ ، ولا إلى المَسْام المَّارَة على الإطعام . ونقلَه أي أي المُنْ المَارِقُ المَّارِ ، ولا إلى المَّارِ ، ولا إلى المَّارِ ، ولا إلى المَارِقُ المَارِ ، ولا إلى المَارِقُ المَارِ ، ولا إلى المَارِقُ المَارِ ، ولا إلى المَارِقُ المَارِقُ المَارِقُ المَارِقُ المَارِقُ المَارِ المَارِقُ المَارِ المَارِقُ المَارِقُ الم

<sup>(</sup>۱ -- ۱)سقط من : م .

الشرح الكبير بَدَنَةً . لِما ذَكُرْنا مِن قولِ الصحابَةِ رَضِي [ ٦٢/٣ و ] الله عنهم ، فإن لم يَجِدِ البَدَنَةَ أُخْرَجَ بَقَرَةً ؛ لأَنُّها تساوِيها في الهَدْي والأضاحِي . وقد روَى أبو الزُّبَيْرِ (اعن جابِرٍ ) رَضِي اللهُ عنه ، قال : كُنَّا نَنْحَرُ البَدَنَةَ عن سَبْعَةٍ . فَقِيلَ له : والبَقَرَةُ ؟ قال : وهل هي إلَّا مِن البُدْنِ " ! فإن لم يَجدُ أُخْرَجَ سَبْعًا مِن الغَنَم ؟ لأنَّها تَقُومُ مَقامَ البَدَنَةِ في الهَدْي والأضاحِي ، ولِما روَى ابنُ عباسٍ ، قال : أَتَى النبيُّ عَلَيْكُ رجلٌ ، فقالَ : إِنِّي عَلَيٌّ بَدَنَةٌ ، وأَنا مُوسِرٌ لها ، ولا أجِدُها فأشْتَرِيَها . فأمَرَه النبيُّ عَلَيْكُ أَن يَبْتاعَ سَبْعَ شِياهٍ ،

الإنصاف عن القاضي . ويأتى في كلام المُصَنِّف ، مَن وَجبَتْ عليه بَدَنَةٌ ، أَجْزأتُه بِقَرَةٌ ، ويُجْزِئُهُ أيضًا سَبْعٌ مِنَ الغَنَمِ . على ما يأتِي هناك . قال المُصَنِّفُ هنا : وظاهِرُ كلام الْحِرَقِيِّ ، أَنَّه مُخَيَّرٌ في هذه الخَمْسَةِ ، فبأيُّها كُفِّر أَجْزَأُه . وكذا نقَله عنه في « الهِدَايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و ﴿ التُّلْخِيصِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيْنُ ﴾ ، وغيرِهم . قال الشَّارِحُ : إِنَّمَا صرَّحَ الخِرَقِيُّ بَإِجْزاءِ سَبْعٍ مِنَ الغَنَمِ مع وُجودِ البَدَنَةِ . هكذا ذكر في كِتَابِه . ولعَلُّ ذلك قد نَقَله بعضُ الأصحابِ عنه في غيرِ كِتَابِه ﴿ المُخْتَصَرِ ﴾ . انتهى .

فائدة : قال ابنُ مُنَجِّى في ﴿ شَرْحِه ﴾ : قال صاحِبُ ﴿ النِّهايَةِ ﴾ فيها ، يعْنِي ، ("بعدَ هذَا"): مَنْشَأُ الخِلافِ بينَ الخِرَقِيِّ والقاضي ، أنَّ الوَطْءَ ، هل هو مِن قَبيل الاستمْتَاعاتِ ، أو مِن قَبِيلِ الاسْتِهْلاكاتِ ؟ فعلى هذا ، إِنْ قيلَ : هو مِن قَبيلٍ الاَسْتِمْتاعاتِ ، وجَب أَنْ تكونَ كَفَّارَتُه على التَّخْيِيرِ ؛ لأَنَّ الطِّيبَ واللَّبْسَ اسْتِمْتَاعٌ ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، في : باب الاشتراك في الهدى ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢/٥٥٥ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ، الأصل ، ط : ﴿ جده ﴾ .

فَيَذْبَحَهُنَّ . رَواه ابنُ ماجه (() . وإن لم يَجِدْ ، أَخْرَجَ بقِيمَتِها طَعامًا ، فإن لم يَجِدْ ، مَخْرَجَ بقِيمَتِها طَعامًا ، فإن لم يَجِدْ ، صام عن كلِّ مُدِّ يَوْمًا ، كَقَوْلِنا في جَزاءِ الصَّيْدِ ، على إحْدَى الرِّوايَتَيْن ، في أَنَّه لا يَنْتَقِلُ إلى (() الإطعام مع وُجُودِ المِثْل ، ولا إلى الصيام مع القُدْرَةِ على الإطعام . قال شيخُنا : وظاهِرُ كَلام الخِرَقِيِّ أَنَّه الصيام مع القُدْرةِ على الإطعام . قال شيخُنا : وظاهِرُ كَلام الخِرقِيِّ أَنَّه مُخَيَّرٌ في هذه الخَمْسَةِ ، فبأيها كَفَّرَ أَجْزَأُه . والخِرقِيُّ إنَّما صَرَّحَ بإجْزاءِ

الإنصاف

وهما على التَّخْييرِ . على الصَّحيحِ . وإنْ قيلَ : هو مِن قَبِيلِ الاَسْتِهْلاكِ ، وجَب أَنْ يكونَ على التَّرْتِيبِ ؛ لأَنَّ قَتْلَ الصَّيْدِ اسْتِهْلاك ، وكَفَّارَتُه على التَّرْتِيبِ . على الصَّحيحِ . انتهى .

فائدة : قال ابنُ مُنَجَّى في ﴿ شَرْحِه ﴾ : واعلمُ أنَّ الانْتِقالَ مِنَ البَدَنَةِ إِلَى الصِّيامِ لَمُ أَجِدْ بِه قُولًا لأحمد ، [ ١/ ٢٨٨ و] ولا لأحد مِن الأصحاب . وكانَّه ، والله أعلمُ ، اختارَه لِمَا فيه مِن مُوافَقَةِ العبَادِلَةِ ، إلَّا أنَّ فيه نَظَرًا ، نقْلًا وأثرًا ؛ أمَّا النَّقْلُ ، فقال في ﴿ المُعْنِي ﴾ (٢) : يجبُ على المُجامِع بِدَنَةٌ ، فإنْ لم يجِدْ ، فشَاةٌ . وأيضًا فإنَّه شَبَّه هنا فِدْيَة الوَطْء بِفَدْيَةِ المُتْعَة ، والشَّبَهُ إنَّما يكونُ في ذاتِ الواجِب ، أوفى نفس الانتِقال . ويُرَدُّ على الأولِ ، أنَّه لا يجبُ فيها بدَنَةٌ بل شَاةٌ . وعلى الثَّانِي ، أنَّه لا يجوزُ الانتِقال في المُتْعَة مع القُدْرَةِ على الشَّاةِ . وأمَّا الأثَرُ ، فإنَّ المَرْدِيَّ عن العَبَادِلَة ، أنَّ مَن أَفْسَدَ حَجَّه ، أفتَوْه إذا لم يَجِدِ الهَدْيَ ، انْتَقَلَ إلى صيام عَشَرَةِ العَادِلَة ، ولا يَلْزَمُ في حَقِّ مَن لم يَجِدْ بَدَنَةً أن يُقالَ عنه : لم يَجِدِ الهَدْيَ ؛ لأَنْه قد

<sup>(</sup>١) فى : باب كم تجزئ من الغنم عن البدنة ، من كتاب الأضاحى . سنن ابن ماجه ٢ / ١٠٤٨ . كما أخرجه الإمام أحمد ، فى : المسند ١ / ٣١١ ، ٣١٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ إِلَّا إِلَى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) انظر : المغنى ٥/ ١٦٧ .

الشِرِ الكِيرِ سَبْعِ مِن الغَنَمِ مع وُجُودِ البَدَنَةِ . هكذا ذَكَر في كِتابه . ولَعَلَّ ذلك نَقَله بعضُ الأصحابِ عنه في غيرِ كتابه ﴿ المُختصر ﴾ . وَوَجْهُ قُولِه ، أَنَّهَا كَفَّارَةٌ تَجِبُ بِفِعْلِ مَحْظُورٍ ، فَيُخَيَّرُ فيها بينَ الدَّم ِ والإطْعام ِ والصيام ِ ، كَفِدْيَةِ الأذَّى .

لا يَجِدُ بَدَنَةً ويَجِدُ بَقَرَةً أو شاةً . انتهى . قلتُ : في كلام ِ ابن ِ مُنَجَّى شيءٌ ؛ وهو أنَّه نقَل عن المُصَنِّفِ في ﴿ المُغْنِي ﴾ أنَّه قال : يجِبُ على المُجامِع ِ بَدَنَةٌ ، فِإِنْ لم يجد ، فَشَاةً . وهذا لم يَقُلُه المُصَنَّفُ في ﴿ المُغْنِي ﴾ عن أصحاب المذهب ، وإنَّما نقَلَه عن ِ النُّورِيِّ ، وإسحاقَ ، فلعَلُّه كان في النُّسْخَةِ التي عندَه نَقْصٌ ، فسقَط هذا النَّقْلُ والاعْتِراضُ . وقوْلُه : والشَّبَهُ إِنَّما يكونُ في ذاتِ الواجب ، أو في نَفْس الأنْتِقال . فيُرَدُّ على الأوَّل ، أنَّه لا يجبُ فيها بَدَنَةٌ ، بل شَاةٌ . قلتُ : هذا غيرُ واردٍ ، والجامِعُ بينَهما ، أنَّ هذا هَدْيٌ وهذا هَدْيٌ ، ولا يَلْزَمُ المُساوَاةُ مِن كُلِّ وَجْهُ ، بل يُكْتَفَى بجامِع ما . وقولُه : ويُرَدُّ على الثَّاني ، أنَّه لا يَجُوزُ الانْتِقالُ في المُتْعةِ مع القُدْرَةِ على الشَّاةِ . قلتُ : وهذا مُسَلَّمٌ ، فإنَّا نقولُ : لا يجوزُ الانتِقالُ عن الهَدْي الواجِبِ بالوَطْءِ مع القُدْرَةِ عليه . وهكذا قال المُصَنِّفُ ، فلا يُرَدُّ عليه . وقوْلُه : وأمَّا الأَثَرُ ، فإنَّ المَرْوِيَّ عن العَبادِلَةِ ، أنَّ مَنْ أَفْسَدَ حَجَّه ، أَفْتُوه إذا لم يَجدِ الهَدْيَ ، انْتَقَلَ إِلَى صِيام ِ عَشَرَةِ أَيَّام ٍ ، ولا يَلْزَمُ في حَقٌّ مَن لم يَجِدْ بَدَنَةً أَنْ يُقالَ عنه : لم يَجِدِ الهَدْيَ ؛ لأنَّه قد لا يَجِدُ بَدَنَةً ويَجِدُ بَقَرَةً أو شَاةً . قُلْنا : هذا مُسَلَّمٌ . والمُصَنِّفُ ، رَحِمَه اللهُ ، قد نَبُّه على هذا بعدَ ذلك بقَوْلِه : ومَن وَجبَتْ عليه بَدَنَّةً ، أَجْزَأَتُه بِقَرَةٌ ، ويُجْزِئُه أيضًا سَبْعٌ مِنَ الغَنَمِ . على ما يأتِي . فلم يَمْنَعْ ذلك المُصَنّفُ . غَايَتُه ، أَنَّ ذلك ظاهِرُ كلامِه . فيُرَدُّ بصَريحِ كلامِه الآتِي ، ونُقَيِّدُه به . وكلامُ المُصَنِّف يُقَيِّدُ بعضُه بعضًا ، وهذا عَجَبٌ منه ؛ إذْ هو شارحُ كلامِه . وَيَجِبُ بِالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ ِ بَدَنَةٌ ، إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ ، وَشَاةٌ ، إِنْ اللَّهَ لَلْهَ كَانَ فِي الْحَجِّ ، وَشَاةٌ ، إِنْ اللَّهَ كَانَ فِي الْعُمْرَةِ .

الشرح الكبير

۱۲۲۲ – مسألة: (ويَجِبُ بالوَطْءِ فِي الفَرْجِ بَدَنَةٌ ، إِن كَان فِي الخَجِّ ، وشاةٌ ، إِن كَان فِي الحَجِّ ، وشاةٌ ، إِن كَان فِي العُمْرَةِ ) قد ذَكَرْنا ذلك في بابِ مَحْظُوراتِ الإِحْرامِ مُفَصَّلًا ، فيما إذا كان الوَطْءُ قبلَ التَّحَلُّلِ الأُوَّلِ وبعده ، و ذَكَرْنا الخِلافَ فيه بما يُغْنِي عن إعادَتِه (١) .

الإنصاف

قوله: ويَجِبُ بالوَطْءِ في الفَرْجِ بَدَنَةً ، إن كانَ في الحَجِّ . هذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وسَواءٌ كان قَارِنًا أو غيرَه . وعنه ، يُلْزَمُ القَارِنَ بَدَنَةٌ للحَجِّ ، وشاةٌ للعُمْرَةِ ، إِنْ لَزِمَه طَوافَان وسَعْيان . قال في « الحاوِي » وغيرِه : اختارَه القاضي . وقال في « الفُروعِ » : وعند أبي حَنِيفَة ، إِنْ وَطِئَ قبلَ طَوافِ العُمْرَةِ ، فسَدَتْ ، وعليه شاةٌ لها وشَاةٌ للحَجِّ ، وبعد طَوافِها لاتَفْسُدُ ، بل حَجَّةٌ ، وعليه فسَدَتْ ، وعليه طَوافان وسَعْيان . قال دَمِّ . قال القاضي : ويتَخَرَّجُ لنا مثلُ هذا على رِوابَتِنا ، عليه طَوَافان وسَعْيان . قال في « الفُروعِ » : كذا قال . وقال المُصَنَّفُ ، وتَبِعَه الشَّارِحُ : ويتَخَرَّجُ لنا ، أَنْ يَلْزَمَه بَدَنَةٌ للحَجِّ وشاةٌ للعُمْرَةِ . وقال في « الرِّعايَةِ » : وإِنْ أَفْسَدَ قَارِنَ نُسُكَه بوَطْءٍ ، يَلْزَمَه بَدَنَةٌ . نصَّ عليه ، وشاةٌ مع دَم القِرَانِ . وقيل : إِنْ لَزِمَه طَوافَان – وقيل : لَزِمَه طَوافَان – وقيل : لَوْ مَه كَفَّارَتان لهما ، وبَدَنَةٌ وشاةٌ ، وسقَط دَمُ القِرَانِ .

قوله: وشاةً إِنْ كَانَ فِي العُمْرَةِ. هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ. ونقلَه أبو طالِب. وقال الحَلْوَانِيُّ في ﴿ المُوجَزِ ﴾ : الأَشْبَهُ أَنَّه يَجِبُ بَدَنَةٌ ، كالحَجِّ . قَوْلُه : وُجوبُ البَدَنَةِ بِوَطْئِه فِي الحَجِّ ، والشَّاةِ بِوَطْئِه فِي العُمْرَةِ . إِنَّما هو مِن حيثُ الجُمْلَةُ ، أمَّا مِن حيثُ التَّفْصِيلُ ، فقد تقدَّم في آخِرِ مَحْظُوراتِ الإِحْرامِ ؛ فإنَّه تارةً يكونُ

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم في صفحة ٣٣١ .

الله وَيَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ ، إِنْ كَانَتْ مُطَاوِعَةً ، وَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً ، فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهَا . وَقِيلَ : تَلْزَمُهَا كَفَّارَةٌ يَتَحَمَّلُهَا الزَّوْجُ عَنْهَا .

١٢٢٣ – مسألة : ( ويَجِبُ على المَرْأَةِ مِثْلُ ذلك ، إن كانَتْ مُطاوعَةً، وإن كانَتْ مُكْرَهَةً، فلا فِدْيَةَ عليها. وقِيلَ: عليها كَفَّارَةٌ يَتَحَمَّلُها الزُّو جُ عنها ) ، إذا جامَعَ امْرَأْتُه في الحَجِّ وهي مطاوِعَةٌ ، فحُكْمُها حُكْمُه ؟ على كلِّ واحِدٍ منهما بَدَنَةً ، إن كان قبلَ التَّحَلُّل الأوَّلِ . وممَّن أَوْجَبَ عليها بَدَنَةً ابنُ عباسٍ ، وسعيدُ بنُ المُسَيَّبِ ، ومالكٌ ، والحَكَمُ ، وحَمَّادٌ . وَلَأَنَّ ابنَ عباسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، قال : أَهْدِ ناقَةً (١) . ولأنَّها إحْدَى المُتَجامِعَيْن مِن غير إكْراهٍ ، فأشْبَهَتِ الرجلَ . وعنه ، أنَّه قال : أرْجُو أن يُجْزِئُهما هَدْيٌ واحِدٌ . رُوِيَ ذلك عن عَطاءٍ . وهو مَذْهَبُ الشافعيُّ ؟ لأنَّه جِماعٌ واحِدٌ ، فلم يُوجِبْ أَكْثَرَ مِن بَدَنَةٍ ، كحالَةِ الإكْراهِ . فأمَّا المُكْرَهَةُ على الجِماعِ ، فلا فِدْيَةَ عليها ، ولا على الواطِئُ أَن يَفْدِيَ عنها .

الإنصاف قبلَ التَّحَلُّلِ الأُوُّلِ ، وتارَةً بعدَه ، وما فيه مِنَ الخِلَافِ ، فَلْيُعْلَمْ ذلك .

قوله : ويَجِبُ على المَرْأَةِ مثلُ ذلك ، إنْ كانت مُطاوِعةً . الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، ونقَلَه الجَماعَةُ عن الإمام أحمد ، أنَّ المرْأَة كالرَّجُلِ إذا طاوَعَتْ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا المَشْهورُ ، والمُخْتارُ للأصحابِ . وجزَم به في ﴿ الوَّجِيزِ ﴾ وغيرِه . وقدُّمه في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، و ﴿ المُحَرُّرِ ﴾ ، و ﴿ الشَّرْحِ ِ ﴾ ، وَ ﴿ الْفُرُوعِ ۗ ﴾ ، وغيرِهم . وعنه ، يُجْزِئُهما هَدْئٌ واحِدٌ ؛ لأنَّه جِماعٌ وَاحِدٌ .

<sup>(</sup>١) انظر تخريج حديث ابن عباس وابن عمر وابن عمرو في صفحة ٣٣٢ .

فَصْلٌ : الضَّرْبُ الثَّالِثُ ، الدِّمَاءُ الْوَاحِبَةُ لِلْفَوَاتِ ، أَوْ لِتَرْكِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاجِبِ ، أَوْ لِلْمُبَاشَرَةِ فِي غَيْرِ الْفَرْجِرِ ؛ فَمَا أَوْجَبَ مِنْهُ بَدَنَةً ،

نَصَّ عليه أحمدُ ؛ لأنَّه جماعٌ يُوجبُ الكَفَّارَةَ ، فلم يُوجبْ حالَ الإكْراهِ الشرح الكبر أَكْثَرَ مِن كَفَّارَةٍ واحِدَةٍ ، كما في الصيام . وهذا قولُ إسْحاقَ ،وأبي ثُورٍ ، وابن المُنْذِر . وعن أحمدَ روايَةً أُخْرَى ، أنَّ عليه أن يُهْدِيَ عنها . وهو قولُ عَطاء ، ومالكِ ؛ لأنَّ إفْسادَ [ ٦٢/٣ ط ] الحَجِّ وُجدَ منه في حَقِّهما ، فكانَ عليه لإنساد حَجّها هَدْي ، كإنساد حَجّه . وعنه ما يَدُلُ على أنَّ الهَدْيَ عليها . وهو قولُ أصْحاب الرَّأَى ؛ لأنَّ فسادَ الحَجِّ ثَبَت بالنِّسْبَةِ إليها فكانَ الهَدْئُ عليها ، كما لو طاوَعَتْه ، ويَحْتَمِلُ أَنَّه أَرادَ أَنَّ الهَدْيَ عليه ، يَتَحَمَّلُه الزُّوْجُ عنها ، فلا يَكُونُ روايَةً ثالِثَةً .

> فصل: قال الشيخُ ، رَحِمَه اللهُ : ( الضَّرُّبُ الثَّالِثُ ، الدِّماءُ الواجبَةُ للفَواتِ ، أو لتَرْكِ واجبِ ، أو للمُباشَرَةِ في غيرِ الفَرْجِ ؛ فما أَوْجَبَ منها

وعنه ، لا فِدْيَةَ عليها ؛ لأنَّه لا وَطْءَمنها . ذكرَه القاضي وغيرُه . واخْتارَه ابنُ حامِدٍ . الإنصاف وصحَّحَه ابنُ عَقِيلٍ وغيرُه .

> قوله: [ ٢٨٨/١ ط ] وإن كانت مُكْرَهَةً ، فلا فِدْيَةَ عليها . وهذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، عليها الفِدْيَةُ . وعنه ، يَفْدِي عنها الواطِئُ . ووَجُّه في « الفُروع » روايَةً ، أنَّها تَفْدِي و تَرْجعُ على الواطِيعُ ، مِنَ الرُّوايةِ التي في الصَّوْم . وقال في ﴿ الرُّوْضَةِ ﴾ : المُكْرِهَةُ يَفْسُدُ صَوْمُها ، ولا يَلْزَمُها كَفَّارَةٌ ، ولا يَفْسُدُ حَجُّها ، وعليها بَدَنَةٌ . قال في ﴿ الفُّرُوعِ ۗ ﴾ : كذا قال .

قوله : الضَّرْبُ الثَّالِثُ ، الدِّماءُ الواجِبَةُ للفَواتِ ، أو لتَرْكِ واجِبٍ ، أو للمُباشَرةِ

الله فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْبَدَنَةِ الْوَاجِبَةِ بِالْوَطْءِفِي الْفَرْجِ . وَمَا عَدَاهُ ، فَقَالَ [ ١٦٧ ] الْقَاضِي : مَا وَجَبَ لِتَرْكِ وَاجِبِ مُلْحَقٌ بِدَم الْمُتْعَةِ ، وَمَا وَجَبَ لِلْمُبَاشَرَةِ مُلْحَقٌ بِفِدْيَةِ الْأَذَى .

الشرح الكبير بَدَنَةً ، فَحُكْمُها(١) حُكْمُ البَدَنَةِ الواجِبَةِ بالوَطْءِ في الفَرْجِ . وما عَداه ، فقالَ القاضي : ما وَجَب لتَرْكِ واجِب مُلحَقُّ بدَم المُتْعَةِ ، وما وَجَب لمُباشَرَةٍ مُلْحَقّ بفِدْيَةِ الأَذَى ) إذا فاتَه الحَجُّ وَجَب عليه دَمّ ، في أَصَحِّ الرُّوايَتَيْن . وسَنَذْكُرُ ذلك ، إن شاء الله تعالى . وكذلك إذا تَرَك شَيْعًا مِن واجِباتِ الحَجِّ ؛ كالإحْرامِ مِن المِيقاتِ ، والوُقُوفِ بعَرَفَةَ إلى اللَّيْلِ ، والمبيت بمُزْ دَلِفَة ، وسائر الواجبات المُتَّفَق على وُجُوبها. والهَدْيُ الواجبُ بغيرِ النَّذْرِ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْن ؛ مَنْصُوصٌ عليه ومَقِيسٌ على المَنْصُوصِ عليه .

الإنصاف في غيرِ الفَرْجِ ؛ فما أَوْجَبَ منه بَدَنَةً ، فَحُكْمُها حُكْمُ البَدَنَةِ الوَاجِبَةِ بالوَطْء في الفَرْجِ . إذا فاتَه الحَجُّ لعدَم وقوفِه بعَرَفَةَ لعُذْر حَصْر أو غيره ، و لم يَشْتَرطْ أنَّ مَحِلِّي حيثُ حَبَسْتَنِي ، فعليه هَدْيٌ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وعنه ، لا هَدْيَ عليه . وأَطْلَقَهما المُصَنِّفُ في هذا الكِتابِ ، في باب الفَواتِ والإحْصارِ . فعلى المُذهبِ ، يُجْزِئُ مِنَ الهَدْيِ ما اسْتَيْسَرَ ، مِثْلُ هَدْيِ المُتْعَةِ . قالَه المُصَنَّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما . وقال في « المُوجَزِ » : هو بَدَنَةٌ . وعلى المذهبِ ، إنْ عَدِمَ الهَدْىَ زَمَنَ وُجوبِه ، صامَ عشَرَةَ أَيَّامٍ ؛ ثَلاثَةً في الحَجِّ ، وسَبْعَةً إذا رجَعٍ . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، مِن أنَّ دمَ الفَواتِ مَقِيسٌ على دَمِ المُتْعَةِ ، فهو مثلُه سَواءٌ ، فهو داخِلٌ في كلام ِ القاضي الآتِي . وعلى كلام

<sup>(</sup>١) في م: ( فحكمهما ) .

فالمَنْصُوصُ عليه فِدْيَةُ الأَذَى ، وجَزاءُ الصَّيْدِ ، ودَمُ الإحصارِ ، ودَمُ المَنْعَةِ ، والبَدَنَةُ الواجِبَةُ بالوَطْءِ فَى الفَرْجِ ؛ لقضاءِ الصحابَةِ رَضِى الله عنهم بها ، وما سِوَى ذلك مقيسٌ عليه . فالبَدَنَةُ الواجِبَةُ بالمُباشَرَةِ فيما دُونَ الفَرْجِ مقيسةٌ على الواجِبَةِ بالوَطْءِ بالفَرْجِ ؛ لأَنَّه دَمٌ وَجَب بسبَبِ المُباشَرَةِ ، الفَرْجِ مقيسةٌ على الواجِبَةِ بالوَطْءِ بالفَرْجِ ، وهكذا القِرانُ يُقاسُ على هَدْي التَّمَتُّعِ ؛ أَشْبَهُ الواجِبَ بالوَطْءِ فَى الفَرْجِ ، وهكذا القِرانُ يُقاسُ على هَدْي التَّمَتُّعِ ؛ لأَنَّهُ وَجَب للتَّرَفُّهِ بَتْرَكِ أَحَدِ السَّفَرَيْن ، أَشْبَهُ دَمَ المُتْعَةِ ، ويُقاسُ عليه أَيْضًا وَمُ الفُواتِ ، فَيَجِبُ عليه مِثْلُ دَمِ المُتْعَةِ ، وبَدلُه مِثْلُ بدَلِه ، وهو صِيامُ مَشَرَةِ أَيَّامٍ ، إلَّا أَنَّه لا يُمْكِنُ أَن يَكُونَ منها ثَلاثَةٌ قبلَ يَوْمِ النَّحْرِ ؛ لأَنَّ تَرَك بعضَ ما اقْتَضاه إحْرامُه ، الفَواتَ إِنَّما يَكُونُ بفَواتِ لَيْلَةِ النَّحْرِ ؛ لأَنَّه تَرَك بعضَ ما اقْتَضاه إحْرامُه ، الفَواتَ إِنَّما يَكُونُ بفَواتِ لَيْلَةِ النَّحْرِ ؛ لأَنَّه تَرَك بعضَ ما اقْتَضاه إحْرامُه ، فصار كالتارِكِ لأَحَدِ السَّفَرِيْن . فإن قِيلَ : فهلًا أَلْحَقْتُموه بهَدي الإحْصارِ ، فإنَّهُ أَشْبَهُ به ، إذ هو إحْلالٌ مِن إحْرامِه قبل إِنْمامِه ؟ قُلْنا : الإحْصارِ ، فإنَّهُ أَنْهُ أَنْهُ به ، إذ هو إحْلالٌ مِن إحْرامِه قبل إنْمامِه ؟ قُلْنا :

الإنصاف

صاحِبِ ( المُوجَزِ ) ، حُكْمُها حُكْمُ البَدَنَةِ الواجِبَةِ بالوَطْءِ في الفَرْجِ . هذا مايَظْهَرُ . وأمَّا الخِرَقِيُ ، فإنَّه جعَل الصَّوْمَ عن دَم الفَواتِ كالصَّوْمِ عن جَزاءِ الصَّيْدِ ؛ عن كلِّ مُدُّ يَوْمًا . ويأْتِي ذلك في بابِ المُحْصَرِ بأَتَمَّ مِن هذا . وأمَّا إذا باشَرَ دُونَ الفَرْجِ ، وأوْجَبْنا عليه بَدَنَةً ، فإنَّ حُكْمَها حُكْمُ البَدَنَةِ الواجِبَةِ بالوَطْءِ في الفَرْجِ . على ما تقدَّم مِن غير خِلافٍ أَعْلَمُه .

قوله: وماعَداه - يعْنِي ، ماعدًا ما يجِبُ فيه البَدَنَةُ - فقال القاضى: ماوجَب لتُرْكِ واجب ، مُلْحَقَّ بفِرْيَةِ الأَذَى . لتَرْكِ واجب ، مُلْحَقَّ بفِرْيَةِ الأَذَى . مِثَالُ تَرْكِ الوَاجِبِ الذي يجِبُ به دَمَّ ، تَرْكُ الإِحْرامِ مِنَ المِيقاتِ ، والوُقُوفِ بعَرَفَةَ إلى بعد نِصْفِ اللَّيْلِ ، أو طَوافِ الوَداعِ ، إلى غُروبِ الشَّمْسِ ، أو المَبِيتِ بمُزْدَلِفَةَ إلى بعد نِصْفِ اللَّيْلِ ، أو طَوافِ الوَداعِ ،

الشرح الكبير أمَّا الهَدْئُ فقد اسْتَوَيا فيه ، وأمَّا البَدَلُ فإنَّ الإحصارَ ليس بمَنْصُوص على البَدَل فيه ، وإنَّما ثَبَت قِياسًا ، وقِياسُه على الأصل المَنْصُوص عليه أوْلَى مِن قِياسِه على فُرْعِه ، على أنَّ الصيامَ هلهُنا مِثْلُ الصيام عن دَم الإحصار في العَدَدِ ، إِلَّا أَن صِيامَ الإحْصارِ يَجِبُ قبلَ الحِلِّ ، وهذا يَجُوزُ قبلَ الحِلِّ وبعدَه . وأمَّا الخِرَقِيُّ ، فإنَّه جَعَل الصومَ عن دَم ِ الفَّواتِ كالصَّوْم ِ عن جزاء الصُّيُّدِ ، عن كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا . والمروئُ عن عُمَرَ [ ٦٣/٣ و ] واثنِه ، رَضِييَ اللَّهُ عنهما ، مِثْلُ ما ذَكَرْنا . ويُقاسُ عليه أيْضًا كُلُّ دَم وَجَب لتَرْكِ واجِبٍ ، كَتُرْكِ الإِحْرامِ مِن المِيقاتِ ، والوُقُوفِ بَعَرَفَةَ إِلَى غُرُوبِ الشمس ، والمبيتِ بمُرْدَلِفَة ، وطَوافِ الوَداعِ ، فالواجِبُ فيه ما اسْتَيْسَرَ مِن الهَدْي ، فإن لم يَجِدْ فصِيامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ؟ لأَنَّ المُتَمَتِّعَ تَرَكَ الإحْرامَ مِن المِيقاتِ بالحَجِّ ، وكان يَقْتَضِي أَن يَكُونَ واجِبًا ، فَوَجَبَ عليه الهَدْئُ لذلك ، فقِسْنا عليه تُرْكَ الواجب . ويُقاسُ على فِدْيَةِ الأَذَى ما وَجَب بفِعْل مَحْظُورٍ يُتَرَفُّهُ به ، كَتَقْلِم الأَظْفارِ ، واللَّبْسِ ، والطِّيبِ . وكلَّ اسْتِمْتاعٍ

الإنصاف أو المَبِيتِ بمِنَّى ، أو الرَّمْي ، أو الحِلَاقِ ، أو نحوها ، فحُكْمُ هذه الدِّماء الواجِبَة بتَرْكِ الواجِبِ ، حُكْمُ دَمِ المُتْعَةِ ، على ما تقدُّم. جزَم به الأصحابُ . قال في « الفُروع ِ » : ومَن ترَك واجبًا ، ولو سَهْوًا ، جَبَره بدَم ، فإنْ عَدِمَه ؛ فكَصَوْم -المُتْعَةِ والإطْعامِ عنه . ومِثَالُ فِعْلِ المُباشَرَةِ المُوجِبَةِ للدَّم ، كُلُّ اسْتِمْتاع يُوجِبُ شاةً ، كالوَطْءِ في العُمْرَةِ ، وبعدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ في الحَجِّ ، إذا قُلْنا به ، والمُباشَرَةِ مِن غيرِ إِنْزالٍ ، ونحوِ ذلك ، إذا قُلْنا : تَجِبُ شاةً . فحُكْمُها حُكْمُ فِدْيَةِ الأَذَى ، على ما تقدُّم فى أوَّلِ البابِ . وهذا أيضًا مِن غيرِ خِلافٍ . جزَم به الشَّارِحُ ، وابنُ

وَمَتَى أَنْزَلَ بِالْمُبَاشَرَةِ دُونَ الْفَرْجِ ِ ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَإِنْ لَم يُنْزِلْ ، اللَّهَ فَعَلَيْهِ شَاةً . وَعَنْهُ ، بَدَنَةٌ .

مِن النِّسَاءِ يُوجِبُ شَاةً ، كَالُوطَءِ فِي العُمْرَةِ ، وبعدَ التَّحَلَّلِ الأَوَّلِ فِي الحَجِّ ، الشرح الكبير والمُباشَرَةِ مِن غيرِ إِنْزَالٍ ، فإنَّه في مَعْنَى فِدْيَةِ الأَذَى مِن الوَجْهِ الذي ذَكَرْناه ، فيُقاسُ عليه ، ويُلْحَقُ به . وقد قال ابنُ عباسٍ ، في مَن وَقَع على امْرَأَتِه في العُمْرَةِ قبلَ التَّقْصِير : عليه فِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أو صَدَقَةٍ أو نُسُلُكٍ . رَواه الأَثْرُمُ (١) .

المُباشَرَةِ دُونَ الفَرْجِ ، فعليه عليه بَدَنَةٌ ، وإن لم يُنْزِلْ ، فعليه شاةٌ . وعنه ، بَدَنَةٌ ) أمّا إذا أنْزَلَ بالمُباشَرَةِ ، فإنَّ عليه بَدَنَةٌ ؛ لأَنَّه اسْتِمْتاعٌ أَوْجَبَ الغُسْلَ ، فأوْجَبَ بَدَنَةٌ ، كالوَطْءِ في الفَرْجِ ، وإن لم يُنْزِلْ ، فعليه شاةٌ ، في الصَّحِيحِ . كذلك ذَكَرَه الخِرَقِيُّ . وبه قال سعيدُ بنُ المُسيَّبِ ، وعطاءٌ ، وابنُ سِيرينَ ، والزُّهْرِيُّ ، الخِرَقِيُّ . وبه قال سعيدُ بنُ المُسيَّبِ ، وعطاءٌ ، وابنُ سِيرينَ ، والزُّهْرِيُّ ،

مُنَجِّي ، وغيرُهما .

الإنصاف

قوله: ومتى أَنْزَلَ بالمُباشَرَةِ دونَ الفَرْجِ ، فعليه بَدَنَٰةٌ . هذا المذهبُ ، ونقَلَه الجماعةُ عن أحمدَ ، وعليه الأصحابُ . قالَه في ﴿ الفُروعِ ﴾ . وهو مِنَ المُفْرَداتِ . وعنه ، عليه شاةٌ ، إنْ لم يَفْسُدْ نُسُكُه . ذكرَها القاضى وغيرُه . وأطْلَقهما الحَلْوانِيُ . وتقدَّم ذلك في كلام المُصَنَّف ، في البابِ الذي قبلَه ، في قوْلِه : التاسع ، المُباشَرَةُ فيما دونَ الفَرْج ، وهل يَفْسُدُ نُسُكُه بذلك ؟

قُولُه: فَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ، فعليه شاةً. هذا المذهبُ، وإحْدَى الرُّوايتَيْن. قال الشَّارِحُ:

<sup>(</sup>١) وأخرجه البيهقي ، في : باب المعتمر لا يقرب امرأته ، من كتاب الحج . السنن الكبرى ١٧٢/٥ .

الشرح الكبير وقَتادَةُ ، ومالكُ ، والثُّورِيُّ ، والشافعيُّ ، وأبو نَوْرٍ ، وأصحابُ الرُّأَى ؛ لأَنُّهَا مُلامَسَةٌ لا تُفْسِدُ الحَجُّ ، عَرِيَتْ عن الإِنْزالِ ، فلم تُوجِبْ بَدَنَةً ، كَاللَّمْسِ لَغَيْرِ شَهْوَةٍ . وعنه ، يَجِبُ عليه بَدَنَةً . وقال الحسنُ ، في مَن ضَرَب بيَدِه على فُرْ جِ جارِيَتِه : عليه بَدنَةً . وعن سعيدِ بن جُبَيْر : إذا نال منها ما دُونَ الجماع ِ ، ذَبَح بَقَرَةً ؛ لأنَّها مُباشَرَةٌ مَحْظُورَةٌ بالإحْرام ، أَشْبَهَتْ مَا اقْتَرَنَ بِهِ الإِنْزِالُ . ولَنا ، أنَّها مُلامَسَةٌ مِن غيرِ إِنْزَالٍ ، فأَشْبَهَتْ لَمْسَ غيرِ الفَرْجِ . ويَجِبُ به شاةٌ ؛ لِما روَى الأَثْرَمُ ، أَنَّ عُمَرَ بنَ (عُبَيدِ الله () قَبَّلَ عائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ مُحْرِمًا ، فَسَأَلَ ، فأُجْمِعَ له على أَن يُهَرِيقَ دَمًا ، والظَّاهِرُ أَنَّه لم يَكُنْ أَنْزَلَ ؛ لأَنَّه لم يُذْكُر . وسَواءٌ مَذَى أو لم يَمْذِ ، قال سعيدُ بنُ جُبَيْرِ : إِن قَبَّلَ ، فَمَذَى ، أُو لَم يَمْذِ ، فعليه دَمٌّ . وسائِرُ اللَّمْس لشَهْوَةِ كَالْقُبْلَةِ فِيمَا ذَكُرْنَا ؛ لأَنَّهُ اسْتِمْتَاعٌ يَلْتَذُّ بِه ، كَالْقُبْلَةِ . قال أحمدُ ، رَحِمَه الله ، في مَن قَبَض على فَرْجِ الْمُرَأْتِه ، وهو مُحْرِمٌ : فإنَّه يُهَرِيقُ دَمًّا .

الإنصاف فعليه شاةً في الصَّحيح ِ . وصَحَّحَه النَّاظِمُ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هذا الأَشْهَرُ . وجزَم به الخِرَقِيُّ ، وصاحِبُ ﴿ الوَجيزِ ﴾ ، و ﴿ الكَافِي ﴾ ، و ﴿ شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ ﴾ . وقدَّمه في «الهِدَايَةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ». وعنه، بَدَنَةٌ. نَصَرها القاضي وأصحابُه. قاله في «الفُروعِ». وأطْلَقَهما في «الفُروعِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «المُذْهَب»، و « مَسْبوكِ الذَّهَب » .

فائدة : وكذا الحُكْمُ لو قبَّل ، أو لمَسَ لشَهْوَةٍ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهب . الْحتارَه القاضي ، والمُصَنِّفُ ، والمَجْدُ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهم . والخِرَقِيُّ حكم

<sup>(</sup>١ - ١) في النسخ : ﴿ عبد الله ﴾.

وَإِنْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ ، أَوِ اسْتَمْنَى ، فَعَلَيْهِ دَمَّ ، هَلْ هُوَ بَدَنَةٌ أَوْ اللهَ اللهَ شَاةٌ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْن ِ . وَإِنْ مَذَى بِذَلِكَ ، فَعَلَيْهِ شَاةً .

وبه قال عَطاءٌ ؛ لأنَّه اسْتِمْتاعٌ مَحْظُورٌ فى الإِحْرامِ ِ ، أَشْبَهَ الوَطْءَ فيما دُونَ الشرح الكبير الفَرْ ج<sub>ر</sub>ِ .

بأنَّه إذا أَنْزَلَ بالمُباشَرَةِ دونَ الفَرْجِ ِ ، يَفْسُدُ حَجُّه ، وحكَى الرِّوايتَيْن فى ما أَنْزَلَ الإنصاف بالقُبْلَةِ. وعكْشُه<sup>(۱)</sup> ابنُ أبى مُوسَى فحكَى الرِّوايتَيْن فى الوَطْءِ دُونَ الفَرْجِ ِ، وجزَم بعَدَم الإِفْسادِ فى القُبْلَةِ .

قوله: وإن كرَّر النَّظَرَ فأنْزَلَ ، أو اسْتَمْنَى ، فعليه دَمِّ ، هل هو بَدَنَةٌ أو شاةٌ ؟ على روايَتَيْن . [ ٢٨٩/١ ] وأَطْلَقَهما في « الشَّرْحِ » ، و « شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى » ، و « الزَّرْكَشِيِّ » ، و « الهدايَةِ » ، و « المُذْهَبِ » ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الكافِي » ؛ إحداهما ، عليه بَدَنَةٌ . وهو المذهبُ . نصَّ و « المُسْتَوْعِبِ » ، و « الكافِي » ؛ إحداهما ، عليه بَدَنَةٌ . وهو المذهبُ . نصَّ

<sup>(</sup>١) بياض في : الأصل ، ط .

الشرح الكبير تَطَيَّبُتْ لِي ، فكُلَّمَتْنِي ، وحَدَّثَتْنِي ، حتى سَبَقَتْنِي الشُّهُوَةُ . فقالَ ابنُ عباس : أَتْمِمْ حَجَّكَ وأَهْرَقْ دَمَّا(١) . والاسْتِمْناءُ في مَعْنَى تَكْرارِ النَّظَرِ فيُقاسُ عليه ، فإن كَرَّرَ النَّظَرَ فمَذَى ، فعليه شاةٌ ، وكذلك ذَكَرَه أبو الخَطَّابِ ؛ لأنَّه جُزْءٌ من المَنِيِّ ؛ لكَوْنِه خارجًا بسَبَب الشُّهْوَةِ ، ولأنَّه حَصَل به الْتِذاذّ ، فهو كاللُّمْس ، فإن لم يَقْتَرنْ به مَنِيٌّ ولا مَذْيٌّ ، فلا شيءَ عليه ، كَرَّرَ النَّظَرَ أُو لَم يُكَرِّرُه . وقد رُويَ عن أحمدَ ، في مَن جَرَّدَ امْرَأْتُه ، و لم يَكُنْ منه غيرُ التَّجْرِيدِ ، أنَّ عليه شاةً ، وهو مَحْمُولٌ على أنَّه لَمْسٌ ، فَإِنَّ التَّجْرِيدَ لَا يَخْلُو عَنِ اللَّمْسِ ظَاهِرًا ، أَو عَلَى أَنَّهُ أَمْنَى ، أَو أَمْذَى ، أمَّا مُجَرَّدُ النَّظَرِ فلا شَيءَ فيه ، فقد كان النبيُّ عَلَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَى نِسَائِه وهو مُحْرِمٌ ، وكذلك أصحابُه .

الإنصاف عليه ، وعليه الجُمْهورُ ؛ منهم القاضي ، وأصحابُه ، والخِرَقِيُّ وغيرُه . وقدُّمه في « الفُروعِ » ، و « المُحَرَّرِ » . والثَّانيةُ ، عليه شأةً . جزَم به في « الوَجيزِ » . قال ف ﴿ الخُلَاصَةِ ﴾ : لَزِمَه دَمَّ . قال الزَّرْكَشِيُّ : هي المَنْصُوصَةُ . قال ناظِمُ المُفرَدات:

ومُحْرِمٌ بالنَّظَرِ المُكَرَّرِ أَمْنَى فَدَى بالشَّاةِ أَو بالْجَزَر

فائدة : لو نظَر نَظْرَةً فأَمْنَى ، فعليه شاةً ، بلا نِزاعٍ ، وإنْ لم يُمْنِ ، فلا شيءَ عليه . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ . وذكر القاضي رِوايَةً ؛ يَفْدِي بمُجَرَّدِ النَّظَرِ ، أَنْزَلَ أَمْ لَا . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : ومُرادُه إِنْ كرُّر .

قوله : وإِنْ مَذَى بذلك ، فعليه شاةً . يعْنِي ، إذا مَذَى بتَكْرارِ النَّظَرِ . وهذا

<sup>(</sup>١) انظر ما أخرجه البيقي ، في : باب المحرم يصيب امرأته ... ، من كتاب الحج . السنن الكبري ١٦٨/٥ .

فصل: فإن نَظَر وَ لَم يُكَرِّرِ النَّظَرَ ، فأَمْنَى ، فعليه شاةً ؛ لأنَّه فِعْلَ يَحْصُلُ بِهِ اللَّذَّةُ ، أَوْجَبَ الإِنْزالَ ، أَشْبَهَ اللَّمْسَ ، وإلَّا فلا شيءَ عليه ؛ لأَنَّه لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عنه ، أَشْبَهَ الفِكْرَ والاحْتِلامَ .

١٢٢٦ – مسألة : ( فَإِنْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ ، فلا شيءَ عليه ) وحَكَى

الإنصاف

المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ ، وقطّع به كثيرٌ ؛ منهم صاحِبُ « الهِدَايَةِ » ، و « المُستَوْعِبِ » ، و « الخُلاصَةِ » ، و « الهَادِى » ، و « المُجَرَّدِ » ، وغيرِهم . وقدّمه فى « الفُروعِ » وغيرِه . قال الزَّرْكَشِيُّ : اتَّفَقَ عليه الأصحابُ . وقال فى « الكَافِى » : لا فِدْيَة بمَذْي بتَكْرارِ نَظَرِ . قال فى « الفُروعِ » : فيتَوجَّهُ منه تخريجٌ ، لا فِدْيَة بمَذْي بغيرِ النَّظَرِ . وجزَم به الآدَمِيُّ البَغْدادِيُّ فى « كِتَابِه » ؛ فقال : وإنْ مَذَى باسْتِمْناءِ . قلتُ : وجزَم به فى « الوَجيزِ » ؛ فقال : وإنْ مَذَى باسْتِمْناء ، فلا فِدْيَة ، وتقدَّم الرِّوايةُ التي رَكَرَها القاضى .

تنبيه : مفْهومُ كلام المُصَنِّذ ِ ، أنَّه إذا لم يُكَرِّر النَّظرَ وأَمْنَى ، لا شيءَ عليه . وهو صحيح ، وهو المذهب ، وهو ظاهِرُ كلام الأكثر ِ . وقدَّمه في « الفُروع ِ » وغيرِه . وقال في « الرَّوْضَة ِ » ، و « المُسْتَوْعِبِ » : عليه شاةٌ بذلك . قلت : وهو ظاهِرُ كلام الخِرقِيِّ ؛ فاإنَّه قال : وإنْ نظر فصرَف بصَرَه فأَمْذَى ، فعليه دَمَّ . وشرَح على ذلك ابنُ الزَّاعُونِيِّ .

قوله: وإن فكَّر فأنْزَلَ ، فلا فِدْيَةَ عليه . هذا المذهبُ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وجزَم به في « الوَجيزِ » وغيرِه . وقدَّمه في « الفُروعِ » وغيرِه . وعن أَنه كالنَّظرِ ؛ لقُدْرَتِه عليه . ومُرادُهما ، إذا اسْتَدْعاه ،

الشرح الكبير أبو حَفْصِ البّرْمَكِيُّ ، وابنُ عَقِيلِ ، أنَّ حُكْمَه حُكْمُ تَكْرار النَّظَر إذا اقْتَرَن به الإنزال ، في إفساد الصوم ، فيَحْتَمِلُ أَن يَجبَ به هـ هُنادَمٌ ، قِياسًا عليه . وَلَنَا ، قُولُ النَّبِيِّ عَلِيْكُ : « عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ » . « وَمَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، مَا لَمْ تَغْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ » . مُتَّفَقٌ عليه(١) . ولأنَّه لا نَصَّ فيه ، ولا إجْماعَ ، ولا يَصِحُّ قِياسُه على تَكْرار النَّظَر ؛ لأنَّه دُونَه في اسْتِدْعاء الشُّهْوَةِ ، وإفْضائِه إلى الإِنْزالِ ، ويُخالِفُه في التَّحْرِيمِ إذا تَعَلَّقَ بأَجْنَبِيَّةٍ ، أو الكَراهَةِ إِن كَانَ فِي زَوْجَتِه ، فَيَبْقَى عَلَى الأَصْل .

فصل : والعَمْدُ والنِّسْيانُ في الوَطْء سَواةً . نَصَّ عليه أحمدُ . وقد ذَكَرْناه ، فأمَّا القُبْلَةُ ، واللَّمْسُ ، وتَكْرارُ النَّظَر ، فلم يَذْكُرْ شيخُنا حُكْمَ النُّسْيانِ فيه في الحَجِّ ، لكنْ ذَكَره في مُفْسِداتِ الصُّوْم (٢) ، وفَرَّقَ بينَ العَمْدِ والسُّهُو ، فَيَنْبَغِي أَن يَكُونَ هَلْهُنا مِثْلَه ، وكذلك ذَكَرَه الخِرَقِيُّ . والفَرْقُ بينهما ، أنَّ الوَطْءَ لا يَكادُ يَتَطَرَّقُ النِّسْيانُ إليه ، بخِلافِ ما دُونَه ، ولأنَّ [ ٣٤/٣ و ] الجماعَ يُفْسِدُ الصَّوْمَ بمُجَرَّدِه دُونَ غَيْرِه . والجاهِلَ بالتحريم (أ) ، والمُكْرَهُ ، في حُكْم النّاسِي ؛ لأنَّه مَعْذُورٌ .

الإنصاف أمَّا إذا غَلبَه ، فلا نِراعَ أنَّه لا شيءَ فيه . قالَه الزَّرْكَشِيُّ وغيرُه . وأطْلَقهما في ( المُحَرَّر ) .

فائدتان ؛ إحداهما ، الخَطَّأُ هنا كالعَمْدِ ، على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ،

<sup>(</sup>١) هما حديثان ؟ الأول أخرجه ابن ماجه فقط وتقدم تخريجه في ٧٧٦/١ ، والثاني تقدم في ٢٨٨٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم في ٢٧/٧٤.

<sup>(</sup>٣) في النسختين : ﴿ فِي التحريم ﴾ .

فَصْلٌ : وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُورًا مِنْ جِنْسٍ ، مِثْلَ أَنْ حَلَقَ ثُمَّ حَلَقَ ، اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ أَوْ وَطِئَ ثُمَّ وَطِئَ ، قَبْلَ التَّكْفِيرِ عَنِ الْأَوَّلِ ، فَكَفَّارَةً وَاحِدَةً . وَإِنْ كَفُّرَ عَنِ الْأُوَّلِ ، لَزِمَتْهُ لِلثَّانِي كَفَّارَةٌ .

فصل: قال رَضِيَ اللَّهُ عنه: ﴿ وَمَن كُرَّرَ مَحْظُورًا مِن جنْسٍ ، مِثْلَ الشرح الكبير أَن حَلَق ثم حَلَق ، أو وَطِئ ثم وَطئّ ، قبلَ التَّكْفِيرِ عن الأَوَّلِ ، فكَفّارَةٌ واحِدَةً . وإن كَفَّرَ عن الأوَّل ، فعليه للثَّانِي كَفَّارَةً ﴾ إذا حَلَق ثم حَلَق ، فالواجِبُ فِدْيَةٌ واحِدَةٌ ، ما لم يُكَفِّرْ عن الأَوَّلِ قبلَ فِعْلِ الثَّانِي ، فإن كَفَّرَ عن الأُوَّلِ ، ثم حَلَق ثانِيًا ، فعليه للشَّانِي كَفَّارَةٌ أَيْضًا ، وكذلك الحُكُّمُ فيما إذا وَطِئَ ثُمْ وَطِئً ، أو لَبِس ثم لَبِس ، أو تَطَيَّبَ ثم تَطَيَّبَ ، وكذلك

كالوَطْءِ . وقيلَ : لا . كما سَبَق في الصَّوْمِ ِ . الثَّانيةُ ، المرأةُ كالرَّجُلِ معوُجودِ الشَّهْوَةِ الإنصاف منها . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه الأصحابُ . وقال في ﴿ الفُّروعِ ِ ﴾ : وَيَتُوَجُّهُ فِي خَطَا إِ مَا سَبَقٍ .

> قوله : ومَن كرَّر مَحْظُورًا مِن جِنْس ، مثلَ أَنْ حَلَق ثُم حَلَق ، أَو وَطِئَّ ثُم وَطِئَّ -سواءً وَطِئَّ المرأةَ الأُولَى أو غيرَها -قبلَ التَّكْفِيرِ عن ِ الأُوَّلِ ، فَكَفَّارَةٌ واحِدَةٌ . وكذا لو قلَّم ثم قلَّم ، أو لَبِسَ ثم لَبِسَ ، ولو بخَيْطٍ على رأْسِه ، أو بدَواءٍ مُطَيَّبٍ فيه ، أو تطَيُّبَ ثم تطَيُّبَ . وهذا المذهبُ في ذلك كلِّه ، ونصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ ، وسَواءٌ تابَعه أو فرُّقَه . فظاهِرُه ، أنَّه لو قلَّم خَمْسَةَ أَظْفَارٍ فى خَمْسَةِ أَوْقاتٍ ، يَلْزَمُه دُمّ . وهو صحيحٌ ، وقالَه القاضي ، وعلَّله بأنَّه لمَّا ثبَتَتِ الجُمْلَةُ فيه على الجُمْلَةِ في تَداخُلِ الفِدْيَةِ ، كذا الواحِدُ على الواحِدِ في تكْمِيلِ الدُّمِ . واقْتَصرَ عليه في « الفُروعِ » . وعنه ، أنَّ لكُلِّ وَطْءِ كفَّارَةً ، وإنْ لم يُكَفِّرْ عنِ الأوَّلِ ؛ لأنَّه سبَبّ

الشرح الكبر سائِرُ مَحْظُوراتِ الإحْرام ، إذا كَرَّرَها ، ما خَلا قَتْلَ الصَّيْدِ ، وسواءٌ فَعَلَه مُتَتَابِعًا أُو مُتَفَرِّقًا فإنَّ فِعْلَها مُجْتَمِعَةً كَفِعْلِها مُتَفَرِّقَةً في وُجُوبِ الفِدْيَةِ ، ما لم يُكَفِّرْ عن الأُوَّلِ قبلَ فعل الثّاني . وعنه ، أنَّ لكلِّ وَطْءِ كَفَّارَةً ، وإن لَمْ يُكَفِّرْ عَنِ الأُوَّلِ ؛ لأنَّه سَبَبٌ للكَفَّارَةِ ، فأُوْجَبَها ، كالأُوَّلِ . وعنه ، أَنَّه إِن كُرَّرَه لأسباب ، مِثْلُ أَن لَبس للبَرْدِ ، ثم لَبس للحَرِّ ، ثم لَبس للمَرض ، فَكُفَّارَاتٌ ، وإن كان لسَبَبِ واحِدٍ ، فَكُفَّارَةً واحِدَةً . وروَى عنه الأَثْرَمُ ، فى مَن لَبس قَمِيصًا وجُبَّةً وعِمامَةً وغيرَ ذلك لعِلَّةٍ واحِدةٍ ، فكَفَّارَةً واحدة . فَإِنِ اعْتَلُّ فَلَبِسَ جُبَّةً ، ثم بَرَأ ، ثم اعْتَلُّ فَلَبِسَ جُبَّةً ، فقالَ : لا ، هذا عليه كَفَّارَتَانَ . وقالَ ابنُ أبي موسى في ﴿ الْإِرْشَادِ ﴾ : إذا لَبِس وغَطَّى رَأْسُه مُتَفَرِّقًا وَجَب عليه دَمان ، وإن كان فى وَقْتٍ واحِدٍ ، فعلى رِوايَتَيْن . وعن الشافعيِّ كَقَوْلِنا . وعنه ، لا يَتَداخَلُ . وقال مالكٌ : تُتَداخَلُ<sup>(١)</sup> كَفَّارَةُ

الإنصاف للكفَّارَةِ ، فأُوْجَبَها ، كالأوَّل . قال في ﴿ الفُّروعِ ۗ ﴾ : فيتوَجُّهُ تخْرِيجٌ في غيرِه . وعنه ، إنْ تعَدَّدَ سبَبُ المَحْظُورِ ، مِثْلَ أَنْ لَبِسَ لشِدَّةِ الحَرِّ ، ثم لَبِسَ للبَرْدِ ، ثم للمَرضِ ، فعليه كفَّاراتٌ ، وإلَّا واحِدَةً . ونقَل الأَثْرَمُ في مَن لَبِسَ قَمِيصًا أَو جُبَّةً وعِمَامَةً لعِلَّةٍ واحدةٍ ، فكفَّارَةٌ واحدَةٌ . قلتُ : فإنِ اعْتَلَّ فَلَبِسَ جُبَّةً ، ثم بَرِئَ ، ثم اعْتَلَّ فَلِبسَ جُبَّةً ؟ قال : عليه كفَّارَتان . وقال ابنُ أبيي مُوسى في ﴿ الْإِرْشَادِ ﴾ : إِنْ لَبِسَ وغطَّى رأْسَه مُتَفرِّقًا ، وجَب عليه دَمان ، وإِنْ كان في وَقْتٍ واحدٍ ، فعلى روايتَيْن . انتهى .

قوله : وإنْ كُفَّر عن ِ الأُوُّلِ ، لَزِمَتُه للثَّاني كَفَّارةٌ . هذا المذهبُ ، وعليه

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ لَا تُتَدَاخُلُ ﴾ .

وَإِنْ قَتَل صَيْدًا بَعْدَ صَيْدٍ ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُمَا . وَعَنْهُ ، عَلَيْهِ جَزَاءٌ النس وَاحدٌ.

الشرح الكبير

الوَطْء دُونَ غيره . وقال أبو حنيفةَ : إن كَرَّرَه في مَجْلِس واحِدٍ ، فكَفَّارَةً واحِدَةٌ ، وإن كان في مجالِسَ ، فكَفَّارَاتٌ . وقال في تَكْرار الوَطَّء : عليه للثَّاني شاةٌ إِلَّا أَن يَفْعَلَه في مَجْلِس واحِدٍ على وَجْهِ الرَّفْض للإحْرام . ولَنا ، أَنَّ مَا يَتَدَاخَلُ إِذَا كَانَ مُتَتَابِعًا ، يَتَدَاخَلُ وإِن تَفَرَّقَ ، كَالْحُدُودِ وكَفَّاراتِ الأَيْمَانِ ، ولأَنَّ الله تعالى أَوْجَبَ في حَلْق الرَّأْسِ فِدْيَةً واحِدَةً ، ولم يُفَرِّقُ بينَ ما وَقَع في دُفْعَةٍ أو في دُفَعاتٍ ، والقَوْلُ بأنَّه لا يَتَداخَلُ لا يَصِحُّ ، فإنَّه إِذَا حَلَقَ لَا يُمْكِنُ إِلَّا شَيَّا بَعَدَ شَيَّءٍ . وَلَنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَدَاخَلُ إِذَا كَفُّرَ عن الأُوَّلِ ، أنَّه سَبَبٌ للكَفَّارَةِ ، فإذا كَفَّرَ عن الأُوَّلِ وَجَبِ عليه للثَّانِي كَفَّارَةً ، كَالْأَيْمَانِ . أُو نَقُولُ : سَبَبٌ يُوجِبُ عُقوبةً ، فَيُكَرَّرُ بِتَكَرُّرِه بعدَ التَّطهيرِ ، كالحُدُود.

١٢٢٧ – مسألة : ﴿ وَإِنْ قَتَلَ صَيْدًا بَعَدَ صَيْدٍ ، فَعَلَيْهُ جَزَاؤُهُما . وعنه ، عليه جَزاءٌ واحِدٌ ﴾ إذا قَتَل صَيْدَيْن ، فعليه [ ٦٤/٣ ظ ] جَزاؤهما ؛

الأصحابُ ، ولا أَعْلَمُ فيه خِلافًا ، إلَّا أنَّ المُصَنِّفَ ، والشَّارِحَ ، وصاحِبَ الإنصاف. ﴿ الفُروعِ ﴾ ، ذكرُوا الخِلافَ المُتقَدِّمَ بعدَ ذِكْرِ هذه المُسْأَلَةِ . وذكر في « الرِّعايَةِ » الرُّوايَةَ الأُولَى في المُسْأَلَةِ الأُولَى ، وأعادَها في الثَّانيةِ ، وليسَ بشيءٍ .

> قوله : وإنْ قَتَل صَيْدًا بعدَ صَيْدٍ ، فعليه جَزاؤهما . هذا المذهبُ ، وعليه الأصحابُ ، ونقَلَه الجماعةُ عن أحمدَ . وعنه ، عليه جَزاءٌ واحدٌ ، سَواءٌ كفِّر عن الْأُوَّلِ أَوْ لا ، وحكَاها في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ بصِيغَةِ التَّمْرِيضِ . ونقَل حَنْبَلٌ ، لا تتَعَدَّدُ

الشرح الكبير سواءً قَتَلَهما دُفْعَةً واحِدَةً ، أو واحِدَةً بعدَ واحِدَةٍ . وعن أحمد ، أنَّه يَتَداخَلُ إذا كان مُتَفَرِّقًا ، فيَجِبُ عليه جَزاءٌ واحِدٌ ، كالمَحْظُوراتِ غيرَ قتْل الصَّيْدِ . والصَّحِيحُ الأُوَّلُ ؛ لأنَّ اللهُ تعالى قال : ﴿ فَجَزَآءٌ مِّثُلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾(١) . ومِثلُ الصَّيْدَيْنِ لا يَكُونُ مِثلَ أَحَدِهما ، ولأنَّه لو قَتَل صَيْدَيْن دُفْعَةً واحِدَةً وَجَب جَزاؤهما ، فإذا تَفَرَّقا ، كان الوُجُوبُ أُوْلَى ؛ لأنَّ حالَةَ التَّفْريق لا تَنْقُصُ عن حالَةِ الاجْتِماعِ ، كسائِرِ المَحْظُوراتِ .

١٢٢٨ – مسألة : ﴿ وَإِنْ فَعَلِّ مَحْظُورًا مِن أَجْنَاسُ ، فعليه لكلُّ واحِدٍ فِداءٌ . وعنه ، عليه فِدْيَةً واحِدَةً ﴾ إذا فَعَل مَحْظُورًا مِن أَجْناس ،

الإنصاف إِنْ لَمْ يَكُفِّرْ عَنِ الْأُوَّلِ . وَنَقَلَ حَنْبَلُّ أَيضًا ، إِنْ تَعَمَّدَ قَتْلَهُ ثَانِيًا ، فلا جزاءَ فيه ، وَيَنْتَقِمُ اللَّهُ منه .

فائدة : لو قتل صَيْدَيْن فأكثرَ معًا ، تعَدَّدَ الجَزاءُ ، [ ١/ ٢٨٩ ط ] قولًا واحِدًا . قالَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ ، وصاحِبُ « الفُروعِ » ، وغيرُهم .

قوله : وإنْ فعَل مَحْظُورًا مِن أَجْناسٍ ، فعليه لِكُلِّ واحِدٍ فداءٌ . اعلم أنَّه إذا فعَل مَحْظُورًا مِن أَجْناس ، فلا يخْلُو ؛ إمَّا أَنْ تَتَّجِدَ كَفَّارَتُه أُو تَخْتَلِفَ ، فإنِ اتَّحَدَتْ ، وهو مُرادُ المُصَنِّف ؛ لحِكايَتِه الخِلافَ ، مِثْلَ أَنْ حلَق ، ولَبسَ ، وتطَيَّب ، ونحوه ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهب ، ما قالَه المُصَنِّفُ ، أنَّ عليه لكُلِّ واحدٍ كفَّارَةً . ونصَّ عليه ، وعليه أكثرُ الأصحابِ . قال في ﴿ الفُّروعِ ﴾ : وهو أَشْهَرُ . وجزَم به في ﴿ الوَّجيزِ ﴾

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٩٥.

كَحَلْقِ وَلُبْسِ وَتَطَيِّبِ وَوَطْءِ ، فعليه لكلِّ واحِدِ فِدْيَةٌ ، سواءٌ فَعَلَه مُجْتَمِعًا أَو مُتَفَرِّقًا . وهذا مَذْهَبُ الشافعيِّ . وعن أحمد ، أنَّ في الطِّيبِ واللَّبْسِ والحُنِي فِدْيَةٌ واحِدَةً ، إذا كانا في وقت واحِدٍ ، وإن فَعَل ذلك واحِدًا بعد واحِدٍ ، فعليه لكلِّ واحِدٍ دَمِّ . وهو قولُ إسْحاقَ . وقال عَطاءٌ ، وعَمْرُ واحِدٍ ، فعليه لكلِّ واحِدٍ دَمِّ . وهو قولُ إسْحاقَ . وقال عَطاءٌ ، وعَمْرُ واجِدٍ ، فعليه لكلِّ واحِدٍ دَمِّ . وهو قولُ إسْحاقَ . وقال عَطاءٌ ، وعَمْرُ وابِيهِما ، ابنُ دِينارِ : إذا حَلَق ، ثم احْتاجَ إلى الطِّيبِ ، أو إلى قَلَنْسُوةٍ ، أو إليهِما ، ففعَلَ ذلك ، فليس عليه إلَّا فِدْيَةٌ واحِدةٌ . وقال الحسنُ : إن لَبِس القَمِيصَ وتَعَمَّمُ وتَطَيَّبَ ، فعَل ذلك جَمِيعًا ، فليس عليه إلَّا فِدْيَةٌ واحِدةٌ . ولنا ، وتَعَمَّمُ وتَطَيَّبَ ، فعَل ذلك جَمِيعًا ، فليس عليه إلَّا فِدْيَةٌ واحِدةٌ . ولنا ، كالحُدُودِ وتَعَمَّمُ وتَطَيَّبُ ، والأَيْمانِ المُخْتَلِفَةِ ، وعَكْسُه إذا كانتْ مِن جِنْسٍ واحِدٍ . المُخْتَلِفَةِ ، والأَيْمانِ المُخْتَلِفَةِ ، وعَكْسُه إذا كانتْ مِن جِنْسٍ واحِدٍ .

لإنصاف

وغيره ، (المُعْنِى ) ، و « التَّلْخِيصِ ) ، و « تَصْحِيحِ المُحَرَّرِ ) . وقدَّمه في « المُعْنِى ) ، و « الشَّرْحِ ) ، و « الفُروعِ ) ، وغيرِهم . وعنه ، عليه فِدْيَةٌ واحِدَةٌ . (وأَطْلَقهما في « المُحَرَّرِ ) . وعنه ، إنْ كانت في وَقْتِ واحدٍ ، ففِدْيَةٌ واحِدَةٌ ، وإنْ كانت في أوقاتٍ ، فعليه لكُلِّ واحدٍ فِدْيَةٌ . اخْتارَه أَبو بَكْرٍ . وقيلَ : إنْ تَباعَدَ الوَقْتُ تَعَدَّدَ الفِداءُ ، وإلَّا فلا .

فَائِدَةً : قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وغيرُه : إِذَا لَبِسَ وغطَّى رأْسَه ولَبِسَ الخُفَّ ، فَفِدْيَةً واحِدَةً ؛ لأَنَّ الجميعَ جِنْسٌ واحدٌ . ("وإنِ اخْتَلَفَ") الكفَّارَةُ ، مِثْلَ أَنْ حلَق ، أو لَبِس ، أو تَطيَّبَ ووَطِئً ، تعَدَّدَتِ الكفَّارَةُ ، قَوْلًا واحِدًا .

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ جزاؤهما ﴾ .

<sup>(</sup>۲ – ۲) زيادة من : ش .

<sup>(</sup>٣ – ٣) في ا : ( وأن لا تختلف ) .

المنه وَإِنْ حَلَقَ ، أَوْ قَلَّمَ ، أَوْ وَطِئَّ ، أَوْ قَتَلَ صَيْدًا عَامِدًا أَوْ مُخْطِئًا ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ . وَعَنْهُ فِي الصَّيْدِ ، لَا كَفَّارَةَ إِلَّا فِي الْعَمْدِ . وَيُخَرَّجُ فِي الْحَلْقِ مِثْلُهُ .

الشرح الكبير

١٢٢٩ – مسألة : ( وإن حَلق ، أو قَلَّمَ ، أو وَطِيٌّ ، أو قَتل صَيْدًا عامِدًا أو مُخْطِئًا ، فعليه الكَفَّارَةُ . وعنه في الصَّيْدِ ، لا كَفَّارَةَ عليه إلَّا في العَمْدِ ، ويَتَخَرَّجُ في الحَلْقِ مِثْلُه ) أمَّا الوَطْءُ ، فقد ذَكَرْناه . وجُمْلَتُه أنَّه لافرقَ بينَ العَمْدِ والخَطَإِ في الحَلْقِ والتَّقْلِيمِ ، ومَن له عُذْرٌ ، ومَن لا عُذْرَ له ، في ظاهِرِ المَذْهَبِ . وهو قولُ الشافعيُّ . ونَحْوُه عن الثُّورِيُّ . وفيه وَجُهٌ آخَرُ ، لا فِدْيَةَ على النّاسِي . وهو قولُ إسْحاقَ(١)، وابن المُنْذِر؛ لقَوْلِه عليه السلامُ : ﴿ عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ ﴾('' . ولَنا ، أنَّه إِثْلافٌ ، فاسْتَوَى عَمْدُه وسَهْوُه ، كَإِثْلافِ مَالِ الآدَمِيِّ ، ولأنَّ اللهُ تعالى أَوْجَبَ الفِدْيَةَ على مَن حَلَق رَأْسَه لأَذَّى به ، وهو مَعْذُورٌ ، فكان تَنْبيهًا على وُجُوبِها على غيرِ المَعْذُورِ ، ودَلِيلًا على وُجُوبِها على المَعْذُورِ بنَوْعٍ آخَرَ ، كَالْمُحْتَجِمِ يَحْلِقُ مَوْضِعَ مَحَاجِمِه ، أو شَعَرَ شَجَّتِه . وفي مَعْنَى

الإنصاف

قوله : وإنْ حلَق ، أو قلُّم ، أو وَطِئ ، أو قتل صَيْدًا عامِدًا أو مُخْطِئًا ، فعليه الكَفَّارَةُ . إذا حلَق أو قلَّم ، فعليه الكفَّارَةُ ، سَواةً كان عامِدًا أو غيرَ عامِدٍ . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهب ، وعليه أكثرُ الأصحاب ، ونَصَّ عليه . وقيل : لا فِدْيَةَ على مُكَرَهِ وناسٍ وجاهِلٍ ونائم ونحوِهم . وهو روايَةً مُخَرَّجَةً مِن قَتْلِ الصَّيْدِ . وذكَرَه

<sup>(</sup>١) في النسختين : و أبي إسحاق ، . وانظر المغنى ٥/ ٣٨١ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٢/٦/١ .

المقنع

النَّاسِي النائِمُ الذي يَقْلَعُ شَعَرَه ، أو يُصَوِّبُ رَأْسَه إلى تَنُّورٍ ، فيَحْرِقُ الشرح الكبر اللَّهَبُ شَعَرَه ، ونحوُ ذلك .

فصل: وقَتْلُ الصَّيْدِ يَسْتَوِى عَمْدُه وسَهْوُه أَيْضًا. هذا ظاهِرُ المَدْهَبِ . وبه قال الحسنُ ، وعطاءٌ ، والنَّخعِيُّ ، ومالكٌ ، والثَّوْرِيُّ ، والشافعيُّ ، وأصحابُ و ١٥/٣ و الرَّأْي . قال الزُّهْرِيُّ : على المُتَعَمِّدِ بالكِتابِ ، وعلى المُخطِئُ بالسُّنَّةِ . وعنه ، لا كَفّارَةَ على المُخطِئُ . وهو قولُ ابنِ عباسٍ ، المُخطِئُ بالسُّنَّةِ . وطاوُس ، وابنِ المُنْذِرِ ، وداودَ ؛ لأنَّ الله تعالى قال : وسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ ، وطاوُس ، وابنِ المُنْذِرِ ، وداودَ ؛ لأنَّ الله تعالى قال : ﴿ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا ﴾ . فيدُلُ بمَفْهُومه على أنَّه لا جَزاءَ على

الإنصاف

بعضهم رواية . واختاره أبو محمد الجَوْزِئُ وغيرُه ، وهو قَوْلُ المُصَنَّفِ ، ويُخَرَّجُ في الحَلْقِ مِثْلُه . واختاره في « الفَائقِ » في حَلْقِ الرَّأْسِ ، وتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ . وأمَّا إذا وَطِئَ ، فإنَّ عليه الكَفَّارة ، سَواءٌ كان عامِدًا أو غيرَ عامِدٍ . هذا الصَّحيحُ مِنَ المنهبِ ، وعليه الأصحابُ ، وقطَعُوا به ، إلَّا المرُّأة إذا كانت مُكْرَهَة ، على ما تقدَّم فيها مِنَ الخِلافِ قرِيبًا ، مع أنَّها لا تذخلُ في كلام المُصَنِّفِ هنا . وأمَّا إذا قتَل صَيْدًا ، فيها مِنَ الخِلافِ قرِيبًا ، مع أنَّها لا تذخلُ في كلام المُصَنِّفِ هنا . وأمَّا إذا قتَل صَيْدًا ، فعليه الكَفَّارَةُ ، سَواءٌ كان عامِدًا أو غيرَ عامِدٍ . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، وعليه عليه الكَفَّارَةُ ، سَواءٌ كان عامِدًا أو غيرَ عامِدٍ . هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، وعليه جمهورُ الأصحابِ ، ونقلَه الجماعةُ عن أحمد ، منهم صالِحٌ . قال في « الفُروع » وغيره : عليه و « الشَّرْح ِ » : هذا ظاهِرُ المذهبِ . قال في « الفُروع ِ » وغيره : عليه الأصحابُ . وعنه ، لا جَزاءَ بقَتْلِ الخَطَإِ . نقلَه صالِحٌ أيضًا ، واختارَه أبو محمد الجَوْزِئُ وغيرُه .

فَائدَتَانَ ؛ إحداهما ، قال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : المُكْرَهُ عندَنا كَمُخْطِئُ ، وذكر الشَّيْخُ ، يغْنِي به المُصَنِّفَ ، في كِتابِ الأَيْمانِ ، في مَوْضِعَيْن ، أنَّه لا يَلْزَمُه ، وإنَّما

المنه وَإِنْ لَبسَ ، أَوْ تَطَيَّبَ ، أَوْ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِيًا ، فَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ . وَعَنْهُ ، عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ .

الشرح الكبير الخاطِئ ، ولأنَّ الأصْلَ بَراءَةُ ذِمَّتِه ، فلا يَشْغَلُها إِلَّا بِدَلِيلٍ ، ولأنَّه مَحْظُورٌ بالإحْرامِ لاَيَفْسُدُ به ، فَفُرِّقَ بينَ عَمْدِه وخَطَئِه ، كَاللُّبْسِ . وَوَجْهُ الْأُولَى قَوْلَ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه : جَعَل رسولُ اللهِ عَلَيْكُ فِي الضَّبُعِ يَصِيدُه المُحْرِمُ كَبْشًا . وقال عليه السلامُ ، في بَيضِ النَّعامِ يُصِيبُه المُحْرِمُ : ﴿ ثَمَنُه ﴾ . و لم يُفَرِّقَ بينَ العَمْدِ والخَطَإِ .رَواهما ابنُ ماجه(١) .ولأنَّه ضَمانُ إِثْلافٍ ، فَاسْتُوَى عَمْدُه وِخَطَوُّه ، كَالِ الآدَمِيُّ .

• ١٢٣ – مسألة : ﴿ وَإِنْ لَبِس ، أَوْ تَطَيُّبُ ، أَوْ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِيًّا ، فلا كَفَّارَةَ فيه . وعنه ، عليه الكَفَّارَةُ ﴾ أمَّا إذا لَبس ، أو تَطَيَّبَ ، أو غَطَّى رَأْسَه عامِدًا ، فإنَّ عليه الفِدْيَةَ بغيرِ خِلافٍ عَلِمْناه ؛ لأَنَّه تَرَفُّه بمَحْظُورٍ في إحْرامِه عامِدًا ، فأشْبَهَ حَلْقَ الشُّعَرِ . ويسْتَوِى في ذلك قَلِيلُ الطُّيبِ

الإنصاف يَلْزَمُ المُكْرِهَ ، يعْنِي بكَسْرِ الرَّاءِ ، وجزَم به ابنُ الجَوْزِيِّ . قالَه في ﴿ القَواعِلـِ الْأُصُولِيَّةِ ﴾ . النَّانيةُ ، عَمْدُ الصَّبِيِّ ومَن زالَ عقْلُه بعدَ إحْرامِه ، خَطَأٌ . وتقدُّم ذلك .

قوله : وإنْ لَبِسَ ، أو تَطَيُّبَ ، أو غَطَّى رَأْسَه ناسِيًا ، فلَا كَفَّارَةَ عليه . وكذا إِنْ كَانَ جَاهِلًا أُو مُكْرَهًا . وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ،

<sup>(</sup>١) الأول أخرجه ابن ماجه في : باب جزاء الصيد يصيبه المحرم ، من كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ١٠٣١/٢ . كما أخرجه أبو داود ، في : باب في أكل الضبع ، من كتاب الأطعمة ، سنن أبي داود ٣١٩/٢ . والثاني تقدم تخريجه في صفحة ٢٩٢ .

وكَثِيرُه ، وقَلِيلُ اللّبْسِ وكَثِيرُه . وبه قال الشافعيُّ . وقال أبو حنيفة : لا يَجِبُ الدَّمُ إِلَّا بِتَطْبِيبِ عُضْوٍ كَامِلِ ، وفي اللّباسِ بلباسِ يَوْم ولَيْلَةٍ ، ولا شيء فيما دُونَ ذلك ؛ لأنَّه لم يَلْبَسْ لُبْسًا مُعْتَادًا ، أَشْبَهَ مالو اثْتَزَرَ بالقَمِيصِ . ولَنا ، أنَّه مَعْنَى حَصَل به الاسْتِمْتَاعُ بالمَحْظُورِ ، فاعْتُبِر بمُجَرَّدِ الفِعْلِ ، كالوَطْءِ ، أو مَحْظُورٌ فلا تَتَقَدَّرُ فِلْ يَتُه بالزَّمَنِ ، كسائِرِ المَحْظُوراتِ ، وما ذَكُرُوه كَلُوه مَمْنُوعٌ ؛ فإنَّ النّاسَ يَخْتَلِفُون في اللّبْسِ في العادَةِ ، وما ذَكُرُوه تَقدِيرٌ ، والتَّقْدِيراتُ بابُها التَّوْقِيفُ ، وتقدِيرُهم بعضْو ويوم ولَيْلَةٍ تَحَكَّمٌ مَحْضٌ ، وأمّا إذا اثتَزَرَ بقَمِيصِ فليس ذلك بلبس مَخِيطٍ ، ولذلك لا يَحْرُمُ مَحْضٌ ، وأمّا إذا اثتَزَر بقَمِيصٍ فليس ذلك بلبس مَخِيطٍ ، ولذلك لا يَحْرُمُ عليه وإن طال ، والمُحْتَلَفُ فيه مُحَرَّمٌ لُبسُه .

فصل: ويَلْزَمُه غَسْلُ الطِّيبِ، وحَلْعُ اللِّباسِ؛ لأنَّه فِعْلَ مَحْظُورٌ، فَلَزِمَتْه إِزَالَتُه وقَطْعُ اسْتِدَامَتِه، كسائِرِ المَحْظُورَاتِ. والمُسْتَحَبُّ أَن يَسْتَعِينَ في غَسْلِ الطِّيبِ بحَلالٍ ؛ لتَلَّا يُياشِرَ المُحْرِمُ الطِّيبَ بنَفْسِه، وإن وَلِيَه بنَفْسِه، فلا بَأْسَءُ لأَنَّ النبيَّ عَيِّلِيَّةً قال للذي عليه طِيبٌ: «اغْسِلْ عَنْكَ الطِّيبَ » (اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

الإنصاف

منهم القاضى فى كتاب ( الرَّوايتَيْن ) . ونقَلَه الجماعَةُ عن أَحمدَ . وذكرَه المُصَنَّفُ ، والشَّارِحُ ، وغيرِه . وقدَّمه فى ( الوَجيزِ ) وغيرِه . وقدَّمه فى ( الفُروعِ ) وغيرِه . واختارَه الخِرَقِىُّ وغيرُه . وعنه ، تجِبُ الكُفَّارَةُ . نصَرَها

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٣٩ .

فصل: فإن كان معه ماءٌ ، وهو مُحْتاجٌ إلى الوُضُوءِ ، والماءُ لا يَكْفِيهِما ، غَسَل به الطِّيبَ ، وتَيَمَّمَ للحَدَثِ ؛ لأنَّه لا رُحْصَةَ في إبْقاء الطِّيبِ ، وتَرْكُ الوُضُوءِ إلى التَّيَمُّم رُخْصَةً ، فإن قَدَر على قَطْعِ رائِحَةِ الطِّيبِ بغيرِ الماءِ ، [ ٢٥/٣ ط ] فَعَل ، وتَوَضَّأ ؛ لأنَّ المَقْصُودَ مِن إزالَةِ الطِّيبِ قَطْعُ رائِحَتِه ، فلا يَتَعَيَّنُ الماءُ ، والوُضُوءُ بخِلافِه . فإن لَبس قَمِيصًا وسَراوِيلَ وعِمامَةً وخُفَّيْن كَفاه فِدْيَةً واحِدَةً ؛ لأنَّ الجَمِيعَ لُبْسٌ ، فأشْبَهَ الطِّيبَ في رَأْسِهِ وبَدَنِهِ . وفيه خِلافٌ ذَكَرْناه فيما مَضَى(١) .

فصل: فأمَّا إِن فَعَل ذلك ناسِيًا ، فلا فِدْيَةَ عليه. هذا ظاهِرُ المَذْهَب. والجاهِلُ في مَعْنَى النَّاسِي . وهذا قولُ عَطاءِ ، والثُّوريِّ ، وإسْحاقَ ، وابن المُنْذِر . قال أحمدُ : قال سُفْيانُ : ثَلاثَةٌ في الحَجِّ العَمْدُ والنِّسْيانُ سَواءٌ ؛ إذا أَتَى أَهْلَه ، وإذا أصابَ صَيْدًا ، وإذا حَلَق رَأْسَه . قال أحمدُ :

الإنصاف القاضي في « تَعْلِيقِه » وأصحابُه . وقال في « الفُروع ِ » : ويتَوجُّهُ أنَّ الجاهِلَ بالحُكُّم ِ هنا كالصُّوْم ِ ، على ما تقدُّم . وقاله القاضى لخَصْمِه ؛ يجِبُ أَنْ يَقُولَ ذلك .

فَاتُدَتَانَ ؟ إحداهما ، متى زالَ عُذْرُ مَن تطَيَّبَ ، غَسَلَه في الحالِ ، فلو أُخَّر غُسْلَه بلا عُذْرٍ ، فعليه الفِدْيَةُ ، ويجوزُ له غَسْلُه بيَدِه وبمائع وغيره . ويُسْتَحَبُّ أَنْ يسْتَعِينَ في غَسْلِه بحَلالِ ، فإنْ كان الماءُ لا يكْفِي الوُضوءَ وغَسْلَه ، غَسَلَ به الطِّيبَ ، وتَيَمَّمَ للْحَدَثِ ؛ لأَنَّ الوُضُوءَ له بدَلٌّ . قلتُ : فيُعالَى بها . ومحلٌّ هذا ، إذا لم يَقْدِرْ على قطْع ِ رائحَتِه بغيرِ الماءِ ، فارنْ قدَر على قَطْع ِ الرَّائحَةِ بغيرِ الماءِ ، فعَل وتوَضَّأُ ؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم في صفحة ١٤١٠

إذا جامَعَ أَهْلَه بَطَل حَجُّه . لأنَّه شيءٌ لا يَقْدِرُ على رَدِّه ، والصَّيَّدُ إذا قَتَلَه ، فقد ذَهَب لا يَقْدِرُ على رَدِّه ، والشَّعَرُ إذا حَلَقَه فقد ذَهَب ، فهذه الثَّلاثَةُ ، العَمْدُ والخَطَأُ والنِّسْيانُ فيه سَواءٌ . وكلُّ شَيءٍ مِن النِّسْيانِ بعدَ الثَّلاثَةِ فهو يَقْدِرُ عَلَى رَدِّه ، مثلَ إذا غَطَّى المُحْرِمُ رَأْسَه ، ثم ذَكَر ، أَلْقاه عن رَأْسِه وليس عليه شيءٌ ، أو لَبس خُفًّا ، نَزَعَه ، وليس عليه شيءٌ . وعنه روايَةً أُخْرَى ، أَنَّ عليه الفِدْيَةَ في كُلِّ حالٍ . وهو مَذْهَبُ مالكٍ ، واللَّيْثِ ، وأبى حنيفة ؛ لأنَّه هَتَك حُرْمَةَ الإحْرام ، فاسْتَوَى عَمْدُه وسَهْوُه ، كالحَلْق والتَّقْلِيمِ . ولَنا ، عُمُومُ قَوْلِه عليه السلامُ : « عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَإ وَالنِّسْيَانِ ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ » . وروَى يَعْلَى بنُ أُمَيَّةَ ، أنَّ رجلًا أتَى النبيُّ عَيْنِكُ ، وهو بالجعرانَةِ ، وعليه جُبَّةً ، وعليه أثرُ خَلُوقٍ ، أو قال(١) : أَثَرُ صُفْرَةٍ ، فقالَ : يا رسولَ الله ِ، كيف تَأْمُوني أن أصْنَعَ في عُمْرَتِي ؟ قال : ﴿ الْحُلَعْ عَنْكَ هَذِهِ الْجُبَّةَ ، وَاغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الخَلُوقِ -أُو قال: أَثَرَ الصُّفْرَةِ - وَاصْنَعْ في عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ في حَجِّكَ ، مُتَّفَقّ عليه(٢) . وفي لَفظٍ ، قال : يا رسولَ الله ِ ، أَحْرَمْتُ بالعُمْرَةِ وعليَّ هذه الجُبَّةُ . فلم يَأْمُرُه بالفِدْيَةِ ، مع مَسْأَلَتِه عَمَّا يَصْنَعُ ، وتَأْخِيرُ البَيانِ عن وَقْتِ الحاجَةِ غيرُ جائِزٍ ، دَلُّ على أنَّه عَذَرَه لجَهْلِه . والنَّاسِي في مَعْناه . ولأنَّ

القَصْدَ قَطْعُها . وإنْ لم يَجِدِ الماءَ ، مسَحَه بخِرْقَةٍ ، أو حَكَّه بتُرابٍ أو غيرِه حسَبَ الإنصاف

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ١٣٩ .

الشرح الكبير الحجُّ عِبادَةٌ يَجبُ بإفْسادِها الكَفَّارَةُ ، فكانَ في مَحْظُوراتِه ما يُفَرَّقُ فيه بينَ عَمْدِه وسَهْوِه ، كالصَّوْم . وأمَّا الحَلْقُ وقَتْلُ الصَّيْدِ فهو إثْلافٌ ، ولا يُمْكِنُ تَلافِيه . إذا ثَبَت ذلك ، فإنَّه متى ذَكَر فعليه خَلْعُ اللِّباسِ وغَسْلُ الطِّيب في الحالِ ، فإن أخَّرَ ذلك عن زَمَنِ الإِمْكانِ ، فعليه الفِدْيَةُ ؛ لأنَّه تَطَيُّبَ ولَبِس مِن غيرِ عُذْرٍ ، فأشْبَهَ المُبْتَدِئُّ . وإن مَسَّ طِيبًا يَظُنُّه يابسًا ، فبان رَطْبًا ، ففيه [ ٦٦/٣ و ] وَجْهَان ؛ أَحَدُهما ، عليه الفِدْيَةُ ؛ لأنَّه قَصَد مَسَّ الطِّيبِ . والثَّانِي ، لا فِدْيَةَ عليه ؛ لأنَّه جَهِل تَحْرِيمَه ، فأشْبَهَ مَن جَهِل تَحْرِيمَ الطِّيبِ . وإن طُيِّبَ بإِذْنِه فعليه الفِدْيَةُ ؛ لأنَّه مَنْسُوبٌ إليه . فإن قِيلَ : فلِمَ لا يَجُوزُ له اسْتِدامَةُ الطِّيبِ هـ هُنا ، كالذي تَطَيَّبَ قبلَ إحْرامِه ؟ قُلْنا : ذلك فِعْلِّ مَنْدُوبٌ إليه ، فكانَ له اسْتِدامَتُه ، وهَلْهُنا هو مُحَرَّمٌ ، وإنَّما سَقَط حُكْمُه بالنِّسْيانِ والجَهْلِ ، فإذا زالا ظَهَر حُكْمُه ، وإن تَعَذَّرَ عليه إِزَالتُه لِإِكْرَاهِ أُو عِلَّةٍ ، و لم يَجِدْ مَن يُزِيلُه ، فلا فِدْيَةَ عليه ، وجَرَى مَجْرَى المُكْرَهِ على البِتداءِ الطِّيبِ. وحُكْمُ الجاهِلِ إذا عَلِم حُكْمُ النَّاسِي إذا ذَكَر ، وحُكْمُ المُكْرَهِ حُكْمُ النّاسِي ؛ لِأَنَّه مَقْرُونٌ به في الحديثِ الدّالُ على العَفْو . ويُسْتَحَبُّ له أن يُلَبِّيَ إذا فَعَل ذلك ؛ اسْتِذْكارًا للحَجِّ ، واسْتِشْعارًا بإقامَتِه

الإمْكَانِ . الثَّانيةُ ، لو مَسَّ طِيبًا ، يظُنُّه يابسًا ، فَبانَ رَطْبًا ، ففي وُجوبِ الفِدْيَةِ بذلك وَجْهَانَ . وَأُطْلَقَهُمَا فَي ﴿ الْمُغْنِي ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الْفُروعِ ِ ﴾ ، و ﴿ الرِّعايَتُين ﴾ ، و ﴿ الحاوِي الكَبِيرِ ﴾ ، و ﴿ القَواعِدِ الْأَصُولِيَّةِ ﴾ ؛ أحدُهما ، يَلْزَمُه الفِدْيَةُ ؛ لأنَّه قصَد مَسَّ الطِّيبِ . والنَّاني ، لا فِدْيَةَ عليه ؛ لأنَّه جَهِلَ تَحْرِيمَه ، فَأَشْبَهَ مَن جَهِلَ تَحْرِيمَ الطِّيبِ . قلتُ : وهو الصَّوابُ . وقدَّمه في ﴿ الرَّعَايَةِ

عليه ورُجُوعِه إليه . ويُرْوَى هذا القولُ عنِ إبراهيمَ النَّخَعِيِّ . وقد ذَكَره الشرح ال<sup>كبير</sup> الخِرَقِيُّ .

فعليه المحملة على المحملة ومن رَفَض إحْرامَه ، ثم فَعَل مَحْظُورًا ، فعليه فِداؤه ) وجُمْلَةُ ذلك أنَّ التَّحَلَّل مِن الحَجِّ لا يَحْصُلُ إلَّا با حَدِثَلاثَةِ أَشْياءَ ؟ كَالُ أَفْعالِه ، أو التَّحَلَّل عند الحَصْرِ ، أو بالعُذْرِ إذا شَرَط . وما عدا هذا فليس له أن يَتَحَلَّل به . ولو نَوى التَّحَلَّل لم يَحِل ، ولا يَفْسُدُ الإحْرامُ برَفْضِه ؛ لأَنَها عِبادَةً لا يَحْرُجُ منها بالفسادِ ، فلم يَحْرُجُ برَفْضِها ، بخِلافِ سائِرِ العباداتِ . ويَكُونُ الإحْرامُ باقِيًا في حَقِّه ، يَلْزَمُه أَحْكَامُه ، ويَلْزَمُه جَزاءُ كلِّ جِناهِ ، وإن وَطِئَ أَفْسَدَ حَجَّه ، وعليه لذلك بَدَنَةً مع ما جَزاءُ كلِّ جِنايَةٍ جَناها . وإن وَطِئَ أَفْسَدَ حَجَّه ، وعليه لذلك بَدَنَةً مع ما

الكُبْرَى ) في مَوْضِعٍ .

الإنصاف

قوله: ومَن رفَض إِحْرامَه ، ثم فعَل مَحْظُورًا ، فعليه فِداوًه . اعلمْ أنّه لا يَفْسُدُ الإِحْرامُ برَفْضِه بالنّيَّةِ ، ولو كان مُحْصَرًا ، لم يُبَحْ له التَّحَلَّلُ ، بل حُكْمُه باقي . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ ، فإذا فعَل مَحْظُورًا بعدَ رَفْضِه ، فعليه جَزاوه . وكذا لو فعَل جميعَ مَحْظُوراتِ الإحرامِ بعدَ رَفْضِه ، فعليه لكُلِّ مَحْظُور كفَّارَةٌ ، لو فعَل جميعَ مَحْظُوراتِ الإحرامِ بعدَ رَفْضِه ، فعليه لكُلِّ مَحْظُور كفَّارَةٌ ، وهذا المذهب، وعليه الأصحابُ. وعنه ، يُجْزِئُه كفَّارَةٌ واحدَةٌ . ذكرَها في « المُسْتَوْعِبِ » في آخِرِ بابِ ما يَحْرُمُ على المُحْرِم .

فائدة : يَلْزَمُه لرَفْضِه دَمٌ . ذكرَه في ﴿ التَّرْغِيبِ ﴾ وغيرِه . وقدَّمه في ﴿ الفُروعِ ﴾ . وقال المُصَنَّفُ في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، والشَّارِحُ ، وغيرُهما : لا شيءَ عليه

المِنهِ وَمَنْ تَطَيَّبَ قَبْلَ إِحْرَامِهِ فِي بَدَنِهِ ، فَلَهُ اسْتِدَامَةُ ذَلِكَ فِي إِحْرَامِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ لَبْسُ ثَوْبِ مُطَيَّبٍ .

الشرح الكبير وَجَب عليه مِن الدِّماء ، سواءٌ كان الوَطْءُ قبلَ الجناياتِ أو بعدَها ، فإنَّ الجِنايَةَ على الإحرام الفاسِدِ كالجِنايَةِ على الإحرام الصَّحِيح ، وليس عليه لرَفْضِ الإِحْرامِ شيءٌ ؛ لأنَّه مُجَرَّدُ نِيَّةٍ لَم تُؤَثِّرُ شَيْعًا .

١٣٣٢ – مسألة : ( ومَن تَطَيُّبَ قبلَ إِحْرامِه في بَدَنِه ، فله اسْتِدامَةُ ذلك في إخرامِه ، وليس له أبس تَوْبِ مُطَيَّبِ ) يُسْتَحَبُّ لمن أرادَ الإخرامَ أَن يَتَطَيَّبَ في بَدَنِه خاصَّةً ، وقد ذَكَرْناه في باب الإحْرام (١) . وله اسْتِدامَةُ الطُّيبِ فِي إِحْرَامِهِ. قالت عائِشَةُ ، رَضِيَ اللهُ عنها: كُنْتُ أُطِّيبُ رسولَ اللهِ عَلَيْتُهُ لِإِخْرَامِهِ ، قَبَلَ أَن يُحْرِمَ . وقالَتْ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبيصِ الطِّيبِ في مفارِقِ رسولِ اللهِ عَلَيْظَةِ ، وهو مُحْرَمٌ . مُتَّفَقّ عليه(١) . وفي لفظٍ للنَّسَائُ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ طِيبِ المِسْكِ في مَفْرِقِ رسولِ اللهِ عَلَيْكُ .

الإنصاف لرَفْضِه ؛ لأَنَّها نِيَّةٌ لم تُفِدْ شيئًا . قلتُ : وهو ظاهرُ كلام كثيرٍ مِنَ الأصحابِ . وتقدُّم -إذا أُنْسَدَ الحَجُّ التَّطَوُّعَ أو العُمْرَةَ -روايَةً ؟ أَنَّه لا يَلْزَمُ القَضاءُ ، عند قوْلِه : وعليهما المُضِيُّ في فاسِدِه . في البابِ الذي قبلَ هذا .

قوله : ومن تطَيُّبَ قَبلَ إحْرامِه في بَدَنِه ، فله اسْتِدامَةُ ذلك . وهذا بلا نِزاعٍ ، لكنْ لو نقَله مِن مَكانٍ إلى مَكانٍ مِن بَدَنِه ، أو نقَلَه عنه ، ثم رَدُّه إليه ، أو مَسَّه بيَدِه ، فعليه الفِدْيَةُ ، بخِلافِ سَيَلانِه بعَرَقٍ وشَمْسٍ .

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم في صفحة ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ١٣٩.

المقنع

قالتْ عائِشَةُ ، رَضِيَ اللهُ عنها : كُنّا نَخْرُجُ مع النبيّ عَلَيْكُ [ ٣٦/٣ ط ] إلى الشرح الكبير مَكَّةَ فنُضَمِّدُ جِباهَنا بالمِسْكِ المُطَيَّبِ عندَ الإِحْرامِ ، فإذا عَرِقَت إِحْدانا سال على وَجْهَها ، فيراها النبيُّ عَلِيْكُ ، فلا يَنْهاها . رَواه أبو داودَ<sup>(١)</sup> .

فصل: وليس له أبْسُ مُطَيَّبِ بعدَ إِحْرامِه ، بغيرِ خِلافِ ؛ لقولِ رسولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ النَّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرانُ وَلَا الْوَرْسُ » . مُتَّفَقٌ عليه () . فإن لَبِس ثَوْبًا مُطَيَّبًا ، ثم أَحْرَمَ ، فله اسْتِدامَةُ لُبْسِه ، ما لم يُنْزِعْه ، فإن نَزَعَه لم يَكُنْ له أن يَلْبَسَه ، فإن فَعَل ، فعليه الفِدْيَةُ ؛ لأنَّ الإحرامَ يَنْزِعْه ، فإن نَزَعَه لم يَكُنْ له أن يَلْبَسَه ، فإن فَعَل ، فعليه الفِدْيَةُ ؛ لأنَّ الإحرامَ يَمْنَعُ ايْتِداءَ الطِّيبِ ولُبْسَ المُطَيَّبِ ، دُونَ اسْتِدامَتِه . وقد ذَكَرْناه ، واللهُ تعالى أعْلَمُ .

١٣٣٣ – مسألة : ﴿ وَإِنْ أَخْرَمَ وَعَلَيْهِ قَمِيضٌ ، خَلَعَهُ وَ لَمْ يَشُقُّهُ ،

قوله: وليس لهُ لُبْسُ ثَوْبٍ مُطَيَّبٍ. يعْنِي ، بعدَ إخْرامِه ، وأمَّا عندَ إخْرامِه ، الإنصاف فَيَجُوزُ ، لكِنَّ الصَّحيحَ مِنَ المَدَّهِ ، كراهَةُ تَطْيِيبِ ثَوْبِه ، وعليه أكثرُ الأُصحابِ . وقال الآجُرِّئُ : يَحْرُمُ . ويَحْتَمِلُه كلامُ المُصَنَّفِ . وقيلَ : هو كتَطْيِيبِ بَدَنِه . وتقدَّم ذلك في أوَّل بابِ الإحْرامِ .

فائدة : قوله : وإنْ أَحْرَمَ وعليه قَميصٌ ، خَلَعَه و لم يَشُقَّه . وكذا لو كان عليه سَراوِيلُ ، أو جُبَّةٌ ، أو غيرُهما . صرَّح به الأصحابُ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٤٢ .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في صفحة ٢٤٥.

الله فَإِنِ اسْتَدَامَ لُبْسَهُ ، فعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ . وَإِنْ لَبِس ثَوْبًا كَانَ مُطَيَّبًا ، وَانْقَطَعَ رِيحُ الطِّيبِ مِنْهُ ، وَكَانَ بِحَيْثُ إِذَا رُشَّ فِيهِ مَاءٌ فَاحَ رِيحُهُ ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةَ .

الشرح الكبر فإنِ اسْتَدامَ لُبْسَه ، فعليه الفِدْيَةُ ) إذا أَحْرَمَ وعليه قَمِيصٌ أو سَراوِيلُ أو جُبَّةً ، خَلَعَهُ وَلَمْ يَشُقُّهُ ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ . وَبِهُ قَالَ أَكْثُرُ أَهْلِ الْعِلْمِ . وقال بعضُهم : إِنَّهُ يَشُقُّ ثِيابَه ؛ لِتُلَّا يَتَغَطَّى رَأْسُه حينَ ينزِ عُ القَمِيصَ منه . ولَنا ، ما ذَكَرْ ناه مِن حديثِ يَعْلَى بنِ أُمَيَّةَ ، أنَّ رَجَّلا أَتَى النبيُّ عَيْنَكُ ، وهو بالجعْرائةِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْرَمْتُ بِالعُمْرَةِ ، وَعَلَيُّ هَذَهُ الجُبَّةُ . فَأُمَرُهُ النبيُّ عَلَيْكُ بِخُلْعِها(') . ولو وَجَبِ شُقُّها ، أو وَجَبَتْ عليه فِدْيَةٌ لأَمَرُه بها ؛ لأنَّه لا يَجُوزُ تَأْخِيرُ البَيانِ عن وَقْتِ الحَاجَةِ . فإنِ اسْتدامَ لُبْسَه ، فعليه الفِدْيَةُ ؟ لأَنَّ خَلْعَه واجِبٌ ؛ لأَمْرِ النبيِّ عَلِيلَةٍ به ، ولأنَّه مَحْظُورٌ مِن مَحْظُوراتِ الإخرام ، فَوَجَبَ عليه دُمَّ لَفِعْلِه ، كما لو حَلَق رَأْسَه .

١٢٣٤ – مسألة : ( وإن لَبِس ثَوْبًا كان ٢٠ مُطَيَّبًا ، فانْقَطَعَ رِيحُ الطِّيبِ منه ، وكان بحيثُ إذا رُشَّ فيه الماءُ فاحَ رِيحُه ، فعليه الفِدْيَةُ ﴾ لأنَّه

قوله : فإن اسْتَدامَ لُبْسَه ، فعليه الفِدْيَةُ . مُرادُه ، ولو اسْتَدامَ لحْظَةً فأكثرَ فوقَ المُعْتَادِ في خَلْعِه .

قُولَه : وإِنْ لَبِسَ ثَوْبًا كَان مُطَيَّبًا ، فانْقَطَع رِيحُ الطِّيبِ منه ، وكان بحَيْثُ إِذَا رُشَّ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) سقط من : م .

الإنصاف

مُطَيَّبٌ ، بِدَلِيلِ أَنَّ رَاثِحَتَه تَظْهَرُ عَنْدَ رَشِّ المَاءِ ،والمَاءُ لا رَاثِحَةً له ، وإنَّما الشرح الكبيم

فيه ماءً فاحَ رِيحُه ، فعليه الفِدْيَةُ . وهذا بلا نِزاع ٍ . وكذا لو افْتَرشَه . نصَّ عليه . ولو كان ذلك الحائلُ لا يَمْنَعُ رِيحَه ومُباشَرَتَه . ولو كان ذلك الحائلُ لا يَمْنَعُ رِيحَه ومُباشَرَتَه . وإنْ منَع ، فلا فِدْيَةً . على الصَّحيح مِنَ المذهبِ . وأطْلَقَ الآجُرِّئُ ، أَنَّه إذا كان بينَهما حائلٌ ، كُرِهَ ، ولا فِدْيَةً .

فائدة : القارِنُ كغيرِه فيما تقدَّم مِنَ الأَحْكام . نصَّ عليه ، وعليه الأصحاب . قالَه في ﴿ الفُروع ِ ﴾ وغيرِه ﴾ لظاهرِ الكِتابِ والسُّنَّة . فاختارَ القاضى أنّه إخرامان . قال في ﴿ الفُروع ِ ﴾ : ولعله ظاهرُ قوْلِ أحمد ﴾ فاينه شبّهه بحُرْمَةِ الحَرَم ِ ، وحرَم ِ الإحرام ﴾ لأنّ الإحرام هو نِيَّة النّسك ِ ، ونيَّة الحَجِّ غيرُ نِيَّة العُمْرَة . واختارَ بعضُهم أنّه إحرام واحد ، كبيع عَبْدٍ ودارٍ صَفْقة واحِدة ، فهو عَقْد واحِد والمبيع أننان . وعنه ، يَلْزَمُه بفِعْلِ مَحْظُورٍ جَزاءَان . ذكرَها في ﴿ الوَاضِح ِ ﴾ . وذكرَه القاضى وغيرُه تخريجًا ، إنْ لَزِمَه طوافان وسَعْيان . (وقال المُصَنِّفُ في ﴿ المُغنِي ﴾ (٢) : قال القاضى : إذا قُلْنا : عليه طَوافان ، لَزِمَه جَزاءَان . انتهى ' . ولفَرَق ظاهر ، وكما لو وَطِي وهو مُحرِمٌ صائم . قال القاضى : لا يمْتَنِعُ التَّداخُل ، والفَرْق ظاهر ، وكما لو وَطِي وهو مُحرِمٌ صائم . قال القاضى : لا يمْتَنِعُ التَّداخُل ، والمَدْق والعُمْرة يتَداخَلانِ عندَنا . (وخرَج في ﴿ المُغنِي ﴾ ، أذوم بَدَنَةٍ وشاة ، والحَجَّ والعُمْرة يتَداخَلانِ عندَنا . (وخرَّج في ﴿ المُغنِي ﴾ ، أذوم بَدَنَةٍ وشاة ، فيما إذا أَفْسَد نُسُكَه بالوَطْء ، إذا قُلْنا : يَلْزَمُه طَوافان" .

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : ش .

<sup>(</sup>۲) انظر : المغنى ٥/٣٤٩ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من : ش ٠

فَصْلٌ : وَكُلُّ هَدْي أَوْ إطْعَامِ ، فَهُوَ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ ، إِنْ قَدَرَ عَلَى إِيصَالِهِ إِلَيْهِمْ ، إِلَّا فِدْيَةَ الْأَذَى وَاللَّبْسِ وَنَحْوَهَا ، إِذَا وُجِدَ سَبَبُهَا فِي الْحِلِّ ، فَيُفَرِّقُهَا حَيْثُ وُجِدَ سَبَبُهَا . وَدَمُ الْإِحْصَار يُخْرِجُهُ حَيْثُ أَحْصِرَ .

الشرح الكبير هو مِن الطُّيبِ الذي فيه ، فلَزِمَتْه الفِدْيَةُ ، كما لو ظَهَرَتْ بنَفْسِها .

فصل: قال رَحِمَه الله : (وكلُّ هَدي أو إطْعام ، فهو لمساكِين الحَرَم ، إذا قَدَر على إيصالِه إليهم ، إلَّا فِدْيَةَ الأَذَى واللُّبس ونَحْوَها ، إذا وُجِدَ سَبَبُها في الحِلِّ، فَيُفَرِّقُها حيثُ وُجِدَ سَبَبُها. ودَمُ الإحْصارِ يُخْرِجُه حيثُ أَحْصِرَ ) الهَدايا والضَّحايا مُخْتَصَّةً بمَساكِينِ الحَرَمِ ؛ لقَوْلِه تعالى : ﴿ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾(١) . وكذلك جَزاءُ المَحْظُوراتِ ، إذا فَعَلَها في الحَرَمِ . نَصَّ عليه أحمدُ ، رَحِمَه اللهُ ، فقالَ : أمَّا إذا كان بمَكَّةَ ، أو كان مِن الصَّيْدِ ، فكلُّه بمَكَّةَ ؛ لأنَّ الله تعالى قال : ﴿ هَدْيًا بُلِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾<sup>(۱)</sup> . وذَكَر القاضى في [ ٦٧/٣ و ] قَتْلِ الصَّيْدِ رِوايَةً أَخْرَى ، أنَّه يَفدِي حيثُ قَتَلَه ، كَحَلْقِ الرَّأْسِ . وهذا يُخالِفُ نَصَّ الكِتابِ ،

قوله : وكُلُّ هَدْيُ أُو إطْعام ، فَهُوَ لَمُسَاكِينِ الْحَرَم ِ ، إِنْ قَدَرَ عَلَى إيصالِه إليهم . يعْنِي ، إذا كان مُتَعَلِّقًا بالإحْرامِ ، أو الحَرَمِ ، فالهَدايَا والضَّحايَا مُخْتَصَّةً بمسَاكِينِ الحَرَمِ ، كَهَدْيِ التَّمَتُّعِ والقِرَانِ وغيرِهما ، وكذا ما وجَب لتَرْكِ واجِبٍ ، كالإخرام ِ مِنَ المِيقاتِ ، وطُوافِ الوَداع ِ ونحوِهما ، وكذا جَزاءُ المَحْظُوراتِ ،

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٥٥ .

ومَنْصُوصَ أَحمدَ ، فلا يُعَوَّلُ عليه . وما وَجَب لِتُرْكِ نُسُكٍ أَو فَواتٍ فهو لمساكِينِ الحَرَمِ دُونَ غيرِهم ؛ لأنَّه هَدْىٌ وَجَب لتَرْكِ نُسُكٍ ، أَشْبَهَ دَمَ القِرانِ . وقال ابنُ عَقِيلٍ ، في مَن فَعَل المَحْظُورَ لغيرِ سَبَبٍ يُبِيحُه : إنَّه يَخْتَصُّ ذَبْحُه وتَفْرِقَةُ لَحْمِه بفُقَراءِ الحَرَمِ ، كسائِرِ الهَدْي .

فصل: وما وَجَب نَحْرُه بالحَرَم ، وَجَب تَفْرِقَةُ لَحْمِه به . وبهذا قال الشافعي . وقال مالك ، وأبو حنيفة : إذا ذَبحها في الحَرَم ، جاز تَفْرِقَةُ لَحْمِها في الحِلّ . ولنا ، أنّه أحَدُ مَقْصُودَي النّسُكِ ، فاخْتَصَّ بالحَرَم ، كالذَّبْح ، ولأنَّ المَقْصُودَ مِن ذَبْحِه بالحَرَم التَّوْسِعَةُ على مَساكِينِه ، ولا يَحْصُلُ بإعْطائِه غيرَهم . والطَّعامُ كالهَدي في اخْتِصاصِه بفُقراء الحَرَم ، فيما يَحْصُلُ بإعْطائِه غيرَهم . وقال عَطاة ، والنَّخَعي : الهَدْئ بمَكَّة ، وما كان فيما يَحْتَصُّ الهَدْئ به . وقال عَطاة ، والنَّخَعي : الهَدْئ بمَكَّة ، وما كان مِن طَعام أو صِيام ، فحيثُ شاء . ويَقْتَضِيه مَذْهَبُ مالك ، وأبي حنيفة . ولنا ، قولُ ابنِ عباس ، رَضِي اللهُ عنهما : الهَدْئُ والإطْعامُ بمَكَّة ، والصَّوْمُ ولنا ، قولُ ابنِ عباس ، رَضِي اللهُ عنهما : الهَدْئُ والإطْعامُ بمَكَّة ، والصَّوْمُ عيثُ شاء . ولأنَّه نُسُك يَتَعَدَّى نَفْعُه إلى المساكِينِ ، فاخْتَصَّ بالحَرَم ، كالهَدْى .

الإنصاف

إذا فَعَلها فى الحَرَمِ . نصَّ عليه ، فَيَجِبُ نَحْرُه بالحَرَمِ ، ويُجْزِئُه فى أَىِّ نَواحِى الحَرَمِ كَان . قال الإمامُ أَحمدُ : مَكَّةُ ومِتَى واحِدٌ . وقال مالِكُ : لا يَنْحَرُ فى الحَجِّ اللّه بمِنَى ، ولا فى العُمْرَةِ إِلّا بمَكَّة . قال فى « الفُروعِ » : وهو مُتَوجَّة . وأمَّا الإطْعامُ ، فهو تَبَعٌ للنَّحْرِ ، ففى أَىٌّ مَوْضِع فى النَّحْرِ ، فالطَّعامُ كذلك .

فوائلًا ؛ إحداها ، الأَفْضَلُ أَنْ يَنْحَرَ فِي الحَجِّ بمِنْي ، وَفِي العُمْرَةِ بِالمَرْوَةِ . جزَم به في « التَّلْخِيصِ ، ، و « البُلْغَةِ » ، و « الرِّعايتَيْن » ، و « الحاوِيَيْن » ،

فصل: ومَساكِينُ الحَرَم مَن كان فيه مِن أَهْلِه ، ومَن وَرَد إليه مِن الحاجِّ وغيرهم ، وهم الذين تُدْفَعُ إليهم الزكاةُ لحاجَتِهم (١) . فإن دَفَع إلى فَقِير في ظَنُّه ، فبان غَنِيًّا ، خُرِّجَ فيه وَجْهان ، كالزَّكاةِ . وللشافعيِّ فيه قَوْلان . وما جَازِ تَفْرِقَتُه بغيرِ الحَرَمِ ، لم يَجُزْ دَفْعُه إلى فُقَراء أَهْلِ الذُّمَّةِ . وبه قال الشافعيُّ ، وأبو ثَوْرٍ . وجَوَّزَه أصحابُ الرَّأَي . ولَنا ، أنَّه كافِرٌ ، فلم يَجُزْ الدُّفْعُ إليه ، كالحَرْبيُّ .

فصل : فإن عَجَز عن إيصالِه إلى فُقَراء الحَرَم ، جاز ذَبْحُه وتَفْريقُه في غيره ؛ لقَوْلِه سُبْحانَه : ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (١) . فإن مُنِع النَّاذِرُ الوُصُولَ بَنَفْسِه ، وأَمْكَنَه تَنفِيذُه ، لَزِمَه . وقال ابنُ عَقِيلٍ :

الإنصاف و ﴿ تُذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسِ ﴾ ، وغيرِهم . الثَّانيةُ ، اخْتِصاصُ فُقَراءِ الحَرَمِ بهَدْي المُحْصَر ، مِن مُفْرَداتِ المذهب . قال ناظِمُها :

وهَدْيُه فعِنْدَنا يَخْتَصُّ بفُقرَاء الحَرَم قَدْ نَصُّوا الثَّالثةُ ، لو سلَّمه للفُقَراء فنَحَرُوه ، أَجْزَأً ، فإنْ لم يفْعَلُوا ، اسْتَرَدَّه ونحَرَه ، فإنْ أَبَى أُوعَجَز ،ضَمِنَه . وقال في ﴿ الفُروعِ ۗ ﴾ : ويَتوجُّهُ احْتِمالٌ ، لايَضْمَنُ ، ويجِبُ تَفْرِقَةً لَحْمِه بالحَرَمِ ، وإطْلاقُه لمَساكِينِه . الرَّابعةُ ، مَساكِينُ الحَرَمِ ؛ مَن كان فيه أَهْلُه ، ومَن ورَد إليه مِنَ الحَاجِّ ، وغيرُهم ؛ وهم الذين تُدْفَعُ إليهم الزَّكاةُ .

تنبيه : مفْهومُ قوْلِه : إنْ قدَر على إيصَالِه إليهم . أنَّه إذا لم يَقْدِرْ على إيصَالِه إليهم ، أَنَّه يجوزُ ذَبُّحُه وتفْرِقَتُه هو والطُّعام ِ في غيرِ الحَرَم ِ . وهو صحيحٌ ، وهو الصَّحيحُ

<sup>(</sup>١) في م : ( لخاصتهم ) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٨٦ .

يُخَرَّجُ في الهَدْيِ المَنْذُورِ إذا عَجَز عن إيصالِه رِوايَتان ، كدِماءِ الحَجِّ . والصَّحِيحُ الجَوازُ .

فصل: فأمّا فِدْيَةُ الأَذَى ، إذا وُجِدَ سَبَبُها فى الحِلِّ ، فَيَجُوزُ فى المَوْضِعِ الذى حَلَق فيه . نَصَّ عليه أَحمَدُ . وقال الشافعيُّ : لا يَجُوزُ إلَّا فَى الحَرَمِ ؛ لقَوْلِه تعالى : ﴿ هَدْيًا بِلِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾ . ولَنا ، أنَّ النبيَّ عَلِيْكَ ، فَى الحَرَمِ ؛ لقَوْلِه تعالى : ﴿ هَدْيًا بِلِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾ . ولَنا ، أنَّ النبيَّ عَلِيْكَ ، أمَرَ كَعْبَ بنَ عُجْرَةَ بالفِدْيَةِ بالحُدَيْبِيةِ ، وهي مِن الحِلِّ ، و لم يَأمَّرُه ببَعْثِه إلى الحَرَمِ ('). وروى الأثرَمُ والجُوزْجانيُّ ، فى كِتابَيْهما ، عن أبى أسماءَ ، إلى الحَرَمِ (').

الإنصاف

مِنَ الرِّوايَتَيْن . قال فى « الفُروع ِ » : والجَوازُ أَظْهَرُ . وجزَم به الشَّارِحُ . وقدَّمه فى « الرِّعايَةِ » . والرِّوايَةُ الثَّانيةُ ، لا يجوزُ . وهو قوْلٌ فى « الرِّعايَةِ » .

قوله: إلَّا فِدْيَةَ الأَذَى واللَّبْسِ وِنحُوها. كالطِّيبِ وِنحُوه. وزادَ في ﴿ الرِّعايِتَيْن ﴾ و دَمَ المُباشَرةِ دُونَ الفَرْجِ ، إذا لَم يُنْزِلْ. وقال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : وما وجَب بفِعْلِ مَحْظُورٍ ، فحيثُ فَعَله. ولم يَسْتَشْنِ سِوَى جَزاءِ الصَّيْدِ . وكذا قال الزَّرْكَشِيُّ : إذا وُجِدَ سَبَبُها في الحِلِّ ، فيُفَرِّقُها حيثُ وُجِدَ سَبَبُها . وهذا المذهبُ مُطْلَقًا ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وعنه ، يُفَرِّقُها في الحَرَم . سَبَبُها . وهذا المذهبُ مُطْلَقًا ، وعليه أكثرُ الأصحاب . وعنه ، يُفَرِّقُها في الحَرَم . وقالَه الخِرَقِيُّ في غيرِ الحَلْقِ . قاله في ﴿ الفُصُولِ ﴾ ، و ﴿ النَّبْصِرَةِ ﴾ ؛ لأنه الأَصْلُ ، خُولِفَ فيه لما سَبَق . واعْتَبَرَ في ﴿ المُجَرَّدِ ﴾ ، و ﴿ الفُصُولِ ﴾ ، العُذْر في المَحْطُورِ ، وإلَّا فغيرُ المَعْنُورِ كسائرِ الهَدْي . قال الزَّرْ كَشِيُّ : وقال القاضى ، وابنُ عَقِيلٍ ، وأبو البَرَكاتِ : ما فعَلَه لعُذْرٍ ، يَنْحَرُ هَدْيَه حيثُ اسْتَباحَه ، وما فعلَه لغير عُذْرٍ ، اخْتَصَّ بالحَرَم .

<sup>(</sup>١) حديث كعب بن عجرة تقدم في ١٤٥/٢ .

الشرح الكبير مَوْلَى عبدِ الله بن جَعْفَر ، رَضِي الله عنهما ، قال : كُنْتُ مع عثمانَ وعليِّ وحُسَيْنِ بنِ عليٌّ ، رَضِيَ اللَّهُ عنهم ، حُجّاجًا ، فاشْتَكَى حُسَيْنُ بنُ عليٌّ بالسُّقْيَا ، فأوْمَأ بيَدِه إلى رَأْسِه [ ٦٧/٣ ظ ] فَحَلَقه عليٌّ ، ونَحَر عنه جَزُورًا بالسُّقْيا . وهذا لفظُ رِوايَةِ الأثْرُم . ولم يُعْرَفْ لهم مُخالِفٌ . والآيَةُ وَرَدَتْ في الهَدْي . وحُكْمُ اللَّبْسِ والطِّيبِ حُكْمُ الحَلْقِ إذا وُجِدَ في الحِلِّ . ذَكَرَه القاضي قِياسًا عليه ، وقال : فيه وفي الحَلْقِ رِوايَتان ؛ إحْداهما ، يَفْدِي حيثُ وُجِدَ سَبَبُه ، والثَّانِيَةُ ، مَحِلُّ الجمِيع ِ الحَرَمُ . حَكَاهما ابنُ أَبَى موسى في ﴿ الإرشاد » .

تنبيهان ؛ أحدُهما ، حيثُ قيلَ : النَّحْرُ في الحِلِّ . فذلك على سَبِيلِ الجَوازِ ، على مُقْتَضَى كلام ِ المُصَنِّف ِ ، والمَجْدِ ، وغيرِهما . وظاهِرُ كلام ِ المُصَنِّف ِ ، والخِرَقِيِّ ، و « التَّلْخِيصِ ، ، الوُجوبُ . الثَّاني ، مفْهومُ كلامِه ، أنَّ فِدْيَةَ الأَّذَى واللُّبسِ ونحوِهما ، إذا وُجِدَ سَبَبُها في الحَرَمِ ، يُفَرِّقُها فيه . وهو صحيحٌ ، وهو المذهبُ . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ .

فوائد ؛ الأولَى ، جَزاءُ الصَّيْدِ لمَساكِينِ الحَرَمِ . على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، يُفَرِّقُه حيثُ قتلَه ، كحَلْق الرَّأْس . ذكرَها القاضى . قال المُصَنِّفُ ، والشَّارِ حُ : وهذا يُخالِفُ نصَّ الكتابِ ، ومَنْصُوصَ أحمدَ ، فلا يُعَوَّلُ عليه . وقيل : يُفَرِّقُه حيثُ قتَلَه لعُذْر . الثَّانيةُ ، دَمُ الفَواتِ ، كجزاء الصَّيْدِ . الثَّالثةُ ، وَقْتُ ذَبُّح ِ فِدْيَةِ الأَذَى والنُّبسَ ونحوهما ، وما أُلْحِقَ به ، حينَ فَعَلَه ، إِلَّا أَنْ يَسْتَبِيحَه لَعُذْر ، فله الذُّبْحُ قبلَه . قال في ﴿ المُحَرَّرِ ، وغيرِه : وكذلك ما وجَب لتَرْكِ واجِبٍ . الرَّابعةُ ، لو أمْسَكَ صَيْدًا أو جرَحَه ، ثم أُخْرَجَ جَزاءَه ،

فصل: فأمّا دَمُ الإحصارِ ، فَيُحْرِجُه حيث أَحْصِرَ ؛ مِن حِلّ أو حَرَمٍ . نَصَّ عليه أَحمدُ . وهو قولُ مالكِ ، والشافعيِّ . فإن كان قادِرًا على أطرافِ الحَرَمِ ، ففيه وَجْهان ؛ أحَدُهما ، يَلْزَمُه نَحْرُه فيه ؛ لأنَّ الحَرَمَ كلَّه مَنْحَرٌ ، وقد قَدَر عليه . والثّانِي ، يَنْحَرُه في مَوْضِعِه ؛ لأنَّ النبيُّ عَلِيلًا نحر هَدْيه في مَوْضِعِه (الله عليه . والثّانِي ، يَنْحَرُه في مَوْضِعِه ؛ لأنَّ النبيُّ عَلِيلًا نحر هَدْيه في مَوْضِعِه (الله عليه الله في مَوْضِعِه (الله عن أحمَد ، ويُواطِئُ رجلًا على نَحْرِه في وَقْتِ يَتَحَلَّل . وهذا يُروَى عن ابنِ مَسْعُودٍ ، رَضِي الله عنه ، في مَن لُدِغَ في الطَّرِيقِ . ورُوى ذلك عن الحسنِ ، والشَّعْبِيُّ ، وعَطاءٍ ؛ لأنَّه أَمْكَنَه النَّحْرُ في ورُوى ذلك عن الحسنِ ، والشَّعْبِيُّ ، وعَطاءٍ ؛ لأنَّه أَمْكَنَه النَّحْرُ في الحَرَمِ ، أَشْبَهُ ما لو حُصِرَ فيه . قال شيخُنا (الله أي أن يَقُولَه أَحَدٌ ؛ لأنَّ النبيَّ مَن كان حَصْرُه خاصًا ، أمّا الحَصْرُ العامُ فلا يُنْبَغِي أن يَقُولَه أَحَدٌ ؛ لأنَّ النبيَّ مَن كان حَصْرُه خاصًا ، أمّا الحَصْرُ العامُ فلا يُنْبَغِي أن يَقُولَه أَحَدٌ ؛ لأنَّ النبيَّ وأَصْحابُه نَحُرُوا هَداياهم بالحُدَيْبِيَة ، وهي مِن الحِلِّ . قال أن مُحَلِّه ، ولانَ الحَلْ . قال .

الإنصاف

ثم تَلِفَ المَجْرُوحُ أَو المُمْسَكُ ، أَو قدَّم مَن أَبِيحَ له الحَلْقُ فِدْيَتَه قبلَ الحَلْقِ ، ثم حَلَق ، أجْزاً . نصَّ عليه ، وقال في ﴿ الرِّعايَةِ ﴾ : إِنْ أُخْرِجَ فِداءَ صَيْدٍ بِيَدِه قبلَ تَلَفِه فَتَلِفَ ، أَجْزاً عنه . وهو بعيدٌ . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : كذا قال .

قوله : ودَمُ الإحْصارِ ، يُخْرِجُه حَيْثُ أَحْصِرَ . هذا المذهبُ . نصَّ عليه ، وعليه الأصحابُ . وعنه ، لا يُجْزِئُه إلَّا في الحَرَم ، فيَبْعَثُه إليه ، ويُواطِئُ رجُلًا على نَحْرِه

<sup>(</sup>۱) انظر ما أخرجه البيهقى ، ف : باب المحصر يذبح حيث أحصر ، من كتاب الحج . السنن الكبرى . ٢١٧/٥ .

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ١٩٧/٥ .

الشرح الكبير البخارئ ، ومالك (١) : إنَّ النبئَّ عَلَيْكُ وأصحابَه حَلَقُوا ، وحَلُّوا مِن كُلِّ شيء ، قبلَ الطُّوافِ ، وقبلَ أن يَصِلَ الهَدْيُ إلى البَّيْتِ . و لم يُذْكُر أنَّ النبيُّ عَلِيْكُ أَمَرَ أَحَدًا أَن يَقْضِيَ شَيئًا ، ولا أَن يَعُودَ له . ويُرْوَى أَنَّ النبيَّ عَلَيْكُ نَحَر هَدْيَه عندَ الشَّجَرَةِ التي كانَتْ تَحتَها بَيْعَةُ الرَّضُوانِ . وهي مِن الحِلُّ بِاتُّفَاقِ أَهْلِ السِّيرِ وِالنَّقْلِ. وقد دَلَّ عليه قَولُه سُبْحانَه : ﴿ وَٱلْهَدْىَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلُّهُ ﴾ (٢). ولأنَّه مَوْضِعُ حِلُّه، فكانَ مَوْضِعَ نَحْره، كالحَرَم. فَإِن قِيلَ : فَقَد قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْئُ مَحِلَّهُ ﴾ . وقال : ﴿ ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ . ولأنَّه ذَبْحٌ يَتَعَلَّقُ بالإِحْرام ، فلم يَجُزْ في غيرِ الحَرَم ، كَجَزاء الصَّيْدِ . قُلْنا : الآيةُ في حَقِّ غيرِ المُحْصَرِ ، ولا يُمْكِنُ قِياسُ المُحْصَرِ عليه ؛ لأنَّ تَحَلَّلَ المُحْصَر في الحِلُّ ، وتَحَلَّلُ غيرِه في الحَرَمِ ، وكلُّ منهما يَنْحَرُ في مَوْضِعِ تَحَلَّلِه . وقد قِيلَ فِي قُوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ حَتَّىٰ يَنْلُغَ ٱلْهَدْئُ مَحِلَّهُ ﴾ . أى حتى يُذْبَحَ . وذَبْحُه في حَقِّ المُحْصَرِ في مَوْضِعِ حِلْهِ ؛ اقْتِداءً بالنبيُّ عَلَيْكُ .

الإنصاف وَقْتَ تَحَلُّلِه . قال في ﴿ المُبْهِجِ ﴾ : وقال بعضُ أصحابِنا : لا ينْحَرُ هَدْيَ الإحْصارِ ، إِلَّا بِالْحَرَمِ . قال المُصَنِّفُ : هذا في مَن كان حَصْرُه خاصًّا ، أمَّا الحَصْرُ العامُّ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، في : باب ما يلبس المحرم ... ، وباب متى يحل المعتمر ، وباب من قال ليس على المحصر بدل ، من كتاب الحج . صحيح البخاري ١٦٩/٢ ، ١٧٠ ، ١٧٠ . ومالك ، في : باب ما جاء في من أحصر بعدو ، من كتاب الحج . الموطأ ٣٦٠/١ .

كم أخرجه مسلم ، في : باب بيان جواز التحلل بالإحصار ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٩٠٣/٢ . وأبو داود ، في : باب الإحصار ، من كتاب المناسك . سنن أبي داود ٤٣١/١ . والإمام أحمد ، في : المسند

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح ٢٥.

وَأَمَّا الصِّيـَامُ، فَيُجْزِئُهُ بِكُلِّمَكَانٍ .وَكُلُّ دَم ِذَكَرْنَاهُ ، يُجْزِئُ فِيهِ اللَّهَ شَاةً أَوْ سُبْعُ بَدَنَةٍ . وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، أَجْزَأَتُهُ بَقَرَةٌ .

 ١٢٣٥ – مسألة : ( وأمّا الصيامُ ، فَيُجْزِئُه بكلِّ مَكانٍ ) لا نَعْلَمُ فيه الشرح الكبر خِلافًا . كذلك قال ابنُ عباسٍ ، وعَطاءٌ ، والنَّخْعِيُّ ، وغيرُهم ؛ وذلك [ ١٨/٣ و ] لأنَّ الصيامَ لا يَتَعَدَّى نَفْعُه إلى أَحَدٍ ، فلا مَعْنَى لتَخْصِيصِه بمَكَانٍ ، بخِلافِ الهَدْى والإطْعام ، فإنَّ نَفْعَه يَتَعَدَّى إلى المُعْطَى . واللهُ تعالى أعْلَمُ .

> ١٢٣٦ - مسألة : ﴿ وَكُلُّ دَمِ ذَكَرْنَاهُ ، يُجْزِئُ فِيهِ شَاةٌ أَو سُبْعُ بَدَنَةٍ . ومَن وَجَبَتْ عليه بَدَنَةٌ ، أَجْزَأَتْه بَقَرَةٌ ) كُلُّ مَن وَجَب عليه دَمّ ، أَجْزَأُهُ ذَبْعُ شَاةٍ ، أَو سُبْعُ بَدَنَةٍ ، أَو بَقَرَةٍ ؛ لقَوْلِه سُبْحانَه في المُتَمَتِّعِ : ﴿ فَمَا آسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي ﴾ . قال ابنُ عباسٍ ، رَضِي َاللهُ عنهما : شاةً ، أو شِرْكٌ في دَم . وقال تعالى في فِدْيَةِ الأَذَى : ﴿ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُ ﴾ . وفَسَرُه النبي عَلِي ، في حديثِ كَعْب بن عُجْرَةَ ، بذَبْحِ

الإنصاف

فلا يقُولُه أحدٌ . وتقدُّم التُّنبِيةُ على ذلك ، عندَ قَوْلِه : الثَّانِي ، دَمُ المُحْصَرِ .

فوائد ؛ إحداها ، قوله : وأما الصِّيامُ ، فَيُجْزِئُه بكُلِّ مَكان . قال في ﴿ الفُروعِ ﴾ : ويُجْزِئ صَوْمٌ وِفاقًا ، والحَلْقُ وِفاقًا ، وهَدْئُ تَطَوُّعٍ . ذَكَرَه القاضي وغيرُه وفاقًا . وما يُسَمَّى نُسُكًا بكُلِّ مَكانٍ . الثَّانيةُ ، قوله : وكُلُّ دَم ذَكَرْناه ، يُجْزِئُ فيه شاةٌ أَو سُبْعُ بَدَنَةٍ . ويُجْزِئُ أيضًا سُبْعُ بقَرَةٍ ، والأَفْضَلُ ذَبْعُ بَدَنَةٍ أَو بَقَرَةٍ ، لَكِنْ إِذَا ذَبِحَهَا عَنِ الدَّم ِ ، هِل تَلْزَمُه كُلُّهَا ، كَمَا لُو اخْتَارَ الأُعْلَى

الشرح الكبير شاةٍ . وما سِوَى هذَيْن مَقِيسٌ عليهما ، فإنِ اخْتارَ ذَبْحَ بَدَنَةٍ ، فهو أَفْضَلُ ؛ لأَنَّهَا أَوْفَرُ لَحْمًا ، وأَنْفَعُ للفُقَراءِ . وهل تَكُونُ كُلُّها واجبَةً ؟ فيه وَجْهان ؟ أحدُهما ، تكونُ واجِبَةً . اختاره ابنُ عَقِيلٍ ؛ لأنَّه اختار الأعْلَى لأداء فَرْضِه ، فكان كلُّه واجبًا ، كما لُو الْحتارَ الأعْلَى مِن خِصالِ الكَفَّارَةِ . والثَّانِي ،يَكُونُ سُبْعُها واجِبًا ،والباقِي تَطَوُّعٌ ،لهأكْلُه وهَدِيَّتُه ؛لأنَّ الزَّائِدَ على السُبْعِ يَجُوزُ تَرْكُه مِن غيرِ شَرْطٍ ولا بَدَلٍ ، أَشْبَهَ ما لو ذَبَحَ سَبْعَ شياهٍ .

فصل: ولا يُجزِئُه إِلَّا الجَذَعُ مِن الضَّأْنِ ، والثَّنِيُّ مِن غيره . والجَذَعُ ، ما له سِيَّةُ أَشْهُرٍ ، والثَّنِيُّ مِن المَعْزِ ، ما له سَنَةٌ ، ومِن البَقَرِ ما له سَنَتان ، ومِن الإيلِ ما له خَمْسُ سِنِين . وبه قال مالكُ ، واللَّيْثُ ، والشافعيُّ ، وإسحاقُ ، وأبو ثَوْرٍ ، وأصحابُ الرَّأْيِ . وقال ابنُ عُمَرَ ، والزُّهْرِيُّ : لا يُجْزِيُّ إِلَّا الثَّنِيُّ مِن كُلِّ شَيءٍ . وقال عَطاءٌ ، والأوْزاعِيُّ :

الإنصاف مِن خِصالِ الكُفَّارَةِ ؟ اخْتارَه ابنُ عَقِيلِ ، وقدُّمه في ﴿ الخُلَاصَةِ ﴾ . ذكرَه في المَنْذُورِ . وقدَّمه في ﴿ الرِّعايتَيْنِ ﴾ ، و ﴿ الحاوِيِّينِ ﴾ . (اوصحَّحَه في ﴿ تَصْحِيحِ المُحَرَّرِ ﴾ ' . أم يَلْزَمُ سُبْعُها فقط ، والبَاقِي له أكْلُه والتَّصَرُّفُ فيه ؛ لجَواز ترْكِه مُطْلَقًا ، كذَّبْحِه سَبْعَ شِيَاهٍ ؟ قال ابنُ أبي المَجْدِ في ﴿ مُصَنَّفِه ﴾ : فإنْ ذَبَح بَدَنَةً ، لم تَلْزَمْه كَلُّها في الأَشْهَرِ . انتهي . وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في ﴿ شَرْحِه ﴾ ، وقال : هذا أَقْيَسُ. فيه وَجْهان. وأَطْلَقَهما في ﴿ المُغْنِي ﴾ ، (او ﴿ المُحَرَّر ﴾ ، و ﴿ الشُّرْحِ ِ ﴾ ، و ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ ' ، و ﴿ الفَائقِ ِ ﴾ ، و ﴿ القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ ﴾ ، وقال : قلتُ : ويَنْبَغِي أَنْ يَنْبَنِيَ على الخِلافِ أيضًا زِيادَةُ الثُّوابِ ؛ فإنَّ ثُوابَ الواجِب

<sup>(</sup>۱ - ۱) زیادة من : ش .

يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِن الْكُلِّ إِلَّا الْمَعْزَ . وَلَنَا عَلَى الزُّهْرِئُ ، مَا رُوِىَ عَن ('أُمِّ بِلَالٍ '' بنتِ هِلَالٍ ، عن أبيها ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْلِهُ ، قال : ﴿ يَجُوزُ اللّجَذَعُ مِن الضَّأْنِ أَضْحِيةً ﴾ . وعن عاصِم بنِ كُلَيْب ، عن أبيه ، قال : كُنّا مع رجل مِن أصحاب رسولِ الله عَلَيْلَةُ ، يُقالُ له : مُجاشِعُ بنُ سُلَيْم ، فَنَا مَعْ رَجِلِ مِن أصحاب رسولِ الله عَلَيْلَةُ ، يُقالُ له : مُجاشِعُ بنُ سُلَيْم ، فَعَزَّتِ الْغَنَمُ ، فأمَرَ مُنادِيًا ، فنادَى : إنَّ رسولَ الله عَلَيْهِ كان يَقُولُ : ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلَيْهُ كَان يَقُولُ : ﴿ إِنَّ اللّهَ عَلَيْهُ كَان يَقُولُ : ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ كَان يَقُولُ : ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ الثَّنِيَّةُ ﴾ . رَواهما ابنُ ماجه ('') . وعن جابِر ، الله عَلَيْهُ عنه ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْهُ : ﴿ لَا تَذْبَحُوا إِلّا مُسِنَّةً ، إلَّا وَضِي اللهُ عَلَيْهُ عَنه ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْهُ : ﴿ لَا تَذْبَحُوا إِلّا مُسِنَّةً ، إلَّا أَنْ يَعْسُرُ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعًا مِنَ الضَّأْنِ ﴾ . رَواه مسلمٌ ('') . وهذا وُحَدَثُ أَلَى بُرُدَةَ بنِ نِيَارٍ ، قال : قال : وحديثُ أَلَى بُرْدَةَ بنِ نِيَارٍ ، قال : قال : قال وحديثُ أَلَى بُرْدَةَ بنِ نِيَارٍ ، قال : قال : قال وحديثُ أَلَى بُرْدَةَ بنِ نِيَارٍ ، قال : قال أَلْهُ عَلَيْهُ . وحديثُ أَلَى بُرْدَةَ بنِ نِيَارٍ ، قال : قال : قال الله عَلَيْهُ . وحديثُ أَلَى بُرْدَةَ بنِ نِيَارٍ ، قال : قال : قال : قال : قال : قال نُورَاعِيُ . وحديثُ أَلَى بُرْدَةَ بنِ نِيَارٍ ، قال : قال قال : قال

الإنصاف

أَعْظَمُ مِن ثَوابِ التَّطَوُّعِ . انتهى . ويأتى نظِيرُها فى بابِ الهَدْي والأَضاحِي ، عندَ قُولِه : وإذا نذر هَدْيًا مُطْلَقًا . فأقَلُ ما يُجْزِئُ شاةٌ أو سُبْعُ بَدَنَةٍ . وتقدَّم نظِيرُها فيما إذا كان عندَه خَمْسٌ مِنَ الإبلِ ، فأَخْرَجَ زَكاتَها بعِيرًا ، فى بابِ زَكاةِ بَهيمَةِ فيما إذا كان عندَه خَمْسٌ مِنَ الإبلِ ، فأُخْرَجَ زَكاتَها بعِيرًا ، فى بابِ زَكاةِ بَهيمَةِ الأُنعامِ . الثَّاليَةُ ، حُكْمُ الهَدْي حُكْمُ الأَضْحِيَةِ . نصَّ عليه قِياسًا عليها ، فلا يُجْزِئُ

<sup>(</sup>١ - ١)ف النسخ : ﴿ أَمْ هَلَالَ ﴾ . والمثبت من سنن ابن ماجه ٢/٩٩ . .

 <sup>(</sup>٢) فى : باب ما تجزئ من الأضاحى ، من كتاب الأضاحى . سنن ابن ماجه ١٠٤٩/٢ . كما أخرج الأول الإمام أحمد ، فى : باب ما يجوز فى الضحايا من السنّ ، من كتاب الأضاحى . سنن أبى داود ٢٧/٢ . والنسائى ، فى : باب المسنة والجذعة ، من كتاب الأضاحى . المجتبى ١٩٣/٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٣٦٨/٥ .

<sup>(</sup>٣) فى : باب من الأضحية ، من كتاب الأضاحى . صحيح مسلم ١٥٥٥٣ . كما أخرجه أبو داود ، فى : باب المسنة باب ما يجوز فى الضحايا من السن ، من كتاب الأضاحى . سنن أبى داود ٨٦/٢ . والنسائى ، فى : باب المسنة والجذعة ، من كتاب الضحايا . المجتبى ١٩٢٧ . وابن ماجه ، فى : باب ما تجزئ من الأضاحى ، من كتاب الأضاحى . سنن ابن ماجه ١٠٤٩/٢ . والإمام أحمد ، فى : المسند ٢١٣/٣ ، ٣٢٧ .

الشرح الكبير يا رسولَ الله ِ، إِنَّ عِنْدِي عَناقًا جَذَعًا ، هي خَيْرٌ مِن شاتَىْ لَحْم ِ . قال : « تُجْزِئُكَ ، وَلَا تُجْزِئُ أَحَدًا بَعْدَكَ » . رَواه أَبُو داودَ والنَّسائُ" . ولا يُجْزِئُ فيها المَعِيبُ الذي يَمْنعُ مِن الإِجْزاءِ في الهَدْيِ والأَضاحِي ، قياسيًا(١) عليها.

فصل : ومَن وَجَبَتْ عليه بَدَنَةٌ ، أَجْزَأَتُه بَقَرَةٌ إذا كان في غير النَّذْر و جَزاء الصُّيَّدِ ؛ لِما رَوَى أَبُو الزُّبَيْرِ ، عن جابِرِ ، قال : كُنَّا نَنْحُرُ البَّدَنَةَ عن سَبْعَةٍ . فَقَيْلَ لَهُ : وَالْبَقَرَةُ ؟ قَالَ : وَهُلَ هِي إِلَّا مِنَ [ ٦٨/٣ ط ] البُّدْنِ . رَوَاهُ مسلم " . فأمَّا في النُّذْرِ ، فقالَ ابنُ عَقِيلٍ : يَلْزَمُه ما نُواه . فإن أَطْلَقَ ، ففيه روايَتان ؛ إحداهُما ، هو مُخَيَّرٌ ؛ لِما ذَكُرْنا مِن الخَبَر . والأُخْرَى ، لا تُجْزِئُه ، إِلَّا مع عَدَم ِ البَدَنَةِ . وهو قولُ الشافعيُّ ؛ لأنَّها بَدَلٌ ، فاشْتُرطَ عَدَمُ الْمُبْدَلِ لِهَا . قال شيخُنا('' : والأُولَى أَوْلَى ؛ للخَبَرِ ، ولأنَّ ما أَجْزَأُ عن سَبْعَةٍ في الهَدايا ودَم ِ المُتْعَةِ ، أَجْزَأُ في النَّذْرِ بِلَفْظِ البَدَنَةِ ، كالجَزُورِ .

الإنصاف في الهَدْي مالا يُضَحَّى به ، على ما يأتي في باب الأُضْحِيَةِ .

قوله : ومَن وَجَبتْ عليه بَدَنَةٌ ، أَجْزَأَتُه بقَرَةٌ . وكذا عكْسُها ، وتُجْزئُه أيضًا البَقَرَةُ في جَزاءِ الصَّيْدِ عن ِ البَدَنَةِ . على الصَّحيح ِ مِنَ المذهبِ ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ . وقيلَ : لا تُجْزِئُه ؛ لأنَّها تُشْبِهُ النَّعامَةَ . وذكَر القاضي وغيرُه رِوايَةً في غيرِ النَّذْرِ ، لا تُجْزِئُ البَقَرَةُ عن البَدَنَةِ مُطْلَقًا ، إِلَّا لَعَدَمِها ، وقدَّمه في

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ١/٤٤٤ .

<sup>(</sup>٢) في م : و قياسها ، .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في صفحة ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٤) في : المغنى ٥/٩٥٤ .

وإن كان في جَزاءِ الصَّيْدِ أَجْزَأَتْ أَيْضًا ؛ لحديثِ جابر . اخْتارَه شيخُنا . وَمَنُو جَبَتْ عليه بَدَنَة ، وَعَرَاه سَبْعٌ مِن الغَنَم . ذَكَره الخِرَقِيُّ . سَواءٌ كانَتْ مِن جَزاءِ الصَّيْدِ ، أو مَنْدُورَة ، أو فِدْيَة الوَطْءِ . وقال ابنُ عَقِيل : إنّما تُجْزِئُ عنها عندَ عَدَمِها أو مَنْدُورَة ، أو فِدْيَة الوَطْءِ . وقال ابنُ عَقِيل : إنّما تُجْزِئُ عنها عندَ عَدَمِها في ظاهِرِ كَلام أحمد ، رَحِمَه الله ؛ لأنّه بَدَلٌ ، فلا يُصارُ إليه مع وُجُودِها ، كسائِرِ الأبدالِ . فأمّا عندَ عَدَمِها فيتَجُوزُ ؛ لِما روَى ابنُ عباس ، رَضِيَ كسائِرِ الأبدالِ . فأمّا عندَ عَدَمِها فيتَجُوزُ ؛ لِما روَى ابنُ عباس ، رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : أتّى النبيَّ عَيْلِةً رجل ، فقالَ : إنَّ عليَّ بَدَنَة ، وأنا مُوسِرٌ لها ، ولا أَجِدُها فأشْتَرِيَها . فأمّره النبيُّ عَيْلِةً أَن يَبْتاعَ سَبْعَ شِياهٍ فِيَذْبَحَهُنَّ . وَاه ابنُ مَاجه (۱) . وعنه ، لا يُجْزِئُه أقلُّ مِن عَشْرِ شِياهٍ ؛ لأَنَهم كانُوا رُواه ابنُ مَاجه (۱) . وعنه ، لا يُجْزِئُه أقلُّ مِن عَشْرِ شِياهٍ ؛ لأَنَهم كانُوا يَعْدِلُونها في الغَنِيمَةِ بعَشْرٍ كذلك . هذا ، والأوَّلُ أَوْلَى ؛ للخَبرِ . ولنا ، ويُنا أَنْ الشاةَ مَعْدُولَةً بِسُبْعِ بَدُنَةٍ ، وهي أَطْيَبُ لَحْمًا ، فإذا عَدَل إلى الأَعْلَى ، أَنْ الشاةَ مَعْدُولَةً بِسُبْعِ عَن الشَّاةِ بَدَنَةً .

فصل : ومَن وَجَبَتْ عليه سَبْعٌ مِن الغَنَم ِ أَجْزَأَتُه بَدَنَةٌ أُو بَقَرَةٌ ، إِن كَان

« الرِّعايَةِ » . ويأْتِي في بابِ الهَدْيِ والأضاحِي ، في فَصْل ِ سَوْق ِ الهَدْي ، إذا نذَر الإنصاف بدَنَةً ، أَجْز أَنْه بِقَرَةً .

فَائدة : مَن لَزِمَتْه بَدَنَةٌ ، أَجْزأَه سَبْعُ شِيَاهٍ مُطْلَقًا . على الصَّحِيحِ مِنَ المَدَّهِ ، وعليه أكثرُ الأصحابِ ، وقطَع به [ / ٢٩١ر ] كثيرٌ منهم . وعنه ، يُجْزِئُ عندَ عَدَمِها . اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ . نقلَه المُصَنِّفُ وغيرُه . وعنه ، لايُجْزِثُه إلَّا عَشْرُ شِيَاهٍ ، والبَقَرَةُ كالبَدَنَةِ في إَجْزاءٍ سَبْع ِ شِيَاهٍ عنها بطَرِيقٍ أَوْلَى . ومَن لَزِمَتْه سَبْعُ شِيَاهٍ ،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في صفحة ٤٠٧ .

الشرح الكبير في كَفَّارَةِ مَحْظُورٍ ؛ لأنَّ الواجِبَ فيه ما اسْتَيْسَرَ مِن الهَدْي ، وهو شاةً أُو سُبْعُ بَدَنَةٍ ، وقد كان أصْحابُ رسولِ اللهِ عَلَيْكُ يَتَمَتَّعُون ، فَيَذْبَحُون الْبَقَرَةَ عن سَبْعَةٍ . قال جابِرٌ : أَمَرَنا رسولُ الله عَلِيْكُ أَن نَشْتَرِكَ في الإبل و البَقَرِ ، كُلُّ سَبْعٍ مِنَّا في بَدَنَةٍ . رَواه مسلمٌ (١) . فأمَّا إن وَجَب عليه سَبْعٌ مِن الغَنَم في جَزاء الصَّيْدِ ، فقالَ شيخُنا(٢) : لا تُجْزِئُه البَدَئَةُ في الظَّاهِر ؟ لأنَّ الغَنَمَ أُطِّيَبُ لَحْمًا ، فلا يَعْدِلُ عن الأَعْلَى إلى الأَدْنَى .

فصل : ومَن وَجَبَتْ عليه بَقَرَةٌ ، أَجْزَأَتُه بَدَنَةٌ ؛ لأنَّها أَكْثُرُ لَحْمًا وأُوْفَرُ . ويُجْزِئُه سَبْعٌ مِن الغَنَمِ ، إِذَا قُلْنا : يُجْزِئُ عن البَدَنَةِ . بطَريق الأُوْلَى . وإن كانَتِ البَقَرَةُ مَنْذُورَةً ، احْتَمَلَ ، على ما حَكاه ابنُ عَقِيلٍ ، أَن لا تُحْزِئُه سَبْعٌ مِن الغَنَم ِ مع وُجُودِها ، كما لو كَان المَنْذُورُ بَدَنَةً . واللَّهُ تعالى أغْلُمُ .

الإنصاف أَجْزَأُه بَدَنَةٌ أَو بَقَرَةٌ . ذكرَه المُصَنِّفُ في ﴿ الكَافِي ﴾ ؛ لإجزائِها عن سَبْعَةٍ . وقدَّمه ف ﴿ الفُروعِ ِ ﴾ . وذكر جماعةٌ ، تُجْزِئُ إِلَّا في جَزاء الصَّيْدِ . وجزَم به في « التُّلْخِيصِ » ، و « الرِّعايَةِ الكُبْرَى » . قال المُصَنَّفُ : لاتُجْزِئُ البَدَنَةُ عن سَبْعِ شِيَاهٍ فِي الصَّيْدِ . والظَّاهِرُ عنه ؛ لأنَّ الغَنَمَ أطْيَبُ لَحْمًا ، فلا يغْدِلُ عنِ الأعْلَى إلى الأَدْنَى . وجزَم به الزَّرْكَشِيُّ . ويأتِي في بابِ الهَدْي ، إذا نذَر بَدَنَةً ، تُجْزِئُه بقَرَةً . في كلام المُصَنّف.

<sup>(</sup>١) في : باب الاشتراك في الهدى ... ، من كتاب الحج . صحيح مسلم ٢ / ٩٥٦ .

كما أخرجه أبو داود ، في : باب في البقر والجزور عن كم تجزئ ، من كتاب الأضاحي . سنن أبي داود ٢ / ٨٩ . والنسائي ، في : باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا ، من كتاب الضحايا . المجتبي ٧ / ١٩٥ . والإمام أحمد ، في : المسند ٣ / ٣٠٤ ، ٣١٨ .

<sup>(</sup>٢) في : المغنى ٥/٨٥٤ .

## فهرس الجزء الثامن من الشرح الكبير والإنصاف

الصفحة

## كتاب المناسك

|      | ﴿ يجب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة | ١٦٢١-مسألة:  |
|------|---------------------------------------|--------------|
| 10   | بخمسة شروط )                          |              |
| ٥    | فائدة: الصحيح أن الحج فرض سنة         |              |
| ٦    | فصل: وإنما يجب مرة واحدة في العمر ؟   |              |
|      | فصل: وتجب العمرة على من يجب عليه      |              |
| ٧    | الحج                                  | •            |
| ١.   | فصل : وليس على أهل مكة عمرة           |              |
|      | ( وإنما يجب الحج والعمرة بخمسة        | ١١٣٢ –مسألة: |
| ٣-1. | شروط ؛ )                              |              |
| 11   | تنبيه : شمل كلام المصنف المرتد ،      |              |
|      | فصل: وهذه الشروط تنقسم ثلاثـة         |              |
| 1 7  | أقسام ؛                               |              |
|      | فوائد؛ الأولى، لا يصح الحج مـن        |              |
|      | الكافر ،                              |              |
|      | الثانية ، لا يجب الحج على المجنون     |              |
|      | اجماعًا ،                             |              |

```
الثالثة ، هل يبطل إحرامه
          بالجنون ؟ ... ؟
     17
        ﴿ الرابعة ﴾ لا يبطل الإحرام
                 بالإغماء ...
     18
        الخامسة ، لا يبطل الإحرام
              بالسكر ...
     14
        فائدة : قوله : والبلوغ والحرية ، فلا يجب على
                صبي ولا عبد ...
     ١٣
         ١-مسألة: ( إلا أن يبلغ ويعتق في الحج قبل الخروج من
                       عرفة ، ... )
17-15
         فصل: والحكم فيما إذا أُعْتِقَ العبدو بلغ الصبي
     بعد خرو جهما من عرفة ، ... م
         فائدة : لو سعى أحدهما قبل الوقوف ، وقبل
     ب بالبلوغ ، وبعد طواف القدوم ، ... ١٥
         فصل: إذا بلغ الصبى ، أو عتق العبد قبل
                    الوقوف ، ...
     17
         فصل: والحكم في الكافر يسلم ، والمجنون
                           يفيق ، . . .
     17
         فائدتان ؛ إحداهما ، حيث قلنا بالإجزاء ، فلا
     دم علیهما ...
         الثانية ، حكم الكافر يسلم ،
     والمجنون يفيق ، ...
```

|             |    | ﴿ وَيُحْرِمُ الصبي المميزُ بَاذِنَ وَلَيْهُ ، وغير         | ١١٣٤-مسألة: |
|-------------|----|------------------------------------------------------------|-------------|
| ۲۳ –        | 17 | المميز يحرم عنه وليه ، )                                   |             |
|             |    | الفصل الأول في إحرامه : فإن كان مميزًا أحرم                |             |
|             | ۱۸ | بإذن وليه ،                                                |             |
|             |    | الفصل الثاني : أن كل ما أمكنه فعله بنفسه ،                 |             |
|             | ۲. | لزمه فعله ،                                                |             |
|             |    | الفصل الثالث في محظورات الإحرام وهي                        |             |
|             | 22 | قسمان ؛                                                    |             |
|             |    | تنبيه : ظاهر قوله : وغير المميز يحرم عنه                   |             |
|             | 19 | وليه                                                       |             |
|             |    | تنبيه : ظاهر قوله : ويفعل عنه ما يعجز عن                   |             |
|             | ۲. | عمله                                                       |             |
|             |    | ﴿ وَنَفَقَةُ الْحُجِّ وَكُفَّارَاتُهُ فِي مَالُ وَلَيْهِ . | ١١٣٥-مسألة: |
| <b>77</b> – | ۲٤ | وعنه ، في مال الصبي )                                      |             |
|             |    | تنبيه : محل الحلاف يختص بما يزيد على نفقة                  |             |
|             | ۲٤ | الحضر                                                      |             |
|             |    | فصل: فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَى البالغ، فأحرم عنه               |             |
|             | 77 | رفيقه ، لم يصح                                             | ,           |
|             |    | تنبيه : محل الخلاف في وجوب الكفّارات فيما                  |             |
|             | 77 | يفعله الصبي ،                                              |             |
|             |    | فائدتان ؛ إحداهما ، حيث أوجبنا الكفارة على                 |             |
|             |    | الولى بسبب الصبي                                           | •,          |

ودخلها الصوم ، صام 77 الثانية ، وطء الصبي كوطء البالغ ناسيًا ، . . . 47 ١٣٦ -مسألة: ( وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده ، ولا للمرأة الإحرام نفلًا ... ) **77 - 77** فصل: إذا نذر العبد الحج ، صح نذره ؟ ... فصل في جناياته : وما جني على إحرامه لزمه حکمه ... 79 فائدة : لو باعه سيده وهو محرم ، فمشتريه فصل: وإن وطيء قبل التحلل الأولى، فسد نسکه ، . . . 41. فوائد تتعلق بحكم إفساد العبد حجه بالوطء ، وهل يلزمه القضاء لفوات أو إحصار ؟ وأحكام المرأة في الإحرام . **77 - 71** فصل: وإن أحرمت المرأة بحج أو عمرة تطوعًا ، ... 27 فصل : فإن كانت حجة الإسلام ، لكن إن لم تكمل شروطها لعدم الاستطاعة ، ... 40 فائدة : حيث جاز له تحليلها فحللها ، فلم تقبل ، أثمت ، وله مباشرتها .

```
١١٣٧–مسألة: ﴿ وليس للرجل منع امرأته من حج
29- 47
                           الفرض ، ... )
     فصل: ولا تخرج إلى الحج في عدة الوفاة ... ٣٧
         فصل: فإن أحرمت بالحج الواجب
                            عليها ، ...
         فصل: فإن أحرمت بواجب ، فحلف عليها
         زوجها بالطلاق الثلاث أن لا تحج
     3
         فوائد ؛ الأولى ، حيث قلنا : ليس له منعها .
     فستحب لها أن تستأذنه... ٣٧
         الثانية ، لو أحرمت بواجب فحلف
     زوجها بالطلاق الثلاث،... ٣٨
         الثالثة ، ليس للوالد منع ولده من حج
     49
                   واجب ، . . .
         الرابعة ، ليس لولى السفيه المبذر منعه
     من حج الفرض ، . . . ٤٠
         فصل: وليس للوالد منع ولده من حج الفرض
                          و التذر ، ...
     49
         فصل: فإن أحرمت المرأة بحجة النذر بغير
           إذن ، فهل لزوجها منعها ؟
     ٤.
        فصل: (الشرط الخامس، الاستطاعة؟...)
        فصل: ويختص اشتراط الراحلة بالبعيد الذي
```

| ١١٣٨-مسألة: |
|-------------|
|             |

۱ ۲۹ مسألة: ( فمن كملت له هذه الشروط ، وجب عليه الحج على الفور ) فائدة : لو أيسر من لم يحج ، ثم مات من تلك السنة ، قبل التمكن من الحج ، فهل يجب قضاء الحج عنه ؟ 04 • ١١٤-مسألة: ( فإن عجز عنه لكبر ، أو مرض لا يرجى 77 - 08 برۋە، ... ) فصل : ويستناب من يحج عنه من حيث وجب ٥٥ عليه ، ... فصل : فإن لم يجد مالًا يستنيب به ، فلا حج ه ه فصل: وإذا استناب من حج عنه ثم عوفي ، لم ٥٦ يجب عليه حج آخر ... فائدتان ؛ إحداهما ، ظاهر كلام المصنف ، أنه لے عوفی قبیل فیراغ النائب، أنه يجزئ أيضا... ٥٦ الثانية ، ألحق المصنف وغيره بالعاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، من كان نِضْوَ الخلقة ، ... ٥٦ فصل: فإن عوفي قبل فراغ النائب من الحج، فينبغي أن لا يجزئه الحج ؟ ... ٧٥

|            | فصل: فاما من يرجى زوال مرضه                   |
|------------|-----------------------------------------------|
| ٥٧         | والمحبوس ، ونحوه ،                            |
| ٥٨         | فصل : فأما القادر على الحج بنفسه ، …          |
| ٥٨         | فصل : وهل يصح الاستئجار على الحج ؟            |
|            | فوائد تتعلق بحكم القادر على نفقة راجل ،       |
|            | والقادر و لم يجد نائبًا ، وجواز نيابة المرأة  |
| ۸۰ - ۰ ۲   | عن الرجل .                                    |
|            | تنبيه : مفهوم كلام المصنف ، أنه لو رجى        |
|            | زوال علته، لا يجوز لـه أن                     |
| 71         | يستنيب ،                                      |
|            | فصل: والنائب غير المستأجر، فما لزمه من        |
|            | الدماء بفعل محظور ، فعليه في                  |
| ٦١         | ماله ،                                        |
|            | فصل : وإذا سلك النائب طريقا يمكنه سلوك        |
| 71         | ی و.<br>أقرب منه بغیر ضرر ،                   |
|            | فصل: يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل              |
|            | والمرأة ، والمرأة عن المرأة والرجل في         |
| ٦٢         | الحج،                                         |
| • • •      | ضل : ولا يجوز الحج والعمرة عن حي إلا          |
| ٦٢         | بإذنه ،                                       |
| ۰۰<br>۲۳   | برده من<br>فصول في مخالفة النائب :            |
| 11         |                                               |
| <b>-</b> 1 | فصل: فإن أمره بالتمتع، فقرن، وقع عن<br>الآمر؟ |
| <b>ጎ የ</b> | الانم و بير                                   |

|         | فصل: فاإن أمره بالقران فآفرد أو تمتع،                       |               |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| ٦٤      | صح ،                                                        |               |
|         | فصل : وإن استنابه رجل في الحج ، وآخر في                     |               |
|         | العمرة ، وأذنا له في القران ، ففعل ،                        |               |
| ٦٤      | جاز ؟                                                       |               |
|         | فصل: وإن أمر بالحج، فحج، ثم اعتمر لنفسه،                    |               |
|         | أو أمر بالعمرة، فاعتمر، ثم حج عن                            |               |
| ٦٥      | نفسه ، صح ،                                                 |               |
|         | ( ومن قدر على السعى ، لزمه ذلك إذا كان                      | 1141-مسألة:   |
|         | في وقت المسير ، ووجد طريقا آمنا لا                          |               |
| 79 - 77 | خفارة فيه ، )                                               |               |
|         | فصل: واختلفت الرواية في إمكان المسير،                       |               |
| ٦٨      | وتخلية الطريق ،                                             |               |
|         | تنبيه : ظاهر قوله : يوجد فيه الماء والعلف على               |               |
| ٦٨      | المعتاد                                                     |               |
|         | فائدة : يلزم الأعمى أن يحج بنفسه بالشروط                    |               |
| ٧٠      | المذكورة ، ويعتبر له قائد ،                                 |               |
|         | ﴿ وَمَنْ وَجِبَ عَلِيهِ الحَجِ فَتُوفَى قِبْلُهُ ، أُخْرِجَ | ١١٤٢ - مسألة: |
| ¥ + Y • | عنه من جميع ماله حجة وعمرة )                                |               |
|         | فصل : ويستناب من يحج عنه من حيث وجب                         |               |
| ٧٢      | عليه ،                                                      |               |
|         | فائدتان ؛ إحداهما ، الصحيح ، أنه يجوز أن                    |               |
|         | -                                                           |               |

يحج عنه غير الولى بإذنه و بدو نه ... 77 الثانية ، لو مات هو أو نائبه في الطريق ، ... ٧٣ فصل : فإن خرج للحج فمات في الطريق ، حج عنه من حيث مات ؟ ... ١١٤٣ - مسألة: ( فإن ضاق ماله عن ذلك ، أو كان عليه دين ، أُخِذَ للحج بحصته ، ... ) ٧٤ – ٨٨ فصل : وإن وصى بحج تطوع ، و لم يف ثلثه بالحج من بلده ، ... ۷o فصل : ويستحب أن يحج الإنسان عن أبويه ، إذا كانا ميتين أو عاجزين ؛ ... فائدة : لو وصبي بحج نفل ، أو أطلق ، جاز من ميقات ... 40 فصل: قال الشيخ ، رحمه الله : ( ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها ؛ ... ) ٧V تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره ، أن الخنثي كالرجل . 79 فائدة : قال المجد في ﴿ شرحه ﴾ : ظاهر كلام الخرقي ، أن المحرم شرط للوجوب دون أمن الطريق وسعة الوقت ، ... ٧٩

```
فصل: والمحرم زوجها، أو من تحرم عليه على
 التأبيد بنسب أو سبب مباح ؟ ... ٨٢
   تنسات؛ الأول، دخل في عموم كلام
     المصنف، في قوله:...
 زاتُها ؛ ... وزييها؛... ٢
     الثاني ، قوله : بنسب أو سبب
                 مباح ...
 λ٤
     الثالث، قال في «الفروع»: المراد،
     والله أعلم، بالشبهة ما جزم به
    جماعة، أنه الوطء الحرام مع
                 الشبهة ،...
۸٥
     الرابع ، ظاهر كلام المصنف ... ،
    أن الملاعن يكون محرمًا
               للملاعنة ؛ ...
10
فوائد ؛ الأولى ، قوله : إذا كان بالغًا عاقلًا ... ٨٧
الثانية ، نفقة المحرم تجب عليها ...
    الثالثة ، لو بذلت النفقة له ، لم يلزم
المحرم، غير عبدها، السفر بها ... ٨٧
    الرابعة ، ما قاله ... أن ظاهر كلامهم
له أراد أجرة، لا تلزمها... ٨٧
    الخامسة ، إذا أيست المرأة من المحرم ،
    وقلنا:... تجهز رجلًا يحج
۸۸
```

|          | ١١٤٤ – مسألة: ( فإن مات المحرم في الطريق ، مضت في    |
|----------|------------------------------------------------------|
| ۸۹،۸۸    | حجها ، ولم تصر محصرةً )                              |
|          | ١١٤٥ – مسألة: (ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن |
|          | غيره ، ، فأن فعل ، انصرف إلى                         |
| 9 ٤ - ٨9 | حجة الإسلام )                                        |
|          | فصل : فإن أحرم بالمنذورة من عليه حجة                 |
| 97       | الإسلام،                                             |
|          | فوائد ؛ إحداها ، لو أحرم بنفل من عليه                |
| 97       | نذر ،                                                |
|          | الثانية ، العمرة كالحج فيما تقدم                     |
| 97       | ذكره .                                               |
|          | الثالثة ، لو أتى بواجب أحدهما ، فله                  |
|          | فعل نذره ونفله قبل إتيانه                            |
| 97       | ب <b>الآخ</b> ر                                      |
|          | الرابعة ، لو حج عن نذره ، أو                         |
|          | وقعت عن القضاء دون ما                                |
| 9 7      |                                                      |
|          | الخامسة ، النائب كالمنوب عنه فيما                    |
| 94       | تقدم ؛<br>فصل : فإن أحرم بتطوع أو نذر من عليه        |
| ٠. ٩٣    | and the first of                                     |
| 71       | فصل: وإذا كان الرجل قد أسقط فرض                      |
|          |                                                      |

أحد النسكين عنه،... ٩٤

١١٤٦–مسألة: ﴿ وَهُلَ يَجُوزُ لَمْنَ يَقَدُرُ عَلَى الْحَجَّ بَنْفُسُهُ أَنْ

يستنيب في حج التطوع ؟ ... ) ٩٦، ٩٥

فصل: فإن عجز عنه عجزًا مرجوًّ الزوال ،... ، جاز أن يستنيب

**97** ... فه ؛ ...

تنبیه : ظاهر كلام المصنف ، أنه يجوز له أن يستنيب إذا كان عاجزًا عجزًا يرجى

معه زوال علته ، ... ٩٦

فوائد تتعلق بحكم المحبوس والمريض المرجو برؤه ، وصحة الاستنابة عن المعضوب والميت في النفل ، واستحباب الحج عن أبويه ، وأحكام النيابة في الحج .

1.1-97

## باب المواقيت

١١٤٧ - مسألة: ( ميقات أهل المدينة من ذي الحُليفة ،

وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة،...) ١٠٧-١٠٣

فوائد ؛ الأولى ، قوله : وميقات أهل المدينة من ذى الحليفة ، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة ، وأهل نجد اليمن يلملم ، وأهل نجد قرن ، وأهل المشرق ذات

عرق ...

```
الثانية ، هذه المواقيت كلها ثبتت
     النص ... النص النص النص الله الله الله الله الله ا
             الثالثة ، الأُولَى أن يحرم من أول
       جزء من الميقات ، . . .
             فصل: وإذا كان الميقات قرية ، فانتقلت
               إلى مكان آخر ، ...
       1 · V
             ١١٤٨-مسألة: ﴿ فَهَذَهُ المُواقِيتُ لأَهْلُهَا ، وَلَمْنُ مُرْ عَلَيْهَا
                                   من غيرهم )
1.9-1.4
             فصل: فإن مرَّ من غير طريق ذي الحليفة ،
                    فميقاته الححفة ، ...
       1.9
             ١١٤٩ – مسألة: ( ومن منزله دون الميقات ، فميقاته من
                                      .موضعه )
11.61.9
             فصل : إذا كان مسكنه قرية ، فالأفضل أن
           يحرم من أبعد جانبيها . وإن أحرم
       من أقرب جانبيها ، جاز ...
             • ١١٥ - مسألة: ( وأهل مكة إذا أرادوا العمرة ، فمن
             الحل، وإن أرادوا الحج، فمن
                                          مكة
117-11.
              فائدة : يجوز لهم الإحرام من الحرم والحل ،
                      ولا دم عليهم ...
        114
```

```
فصل: ومن أيُّ الحرم أحرم بالحج،
       110
                جاز ؛ . . .
             فصل: وإن أحرم بالحج من الحل الذي يلي
        الموقف ، فعليه دم ؛ ... ١١٥
             ١٥١ - مسألة: ( ومن لم يكن طريقه على ميقات ، فإذا
  حاذى أقرب المواقيت إليه ، أحرم ) ١١٧،١١٦
             فائدة : قال في « الرعاية » : ومن لم يحاذ
             ميقاتًا ، أحرم عن مكة بقدر
                         مرحلتين ...
        117
             ١١٥٢–مسألة: ﴿ وَلَا يَجُوزُ لَمْنَ أَرَادَ دَحُولُ مَكَةً تَجَاوِزُ
 الميقات بغير إحرام ، ... ) ١٢٣–١٢٣
             تنبيه: قوله: ولا يجوز لمن أراد دخول
                              مكة ...
       114
             فصل: ومن دخل الحرم بغير إحرام ، ممن
        يريد الإحرام ، فلا قضاء عليه ... ١٢٢
              فائدة : لو تجاوز الحر المسلم المكلف الميقات
                          بلا إحرام ، ...
        177
             فصل: ومن كان منزله دون الميقات خارجًا
                         من الحرم ، ...
        174
              ١١٥٣ –مسألة: ( ومن جاوزه مريدًا للنسك ) غير محرم
              ( رجع ) من الميقات ( فأحرم منه ،
  فإن أحرم من موضعه ، ... ) ١٢٦ – ١٢٦
                               270
( المقنع والشرح والإنصاف ٣٠/٨ )
```

تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أنه لو رجع ، فأحرم من الميقات قبل إحرامه ، أنه لاشيء عليه ... 171 فصل: ولو أفسد المحرم من دون الميقات حجُّه ، . . 170 فائدتان ؛ إحداهما ، الجاهم والناسي ، كالعالم العامد ، ... ١٢٥ الثانية ، لو أفسد نسكه هذا ، لم يسقط دم المجاوزة ... ١٢٦ فصل: وإن جاوز الميقات غير محرم، وخشي إن رجع إلى الميقات فوات 177 الحج ، ... ٤ ١ ١ - مسألة: ﴿ وَالْاَحْتِيارَ أَنْ لَا يُحْرِمُ قَبْلُ مِيقَاتُهُ ، وَلَا يحرم بالحج قبل أشهره ، فإن فعل فهو 147-144 مُخرمٌ ) تنبيه : ظاهر قوله : والاختيار أن لا يحرم 177 قبل ميقاته ... فصل: ويكره الإحرام بالحج قبــل 121 ١١٥٥ - مسألة: (وأشهر الحج؛ شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة ) 178-177 فائدة : الصحيح ، أن فائدة الخلاف تعلق

الحنث به ... فصل : فأما العمرة فكل الزمان ميقات لها ، ...

## باب الإحرام

167-170 ( يستحب لمن أراد الإحرام أن ... ) 170-187 فائدتان ؛ إحداهما ، الإحرام ؛ هو نية

النسك ...

الثانية ، لو أحرم حال وطئه ،

انعقد إحرامه ... ١٣٥

تنبيه : شمل قوله : يستحب لمن أراد

الإحرام أن يغتسل ...

فائدة : إذا لم يجد ماءً ، فالصحيح من

المذهب ، ... ، أنه يتيمم ... ١٣٦

فصل: ويستحب للمرأة الغسل،

کالرجل ، ...

فصل: ويستحب التنظيف...؛ لأنه أمر يسن له الاغتسال والطيب ، فسُنَّ

له هذا ، ...

فصل: ويستحب لمن أراد الإحرام أن

يتطيب في بدنه خاصة ، ...

فصل: فإن طيب ثوبه ، فله استدامة

لبسه ، ما لم ينزعه ، ...

فصل: ويستحب أن يلبس ثوبين أبيضين

نظيفين ؛ إزارًا ورداءً ؛ ... ٢٤٢٠

فصل: ويتجرد عن المخيط إن كان

رجلًا ، ... 127 فائدتان ؛ إحداهما ، قوله : ويلبس ثوبين نظيفين ؟ ... الثانية ، يجوز إحرامه في ثوب واحد ... 127 ١١٥٧ – مسألة: ( ويصلي ركعتين ، ويحرم عقيبهما ) ١٤٥ – ١٤٥ فائدة: لا يصلي الركعتين في وقت نهي ... ١٤٤ ١١٥٨ - مسألة: ( وينوى الإحرام بنسك معين ، ولا ينعقد 124-150 إلا بالنية ) تنبيهان ؛ الأول ، قوله : وينوى الإحرام بنسك معين ، . . . الثاني ، ظاهر قوله : ويَشْتَرط -أي بستحب – فيقول:... ١٤٧ فصل: وينوى الإحرام بقلبه ، ولا ينعقد إلا بالنية ؛ ... 127 ١١٥٩–مسألة: ﴿ وَيُشْتَرِّطُ ، فَيَقُولُ : اللَّهُمُ إِنَّى أَرِيدُ النسك الفلاني ، ....) 10. -124 فائدة: الأشتراط يفيد شيئين ؟ ... 129 ١١٦٠ مسألة: ( وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران ) ١٥١،١٥٠ ١٦١ - مسألة: ( وأفضلها التمتع ، ثم الإفراد ) ثم القران ( وعنه ، ... ) 177-101 فائدة : اختلف العلماء في حَجَّة النبي مَّالِلَهُ ، بحسب المذاهب ، ... ١٥٥

```
١٦٢٧–مسألة: ﴿ وصفة التمتع ؛ أن يحرم بالعمرة في أشهر
             الحج ، ... )
177-17
           فصل: إلا أن يكون معه هدى ، فله
                       ذلك ؛ ...
      170
           فصل : فأما إدخال العمرة على الحج فلا
      177
          الحج على العمرة الإحرام
      به َفى أشهُره ... ١٦٦
          الثانية ، لو شرع في طواف
          العمرة، لم يصح إدخال
             الحج عليها ، ...
      177
           تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أنه يستحب
          أن ينطق بما أحرم به من عمرة أو حج
      177
           فائدة: مذهب الإمام أحمد، وأكثر
           أصحابه ، أن عمل القارن كالمفرد
                      في الإجزاء ...
      177
            ١١٦٣ - مسألة: ( ويجب على المتمتع والقارن دم نسك ،
            إذا لم يكونا من حاضري المسجد
                         الحرام ؛ ... )
171-011
      فصل : والدم الواجب شاة ، أو ... ١٦٩
           فائدة: لا يلزم الدم حاضرى المسجد
                            الحرام ...
      179
```

فصل: وإنما يجب الدم بشروط ١٧. خمسة ؛ ... فوائد ؛ الأولى ، من له منزل قريب دون مسافة القصر، ومنزل بعيد فوق مسافة القصر، لم يلزمه 141 الثانية ، لو دخل آفاق مكة ، متمتعا ناويًا الإقامة بها بعد فراغ نسكه،...، فعليه دم... ۱۷۱ الثالثة ، لو استوطن آفاق مكة ، فهو من حاضري المسجد الحرام. 1.77 الرابعة ، لو استوطن مكى الشام أو غيرها ، ثم عاد مقيمًا متمتعًا ، . . . 177 فصل: وحاضرو المسجد الحرام أهل الحرم ، ومَن ... 177 فوائد ؛ إحداها ، لا يعتبر وقوع النسكين عن واحد ... 177 الثانية ، لا تعتبر هذه الشروط - في کونه متمتعًا ، ... ۱۷۸ الثالثة ، لا يسقط دم التمتع والقران بإفساد نسكهما ... ١٧٩

|     | الرابعة ، لا يسقط دمهما أيضًا           |
|-----|-----------------------------------------|
| ۱۷۹ | بفواته                                  |
|     | الخامسة ، إذا قضى القارن قارنًا ،       |
| ۱۸۰ | لزمه دمان ؟                             |
|     | السادسة : يلزم دم التمتع والقران        |
|     | بطلـوع فجر يوم                          |
| 111 | النحر                                   |
|     | فصل: إذا كان للمتمتع قريتان ؛ قريبة ،   |
|     | وبعيدة ، فهو من حاضري المسجد            |
| ۱۷۸ | الحرام ؛                                |
|     | فصل : فإن دخل الآفاق مكة متمتعًا ناويًا |
| ۱۷۸ | الإقامة بها بعد تمتعه ،                 |
|     | فصل: وهذا الشرط الخامس شرط              |
| 179 | لوجوب الدم عِليه ،                      |
|     | فصل: إذا ترك الآفاقي الإحرام من         |
|     | الميقات ، وأحرم من دونه بعمرة ،         |
|     | ثم حل منها ، وأحرم بالحج من مكة         |
| 144 | من عامه ،                               |
|     | فصل فی وقت وجوب الهدی وذبحه : أما       |
| ۱۸۱ | وقت وجوبه ،                             |
|     | فصل: ويجب الدم على القارن في قول عامة   |
| ۱۸۳ | أهل العلم ،                             |
|     | تنبيهان ؟ أحدهما ، هذا الحكم المتقدم في |

١٨٤ لزوم الدم ... الثاني ، هذا الحكم مع وجود الحدى ، أما ... ١٦٦٤ - مسألة: ( ومن كان مفردًا أو قارنًا ، أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها 194-110 عمرة ؛ ... ) فصل: وإذا فسخ الحج إلى العمرة صار متمتعًا ، ... 191 ١٩٦٥ – مسألة: ( ولو ساق المتمتع الهدى ، لم يكن له أن 198-194 يحل ) فائدتان؛ إحداهما، حيث صح الفسخ، فإنه یلزمه دم ... 198 الثانية، قال في «المستوعب»: لا يستحب الإحرام بنية 198 الفسخ ... فصل: فأما المعتمر غير المتمتع، فإنه يحِلُّ 198 بكل حال ... ١٩٨-١٩٤ (...) ١٩٨-١٩٤ إذا دخلت متمتعة فحاضت،...) ١١٦٧-مسألة: (ومن أحرم مطلقا، صح، وله صرفه 191 إلى ما شاء )

١١٦٨ – مسألة: ( وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان ، انعقد 7.1-199 إحرامه بمثله ) ١١٦٩ –مسألة: ﴿ وَإِنْ أَحْرِمْ بَحْجَتِينَ أَوْ عَمْرَتِينَ ، انعقد إحرامه بإحداهما 1.7.7.7 فائدة : قوله : وإن أحرم بحجتين أو عمرتين ، انعقد بإحداهما ... ١١٧٠ – مسألة: ( وإن أحرم بنسك ونسيه ، جعله عمرة . وقال القاضى : يصرفه إلى ما شاء ) 7.0-7.7 فائدة : لو عيَّن المنسى بقران ، صح ١١٧١–مسألة: ﴿ وَإِنْ أَحْرُمُ عَنْ رَجَلِينَ ، وَقَعْ عَنْ Y.0 نفسه ) فائدة : قوله : وإن أحرم عن رجلين ، وقع عن نفسه … ٧.0 ١١٧٢-مسألة: ( وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه ، وقع عن نفسه ... ) 4.7.7.7 فائدة : يؤدب من أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد ؟ ... ٢٠٦ ١١٧٣–مسألة: ﴿ وَإِذَا اسْتُوى عَلَى رَاحَلَتُهُ ، لَبِّي تَلْبَيَّةُ رسول الله عليه : ...)

فصل: ولا تستحب الزيادة على تلبية رسول الله عليه ، ولا تكره ... ٢٠٩ ١٧٤-مسألة: ( والتلبية سنة ، ويستحب رفع الصوت بهـا ، والإكثار منها ، ... ) 710-71. فائدتان ؛ إحداهما ، التلبية سنة ... 71. الثانية ، يستحب أن يلبي عن أخرس ومريض ... ۲۱۰ تسهان ؟ أحدهما ، ظاهر قوله : لبي تلبية رسول الله عليه اليبك اللهم...». 11. الثاني ، ظاهر قوله : ويستحب رفع الصوت بها ... ۲۱۱ فصل: ويستحب الإكثار منها على كل 717 حال ؛ ... فصل: ولا يستحب رفع الصوت بها في مساجد الأمصار، ... 717 فائدتان؛ إحداهما، قوله: والدعاء بعدها... ٢١٢ الثانية ، لا يستحب تكرار التلبية في حالة واحدة ... ٢١٢ فصل: ويستحب الدعاء بعدها ، ... فصل: ويستحب ذكر ما أحرم به في 412 تلبيته ...

```
فصل: ولا يلبي بغير العربية ، إلا أن يعجز
      410
            فصل: وإن حج عن غيره ، كفاه مجرد النية
      410
            ١١-مسألة: (ويلبي إذا علا نشزًا، أو هبط
                              واديًا ، ... )
11V-710
            فصل: ويجزى من التلبية في دبر الصلاة
                           مرة واحدة ...
      717
            فصل: ولا بأس بالتلبية في طواف
                              القدوم ...
       Y 1 Y
      فصل: ولا بأس أن يلبي الحلال ... ٢١٧
            ١١٧٦ – مسألة: ﴿ وَلَا تَرْفُعُ المُرأَةُ صُوتُهَا بِالتَّلِيمَ ، إِلَّا بَقْدُرُ
                         ما تُسمِع نفسها )
       Y1 A
            فوائد؛ الأولى، لا تشرع التلبية بغير
            العربية لمن يقدر عليها ...
            الثانية ، يستحب أن يذكر نسكه
                  في التلبية ....
       X / Y
             الثالثة ، لا بأس بالتلبية في طواف
                       القدوم ...
       111
             الرابعة ، لا بأس أن يلبي
                  الحلال ...
       719
             تنبيه: هذا أحكام فعل التلبية ، أما وقت
                              قطعها ، ...
       719
```

# باب محظورات الإحرام

( وهي تسعة ) ١٩٧٧ - مسألة: ( حلق الشعر ) 177,777 فصل: فإن كان له عذر ... ، فله إزالته ؛ ... 177 ١١٧٨-مسألة: ﴿ وَتَقَلُّمُ الْأَظْفَارِ ﴾ 777,777 ١٧٩ -مسألة: ( فمن حلق أو قلم ثلاثة ، فعليه دم ... ) ٢٢٣ - ٢٢٠ · ١١٨-مسألة: ( وفيما دون ذلك في كل واحد مد من طعام ... ) 771-770 فصل: وحكم الأظفار حكِم الشعر فيما ذكرنا ... 777 فصل: وفي قص بعض الظفر ما في 777 ١١٨١-مسألة: (وإن حُلِق رأسُه بإذنه، فالفدية عليه، وإن كان مكرها أو نائمًا ، ... ) 177 677 فائدة : لو حُلِق رأسه وهو ساكت ولم 277 ینهه ، . . . ١١٨٢ –مسألة: ( وإن حلق محرم رأس حلال ، فلا فدية عليه 74. . 44.

فائدة : لو طيُّب غيره ، فحكمه حكم الحالق، ... ١١٨٣–مسألة: ﴿ وقطع الشعر ونتفه كحلقه ، وشعر الرأس والبدن واحد ...) ٢٣٠ - ٢٣٢ فائدة: ذكر جماعة من الأصحاب، أنه لو لبس أو تطيب في رأسه ويدنه ، ... ٢٣١ ١٨٤-مسألة: ﴿ وَإِنْ حَرْجٍ فِي عِينِيهِ شَعْرِ فَقَلْعُهُ ، ... ، فلا فدية عليه 777-777 فوائد ؛ الأولى ، لو حصل له أذَّى من غير الشعر،...، أزاله وفدى،... ٢٣٣ الثانية ، يجوز له تخليل لحيته ، ولا فدية بقطعه بلا تعمد ... ٢٣٣ الثالثة ، يجوز له جك رأسه وبدنه بر فق ... 744 . الرابعة ، يجوز غسله في حمام وغيره بلا تسریح ... ۲۳٤ الخامسة ، يجوز له غسل رأسه بسدر أو خطميّ ... ٢٣٤ فصل: وإن خلل شعره، فسقطت شعرة ، ... ١٠٠٠ ... ٢٣٤ فصل: قال رحمه الله : ( الثالث ، تغطية رأسه، ...) 772

تنبيه: قوله: الثالث ، تغطية الرأس ... ٢٣٤ فصا: والأذنان من الرأس، تحرم تغطيتهما ، كسائر الرأس ... فائدة : فعل بعض المنهي عنه ، كفعله كله في التحريم. 777 ١٨٥٥ - مسألة: ( وإن استظل بالمحمل ، ففيه روايتان ) ٢٤٠ - ٢٣٦ تنبيه : اختلف الأصحاب في محل الروايتين الأوليين ؛ ... 749 فوائد ؛ إحداها ، وكذا الخلاف والحكم إذا استظل بشوب 72. ونحوه ، . . . الثانية ، لا أثر للقصد وعدمه فيما ً فيه فدية ، ... 72. الثالثة ، يجوز تلبيد رأسه بغشل أو صمغ ونحوه ؟ ... 137 ١١٨٦ - مسألة: ( وإن حمل على رأسه شيئا ، ... فلا شيء 137-737 عليه فصل: ولا بأس أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء ، . . . ٢٤٢ ١١٨٧ - مسألة: ( وفي تغطية الوجه روايتان ) 722,337 ١١٨٨ -مسألة: (الرابع، لبس الخيط والخفين) 727,720

# ١١٨٩-مسألة: ( إلا أن لا يجد إزارًا ، فليلبس سراویل ، ... ) 737-707 فصل: وإذا لبس الخفين، مع عدم النعلين ، . . . **X £ X** تنبيه: ظاهر قوله: ولا يقطعهما ... ٢٤٩ فوائد ؛ الأولى ، الرأن كالخف فيما تقدم . ٢٥٠ الثانية ، لو لُبس مقطوعًا دون الكعبين ، مع وجود نعل ، لم يجز، وعليه الفدية... الثالثة ، له وجد نعلًا لا مكنه لبسها ، لبس الخف ، ولا فدية ... 707 الرابعة ، يباح النعل كيفما كانت ... 707 فصل: فإن لبس المقطوع مع وجود النعل ، لم يجز له ، . . . ٢٥١ فصل: وقياس قول أحمد في اللالكة ، والجمجم ، ونحوهما ، ... 101 فصل: فأما النعل فيباح لبسها كيفما کانت ، ... 101 فصل: فإن وجد نعلًا لم يمكنــه لبسها ، ... YOY تنبيه : شمل قوله : لبس المخيط ... 707

```
فائدة : لا يشترط في اللبس أن يكون
      704
                        کثیرًا ، ...

    ١١٩ مسألة: (ولا يعقد عليه منطقة ولا رداء ولا

70V-70T
                             غيره ، . . . )
            فائدتان ؟ إحداهما ، قوله : ولا يعقد عليه
              منطقة ...
      707
            الثانية ، يجوز شد وسطه بمنديل
             وحبل ونحوهما ، ...
     فصل: فأما الإزار، فيجوز عقده ؛ ... ٢٥٥
            فصل: فأما الهميان، فهو مباح
                      للمحرم ، ...
      400
           فصل: فإن لم يكن في الهميان نفقة ، لم يجز
                           عقده ؛ ...
      707
           ١١٩١–مسألة: ﴿ وَإِنْ طَرَحَ عَلَى كَتَفَيَّهُ قَبَاءً ، فَعَلَيْهُ
                             الفدية ...)
YOX LYOY
١٩٩٢ – مسألة: ( ويتقلد بالسيف عند الضرورة ) ٢٥٨ – ٢٦٢
           تنبيه : مفهوم قوله : ويتقلد بالسيف عند
      YOX
                           الضرورة ...
      فائدة : الخنثي المشكل إن لبس المخيط ، ... ٢٥٩
           فصل: قبال الشيخ، رحمه الله:
      ( الخامس ، الطّيب ، ... ) ٢٦٠
      فصل: وليس له شم الأدهان المطيبة ، ... ٢٦١
```

```
١١٩٣-مسألة: (وشم المسك والكافور والعنبر
والزعفران ... ) ٢٦٤ - ٢٦٢
           فصل: ومتى جُعل شيء من الطيب في
      مأكول أو مشروب ، ... ٢٦٢
           فصل: فإن ذهبت رائحته وبقى
                  ... طعمه ، ...
      777
           فصل: ولا يجوز أن يأكل طيبًا ، ولا
          يکتجل به ، ولا يستعط به ، ولا
                   يحتقن به بي ...
      772
            ١٩٤٤ - مسألة: ﴿ وَإِنْ مَسَّ مِنِ الطَّيْبِ مَالاً يَعْلَقُ بِيدَهُ ،
                          فلا فدية عليه
       277
           1190-مسألة: (وله شم العود والفواكه والشيح
                          والخزامي )
 357,057
       فائدة : قوله : وله شم العود والفواكه ... ٢٦٤
            ١١٩٦–مسألة: ﴿ وَفَي شُمِّ الرِّيحَانُ وَالنَّرْجُسُ وَالْوَرْدُ
                       والبنفسج ... )
 177-177
            تنبيهان ؛ الأول ، مراده بالريحان ، الريحان
       الفارسي ... ٢٦٨
```

( المقنع والشرح والإنصاف ٣١/٨ )

ِ الثاني ، تابع المصنف أبا الخطاب ...

فائدة : الريحان وغيره نحوه كأصله ... ٢٦٨ فصل: فأما الادهان بدهن ، لا طيب 779 فصل : فأما دهن سائر البدن ، فلا نعلم عن أحمد فيه منعًا ، ... 44. تنبيهات ؛ الأول ، شمل قول المصنف: والادهان بدهن غير YV. الثاني ، ظاهر قوله : في , أسه ... **YV** • الثالث ، حيث قلنا بالتحريم ، فإن الفدية تجب ، ... ٢٧١ ١٩٩٧ – مسألة: ﴿ وَإِنْ جَلْسُ عَنْدُ الْعَطَّارِ ، أَوْ فَي مُوضَعَ ليشم الطيب ، فشمه ، ... ) ۲۷۲ – ۲۷۲ فائدتان ؛ إحداهما ، يجوز لمشترى الطيب حمله و تقليبه ، ... ۲۷۳ الثانية ، لو ليس ، أو تطيب ، أو غطى رأسه جاهلًا، ... ٢٧٣ تنبيه : يأتي حكم غير الوحشي ، وما هو مختلف فيه ، عند قوله : ... ١٩٩٨ - مسألة: ( فمن أتلفه ، أو تلف في يده ، أو أتلف جزءًا منه ، **فعليه جزاؤه** ) 777, 777

```
فصل: ويضمن ما تلف في يده ، وإن
              صاده لم يملكه ؛ ...
      777
           فصل : وإن أتلف جزءًا من الصيد ، فعليه
      YYY
           ١١٩-مسألة: (ويضمن ما دل عليه، أو أشار
                           إليه ، ... )
TAE-TVV
           فائدة : قوله : ويضمن ما دل عليه ، أو
                        أشار إليه ..
     Y V V
           فصل: وليس له الإعانة على الصيد
      XYX
           فوائد ؛ إحداها ، لا ضمان على دالُّ
           ويشير إذا كان قد رآه من
     يريد صيده قبل ذلك،... ۲۷۹
           الثانية ، لا يحرم دلالة على طيب
              ولباس ...
     YV9
           الثالثة ، لو نصب شبكة ثم
             أحرم ، ...
     779
           فصل: فإن دل محرما على الصيد،
     YA •
           فصل: فإن أعار قاتل الصيد سلاحًا ،
                         فقتله به ، ...
     7 / 1
```

فصل : فإن دل الحلال محرما على صيد ، فقتله ، ... فصل : وكـذلك إن كان شريكــه 737 سُبعًا ، . . . 445 فوائد ؛ الأولى ، كذا الحكم والخلاف لو كان الشريك سيعًا،... الثانية ، لو كان الدال والشريك لاضمان عليه ، ... ٢٨٤ الثالثة ، لو دلُّ حلال حلالًا على صيد في الحرم ... ٢٨٤ ١٢-مسألة: (ويحرم عليه الأكل من ذلك كله، وأكل ما صيد لأجله ، ... ) ٢٩١ – ٢٩١ فصل: ولا يحرم عليه الأكل من غير ذلك ... **Y A Y** فصل : وما حرم على المحرم لكونه دل عليه أو أعان عليه أو صيد من أجله ، لا يحرم على الحلال أكله ؛ ... **444** فائدتان ؟ إحداهما ، ما حرم على المحرم ، بدلالة أو إعانة أو صيد له ، ... **AAY** الثانية ، لو قتل المحرم صيدًا ، ثم أكله ، ... 244

فصل: وإذا قتل المحرم الصيد ثم أكله ، ضمنه للقتل دون الأكل ... ٢٨٩ فصل: وإذا ذبح المحرم الصيد، صار 19. تنبيه : دخل في قوله : ولا يحرم عليه الأكل 49. من غير ذلك ... ١٢٠١ - مسألة: ( وإن أتلف بيض صيد ، أو نقله إلى ر موضع آخر ففسله ، ... ) ۲۹۳-۲۹۱ تنبيه: ظاهر قوله: فعليه ضمانيه بقيمته ... 197 فصل: وإن نقل بيض صيد ، فجعله تحت آخر ، . . . 794 ١٢٠٢ – مسألة: ( ولا يملك الصيد بغير الإرث . وقيل : لا يملكه به أيضا 797-798 فصل: وإن ورثه المحرم ملكه ؟ ... 790 ١٢٠٣ – مسألة: ( وإن أمسك صيدًا حتى تحلل ، ثم تلف أو ذبحه . . . ) 797, 797 فوائد ؛ الأولى ، وكذا الحكم لو أمسك صيد الحرم، وخرج به إلى الحل . . 797 الثانية ، لو صلب الصيد بعد إخراجه إلى الحل، أو بعد

240

حله، ضمنه بقیمته،... ۲۹۶ الثالثة ، لو ذبح المحرم صيدًا ، أو قتله، فهو ميتة... **49** الرابعة ، لو ذبحمُحلصيد حرم ، فكالمحرم ... 444 الخامسة، لو كسر محرم بيض صيد، حرم عليه أكله،... **797** ١٢٠٤ - مسألة: ( وإن أحرم وفي يده صيده ، أو دخل **T.Y-Y9** الحرم بصيد، ...) فصل: ومن ملك صيدًا في الحل ، فأدخله الحرم ، ... 4.1 فائدة : لو أمسك صيدًا في الإحرام ، ... ٣٠١ فصل: فإن أمسك صيدًا في الحرم، فأخرجه إلى الحل ، ... 4.4 فائدة : لو أمسكه حتى حل فملكه باق 4.4 عليه ... ١٢٠٥ – مسألة: ( وإن قتل صيدًا صائلًا عليه دفعا عن نفسه، ...) T. 2 - T. Y فصل : فإن خلُّص صيدا من سبُّع ، ... ، فتلف بذلك ، فلا ضمان عليه ... ٣٠٣ ١٢٠٦ - مسألة: (ولا تأثير للحرم ولا للإحرام في تحريم 417-4.5 حيوان إنسى ، ... )

فصل: فأما المحرم أكله فهو ثلاثة أقسام ؛ ... 4.0 فصل: ولا بأس أن يقرِّد المحرم بعيره ... ٣٠٩ فصل: فأما القمل، ففيه روايتان ؟ ... ٣٠٩ فصل : فإن تفلى المحرم ، أو قتل قملًا ، فلا 711 فدية فيه ، ... فصل: والخلاف إنما هو في قتله للمحرم أما في الحرم ... 717 فصل: ولا بأس بغسل المحرم رأسه وبدنه برفق ... 717 تنبيه : ظاهر كلام المصنف ، أن الروايتين في ثحريم قتل القمل ، ... 717 فصل: ويكره له غسل رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما ؛ ... 317 فصل: يجوز قتل البراغيث مطلقا ... 317 تنبيه : مفهوم قوله : إلا القمل ، إذا قتله المحرم ... 710 فوائد تتعلق باستحباب قتل كل مؤذٍ من حيوان وطير . 71V-710 ١٢٠٧ – مسألة: (ولا يحرم صيد البحر على المحرم ، وفي إباحته في الحرم روايتان ) **719-717** فائدتان ؟ إجداهما ، قوله : ولا يحرم صيد البحر على المحرم ... ٣١٧

```
الثانية ، ما يعيش في البر
      417
            فصل: وهل يباح صيد البحر في
      211
            ١٢٠٨ –مسألة: ﴿ ويضمن الجراد بقيمته ، فإن انفرش في
                            طريقه ، ... )
777-719
            فِصل : فإن افترش الجراد في طريقه ، فقتله
                        بالمشى عليه ، ...
      441
            فائدة : حكم بيض الطير إذا أتلفه لحاجة ،
                       كالمشي عليه ، ...
      444
            ٩ ١ ٧ - مسألة: ( ومن اضطر إلى أكل الصيد،...، فله
                      فعله ، وعليه الفداء )
777-777
            تنبيه : يأتى في آخر كتاب الأطعمة ، في
            كلام المصنف ، لو اضطر إلى الأكل
            ووجد ميتة وصيدًا وهو محرم أو في
                              الحرم ...
      474
            فائدة : لو كان بالمحرم شيء ولا يحب أن
            يطّلع عليه أحد ، جاز له اللبس ،
                        وعليه الفداء ...
      277
            فصل: قال الشيخ، رحمه الله:
            ( السابع ، عقد النكاح لا يصح
      277
                              منه ... )
            فائدتان ؛ إحداهما ، لو قال الزوج :
            تزوجت بعد أن
      277
```

: الثانية ، لو أحرم الإمام ، منع من التزويج لنفسه وتزويج أقاربه ، ... أقاربه ، ... فصل : وإذا وكُل المحرم حلالًا في النكاح ، فعقد له النكاح بعد تحلل الموكّل، ... فصل: وإذا وكّل الحلال مُجِلّد في 277 النكاح ، فعقَد النكاح ، وأحرم الموكّل ، ... فصل : فإن تزوج ، أو زوَّج ، أو زُوِّجت 277 277 فصل: ويكّره للمُحرِم الخِطبة ، وخِطبة المجرمة ، ... ٣٣. فوائد ؛ الأولَى ، تكره خِطبة المخرم كخطبة العقد و شهو ده ... **٣**٣. الثانية ، تكره الشهادة فيه ... 44. الثالثة ، يصح شراء الأمة للوطء وغيره ... فصل: ويكره أن يشهد في النكاح ؟ ... ٣٣١ فصل: قال الشيخ ، رحمه الله: ( الثامن ، الجماع في الفرج ؛ ... ) 441 فصل : ومتى كان قبل التحلل الأول فسد الحج ؛ ... فصل : ولا فرق بين الوطء في القبل 222 والدبر، ... 444

فصل: والعمد والنسيان فيما ذكرنا سواء ... 277 فصل: ويجب به بدنة ، ... 440 فصل: وحكم المرأة حكم الرجل في فساد الحج ؛ ... 240 ١٢١٠ - مسألة: ( وعليهما المضى في فاسده ، والقضاء على الفور من حيث أحرما أولًا ... ) ٣٣٦- ٣٣٩ فصل: ويحرم بالقضاء من أبعد الموضعين ؛ ... 227 فصل: ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت ؛ ... 444 ١٢١١ - مسألة: ( ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يجلا ...) TE0 -TT9 تنبيهان ؛ أحدهما ، معنى التفرق ؛ ... 251 الثاني ، ظاهر كلام المصنف أن زوجها الذي وطئها يجوز ويصلح أن يكون محرما لها في حجة القضاء ... 721 فصل: وإذا أفسد القارن نسكه ، ... وإذا فوائد ؛ الأولى ، حكم العمرة حكم الحج في فسادها بالوطء قبل الفراغ من السعى و ... ٣٤٢ الثانية ، قضاء العبد كنذره ... ٣٤٤ الثالثة ، يلزم الصبى القضاء ، ... ٣٤٤

الرابعة ، يكفى العبد والصبي حجة القضاء عن حجة الإسلام ... 720 الخامسة ، لو أفسد القضاء ، لزمه قضاء الواجب الأول لا القضاء . 720 فصل: وحكم العمرة حكم الحج في فسادها بالوطء قبل الفراغ من 727 السعى ، . . . فصل: إذا أفسد القارن والمتمتع نسكهما ، ... 728 ١-مسألة: ﴿ وَإِنْ جَامِعِ بَعْدُ التَّحْلُلُ الْأُولُ لَمْ يَفْسُدُ نسكه ، ... ) 409-450 فائدة : هل يكون بعد التحلل الأول محرما ؟ ... 72 Y فصل: ومتى وطيء بعد رمى الجمرة لم يفسد حجه ؟ ... 729 فصل: فإن طاف للزيارة ، و لم يرم ، ثم وطیء ، ... 459 فصل: والقارن كالمفرد، في أنه إذا وطيء بعد الرمي لم يفسد حجه ولا عمرته ؛ ... 729

|     | فصل: وإذا أفسد القضاء لم يجب عليه         |
|-----|-------------------------------------------|
| ٣٥١ | قضاؤه ،                                   |
|     | فائدتان ؛ إحداهما ، لو طاف للزيارة و لم   |
| ٣٥١ | يرم، ثم وطيء،                             |
|     | الثانية ، العمرة كالحج فيما               |
| 401 | تقدم،                                     |
|     | فصل: قال الشيخ، رضى الله عنه:             |
|     | ( التاسع ، المباشرة فيما دون الفرج        |
| 401 | لشهوة ، )                                 |
| 401 | فصل : وفى فساد النسك به روايتان ؟         |
|     | فصل: فإن كرر النظر، فأنزل أو لم           |
| 405 | ينزل ، لم يفسد حجه ،                      |
|     | فصل : قال ، رضى الله عنه : ﴿ وَالْمِرَاةَ |
| 405 | إحرامها في وجهها ، )                      |
|     | فصل: فإن احتاجت إلى ستــر                 |
| ۲٥٦ | وجهها ؛:                                  |
|     | تنبيه : مفهوم كلام المصنف وغيره ، أن      |
| ۲۰٦ | غير الوجه لا يحرم تغطيته                  |
|     | فصل : ويجتمع فى حق المحرمة وجوب           |
|     | تغطية الرأس، وتحريم تغطية                 |
| 807 | الوجه                                     |
|     | فصل : ولا بأس للمرأة أن تطوف منتقبة ،     |
| 804 | إن لم تكن محرمة                           |

فائدة " يجتمع في حقّ المجزمة و جوبٌ تغطية الرأس ، وتحريم تغطية الوجه ، ... ٣٥٧ فصل: ويحرم عليها منا أيحرم على الرجل ؛ ... ، إلَّا ليس الخيط ، وتظليل المحمل ... 401 فصل: ويستحب للمرأة عند الإحرام ما يستحب للرجل ؛ ... 409 ١-مسألة: ( ولا تلبس القفازين ، ولا الخلخال ، ولا تكتحل بالإثمد) 770-709 فائدة: لو لفَّت على يديها خرقًا أو حرقة ، ... ٣٦. فصل: فأما الخلخال، وما أشبهه من الحلى ، ... 471. فائدة : لا يحرم عليها لباس زينة ، ... 777 فصل: والكحل بالإثمد في الإحرام مكروه للمرأة والرجل ، ... 411 فصل: فأما الكحل بغير الإثمد والأسود، فلا كراهة فيه ، إذا لم يكن مطيبا ؛ ... 277 فصل: وإذا أحرم الحنثي المشكل، لم يلزمه اجتناب المخيط ؛ ... 270

```
١٢١٤-مسألة: (ويجوز لبس المعصفر والكسحلي،
           والخضاب بالحناء ، والنظر في المرآة
                            لهما جميعا )
270 -770
           فصل: ويستحب للمرأة أن تختضب
     بالحناء عند الإحرام ؟ ...
           فائدة : يستحب لها الخضاب بالحناء عند
                          الإحرام ...
      417
           فصل: ولا بأس بالنظر في المرآة
                    للحاجة ، ...
      777
           فصل: وللمحرم أن يحتجم، ولا فدية
                     عليه ، . . .
     779
           فائدة: قال الآجرى، ... ويلبس
                        الخاتم ....
      TV.
           فصل: ويجتنب المحرم ما نهاه الله تعالى
      271
                           عنه ، . . .
     فائدة : يجتنب المحرم ما نهي الله عنه ، ... ٣٧١
          فصل: ويستحب له قلة الكلام ، إلا فيما
                         ينفع ؛ ...
     277
          فصل: ويجوز للمحرم أن يتجر، ويصنع
     270
               الصنائع ، . . .
```

## باب الفدية

```
( وهي على ثلاثة أضرب ؛ ... )
          تنبيهان ؛ أحدهما ، ظاهر كلام المصنف ،
               أنه لا يجزى الخبز ...
      274
           الثاني، ظاهر كلامه ، أنه سواء
           كان معذورًا ، أو غير
               معذور ...
      444
           فصل: والحديث إنما ذكر فيه التمر، ويقاس
                       عليه ...
      ٣٨.
           فائدة : يجوز له تقديم الكفارة على الحلق ،
                     ككفارة اليمين .
      ٣٨.
           فصل: ومن أبيح له حلق رأسه ، جاز له
     تقديم الكفارة على الحلق ... ٣٨١
١٢١٥ – مسألة: (النوع الثاني ، جزاء الصيد ؛ ...) ٣٩١ – ٣٩٤
           فصل : وإذا اختار المثل ، ذبحه وتصدق به
             على فقراء الحرم ، ...
      ምለ ٤
           تنبيهات ؛ الأول ، التقويم يكون بالموضع
      الذي أتلفه فيه و بقر به... ٣٨٤
           الثاني ، الطعام هنا ، هو الذي
           يخرج في الفطرة ، وفدية
      الأذى ، ... ١٨٥
```

الثالث ، ظاهر قوله : فيطعم كل مسكين مدًّا .... الرابع: ظاهر قوله أيضًا: أو يصوم عن كل مديوما .. ٣٨٦ فوائد ؛ الأولى ، أطلق الإمام أحمد ... ، فقال: يصوم عن كل مد يومًا ... ۲۸٦ الثانية ، لو بقى من الطعام مالا . يعدل يومًا ، صام عنه يومًا ... **477** الثالثة ، لا يجب التتابع في هذا الصيام ، ... . ٣٨٨ الرابعة ، لا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ، ويطعم عن 444 فصل: فإن بقى من الطعام مالا يعدل يومًا ، ... **717** فصل: وإن كان مما لا مثل له من 8 فصل : قال رضى الله عنه : ( الضرب الثاني على الترتيب ، وهو ثلاثة أنواع ؛ ... ) 444 فصل: ولكل واحد من صوم الثلاثة و السبعة و قتان ؟ ... 49.

```
فصل: فأما تقديم الصوم على إحرام
      العمرة ، فلا يجوز ...
           فوائد ؛ الأولى ، يجوز تقديم صيام الثلاثة
            أيام بإحرام العمرة …
            الثانية ، لا يجوز صومها قبل
      الإحرام بالعمرة ... ٣٩٢
           الثالثة ، وقت وجوب صوم الأمام
           الثلاثة، وقت وجوب
       797
            الرابعة ، ذكر القاضي ، و ...،
            إِنْ أُخِّر صيام أيام التشريق
           والأيام الثلاثة إلى يوم
       النحر ، فقضاءً ... ٣٩٣
١٢١٦ – مسألة: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَصْمُ قَبَلَ يُومُ النَّحْرُ ، ... ﴾ ٣٩٧ – ٣٩٧
            ١٢١٧–مسألة: ﴿ وَقَالَ أَبُو الْحُطَابِ : إِنْ أَخُرُ الْصُومُ أُو
              الهدى لعذر ، ... )
 £ . . - 49V
            فصل: ولا يجب التتابع في صيام
                     التمتع ، ...
       499
             فصل: ووقت وجوب الصوم وقت
                  وجوب الهدى ؛ ...
       499
             فائدتان؛ إحداهما، قوله: ولا يجب التتابع في
        الصيام...
                              297
( المقنع والشرح والإنصاف ٣٢/٨ )
```

```
الثانية ، لو مات قبل الصوم،... ٣٩٩
             ١٢١٨ - مسألة: (ومتى وجب عليه الصوم، فشرع فيه،
              ثم قدر على الهدى، ... )
 2.1 62..
            ١٢١٩ - مسألة: ( وإن وجب ، ولم يشرع ، فهل يلزمه
 £ . ٣ - £ . 1
                         الانتقال ؟ ... )
            فصل: ومن لزمه صوم المتعة `، فمات ...
                          فلا شيء عليه .
       £ . Y
            فائدة: قال في ... إذا عدم هدى المتعة
            ووجب الصيام عليه، ثم وجد الهدى
       2 . Y
                     قبل الشروع فيه،...
            • ٢ ٢ ٩ - مسألة: ( النوع الثاني ، المحصر ، يلزمه الهدى ،
                         فإن لم يجد،... )
      ٤.٣
           ١٢٢١ - مسألة: ( النوع الثالث، فدية الوطء، تجب به
£ . A - £ . £
                بدنة، فإن لم يجد،...)
           فائدة تتعلق بالوطء، هل هو من
      الاستمتاعات أم الاستهلاكات؟ ٤٠٦
           فائدة تتعلق بحكم الانتقال من البدنة إلى
      £ . Y
                                 الصيام .
           ١ ٢ ٢ ٢ - مسألة: ( ويجب بالوطء في الفرج بدنة ، إن كان
                             في الحيج،...)
     2.9
```

```
١٢٢٣ –مسألة: (ويجب على المرأة مثل ذلك، إن كانت
                            مطاوعة،...)
110-11.
           فصل: قال الشيخ، رحمه الله: ( الضرب
           الثالث، الدماء الواجبة للفوات ، أو
                  ترك واجب...)
      113
           ١٢٢٤ – مسألة: ﴿ وَمَتَّى أَنْزُلُ بِالْمِاشْرَةُ دُونَ الْفُرْجِ ، فَعَلَيْهُ
                              بدنة،...)
214-210
            فائدة : وكذا الحكم لو قبَّل ، أو لمس
                        لشهوة ...
      217
            ١٢٢٥ مسألة: ( وإن كرر النظر فأنزل ، أو استمنى ،
                          فعلیه دم،... )
113-613
            فائدة : لو نظر نظرة فأمنى ، فعليه
                              شاة ، . . .
       ٤١٨
            فصل : فإن نظر و لم يكرر النظر ، فأمنى ،
                    فعليه شاة ؛ ...
       219
            تنبيه : مفهوم كلام المصنف ، أنه إذا لم
            یکرر النظر وأمنی ، لا شيء
                                 عليه ...
       219
 ١٢٢٦-مسألة: (فإن فكرفأنزل، فلاشيء عليه) ١٩٦-٢٢٣
           فصل: والعمد والنسيان في البوطء
                              سواءِ . . .
       ٤٢.
```

```
فائدتان؛ إحداهما، الخطأ هنا كالعمد،... ٤٢٠
           الثانية ، المرأة كالرجل مع وجود
               الشهوة منها ...
       173
            فصل : قال رضى الله عنه : ( ومن كرر
      . محظورًا من جنس ، ... ) ٤٢١
           ١٢٢٧-مسألة: (وإن قتل صيدًا بعد صيدٍ، فعليه
                            جزاؤهما ...)
 273,373
           فائدة : لو قتل صيدين فأكثر معًا ، تعدد
      272
                            الجزاء، ...
           ١٢٢٨ - مسألة: ( وإن فعل محظورًا من أجناس ، فعليه
                 لكل واحد فداء ... )
270 (272
           فائدة تتعلق بالفدية ، متى تكون واحدة ؟
      ومتى تتعدد الكفارة ؟ ٢٥
           ١٢٢٩_مسألة: ( وإن حلق ، أو قلَّم ، أو وطيَّ ، أو
قتل صيدًا عامدًا أو مخطئًا ، ... ) ٢٦٦- ٤٢٨
           فصل: وقتل الصيد يستوى عمده وسهوه
      244
                           أيضا ...
           فائدتان؛ إحداهما، قال في الفروع: المكره
      عندنا كمخطى،... ٤٢٧
         الثانية، عمد الصبي ومن زال عقله
     بعد إحرامه،... خطأً.. ٢٢٨
```

الصفحة

```
    ١٢٣٠ مسألة: (وإن لبس، أو تطيّب، أو غطى رأسه

173-773
                        ناسيًا ، ... )
           فصل: ويلزمه غسل الطِّيب، وخلع
     اللِّباس ، ... ٤٢٩
           فائدتان ؛ إحداهما، متى زال عذر من
      ٤٣٠
                 تطيب،...
           الثانية ، لو مسَّ طيبا ، يظنه
      یابسا، فیان رطبا،... ٤٣٢
           فصل: فإن كان معه ماء ، وهو محتاج إلى
      الوضوء ، والماء لا يكفيهما ، ... ٤٣٠
          فصل: فأما إن فعل ذلك ناسيا، فلا فدية
                             عليه...
      ٤٣.
           ١٣٣١ –مسألة: ( ومن رفض إحرامه ، ثم فعل محظورًا ،
                            فعليه فداؤه
273,373
                    فائدة: يلزمه لرفضه دم ...
      277
           ١٢٣٢-مسألة: (ومن تطيَّب قِبل إحرامه في
                          بدنه، ...)
273,073
           فصل: وليس له لبس مطيب بعد
                    إحرامه ، ...
      240
           ١٢٣٣–مسألة: ﴿ وَإِنْ أَحْرِمَ وَعَلَيْهِ قَمِيضٍ ، خَلَعُهُ وَلَمْ
                         يشقه، ...)
277 .270
```

فائدة: قوله: وإن أحرم وعليه قميص، خلعه و لم يشقه... 240 ١٢٣٤-مسألة: ﴿ وَإِنْ لَبِسْ ثُوبًا كَانَ مَطْيَبًا، فَانْقَطَّعَ رَيْحَ الطيب منه،...) 111-17 فائدة: القارن كغيره فيما تقدم من الأحكام ... ٤٣٧ فصل: قال رحمه الله: ﴿ وَكُلُّ هَدِّي أُو إطعام، فهو لمساكين الحرم ،... إلا فدية الأذى واللبس... ودم الإحصار...) **٤**٣٨ فصل: وما وجب نحره بالحرم، وجب تفرقة لحمه به ... 249 فوائد ؟ إحداها ، الأفضل أن ينحر في الحج بمنِّي، وفي العمرة بالمروة... ٤٣٩ الثانية ، اختصاص فقراء الحرم بهدى المحصر ، من مفردات المذهب ... ٤٤. الثالثة ، لو سلمه للفقراء فنحروه ، أجزأ ، فإن لم يفعلوا،...، فإن أبي أو عجز ، ... ٤٤٠ الرابعة ، مساكين الحرم ؛ من كان فيه أهله ، و مَن ... ٤٤٠

|       | فصل : ومساكين الحرم من كان فيه من       |
|-------|-----------------------------------------|
| ٤٤.   | أهله ،                                  |
|       | فصل : فإن عجز عن إيصاله إلى فقراء       |
| ٤٤.   | الحرم ،                                 |
|       | تنبيه : مفهوم قوله : إن قدر على إيصاله  |
| ٤٤.   | إليهم                                   |
|       | فصل: فأما فدية الأذى ، إذا وجد سببها في |
| ٤٤١   | الحل ،                                  |
|       | تنبيهان؛ أحدهما، حيث قيل: النحر في      |
| 2 2 7 | الحل                                    |
|       | الثانى يتعلق بوضع تفريق فدية            |
| 2 2 7 | الأذى واللبس ونحوهما …                  |
|       | فوائد؛ الأولى، جزاء الصيد لمساكين       |
| 224   | الحرم                                   |
| 2 2 7 | الثانية، دم الفوات كجزاء الصيد .        |
|       | الثالثة، وقت ذبح فدية الأذى             |
| £ £ Y | واللبس،، حين فعله ،                     |
|       | الرابعة، لو أمسك صيدًا أو جرحه،         |
|       | ثم أخرج جزاءه، ثم تلف                   |
|       | المجروح أو المسك،                       |
| 2 2 7 | أجزأ                                    |
|       | فصل: فأما دم الإحصار، فيخرجه حيث        |
| 224   | أحصہ ؛                                  |

١٢٣٥ - مسألة: ( وأما الصيام ، فيجزئه بكل مكان ) ١٢٣٦ - مسألة: ( وكل دم ذكرناه ، يجزئ فيه شاة أو 10. - 110 سبع بدنة ... ) فوائد؛ إحداها، قوله: وأما الصيام، فيجزئه بكل مكان ... ٤٤٥ الثانية، قوله: وكل دم ذكرناه، يجزى فيه شاة أو سبع بدنة ... ٥٤٥ الثالثة، حكم الهدى حكم الأضحية... 2 2 V فصل: ولا يجزئه إلا الجذع من الضأن، والثنبي من غيره … 227 فصل: ومن وجبت عليه بدنة ، أجزأته بقرة إذا كان في غير النذر وجزاء الصيد ؛ ... 2 2 1 فائدة : من لزمته بدنة ، أجزأه سبع شياه مطلقًا ... 229 فصل: ومن وجبت عليه سبع من الغنم أجزأته بدنة أو بقرة ، إن كان في كفارة محظور ؛ ... 229 فصل: ومن وجبت عليه بقرة ، أجزأته بدنة ؟ ... 20. آخر الجزء الثامن ويليه الجزء التاسع ، وأوله : بابُ جَزَاء الصَّيْدِ والحَمْدُ لله حَقَّ حَمْده



رقم الإيداع ١٩٩٥/٣٨٥٠ م 1.S.B.N: 977 – 257 – 111 – 5

### 420

### للطباعة والنشر والتوزيم والإعلان

المكتب: ٤ ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة المحتب : ٤ ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة الطبعة : ٢ ، ٦ ش عبد الفتاح الطويل أرض اللواء - ٣٤٥٢٩٦٣ ص. ب ١٣ إميابة